ڒؙ<u>ٚڣؖٳۯڵڂ</u>ڮؙڹؽٚڶۣڛٛٙۏؖڲٚ (۲۲)

لِلْإِمَامِ ٱلجَافِظِ أَيٰ بَكْرَعَنْدِ ٱلرَّنَّ إِنِّ بِنْ هَمَّامِ ٱلصَّنَعَ انِياً الْلِمَامِ ٱلْمَتَوَى سَنَة ٢١١ هِجُرْيَة

للجث لمركضائع

تحقيق وَدَرَاسَة مِنْ كِنَّا لِمِحُونُ فَي قَانِيَةً إِلَمْ الْمِحَاوُمُ الْمِنْ مُنْ كِنَّا لِمِحُونُ فَي قَانِيَةً إِلَيْهِ الْمِعَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

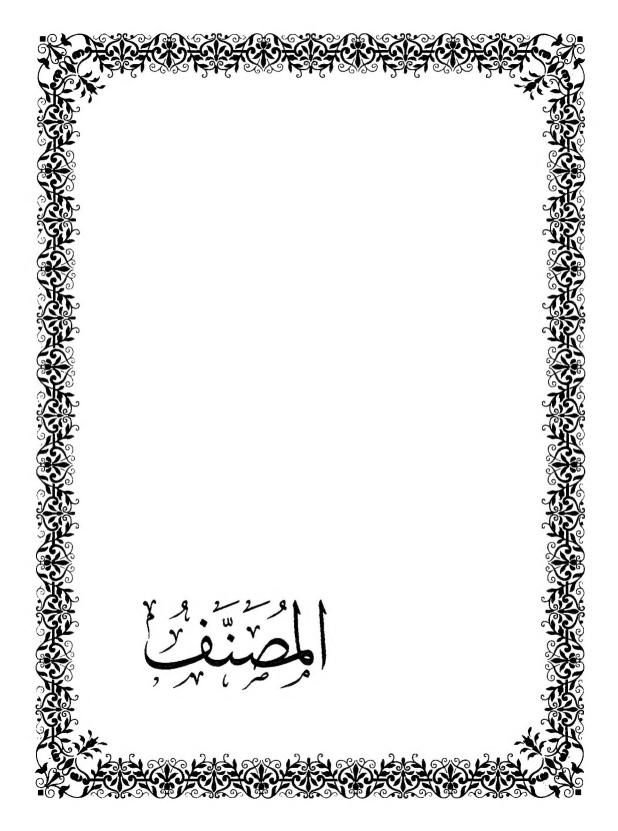

معت على المحقوق محفظت ولا يسمح بابك ادة بلص كماره للمرائل المسئل المؤلفة من المورائل المسئل المؤلفة من المورائل المحتاد المنتان المنتان المسئل المنتان المنتا

# الطَّبْعَتْ ثَنِّ لَلْأُوكِثِّ 1277ء – 7.10ء

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

#### ڴٳڒڸؾٳۻؽڮؖٛ ؠؙڒڰؘٳڵۼؙٷٷؘڡٙڣؽڗٙٳڵۼڸٷٳڮ

النّانِيرُ

34ن أحسمند البرمس - مندينية تنصير - البلياهيرة - بحسهيرويية منظر الصرية تلفون 22741017 - 22870935 - 00202 المحيرل 01223138910 لينان - يووث - منافية الجنزيس - خنارع يسرلهين - يبناينة البرهيور محف: 9611807488 لاكس: 9611807477 كارم الريدي 11052020: www.taascel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taascel.com







# ٥- كَالْبُالْطِيْكَا

# بالله الخراجي

#### ١- بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟

- [٧٤١٨] أَضِوْ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْعَرَابِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ ، وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ .
  - [٧٤١٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
    - [٧٤٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ .
- [٧٤٢١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَـالَ : كَـانَ أَبِي يَـأُمُرُ الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا ١٠ ، وَبِالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ .
- [٧٤٢٢] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : يُـؤْمَرُ الْغُللَمُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الصَّلَاةَ هِي أَهْوَنُ .
- [٧٤٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْع سِنِينَ .
- [٧٤٢٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُـؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ.

<sup>• [</sup>۲۵۱۷] [شيبة: ۲۵۱۴].

<sup>• [</sup>۷٤۲۱] [شيبة: ۳۵۰۷].

١١٥/٢]٠



- [٧٤٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ : إِذَا حَاضَتْ ، قُلْتُ (١) : فَالْغُلَامُ؟ قَالَ : إِذَا احْتَلَمَ .
- [٧٤٢٦] عبد الرّاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَمُّ يُونُسَ (٢) خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: أَيْقِظُوا (٣) الصَّبِيَّ يُصَلِّي وَلَـوْ بِسَجْدَةٍ.
- [٧٤٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْـوَصِ ، قَـالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ .
- ٥ [٧٤٢٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ جَدُهِ، أَنَّ النَّبِيَ قَالَ: "إِذَا صَامَ الْغُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ».

#### ٧- بَابُ الصِّيَامِ

٥ [٧٤٢٩] عِدالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنْ لَـمْ تَـرَوْا هِـلَالَ رَمَضَانَ فَاسْتَكُمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَإِنْ لَمْ تَرَوْا هِـلَالَ شَـوَّالِ، فَاسْتَكُمِلُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا».

٥ [٧٤٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْنٍ ،

• [٧٤٢٥] [شيبة: ٢٢٧٤].

(١) في الأصل: «قال» ، والأظهر المثبت.

• [۲۲۲۷][شيبة: ۳۵۰۲].

• [۷٤۲۷] [شبية : ٣٥١٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أم ياسين»، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٥٠٢) عن ابن المبارك، به. وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٣٨٣) في ترجمة: «الحسين بن عبد الله الهاشمي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «اقطوا» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٥٠٢) عن ابن المبارك ، به .

٥[٧٤٣٠][التحفة: م دت س ٦٣٥٧ ، س ٦٥٦٤ ، دت س ٦١٠٥ ، س ٦٤٣٥][الإتحاف: مي جاطح ش حم ٨٨٧٩][شيبة: ٩١١٢].

يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْكِرُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ هِلَالَ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمَا».

٥[٧٤٣١] عِدَالِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قَالَ: «أَحْصُوا (١) هِلَالَ شَعْبَانَ لِرُوْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَطُووا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَطُووا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ».

٥ [٧٤٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ : "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُوا هَلَالِينَ ، صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ » . فَلَاثِينَ ، صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ » .

وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ».

٥ [٧٤٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ».

٥ [٧٤٣٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْظَةً : «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ، فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُوا لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمَا».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اجعلوا»، وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت كها عند الترمذي في «السنن» (٦٨٩) من حديث أبي هريرة ﴿ وَهُونِكُ مُونِوعًا، بلفظ: «أحصوا هلال شعبان لرمضان».

٥[٧٤٣٧] [التحفة: ت ١٢٩٩٧ ، ق ١٤٤٢٨ ، د ١٤٦٠٠ ، م س ١٣٧٩٧ ، خ ٧٢٤١ ، ق ٦٨٠٤ ، س ١٥٤١٠ ، م ١٤٣٧][شيبة : ١٩١٧] ، وسيأتي : (٧٤٣٣) .

٥ [٧٤٣٣] [التحفة: م ١٤٣٧، خ ١٤٢١، ق ١٨٠٤، ق ١٤٤٨، د ١٤٦٠، س ١٥٤١، ت ١٢٩٩٧، م س ١٣٧٩٧] [الإتحاف: جا عه حب طح قط حم ١٨٦٢٥، خز طح حب حم ٢٠٤٧٣] [شيبة: ٩١١٧]، وتقدم: (٧٤٣٢).

٥[٤٣٤] [التحفة: خ ٦٨٨٨ ، م س ٧٣٤٠ ، م ٢١٣٦ ، ق ٢٨٠٤ ، م ٧٩٨٠ ، خ م س ٢٦٦٨ ، خت م س ٢٩٨٣ ، خت م س ٢٩٨٣ ، م ٢٩٨٨ ، م ٢٩٨٧ ، م ٢٩٨٧ ، م ٢٨٨٧ ، م





- ٥ [٧٤٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِهِ لَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا (١٠) لَهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا».
- [٧٤٣٦] عِمِ الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ اللَّيْفِيُّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ عَلِيِّ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَأَمَرَنَا يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا.
- [٧٤٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٢) قَالَ : مَا صُمْتُ تِسْعًا (٣) وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ .
- [٧٤٣٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ مَسُرُوقٍ أَنَّهُ دَحَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مَعَهُ عَلَىٰ عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا جَارِيَةُ ، خُوضِي لَهُمَا سَوِيقًا (٤) وَحَلِّهِ ، فَلَوْلا أَنِّي صَائِمَةٌ لَذُقْتُهُ ، قَالا : أَتَصُومِينَ يَوْمُ النَّحْرِ (٥) ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا النَّحْرُ إِذَا نَحَرَ الْإِمَامُ ، وَعُظْمُ النَّاسِ ، وَالْفِطْرُ إِذَا أَفْطَرَ الْإِمَامُ ، وَعُظْمُ النَّاسِ .

<sup>0[</sup>۷۶۳۰] [التحفة: خ م د س ۷۰۷۰، خ م س ۲۶۲۸، س ۸۲۱۶، د ۱۹۱۶، م ۲۳۳۷، م ۷۸۵۷، م ۲۲۲۷، م س ۸۵۸۸، ق ۲۸۶۶، م س ۷۳۴۰، خ ۷۲۶۱، م ۷۹۸۰، خت م س ۲۹۸۳، خ ۲۸۸۸، م ۷۰۶۸، م ۷۷۲۱][شیبة: ۲۱۱۹]، وتقدم: (۷۶۳۷).

<sup>(</sup>١) اقدروا : قدروا له عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوما ، وقيل : قدروا له منازل القمر ، فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون . (انظر : النهاية ، مادة : قدر) .

<sup>• [</sup>٧٤٣٦] [شيبة: ٩٧٠٥].

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل : «تسعا» ، وهي مزيدة خطأ لا معنى لها في السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «تسع»، وهو خلاف الجادة، والتصويب من «مصنف ابـن أبي شـيبة» (٩٧٠٦) مـن طريـق ابن أبي ليلي، عن الشعبي، بنحوه .

<sup>@[</sup>Y\ F/ ! i].

<sup>(</sup>٤) السويق: طعام يتخذ من مدقوق القمح والشعير ، سمي بذلك لانسياقه في الحلق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوق).

<sup>(</sup>٥) النحر: الذبح. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).





#### ٣- بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ رَمَضَانَ وَشَعْبَانَ

- [٧٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقُرِّبَ غَدَاؤُهُ (١)، فَقَالَ أَفْطِرُوا أَيُّهَا الصِّيَامُ، لَا تُوَاصِلُوا (٢) بِرَمَضَانَ شَيْنًا، وَافْصِلُوا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبْدِ الْقَارِيُّ صَائِمًا فَحَسِبْتُ أَنَّهُ أَفْطَرَ.
- [٧٤٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَأْمُرُ بِفَصْلِ بَيْنَهُمَا .
- [٧٤٤١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُنرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا تُوَاصِلُوا بِرَمَضَانَ شَيْتًا (٣) ، وَافْصِلُوا .
- [٧٤٤٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ أَيَكُفِيكَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ تَفْصِلَ بِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَيَّامًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
- ٥ [٧٤٤٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَعَجَّلَ شَهْرُ رَمَ ضَانَ بِصَوْمِ يَـوْمٍ أَوْ يَـوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَىٰ (٤) صَوْمِهِ.
- ه [٧٤٤٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «افْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ بِفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ» .
- [٧٤٤٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ

<sup>(</sup>١) قوله: «فقرب غداؤه» ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (ز) نقلًا من مطبوعة الأعظمي.

<sup>(</sup>٢) الوصال: عدم الفطر يومين أو أيامًا . (انظر: النهاية ، مادة : وصل) .

<sup>(</sup>٣) رسمه في الأصل: «قسمًا» ، والأظهر المثبت.

٥ [٧٤٤٣] [التحفة: س ١٥٣٦٩ ، م ١٥٣٧٨ ، م ١٥٣٦٠ ، د س ق ١٤٢٥٣ ، م ت ١٥٤٠٦ ، م ١٥٤١٦ ، ت ١٥٠٥٧] [الإتحاف: مي جاعه حب قط طح خز حم ٢٠٤٧٢] [شيبة: ٩١١٨ ، ٩١١٩] .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢/ ٢٨١) عن عبد الرزاق ، به .

٥ [٤٤٤] [التحفة: د ١٩٢١٨].





أَصْبَحُوا يَوْمَا شَاكِّينَ فِي الصِّيَامِ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَغَدَوْتُ إِلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ غَدَا لِحَاجَتِهِ ، فَسَأَلْتُ أَهْلَهُ ، فَقُلْتُ : أَصْبَحَ صَائِمًا أَوْ مُفْطِرًا؟ قَالُوا : قَدْ فَوَجَدْتُهُ قَدْ غَدَا لِحَاجَتِهِ ، فَسَأَلْتُ أَهْلَهُ ، فَقُلْتُ : أَصْبَحَ صَائِمًا أَوْ مُفْطِرًا ، قَالَ : فَلَمْ شَرِبَ خَرِيدَةً () ثُمَّ عَدَا ، قَالَ : ثَلَمْ قَدْعَا بِالْغَدَاءِ ، قَالَ : فَلَمْ أَمْحُولِ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا ، وَدِدْتُ لَـوْلَـمْ أَدْخُلُ بِالْحِسَابِ .

- [٧٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِشَاةٍ مَصْلِيَةٍ (٢) كُنَّا عِنْدَ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِشَاةٍ مَصْلِيَةٍ (٢) فَتَنَحَّىٰ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: اذْنُ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، وَمَا هُوَ إِلَّا صَوْمٌ كُنْتُ أَصُومُهُ، فَقَالَ: أَمَّا أَنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَاطْعَمْ.
- [٧٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُهُ أَمَرَ رَجُلَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَأَفْطَرَ<sup>(٣)</sup>، وَقَالَ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.
- ٥ [٧٤٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ : قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَـوْمٍ ، وَالْأَضْـحَىٰ ، وَالْفِطْـرِ ، وَثَلَائَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
- [٧٤٤٩] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «خزيرة» .

<sup>• [</sup>٧٤٤٦] [التحفة : خت دت س ق ١٠٣٥٤] [شيبة : ٩٥٩٥] .

<sup>(</sup>٢) المصلية: المشوية. (انظر: النهاية، مادة: صلا).

<sup>• [</sup>٧٤٤٧] [شبية: ٩٥٩٦].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فأوطر» وهو تصحيف واضح، والأظهر المثبت.

<sup>• [</sup>۷٤٤٩][شيبة: ۸۲۵۹].



عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِنْ لَمْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ ، فَقَالَ انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضَانَ ، فَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ وَالْمُفْطِرُ ، وَلَمْ تَرُوهُ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ، قَالَ : وَأَصْبَحَ النَّاسُ مِنْهُمُ الصَّائِمُ وَالْمُفْطِرُ ، وَلَمْ يَرُوا الْهِلَالَ ، فَالَ : فَكَلَّمَ النَّاسَ عُمَرُ ، وَبَعَثَ يَرُوا الْهِلَالَ ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عُمَرُ ، وَبَعَثَ الْأَحْرَاسَ فِي الْعَسْكِرِ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ ، فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا وَلَمْ الْ يَذُق اللَّهُ الْمُئِيمَّ بَقِيَّة يَوْمِهِ ، وَمَنْ كَانَ أَطْعِمَ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ مَا بَقِي وَلَمْ يَوْمِهِ ، وَمَنْ كَانَ أَطْعِمَ شَيْئًا فَلْيُتِمَّ مَا بَقِي مِنْ يَوْمِهِ ، وَلْيَقْضِ بَعْدَهُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، فَإِنِّي قَدْ لَعِقْتُ الْيَوْمَ لَعْقًا مِنْ عَسَلِ فَأَنَا صَائِمُ مَا بَقِي مِنْ يَوْمِهِ ، وَلْيَقْضِ بَعْدَهُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، فَإِنِّي قَدْ لَعِقْتُ الْيَوْمَ لَعْقًا مِنْ عَسَلِ فَأَنَا صَائِمُ مَا بَقِي مِنْ يَوْمِي ، ثُمَّ أَبْدَلَهُ بَعْدُ .

- [٧٤٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ رَجُـلٌ مُفْطِـرًا وَلَـمْ يَـدُقُ شَيْنًا، ثُمَّ عَلِمَ بِرُوْيَتِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَوْ آخِرَهُ، فَلْيَصُمْ مَا بَقِيَ، وَلَا يُبَدِّلْهُ.
- [٧٤٥١] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ سَحَابٌ أَصْبَحَ صَائِمًا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا (١٠) .
  - [٧٤٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
- ٥ [٧٤٥٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْةً قَالَ : «إِذَا كَانَ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا» .
- [٧٤٥٤] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ ، قَـالَ : إِذَا كَـانَ مَغِيمًا يَتَحَرَّىٰ أَنَّهُ مِـنْ رَمَضَانَ ، فَلَا يَصُمْهُ .
- [٥٤٥٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ رَجُلٌ مُسَافِرٌ دَخَلَ قَرْيَـةً وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَذُقْ شَيْتًا؟ قَالَ : يُتِمُّهُ .

۵[۲/۲۱ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أفطر صباحه يومه»، والمثبت من «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٦/ ٢٣٣)، «الاستذكار» لابن عبد البر (٣/ ٢٧٧)، «التمهيد» (١٤/ ٣٤٨) من طريق عبد الرزاق، به.

٥ [٧٤٥٣] [التحفة: دت ق ١٤٠٥١ ، س ١٤٠٩٨ ، ق ١٤٠٩٥] [الإتحاف: حب قط حم ١٩٢٩٨] [الإتحاف: حب قط حم ١٩٢٩٨]

#### المُصِنَّبُ لِلإِمْ الْمُعَدِّلِ الزَّاقِ





- [٧٤٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَلَيْسَ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ: لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ لِيَقْضِهِ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: بَلَىٰ.
- [٧٤٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ ، قَالَ : مَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ (١) : لَأَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ لَا أَعْتَمِدُهُ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَضُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ (١) مِنْ شَعْبَانَ .
- [٧٤٥٨] قال جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَسْمَاءُ (٢) بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اذْهَبْ فَانْظُرْ أَصَامَ الْأَمِيرُ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، قَالَ: فَدَعَا مُحَمَّدٌ بِغَدَائِهِ فَتَعَدَّى فَتَعَدَّى فَتَعَدَّى فَتَعَدَّى مَعَهُ.
- [٧٤٥٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْسَانٌ مُفْطِرٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، ثُمَّ جَاءَ الْخَبَرُ؟ قَالَ: يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ.

## ٤- بَابٌ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا وَقَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ

- [٧٤٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِيلٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَـرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ يَشْهَدَ رَجُلَانِ لَرَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ.
- [٧٤٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ شِبَاكٍ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيم، قَالَ: كَتَبَ

<sup>• [</sup>٥٤٤١] [شيبة: ٩٤٤١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ٣٤٣ ، ٣٤٤) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أسهان» ، وهو تصحيف واضح ، تنظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٢/ ٥٣٦).

<sup>• [</sup>٧٤٦٠] [شيبة : ٩٥٥٣ ، ٩٥٥٦] ، وسيأتي : (١٠١٥٦) .

<sup>• [</sup>۲۲۱] [شيبة: ۹۰۵۳، ۲۵۰۹].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سماك» وهو خطأ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢ ٢١٣)، «التمهيد» لابن عبد البر (٢/ ٤٤) من طريق عبد الرزاق، به .





عُمَرُ إِلَىٰ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَـزُولَ الـشَّمْسُ (١) لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ بَعْدَمَا (٢) تَزُولُ الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تُمْسُوا .

- [٧٤٦٢] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيلِ كَرِهَ لِعَزِيلِ كَرِهَ لِعَزِيلِ كَرِهَ لِقَوْمِ رَأُوا الْهِلَالَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَنْ يَأْكُلُوا شَيْئًا .
- [٧٤٦٣] قال الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ (٣): أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَفْطِرُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَمِيلُ عَنْهُ ، أَوْ تَزِيعُ عَنْهُ .
- [٧٤٦٤] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ بِبَلَنْجَرَ ، قَالَ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ ضُحَى (٤) لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ ، فَنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَحَدَّثْتُهُ ، فَجَاءَ مَعِي (٥) فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ مِنْ ظِلِّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا .
- ٥ [٧٤٦٥] عبد الزَّرِيّ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّاسُ صِيَامًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ اللَّهِ فَلَا عَلَى لَوَأَيْنَاهُ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِي عَلَيْ النَّاسَ ، فَأَمْرَ النَّبِي عَلَيْ النَّاسَ ، فَأَفْطَرُوا .

<sup>(</sup>١) زوال الشمس: ميلها عن منتصف السماء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بعد» ، والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>• [</sup>٦٣٤٧] [شيبة: ٩٥٤٧].

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الأصل: «قال» وهي مزيدة خطأ.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٥٤٨)، (٣٤٤٩٩)، و«الفوائد» لأبي بكر الشافعي (١/ ٢٢٤)، و «المحلي» لابن حزم (٦/ ٢٤٠) عن الثوري به.

<sup>(</sup>٥) قوله: «فجاء معي» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).

⑫[7\٧//أ].





- [٧٤٦٦] قال عبد الزاق: قُلْنَا لِمَعْمَرِ أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، وَشَهِدَا مِنْ آنَهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، وَشَهِدَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، وَكَانَا قَدِمَا مِنْ سَفَرٍ، هَلْ يُفْطِرُ النَّاسُ ذَلِكَ الْعَشِيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ.
- ٥ [٧٤٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَثَلَهُ ، وَزَادَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَتَقَدَّمُوا هِلَالَ هَذَا الشَّهْرِ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ ، ثُمَّ صُومُوا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بَعْدَهُ» .
- [٧٤٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ رَأَيَا الْهِلَالَ وَهُمَا فِي سَفَرٍ، فَتَعَجَّلا حَتَّىٰ قَدِمَا الْمَدِينَةَ صُحَىٰ فَأَخْبَرَا (١) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ، فَقَالَ غِمَرُ لِأَحْدِهِمَا: أَصَائِمٌ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ عُمَرُ لِأَحْدِهِمَا: فَصَائِمٌ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صِيَامًا وَأَنَا مُفْطِرٌ، فَكَرِهْتُ الْخِلافَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِلْآخِرِ: فَأَنْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُفْطِرًا، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لَإِنِّي رَأَيْتُ (٢) الْهِلَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَصُومَ، فَقَالَ لِللَّذِي (٣) أَفْطَرَ: لَوْلَا هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّذِي صَامَ لَرَدَدْنَا شَهَادَتَكَ، وَلَأَوْجَعْنَا رَأْسَكَ، ثُمَ أَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا وَخَرَجَ.
- ٥ [٧٤٦٩] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، أَنَ أَبَا عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّنَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالْوَا: أَغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكُبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَى النَّبِيِّ وَالْوَا: أُغْمِي عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكُبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَى النَّبِيِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ النَّهِ مَنْ الْغَلِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ.

٥ [٧٤٦٧] [التحفة: س ١٨٦٣١] [شيبة: ٩١١٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأخبرنا» وهو تصحيف واضح، والتصويب من «المحلي» (٤/ ٣٧٨)، «مسند الفاروق» لابن كثير (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى : «كرهت» وهو خطأ واضح ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «الذي» ، والأظهر المثبت.

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل: «الذي» وهي مزيدة خطأ ، وينظر المصدرين السابقين.

٥[٧٤٦٩][التحفة: س ١٦٠، د س ق ١٥٦٠٣][شيبة: ٩٥٥٤، ٣٧٣٣٦].

- [٧٤٧٠] عبد الزال، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : رُثِيَ هِلَالُ شَوَالٍ مِنَ النَّهَارِ ، فَلَمْ يُفْطِرْ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّىٰ أَمْسَىٰ ، وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّىٰ مِنَ الْغَدِ .
- [٧٤٧١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ، فَجَاءَ الْخَبَرُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ بِرُؤْيَتِهِ؟ قَالَ : أَفْطِرْ .
  - [٧٤٧٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ يُفْطِرُونَ أَيَّانَ مَا جَاءَهُمُ الْخَبَرُ.

#### ٥- بَابُ كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ؟

- ٥ [٧٤٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِيْ ، فَقَالَ : «أَتَ شُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، النَّبِيِّ عَيْقِيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، قَالَ : «أَتَ شُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ يَرَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيْقِ بِلَالًا فَنَادَىٰ فِي النَّاسِ أَنْ صُومُوا .
- [٧٤٧٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُوْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرِ أَوْ أَضْحَى.
- [٧٤٧٥] عبد الرَّاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَذِيزِ كَانَ يُجِيزُ عَلَى الْفِطْرِ إِلَّا وَجُلَا وَاحِدًا، وَلَا يُجِيزُ عَلَى الْفِطْرِ إِلَّا رَجُلَيْن.
- [٧٤٧٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا ﴿ يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ ، وَالْفِطْرِ ، وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ (١) .
- •[٧٤٧٧]عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَىٰ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانُ (١١).

ه [۷٤٧٣] [شبية: ٥٥٥٧].

<sup>• [</sup>۷٤٧٤] [شيبة: ٥٥٥٨].

١١٧/٢] ث

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجلين» وهو خلاف الجادة.

#### المصنف للإعام عنظ الزاف





- [٧٤٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُثْمَانَ أَنْ يُجِيزَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْأَعْوَرَ وَحْدَهُ عَلَىٰ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ.
- [٧٤٧٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ لَـوْ أَنَّ رَجُلَا رَأَىٰ هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَةِ ، أَيَصُومُ قَبْلَهُمْ أَوْ يُفْطِرُ قَبْلَهُمْ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا إِنْ رَآهُ النَّاسُ ، أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَكُونَا اثْنَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : لَا ، إِلَّا إِنْ رَآهُ وَسَايَرَهُ (١) سَاعَةً ، قَالَ : وَلَوْ حَتَّىٰ يَكُونَا اثْنَيْنِ .
- [٧٤٨٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاذِ بُنِ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : رَأَيْتُ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ : صُمْتُ بِصِيَامِ النَّاسِ ، فَقَالَ : هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ : صُمْتُ بِصِيَامِ النَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا لَكَ (٣) فِقْهَا .

## ٦- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- [٧٤٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَسِيرُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ أَهَلَ هِلَالُ (٤) ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَسَمِعَ قَاثِلًا يَقُولُ وَلَا يَرَاهُ: اللَّهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالْهُدَىٰ وَالْمَغْفِرَةِ، وَالتَّوْفِيتِ لِمَا تَرْضَى، وَالْجُفْظِ مِمَّا تَسْخَطُ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا حَتَىٰ حَفِظَهَا الرَّجُلُ.
- ٥ [٧٤٨٢] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ وَاللَّهُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ ، قَالَ : «آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ، فَعَدَلَكَ » .

<sup>• [</sup>۷٤٧٨] [شيبة : ٣٢٥٩].

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، والتصويب من «المحلي» (٤/ ٣٧٨) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) تحرف في الأصل إلى : «ألك» ، والتصويب من «مسند الفاروق» لابن كثير (١/ ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «هلالا» وهو خطأ واضح.

٥ [ ٧٤٨٧ ] [التحفة : د ١٨٧١ ] [شيبة : ٩٨٢١ ] [ التحفة : ٣٠٣٦٤ .

1



- [٧٤٨٣] أَضِهُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَا أَسِيرُ رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَسَمِعْتُ قَائِلًا (١) يَقُولُ وَلَا أُرَاهُ: اللَّهُمَّ أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالْبِرِّ وَالتَّقْونِيقِ لِمَا أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالْبِرِّ وَالتَّقْونِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى حَفِظَهَا.
- ٥[٧٤٨٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْهِلَالَ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ» ، الْهِلَالَ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ» ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ» ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَقُولُ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا وَكَذَا » .

## ٧- بَابُ الْمُسَافِرِ يَقْدُمُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي بَعْضِهِ

- [٧٤٨٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُسَافِرٍ يَقْدُمُ مُفْطِرًا، أَوْ حَائِضٍ (٢) تَطْهُرُ مِنْ آخِرِ يَوْمِهَا، قَالَ: لَا يَأْكُلَانِ حَتَّىٰ يُمْسِيًا.
- [٧٤٨٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُزَاحِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَا يَأْكُلْ حَتَّىٰ يُمْسِى .
- [٧٤٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ سُيْلُوا عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، قَالُوا : تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ .
  - [٧٤٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا تَأْكُلْ وَلَا تَشْرَبْ .
- [٧٤٨٩] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ فِي امْرَأَةِ أَصْبَحَتْ صَائِمًا حَائِضًا، قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ يَوْمَهَا، وَإِلَّا فَلَا.

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : الموضع التالي برقم (٢١٢٦٢) .

٥ [٧٤٨٤] [التحفة: س ٦٣٠٧] [شيبة: ٩٨٣٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حائضا» وهو خطأ واضح.





## ٨- بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- [٧٤٩٠] عبد الزاق أن عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ يُسْلِمُ فِي بَعْضِ شَهْرِ وَمَضَانَ ، قَالَ : يَصُومُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ .
- [٧٤٩١] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَامَ مَا مَضَى مِنْهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ (١) . الْيَوْمَ (١) .
- [٧٤٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيِّ أَسْلَمَ فِي أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي نَصْرَانِيِّ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَـوْمِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : يَصُومُ مَا أَدْرَكَ ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَـوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ .
- [٧٤٩٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ : إِنْ أَسْلَمَ فِي بَعْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ صَامَهُ كُلَّهُ .

#### وَقَوْلُ قَتَادَةَ أَحَبُ إِلَىَّ.

- [٧٤٩٤] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءِ، قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ، يَقُولُ: صَلَّى الْعَصْرَ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ، يَقُولُ: صَلَّى الْعَصْرَ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ، يَقُولُ: صَلَّى الْعَصْرَ، وَلَا الْعَصْرَ، وَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ، يَقُومُهُ اللَّذِي أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ اللَّذِي أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَصُمْ يَوْمَهُ اللَّذِي أَسْلَمَ فِي قَوْمَهُ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ أَنْ لَا يَأْكُلَ حَتَى يُمْسِيَ.
- [٧٤٩٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ .

٥[٢\٨/٢].

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، والمثبت من النسخة (ك) ، وينظر : «الاستذكار» (٣/ ٣٥٢) معزوا لعبد الرزاق ، «المحلي» (٤/ ٣٨٢).



## ٩- بَابُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ الشَّكِّ

- [٧٤٩٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبَانٍ (١١) ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ (٢) الصِّدِّيقِ قَالَ: إِذَا نَظَرَ رَجُلَانِ إِلَى الْفَجْرِ ، فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فَلْيَأْكُلَا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمَا .
- [٧٤٩٧] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (٣) مَـوْلَى ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّـاسٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّـاسٍ : كَلَّا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّـاسٍ : ابْنَ عَبَّـاسٍ : شَكَّ لَعَمْرُ اللَّهِ : اسْقِنِي ، فَشَرِبَ .
- [٧٤٩٨] عبد الززاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ الشَّرَابَ مَا شَكَكْتَ حَتَّىٰ لَا تَشُكَّ.
- [٧٤٩٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ (٥) عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْح، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا شَكَكْتُ فِي الْفَجْرِ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ قَالَ: كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّىٰ لَا تَشُكَّ.
- ٥ [ ٧٥٠٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ وَرَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدَيَّ ، وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْم ، قَالَ : «اشْرَبْ» .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبان» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر: «المحلي» (٦/ ٢٣٢) عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (٦/ ٢٣٢) عن معمر به .

<sup>(</sup>٣) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «المحلى» لابن حزم (٦/ ٢٣٣) معلقًا عن عكرمة به .

<sup>(</sup>٤) قوله : «أن ابن عباس» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

<sup>• [</sup>۲۶۹۸] [شيبة: ۹۱۵۰، ۹۱۵۰]، وسيأتي: (۲۹۹۷).

<sup>• [</sup>۹۹۹۷] [شيبة: ۹۱۵۰، ۹۱۹].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عن» وهو خطأ، والتصويب من «العلل» لأحمد بن حنبل - رواية ابنه عبد الله - (٢٢٤٣) عن هشيم عن الحسن بن عبيد الله به .

٥ [٧٥٠٠] [التحفة: د ١٥٠٢٠].

#### المُصِنَّفُ لِلْإِدَاءِ عَبُدَا لِأَوْافِيا





- [٧٥٠١] عِمَالِزَاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ، قَالَ: فَلْيَأْكُلْ، قِيلَ: وَإِنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ، قَالَ: فَلْيَأْكُلْ، قِيلَ: وَإِنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ، قَالَ: فَلْيَأْكُلْ، قِيلَ: وَإِنَّهُ سَمِعَ مُؤَذِّنَا آخَرَ، قَالَ: شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ.
- [٧٥٠٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَتَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ ، وَأَنَا فِي الْبَيْتِ لَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ أَصْبَحْتُ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، هُوَ شَكِّ .

## ١٠- بَابُ الرَّجُٰلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا

• [٧٥٠٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ ، إِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ .

وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُهُ .

- [٧٥٠٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ طَعِمَ (١) إِنْ سَانٌ نَاسِيًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا يَقْضِيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ.
- [٧٥٠٥] وعن مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ يُـتِمُّ صَـوْمَهُ وَلَا يَقْضِي ، اللَّهُ أَطْعَمَـهُ وَسَقَاهُ .
- [٧٥٠٦] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَوْ وَطِئَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ .
- [٧٥٠٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ رَجُلٍ الْأَصَابَ امْرَأَتَهُ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : لَا يُنْسَى هَذَا كُلُّهُ ، عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عُذْرًا .

<sup>• [</sup>۷۰۰۳] [التحفة: د ۱۶۶۳، س ۱۶۲۷، خت ۸۳۹۱، س ۱۶۵۶۳، د ۱۶۶۳۰، خ ت ق ۱۲۳۰۳، خ ت س ق ۱۶۶۷۹، م ۱۶۵۸، خ ۱۶۵۰۳].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أطعم» وهو خطأ واضح ، والتصويب من «المحلي» (٦/ ٢٢٢) عن عبد الرزاق به .



- [٧٥٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُـ وَ بِمَنْزِلَـةِ مَـنْ أَكَـلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا .
- [٧٥٠٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ ، أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَنَسِيتُ ، فَطَعِمْتُ وَشَرِبْتُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ ، قَالَ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانِ آخَرَ فَنَسِيتُ ، فَطَعِمْتُ وَشَرِبْتُ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ ، اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ ، لَا بَأْسَ ، اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ ، قَالَ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانِ آخَرَ فَنَسِيتُ ( ) فَطَعِمْتُ ، فَقَالَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ ، قَالَ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى إِنْسَانٍ آخَرَ فَنَسِيتُ ( ) فَطَعِمْتُ ، فَقَالَ أَبْ هُرَيْرَةَ : أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تُعَاوِدِ الصِّيَامَ .

## ١١- بَابُ الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ صَائِمًا فَيَدْخُلُ الْمَاءُ جَوَّا فَمِهِ (٢)

• [٧٥١٠] عِبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: إِنْسَانٌ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (٣).

وَقَالَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ .

• [٧٥١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِم، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ
يَتَمَضْمَضُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

قَالَ سُفْيَانُ : وَالْقَضَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ .

<sup>• [</sup>۷۰۰۹] [التحفة: خ ت س ق ۱۶۷۷ ، خ ۱۶۵۳ ، د ۱۶۵۳ ، خ ت ق ۱۲۳۰۳ ، م ۱۶۵۰۸ ، خت ۱۳۹۱ ، س ۱۶۲۷ ، س ۱۶۷۳ ، د ۱۶۶۳] .

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ك)، وينظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٥٧) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهي لغة شامية، وتستعمل بمعنى داخل، يقال: دخل إلى جوا: تغلغل في الداخل. ويقال: لجوّا: إلى الداخل بعمق. ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (١/ ٩٣)، «تكملة المعاجم العربية» (٣٢٦/٢).

<sup>•[</sup>۷۵۱۰][شبية: ۹۷۷۹].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذلك» ، واستدركناه من «تغليق التعليق» (٣/ ١٦٥) من طريق المصنف ، به .





- [٧٥١٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُمَضْمِضُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيَدْخُلُ بَطْنَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَلَيْسَ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُمَضْمِضُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيَدْخُلُ بَطْنَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَلَيْسِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
  - [٧٥١٣] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

## ١٢- بَابُ سَلْسَلَةِ الشَّيْطَانِ وَفَضْلِ رَمَضَانَ

- ٥ [٧٥١٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ : "إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ ، وَإِنَّهُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، افْتَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ ، ثُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ ، وَتُغَلِّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، فِيهِ لَيْلَةٌ حَيْرٌ تُغْلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، فِيهِ لَيْلَةٌ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ» .
- ٥[٧٥١٥] عِدَالرَاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي (١) أَنَسٍ (٢)، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَحَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتِحَتْ أَبْـوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».
- ٥ [٧٥١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿إِذَا دَحَلَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ عُمْرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيْهُ : ﴿إِذَا دَحَلَتْ أَوْلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْتَعُ مِنْهَا بَابٌ ، الشَّهْرَ كُلَّهُ ، وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُغْتَعُ مِنْهَا بَابٌ ، الشَّهْرَ كُلَّهُ ، وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُغْتَعُ مِنْهَا بَابٌ ، الشَّهْرَ كُلَّهُ وَعُلَقَتْ وَعُلَقَتْ مَرَدَةُ الْجِنِ ، فُمْ يَكُونُ لِلَّهِ عُتَقَاءُ يَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ ، عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ فِطْرٍ ، وَعُلِيدٌ وَإِمَاءُ » .

٥[٥١٥٠] [التحفة: خ م س ١٤٣٤٢، ت ١٩٢٦٤، س ١٤٦٠٤، س ١٣٥٦٤، م ١٣٥٨٠، ت ق ١٢٤٩٠][الإتحاف: حم ٢٠٨٤٩][شيبة: ٨٩٥٩، ٢٩٨١].

<sup>(</sup>١) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر : «مسند أحمد» (٢/ ٢٨١) ، «المنتخب» لعبد بن حميد (١٤٣٧) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أنيس»، والصواب ما أثبتناه من «المنتخب». وابن أبي أنس هو: أبو سهيل نافع بن أبي أنس مالك بن أبي عامر، كما عينه الحافظ في «الفتح» (١١٣/٤). وينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٩٠/٢٩).



٥[٧٥١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرْفَجَة، قَالَ: كُنَّا نَـذْكُرُ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: شُهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: شُهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْقَ يَقُولُ: «تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُعْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّادِ، وَتُعَلِقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّادِ، وَتُعْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّادِ، وَالْعَنْدُ وَيُعَادِي فِيهِ مُنَادِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، يَا بَاغِيَ الْخَيْدِ، هَلُمَ أَنَا وَيُعَلِي النَّيَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُعْ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَالَالَةً وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُلُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤُلُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

## ١٣- بَابُ الْإِفْطَارِ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ (١٠)

- [٧٥١٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَفْطَرْتُ فِي يَـوْمٍ مُغَـيَّمٍ فِي شَـهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَا أَحْسَبُ أَنَّهُ اللَّيْلُ ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : اقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ .
  - [٧٥١٩] عبدالرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .
- •[٧٥٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ بَدَتِ الشَّمْسُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيّهُ ، وَإِنْ أَكَلَ \* فِي الصَّبْحِ وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ اللَّيْلُ ، لَمْ يَقْضِهِ .

٥[٧٥١٧][التحفة: س ٩٧٥٨][شيبة: ٨٩٦٠].

<sup>(</sup>١) هلم: تعال . (انظر: النهاية ، مادة : هلم) .

<sup>(</sup>٢) **الإقصار:** الكف عن الشيء مع القدرة عليه ، فإن عجز عنه تقول: قصرت عنه ، بلا ألف . (انظر: مجمع البحار، مادة: قصر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ١٣٢) عن المصنف، به . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٥٥): «روى هذا الحديث سفيان بن عينة ، عن عطاء بن السائب ، عن عرفجة ، عن عتبة بن فرقد قال : سمعت رسول الله ﷺ . . . فذكره ، وهو عندهم خطأ وليس الحديث لعتبة ، وإنها هو لرجل من أصحاب النبي المنه غير عتبة» .

<sup>(</sup>٤) هو لغة صحيحة ، ضبطه عياض في «المشارق» (٢/ ١٤٢) فقال : «بكسر الغين ، ويسروى بفتحها و فتح الياء ، وبكسر الياء أيضا ، كذا ضبطنا هذا الحرف عن شيوخنا في «الموطأ» وكله صحيح» .

<sup>• [</sup> ۱۸ ۵۷] [شيبة : ۹۱ ٤۷] .

٥[٢/١١٩].





- [٧٥٢١] عِبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
  - وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .
- [٧٥٢٧] عِمَّ الرَّالِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يُتِمُّهُ، وَيَقْضِي يَوْمَا مَكَانَهُ، وَإِنْ أَكَلَ وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَصْبَحَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
- [٧٥٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَفْطَرَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ، ثُمَّ نَظَرَ نَاظِرٌ فَإِذَا الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا، نَقْضِي يَوْمًا.
- [٢٥٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (١) عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِجَفْنَةٍ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَجِيءَ بِجَفْنَةٍ، فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ : إِنَّا لَمْ يَا هَوُلَاءِ، إِنَّ الشَّهُ مِنْ شَرِّكَ، إِنَّا لَمْ نُرْسِلْكَ دَاعِيًا لِلصَّلَاةِ، يَا هَوُلَاءِ، مَنْ كَانَ أَفْطَرَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ. وَضَاءَ يَوْمٍ يَسِيرٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.
- [٧٥٢٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ ، وَالسَّمَاءُ مُغَيَّمَةٌ ، فَأُتِيَ بِسَوِيقٍ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ : مَنْ أَفْطَرَ فَلْيَقْض يَوْمًا مَكَانَهُ .
- [٧٥٢٦] قال عبد الزاق: وَأَخْبَرَنَا صَاحِبٌ لَنَا ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ بِشرِ . . . نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ أَتِمُّوا يَوْمَكُمْ هَذَا ، ثُمَّ اقْضُوا يَوْمَا .

<sup>• [</sup>۷۵۲۲] [شيبة: ۹۱۳٤].

<sup>• [</sup>۷۵۲۳] [شبية: ۹۱٤۹].

<sup>• [</sup>۲۵۲۷] [شيبة: ۱۳۸، ۹۱۳۹].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن الثوري» ، ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) ، والحديث أخرجه يعقوب ابن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٨٥) ، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٤/ ٣٦٧) عن أبي نعيم ، حدثنا سفيان ، عن جبلة بن سحيم ، فذكره بمثله . وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩١٣٩) عن وكيع ، عن سفيان ، بنحوه .



• [٧٥٢٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : فَرَأَيْتُ عِسَاسًا أُخْرِجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَشَرِبُوا فِي رَمَانِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ عِسَاسًا أُخْرِجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَشَرِبُوا فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ سَحَابٍ ، فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى النَّاسِ ، وَقَالُوا : نَقْضِي هَذَا الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ وَلِمَ ؟ فَوَاللَّهِ مَا تَجَنَّفْنَا الْإِثْمَ .

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ الْآخَرَ: أَمَرَ بِقَضَائِهِ .

#### ١٤- بَابُ مَنْ أَذْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا

٥ [٧٥٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيُّ : "مَنْ أَذْرَكَهُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمْ سَلَمَةَ الصَّبْحُ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ لَهُ "، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمْ سَلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتَانَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَبْرِ حُلْمٍ، ثُمَّ فَسَالُنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتَانَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيْ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَبْرِ حُلْمٍ، ثُمَّ يَصُومُ ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِقَوْلِهِمَا، وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: فَلَقِينَا عَلَى مَرْوَانَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِقَوْلِهِمَا، وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ: فَلَقِينَا عَلَى عَرْمُ عَلَيْكُمَا اللهُ أَبِي عُرَيْرَةَ ، فَأَخْبَرُتُمَاهُ بِقَوْلِهِمَا، قَالَ: فَلَقِينَا فِي أَمْدِ لِنَدُكُرَهُ لَكَ ، فَلَا : فَلَقِينَا فِي أَمْدِ لِنَدُكُرَهُ لَكَ ، فَلَا : فَمَالَ : فَمَالَ : فَمَالَ : فَمَالَ لَهُ أَبِي ، قَالَ : فَمَالُ : فَمَالَ : فَمَالَ : فَمَالَ : فَمَالَ : فَمَالَ : فَمَالًا فِي أَمْدِ لِنَا لَهُ أَبِي ، قَالَ : فَمَالًا فَي أَنْ الْأَمْدِيثَ إِلَى غَيْرِهِ . فَمَالًا : فَمَالًا فَي أَوْلَ : فَمَالًا فَلَ اللهُ هُرَيْرَةً ، ثُمَّ قَالَ : هَمَا لَلهُ اللهُ هُرُكُ الْمُدِيثَ إِلَى غَيْرِهِ .

٥ [٧٥٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

٥ [٧٥٢٨] [التحفة: س ١٥٩٤٠، خ س ١٦٢٩٩، س ١٢٥٨، خ س ١٨١٩٠، س ١٧٣٨، خ م س ١٦٧٠١، س ١٧٣٨، خ م س ١٦٧٠١، س ١٦٧٨، س ١٦٧٨، س ١٦٧٤٠، س ١٦٧٨، س ١٦٧٨، س ١٦٧٩٠، س ١٦٧٩٦، س ١٦٩٢٩، س ١٦٩٢٩، س ١٦٩٢٩، س ١٦٩٧٩، س ١٦٩٧٩، س ١٦٩٧٩، س ١٦٩٧٩، س ١٨٢٨، س ١٧٧٨، س ١٧٧٨، س ١٨٢٨، ق ١٢٠٢٨، س ١٨٢٨، س ١٨٢٩٠، س ١٨٢٨، س ١٨٠٠ س ١٨٢٨، س ١٨٠٨، س ١٨٠٨، س ١٨٢٨، س ١٨٠٨، س ١٨٠٨،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليكم».

٥[٢٥٢٩] [التحفة: س ١٦١٧١ ، س ١٥٨٠٨ ، س ١٦٥٢٢ ، خ س ١٦٢٩٩ ، خ م دت س ١٧٦٩٦ ، س -





عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُـوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، فَيَصُومُ .

- [٧٥٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
- ٥ [٧٥٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ جَعْدَة أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، مَنْ أَدْرَكَهُ الصَّبْحُ جُنُبًا فَلْيُفْطِرْ، وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ (١).
- [٧٥٣٢] عبد الزاق ﴿ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيَبِيتُ الرَّجُلُ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ ثُمَّ يَصُومُ ؟ قَالَ : أَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ ، وَمَضَانَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ ثُمَّ يَصُومُ ؟ قَالَ : أَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ فَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتُ تَقُولُ : لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، فَلَمَّا اخْتَلَفَا عَلَىٰ عَطَاءِ ، قَالَ : يُتِمُّ يَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَيُبْدِلُ يَوْمًا .

<sup>=</sup> ۱۸۱۸، س ۱۷۳۹۱، س ق ۱۷۲۲۱، س ۱۸۲۲۰، س ۱۸۰۲۰، ت س ۱۸۲۰۰، س ۱۸۷۹، خ س ۱۸۱۹، س ۱۸۱۹۰، خ م س ۱۹۷۱، س ۱۸۱۸، س ۱۹۰۲، س ۱۹۰۲، س ۱۹۱۸، س س ۱۷۳۹۵، س ۱۹۹۵، م د س ۱۷۸۱، خ م د ت س ۱۸۲۲، س ۱۳۱۱، س ۱۸۱۹، س ۱۷۷۲۸، ق ۱۷۲۱، س ۱۷۳۸، س ۱۷۲۸، س ۱۲۱۳۱، س ۱۸۷۸، س ۱۲۱۳۱، س ۱۲۲۹، س ۱۸۲۸، س ۱۲۹۹، س ۱۷۲۸، س ۱۷۵۸، ق ۱۸۲۸، س ۱۲۱ [الإتحاف: حم ۱۳۵۵] [شيبة:

<sup>• [</sup>۷۵۳۰] [التحفة: دس ق ۱٤٢٥٣ ، خ م ق ١٢٣٦٥ ، س ١٤٥٩٣ ، س ١٣٥٧٨ ، س ق ١٣٥٨٣ ، س ١٣٥٨٥ ، م دت س ق ١٢٥٠٣ ، س ١٤٣٤٩ ، س ١٤٥٩٠].

ه [۷۵۳۱] [التحفة: م دت س ق ۱۲۰۰۳ ، س ۱٤٥٩٣ ، دس ق ۱٤۲٥٣ ، س ۱٤٥٩٠ ، س ۱٤٣٤٩ ، خ م ق ۱۲۳۲۵ ، س ق ۱۳۵۸۳ ، س ۱۳۵۸۵ ، س ۱۳۵۷۸ ] ، وسيأتي : (۷۹٤۷) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وأخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٢٨٦) عن عبد الرزاق، به بلفظ: «قاله».

۵ [۲/۱۱۹ ب].



- [٧٥٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُسُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ قَالَ : مَا أُبَالِي أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي ثُمَّ أُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ أَصُومُ ، أَتَيْتُ حَلَالًا .
- [٧٥٣٤] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُودَاسٍ ، قَالَ : جَاءَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ ، فَقَالَ : إِنِّي مَرَرْتُ بِامْرَأَتِي فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْنِي ، فَجَامَعْتُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ ، فَقُلْتُ : عَلَيْكَ فَأَعْجَبَتْنِي ، فَجَامَعْتُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ ، فَقُالَ : كُنْتَ جُنُبَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَوْ بِأَبِي حَكِيمِ الْمُزَنِيِّ ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : كُنْتَ جُنُبَا لَا يَحِلُ لَكَ الصَّلَاةُ ، وَحَلَّ لَكَ الصَّيَامُ فَصُمْ .
- [٧٥٣٥] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ أَهْلِي ، ثُمَّ غَلَبَتْنِي عَيْنِي حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَتَيْتَ امْرَأَتَكَ وَهِي تَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ عُلِبْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، ثُمَّ الصِّيَامَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَتَيْتَ امْرَأَتَكَ وَهِي تَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ عُلِبْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، ثُمَّ وَصُمْتَ حِينَ عَقِلْتَ .
- [٧٥٣٦] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بَيْنَ رِجُلَي امْرَأَتِهِ ، وَهُو يُرِيدُ الصِّيَامَ لَأَتَمَّ صِيَامَهُ .
- [vorv] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ أَذْرَكَهُ الصَّبْحُ الصَّبْحُ الصَّبْحُ الصَّبْعُ الْمُنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

#### ١٥- بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

٥ [٧٥٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ
كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ:
وَمَنْ ذَا لَهُ مِنَ الْحِفْظِ وَالْعِصْمَةِ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٥[٧٥٣٩] عبدالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ

<sup>• [</sup>٧٥٣٣] [التحفة: س ٩٥٣٥].

٥ [٧٩٣٨] [الإتحاف: حم ٧٩٣٨].





النَّبِيَّ وَلَيْ اللَّهِ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ النَّبِيُّ وَلَيْ يُعَلِيْهُ يُصِيبُ مِنَ الرُّءُوسِ وَهُوَ صَائِمٌ ، يُريدُ الْقُبْلَةَ .

- ٥ [٧٥٤٠] عِبدالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
- ٥[٧٥٤١] عِبِ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَائِـشَةَ مِثْلَهُ.
- ٥ [٧٥٤٢] عبد الله بن عُن ابن جُرَيْج ، عَنْ رَجُل ، عَنْ طَلْحَة بن عَبْدِ اللَّهِ بن عُثْمَانَ ، قَالَ : «وَأَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ تَنَاوَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ يُقَبِّلْنِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمَةٌ ، قَالَ : «وَأَنَا صَائِمٌ» ، ثُمَّ قَبَلَنِي .
- [٧٥٤٣] عبد الزاق، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَدْنُو مِنْ أَنْ تَدْنُو مِنْ أَهْ تُلُهُ اللَّهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَدْنُو مِنْ أَهْلِكَ تُلاعِبُهَا وَتُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
- ٥[٧٥٤٤] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ،

<sup>0 [</sup> ۷۵ ۲۷] [ التحفة : م س ۱۷۶۸ ، س ۱۷۷۲ ، م س ق ۱۵۹۷ ، خ ۱۵۹۲ ، س ۱۷۷۷ ، ق ۱۵۹۲ ، م س ق ۱۵۹۷ ، د ت ق ۱۷۳۷ ، س ۱۷۷۲ ، س ۱۷۹۸ ، س ۱۵۹۸ ، د ت ق ۱۷۳۷ ، س ۱۷۲۸ ، س ۱۷۹۸ ، س ۱۵۹۸ ، م س ق ۱۵۹۸ ، م س ق ۱۵۹۸ ، م ۱۷۹۸ ، م ۱۷۱۸ ، ق ۱۷۸۷ ، س ۱۵۹۸ ، م ۱۷۸۲ ، ق ۱۷۸۲ ، م س ق ۱۷۸۲ ، م س ق ۱۷۸۲ ، م س ق ۱۷۲۸ ، م دت س ق ۱۷۲۸ ، م دت س ۱۷۶۸ ، م دت س ۱۷۶۸ ، م دت س ۱۷۶۸ ، م دت س ت ۱۷۲۸ ، و تقدم : (۲۵۷۷ ) ، و تقدم : (۲۵۷۷ ) ، و تقدم : (۲۵۷۷ ) ، و س آق : ۲۷۲۷ ) ، و س آق : ۲۷۲۷ ) ، و س آق : ۲۷۲۷ ) ، و س آق : ۲۷۷۷ ) .

٥ [٧٥٤٤] [الإتحاف: حم ٢١٠٧٨].

79



عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ قَبَلَ امْرَأَتَهُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَأَمَر امْرَأَتَهُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَفْعَلُ ذَلِكَ » امْرَأَتَهُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ المَا اللهِ اللهِ ال

- [٧٥٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْئَلُ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا إِنِ انْتَهَىٰ إِلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: أَفَيَقْبِضُ عَلَىٰ سَاقِهَا؟ قَالَ أَنْضًا: اعْفُوا الصَّائِمَ لَا يَقْبِضُ عَلَىٰ سَاقِهَا.
- [٧٥٤٦] عِد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
- [٧٥٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا ، يَعْنِي الْقُبْلَة .
- [٧٥٤٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْفُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : هِيَ دَلِيلٌ إِلَىٰ غَيْرِهَا ، وَالْإِعْتِزَالُ أَكْيَسُ .
- •[٧٥٤٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ صِيَامًا ، وَيَقُولُونَ : رُبَّمَا تُدَاعَوْنَ إِلَى الْكَبِيرِ مِنْهَا .
- [٥٥٠٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْخٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَرَخَصَ لَهُ ، فَجَاءَهُ شَاتٌ ، فَنَهَاهُ .

한[٢٠/٢]]

<sup>•[</sup>٥٤٥٧][شيبة: ٩٤٩٢].

<sup>• [</sup>٥٥٠] [التحفة: ق ٥٥٧٨] [شيبة: ٩٤٩٣].





- [ ٥٥٥ ] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَرْوِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ .
- [٧٥٥٢] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ يُوسُ فَ بْنِ سَيْفِ (١) ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسِ .
- [٧٥٥٣] عبد الزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ تُقَبِّلُ، وَأَكْفَحُهَا، يَعْنِي أَنَّهُ يَفْتَحُ فَاهُ إِلَىٰ فِيهَا.

قَالَ : قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكِ : تُقَبِّلُ ، وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ : نَعَمْ! وَآخُذُ بِمَتَاعِهَا .

- [٢٥٥٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ رَجُلَّ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، أَأَفْطَرَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَغَيْرُهَا؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ أَبُو هُرَيْرَةً.
- •[٥٥٥٥] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلطَّائِم .
  - [٧٥٥٦] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
- [٧٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَـرَ
   أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: أَفَلَا يُقَبِّلُ جَمْرَةً.
- [٧٥٥٨] عبدالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهَزْهَاذِ،
   عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ، وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا يُؤْخَذُ بِهَذَا(٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: «يوسف بن سيف» وقد اختلف في اسمه ، فقيل ذلك ، وقيل: يونس بن سيف. ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٨١) ٥ - ٤).

<sup>• [</sup>۷۵۰۷] [شيبة: ۹۵۰۵].

<sup>• [</sup>۸۵۰۷][شيبة: ۹۵۰٤].

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) . وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»





- •[٧٥٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ لِرَجُلٍ قَبَّلَ الْمَرَأَتَهُ ، وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَعُدْ .
- [٧٥٦٠] عِبِرَارَاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: مَا تُرِيدُ (١) إِلَى خُلُوفِ (٢) فِيهَا.
- [٧٥٦١] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَنْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَاتِكَةً بِنْتَ زَيْدٍ قَبَّلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ وَهُ وَ صَائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا ، قَالَ : وَأَظُنُّهُ قَالَ : وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ .
- [٧٥٦٢] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ رُزَيْقٍ وَخُصَيْفٍ، أَنَّهُمَا سَأَلَا ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنْ قَبَلْتَ لَمْ يُفْطِرْكَ، وَهُوَ يُنْقِصُ صَوْمَكَ.
- ٥ [٧٥٦٣] عبد الزال ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُقَبِّلُ ، وَهُوَ صَائِمٌ \* .

<sup>= (</sup>٩/ ٣١٤)، من طريق المصنف، وفيه: الهرمزان، وليس الهزهاز، ولعله هانئ بن الهزهاز، فقد قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/ ١٠١): «هانئ بن الهزهاز روئ عن عبد الله بن مسعود روئ عنه هلال بن يساف سمعت أبي يقول ذلك». اه، ويحتمل أن يكون الهزهاز بن ميزن، ذكره العجلي في «الثقات» (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>١) قوله «ما تريد» في الأصل: «بم ما به» ، وصوبناه من «المحلى» لابن حزم (٦/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) الخلوف : تَغَيُّر ريح الفم . (انظر : النهاية ، مادة : خلف) .

<sup>• [</sup>۲۵۷] [شيبة : ۹۵۰۰] ، وتقدم : (۵۱۷) .





## ١٦- بَابُ مُبَاشَرَةِ (١) الصَّائِمِ

- [٧٥٦٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُنْهَىٰ عَنْ لَمْسِ الصَّائِمِ وَتَجْرِيدِهِ.
- [٧٥٦٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ صَوْمِهِ الَّذِي يَلْمَسُ أَوْ يُجَرِّدُ ، وَلَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِهَا وَبِأَدْنَى (٢٠) جَسَدِهَا ، وَتَتُوُكُ أَقْصَاهُ .
- [٧٥٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَن الرَّجُل يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ: يَتُوبُ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
- [٧٥٦٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا هِيَ (٣) كَالْكِسْرَةِ شَمَّهَا ، قَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهَا وَبِأَدْنَىٰ جَسَدِهَا ، وَلَا يَأْخُذُ بَأَقْصَاهُ .
- [٧٥ ٦٨] مِدَارَزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ يُبَاشِرُهَا مُفْضِيًا بِالنَّهَارِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يُفْطِرُ، قُلْتُ: بَاشَرَهَا مُفْضِيًا حَتَّىٰ أَصْبَحَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُسْتَدْفِئًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَدْفِئٍ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنْ كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَا.
- [٧٥٦٩] عِبَالِزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: بَاشَـرَهَا فِي النَّهَـارِ جَزْلَتَهَـا الْعُلْيَا قَالَ: لَا يَفْعَلْ، قُلْتُ: يُبَاشِرُهَا بِالنَّهَارِ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ؟ قَالَ: أَمَّا شَيْءٌ يَتَعَمَّـدُهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا.
- •[٧٥٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلطَّائِم .

<sup>(</sup>١) المباشرة: الملامسة . وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة . (انظر: النهاية ، مادة : بشر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ويدي» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٦/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) قوله : «إنها هي» ، غير واضح في الأصل ، وقد ذكره ابن حزم في «المحالي» (٦/ ٢١٣) ، ومنه صوبناه .



- •[٧٥٧١] عِبِ *الرزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحِلُ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ.
- [٧٥٧٧] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة، قَالَ: لَقِيتُ الْحَسَنَ عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: لَقِيتُ الْحَسَنَ عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ الصَّائِمُ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، قَالَ أَبُورَافِع: لَا يُقَبِّلُ، وَلَا يُبَاشِرُ.
- ٥ [٧٥٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَتَذَاكَوْنَا: الصَّائِمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّخْعِ قَدْ صَامَ سَنَتَيْنِ وَقَامَهُمَا، وَهُ وَ يُعَضِّدُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي هَذِهِ فَأَصْرِبَكَ بِهَا، فَقَدِمُوا إِلَى عَائِشَة فَقَالُوا لِعَظْمَدُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي هَذِهِ فَأَصْرِبَكَ بِهَا، فَقَدِمُوا إِلَى عَائِشَة فَقَالُوا لِعَلْقَمَة: يَا أَبَا شِبْلٍ، سَلْهَا (١) فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَرْفُثُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ، فَسَمِعَتْهُ، فَعَالَتُ : قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، وَهُوَ صَائِمٌ، كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ.
- [٧٥٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ زَكَرِيًا ، عَنِ الشَّغبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْـنِ شُـرَحْبِيلَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ ، وَهُوَ صَائِمٌ .

## ١٧- بَابُ الرَّفَثِ (٢) وَاللَّمْسِ وَهُوَ صَائِمٌ

٥[٧٥٧٥] عبدالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ

- (١) ليس في الأصل ، وزدناه من «المسند» (٦/ ٤٠) من حديث ابن عيينة ، به .
  - [۷۵۷٤] [شبية: ٩٥٢٣].

٥ [٧٥٧٣] [التحفة: س ١٦٤٠٨، د ١٦٢٦، د ت ق ١٧٣٧١، م ١٦٩٣٣، م س ق ١٥٩٧١، م س ق ١٥٩٧٨، م س ال ١٥٩٨، م س ال ١٧٤٨، م س ال ١٥٩٨، م س ١٧٤٨، س ١٥٩٨، خ ١٧٤٨، س ١٥٩٨، م س ق ١٥٩٨، م س ق ١٥٩٨، خ ١٧٣١، م س ال ١٧٣١، م س ق ١٧٦٠، م س ١٥٩٣٠، م س ١٥٩٣٩، م س ١٥٩٨، م ت س ١٥٩٨، م دت س ق ١٧٤٨، م س ١٥٩٨، م ت ١٧١٧، م س ١٦١٢، م س ١٦١٢، م س ١٦٢٧، م س ١٧١٧، م س ١٧١٧، م س ١٧٢٧، م س ١٧٢٧، م س ١٧٢٧، م س ١٧٧٧، م ت س ١٧٧٧، م دت س ١٧٤٧، وتقدم: (٧٥٧، ٧٥٤، وسيأتي: (١١٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) الرفث: الفحش في الكلام، وقيل: مذاكرة ذلك مع النساء، وقيل: الجماع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: رفث).

٥[٧٥٧٥] [التحفة: س ١٤٢٠٣، ق ١٢٣٦٢، خ س ١٣٢٧٨، م س ١٢٣٤٠، م س ١٣٨٨٥، م س =



النَّبِيُّ ﷺ: «الصِّيَامُ (١) جُنَّةٌ (٢) ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمَا صَائِمًا فَلَا يَجْهَلْ ، وَلَا يَرْفُتْ ، فَإِنِ النَّبِيُ ﷺ: الْمُرُوِّ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ» .

- [٧٥٧٦] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ يَفْرُكُ قُبُلَهَا بِيَدِهِ ، وَهُوَ صَائِمٌ .
- [٧٥٧٧] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ قَبَضَ عَلَىٰ قُبُلِهَا مُفْضِيًا ، قَالَ : لَا يَفْعَلُ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يُبْدِلُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .
- [٧٥٧٨] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَيَجِسُ ، وَيَمَسُ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ؟ قَالَ : مَا أُحِبُ ذَلِكَ . وَيَمَسُ مَا تَحْتَ الثَّوْبِ؟ قَالَ : مَا أُحِبُ ذَلِكَ .
- [٧٥٧٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَشَفَ وَفَتَشَ وَجَلَسَ بَيْنَ شَ فَخِذَيْهَا، ثُمَّ نَزَعَ فَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ؟ قَالَ: لَمْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يُبْدِلُ (٣) يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يُفْطِرُهُ.
- [٧٥٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ثُمَّ نَزَعَ، وَلَمْ يَأْتِ مِنْهُ الدَّافِقُ؟ قَالَ: لَمْ يُبْطِلْ صَوْمُهُ، وَلَكِنْ يَقْضِي يَوْمَا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلَا يُفْطِرُ (٤).
- [٧٥٨١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِذَا جَاءَ السَّافِقُ بِمُلَاعَبَتِهِ ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُوَاقِعِ .

<sup>=</sup> ۱۳۹۹، س ۱۶۱۵۲، س ۱۳۹۹، س ۱۳۱۹، س ۱۳۱۹، م ق ۱۲۶۷، س ۹۵۴۲، س ۱۳۱۹، س ۱۳۱۹، س ۱۳۱۹، س ۱۳۸۸. ۱۲۸۸۶، خ دس ۱۳۸۱۷، س ۱۲۸۵۰، م ۱۲۸۰۰، ت ۱۳۰۹۷، ت ۱۲۷۱۹، خ م س ۱۲۸۵۳]. (۱) في الأصل: «الصائم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الجُنَّة : الوقاية . (انظر : النهاية ، مادة : جنن) .

**<sup>[</sup> ז/ וזו أ]**.

<sup>(</sup>٣) كتبه في الأصل: «يعمل» ، والتصويب من . (٧٥٨٠) .

<sup>(</sup>٤) هذا الأثر ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).



•[٧٥٨٢] عِد الرَّالِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ ، أَوْ يُبَاشِرُ ، أَوْ يُعَالِجُ فَيُمْذِي ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْغَشَيَانِ .

قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : إِنْ خَرَجَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا .

- [٧٥٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا لَاعَبَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ ، وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّىٰ يَأْتِيَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ مَا حَرَّكَ ذَكَرَ الصَّائِمِ فِي حَتَّىٰ يَأْتِيَ مِنْهُ الدَّافِقُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ مَا حَرَّكَ ذَكَرَ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَخَرَجَ مَعَ تَحْرِيكِهِ مَذْيٌ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ مُبَاشَرَةٌ ، أَوْ شَيْءٌ يُقَارِبَ ذَلِكَ .
- [٧٥٨٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ ، عَنْ خَيْفَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : مَنْ تَأَمَّلَ خَلَقَ امْرَأَةٍ وَهْوَ صَاثِمٌ ، بَطَلَ صَوْمُهُ .
- [٧٥٨٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَغَيْرِهِ قَالَ: قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ: النَّظَرُ يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ، وَكَفَىٰ بِهَا لِصَاحِبِهِ فِتْنَةً.
- [٧٥٨٦] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَالِمٍ وَقَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَالِمٍ يَقُولُ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تُذْمِنَ النَّظَرَ إِلَى الْمَرْأَةِ، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا.
- ه [٧٥٨٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ وَمَالَ وَمَالَ اللَّهِ عَنْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي الصَّائِمَ».

  يَعْنِي الصَّائِمَ».
- [٧٥٨٨] عبد الزال، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَبَلَغَكَ أَنَّهُ يُـؤْمَرُ الْإِنْسَانُ إِذَا دُعِيَ إِلَىٰ طَعَامٍ ، أَنْ يَقُولَ : إِنِّي صَائِمٌ؟ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا كُنْتَ صَائِمًا فَلَا تَجْهَلْ ، وَلَا تُسَابً ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْكَ ، فَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ .

<sup>• [</sup>۷۵۸۳] [شيبة: ۹۵۷۰].





#### ١٨- بَابُ مَا يُبْطِلُ الصِّيَامَ وَمَنْ يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا

٥ [٧٥٨٩] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ (١ ) بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ وَيَلِيَّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكُتُ ، قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ : وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : «أَتَجِدُ رَقَبَةً؟» (٢) قَالَ : لا ، قَالَ : «فَأَطْعِمْ سِتَينَ قَالَ : لا ، قَالَ : «فَأَطْعِمْ سِتَينَ قَالَ : لا ، قَالَ : «فَأَطْعِمْ سِتَينَ وَمَنكِينَا» ، قَالَ : لا أَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأُتِي النَّبِيُ وَيَعِيدٍ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، وَالْعَرَقُ مِسْكِينَا» ، قَالَ : لا أَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَأُتِي النَّبِي وَيَعِيدٍ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتُلُ (٣) ، قَالَ : عَلَى أَفْقَرَ مِنِي ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ، الْمِكْتُلُ (٣) ، قَالَ : عَلَى أَفْقَرَ مِنِي ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ، الْمِكْتُلُ (٣) ، قَالَ : عَلَى أَفْقَرَ مِنِي ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (١٤) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنِي ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيَّ ، ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنِي ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيَّ ، ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةً لِلرَّجُلِ خَاصَّةً ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنَ التَّكْفِيرِ .

٥ [٧٥٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْلِاً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْأَخِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "فَقَالَ دَالنَّبِيُ عَلِيْ : "فَقَالَ دَالنَّبِيُ عَلِيْ : "فَقَالَ دَالنَّبِي عَلِيْ : "فَقَالَ دَالنَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

٥ [٧٥٨٩] [التحفة: د ١٥٣٠٤ ، ق ١٣٣٧٦ ، ع ١٢٢٧٥] [الإتحاف: مي ط خز جا عه حب طح قط حم ش ١٨٠٠٣] [شبية: ١٨٧٧، ٩٨٧٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حير» بالراء المهملة في آخره ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) قوله : «أتجد رقبة» في الأصل : «أتجوز فيه» ، وصوبناه من «المسند» (٢/ ٢٨١) من حديث عبـد الـرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) المكتل: وعاء كبير يسع خمسة عشر صاعًا ، والصاع مكيال قدره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٧).

<sup>(</sup>٤) اللابتان: مثنى اللابة، وهي الأرض التي ألبستها الحجارة السود، ولا زال أهل المدينة يعرفون اللابتين، وهما: حرة واقم ويسمونها: الحرة الشرقية، وهي التي تكون شرقي المدينة، من جهة طريق المطار.وحرة الوبرة ويسمونها: الحرة الغربية. ولكنك لا ترى الآن حرة، وإنها ترى بيوتا وعهارات، وأرضا مزفتة، ومبلطة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥).

٥[٧٥٩٠][التحفة: د ١٨٧١٦، د ١٨٧٠٩، د ١٨٧١٨]، وسيأتي: (٧٥٩٨، ٧٥٩١).



رَقَبَة؟ » قَالَ: لَا ، قَالَ: «فَأَهْدِ بَدَنَة » ، قَالَ: وَلَا أَجِدُ ، قَالَ: فَأُتِيَ هَ النَّبِيُ يَا الْ بِمِكْتَلِ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا (١) ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ ، وَعَلَىٰ أَهْلِكَ » ، أَوْ قَالَ: عِشْرُونَ صَاعًا .

٥[٧٥٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَضْرِبُ صَدْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَقُولُ: هَلَ هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَا شَأْنُك؟» قَالَ: أَصَبْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ هَلَكَ الْأَبْعَدُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «مَا شَأْنُك؟» قَالَ: «قَالَ: «مَا هُو تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَة؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَأَهْدِ»، قَالَ: تُرِيدُ الْجَزُورَ (٢٠)؟ قَالَ: «مَا هُو تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَة؟» قَالَ: «فَاجْلِسْ»، قَالَ: فَجَلَسَ، فَجَاءَ رَجُلُ بِمِكْتَلٍ فِيهِ إِلَّاهِيَ»، قَالَ: وَلَا أَجِدُهُ، قَالَ: «فَاجْلِسْ»، قَالَ: فَجَلَسَ، فَجَاءَ رَجُلُ بِمِكْتَلٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: «تَصَدَّقُ بِهَا»، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَة، فَقَالَ: «عَلَيْك، وَعَلَى أَهْلِك».

٥[٧٥٩٢] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

٥ [٧٥٩٣] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ حِينَ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ (٣) .

• [٧٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقِ قَالَ لَهُ: «تَصَدَّق، وَصُمْ يَوْمَا مَكَانَهُ».

۵[۲/ ۱۲۱ ب].

<sup>(</sup>۱) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأَصْوَع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

٥[ ٧٩٩١] [التحفة : د ١٨٧١٦ ، د ١٨٧١٨ ، د ١٨٧٠٩ ] ، وتقدم : (٧٥٩٠) وسيأتي : (٧٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثني، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).

٥[٧٩٥٧][التحفة: د١٨٧١٨، د١٨٧١٨، د٥٠٨٧].

<sup>(</sup>٣) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .





- ٥ [٧٥٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رَقَبَةٌ ثُمَّ بَدَنَـةٌ»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ .
- [٧٥٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ، يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِنْ شَاءَ.
- [٧٥٩٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ أَكَلَ وَشَرِبَ ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَكَفَّارَةِ الْغَشَيَانِ .
- ٥ [٧٥٩٨] عِدِ الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «أَغْتِقْ رَقَبَة» ، قَالَ : لَا أَجِدُ ، قَالَ : «فَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ» ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : «فَاقْضِ يَوْمَا مَكَانَهُ» .
- [٧٥٩٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا الْتَقَىٰ الْخِتَانَانِ (١) ، فَقَدْ بَطَلَ
- [٧٦٠٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ عَامِدًا ، قَالَ : مِثْلُ الْمُوَاقِع .
- [٧٦٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلِ أَكَلَ فِي وَ رَجُلِ أَكَلَ فِي وَمَنْنِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ، قَالَ: فَعَدَدْتُ أَيَّامًا ، فَقَالَ: صِيَامُ شَهْرِ.
- [٧٦٠٢] عبد الرزاق ، عَـنْ مَعْمَرٍ ، عَـنْ أَيُّـوبَ ، عَـنِ ابْـنِ سِـيرِينَ قَـالَ : يَقْـضِي يَوْمَـا وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

<sup>• [</sup>٧٥٩٦] [شيبة: ٩٤٤٠].

٥ [٧٥٩٨] [التحفة: د ١٨٧١٨، د ١٨٧١٦، د ١٨٧٠٩]، وتقدم: (٧٥٩١، ٧٥٩١).

<sup>(</sup>١) الختانان : مثنى الختان ؛ وهو موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية . (انظر : اللسان ، مادة : ختن) .

<sup>• [</sup>۲۰۱۷] [شيبة: ۱۲۷۱۳].

<sup>(</sup>٢) من قوله: «عبد الرزاق . . . عامدا ، قال» ليس في الأصل ، واستدركناه من النسخة (ك) .



• [٧٦٠٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ بَجِيلَة ، قَالَ : شَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلِ أَفْطَرَ يَوْمَا فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : مَا يَقُولُ فِيهِ الْمَغَالِيقُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : يَصُومَ يَوْمَا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَعْفِوُ اللَّهَ .

وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

- [٧٦٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَبعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالًا : مَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا .
  - [٧٦٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .

#### ١٩- بَابُ خُرْمَةِ رَمَضَانَ

- [٧٦٠٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ (١) ثَلَاثَةَ آلَافِ يَوْمِ (٢).
- ٥[٧٦٠٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوَّسِ، عَنْ الْمُعَلُوبِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةِ أَبِيهِ، عَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةِ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ اللَّهُ إِلَّ مَا كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ».
- [٧٦٠٨] عبد الزاق ، عَنِ الشَّوْدِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ مِنَ اللَّهِ ، لَقِيَ اللَّهَ بِهِ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ .

<sup>• [</sup>۲۲۰۳] [شيبة: ۲۲۷۱٦].

<sup>• [</sup>۲۰۲۷] [شيبة: ٥٨٨٥ ، ١٢٧١٤].

<sup>(</sup>١) في «المصنف» لابن أبي شيبة (١٢٧١٣) من طريق وكيع ، عن سفيان : «عليه صيام».

<sup>(</sup>٢) ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

٥[٧٦٠٧] [التحفة: س ١٤٠٢٧] [الإتحاف: مي خز قط حم ١٩٩٧٩] [شيبة: ١٢٧٠٩، ٩٨٧٦]. ١١٢٢/٢١ أ].

<sup>(</sup>٣) الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).

<sup>• [</sup>۲۰۲۷] [شيبة: ۷۷۸۹، ۹۸۷۷].





### ٢٠- بَابُ الْحُقْنَةِ فِي رَمَضَانَ وَالرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ

- [٧٦٠٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الْإِنْسَانُ شَيْتًا فِي رَمَضَانَ بِالنَّهَادِ، فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُبْدِلْ يَوْمًا، وَلَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
  - [٧٦١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ، وَلَا يُضْرَبُ الْحَدّ.
- ٥ [٧٦١١] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِم بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِم بْنِ عَامِم بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ يَكِيلُ يَسْتَاكُ وَهُو صَائِم، عَامِر بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَكِيلُ يَسْتَاكُ وَهُو صَائِم، مَا لَا أُخْصِى .
- •[٧٦١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ أَصَابَ إِنْ سَانٌ أَهْلَهُ فِي قَضَاءِ وَال وَمَضَانَ أَبْدَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، قُلْتُ: فَبَاشَرَهَا؟ قَالَ: وَيُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلَا يُفْطِرُ.
- [٧٦١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُرَخِّصُ لِإِنْسَانِ ظَمِئَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَمَوْتُ إِنْسَانًا ، فَسَأَلَهُ : أَيَنْزِلُ قَضَاءُ رَمَضَانَ بِمَنْزِلَةِ التَّطَوُّع؟ قَالَ : نَعَمْ .

# ٢١- بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ

- [٧٦١٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : إِذَا دُعِيَ إِنْسَانٌ إِلَىٰ طَعَامٍ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ .
- [٧٦١٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنِ ابْنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا عُرِضَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ ، وَهُ وَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ .

• [٧٦١٥] [شيبة : ٩٥٣٥ ، ٩٥٣٥].

٥ [٧٦١١] [التحفة: دت ٥٠٣٤] [الإتحاف: خز قط حم ٦٦٩١] [شيبة: ٩٢٤٠]، وسيأتي: (٧٦١٦).



#### ٢٢- بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِم

- ه [٧٦١٦] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَاصِمٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ ، مَا لَا أُحْصِى .
- [٧٦١٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَهِيكِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَذْأَبَ لِلسِّوَاكِ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنْ بِعُودٍ قَدْ ذُوِيَ ، يَعْنِي يَبِسَ .
- [٧٦١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ : لَقَدْ أَدْمَيْتُ فِيَّ (١) الْيَوْمَ وَأَنَا صَائِمٌ بِالسِّوَاكِ مَرَّتَيْنِ .
- [٧٦١٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَيَتَسَوَّكُ الصَّائِمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ لَهُ : أَيَرْ دَرِدُ رِيقَهُ ؟ قَالَ : لَا (٢) ، قُلْتُ : فَفَعَلَ فَأَفْطَرَ ؟ قَالَ : لَا (٢) وَلَكِنْ يُنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ ، فَلْ : أَيَرْ دَرِدُ رِيقَهُ ؟ قَالَ : قَدْ أَفْطَرَ إِذَنْ ، غَيْرَ مَرَّةِ قَالَ : قُدْ أَفْطَرَ إِذَنْ ، غَيْرَ مَرَّةِ يَقُولُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : قَدْ أَفْطَرَ إِذَنْ ، غَيْرَ مَرَّةِ يَقُولُ ذَلِكَ .
- [٧٦٢٠] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَاكُ وَهُ وَ صَائِمٌ، إِذَا رَاحَ إِلَىٰ صَلَاةِ الظُّهْرِ.
- [٧٦٢١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَكْرَهُ السَّوَاكَ لِلصَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ، إِنَّمَا هُوَ طَهُورٌ، فَلْيَسْتَكُ أُوَّلَهُ وَالنَّهَارِ، إِنَّمَا هُوَ طَهُورٌ، فَلْيَسْتَكُ أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

٥ [٧٦١٦] [التحفة : دت ٥٠٣٤] [الإتحاف : خز قط حم ٦٦٩١] [شيبة : ٩٢٤٠]، وتقدم : (٧٦١١) .

<sup>• [</sup>۷۲۱۷] [شيبة: ۹۲٤٣، ۹۲٤۲].

<sup>(</sup>١) يعني: فمي.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ١٦٠) معزوا للمصنف.





- [٧٦٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ مَا يُنْهَىٰ عَنْهُ مِنَ السِّوَاكِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسَا لَا يَأْتِي مِنْهُ مَاءٌ، قُلْتُ: مَا الَّذِي يُقَالُ مَاءُ السِّوَاكِ؟ قَالَ: الرِّيقُ الَّذِي كَانَ السِّوَاكُ يَابِسَا لَا عُصَارَةَ لَهُ؟ يَكُونُ عَلَيْهِ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ وَالْفَمِ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ السِّوَاكُ يَابِسَا لَا عُصَارَةَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
- [٧٦٢٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَنُّ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ ٣.
- [٧٦٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ وَغَيْرِهِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ بَأْسًا لِلصَّائِمِ .

وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الثَّوْرِيُّ .

- [٧٦٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : لا تَسَوَّكُ بِسِوَاكُ رَطْبٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، فَإِنَّهُ يَذْخُلُ فِي حَلْقِكَ مِنْ طَعْمِهِ .
- [٧٦٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يَكْرَهُ جَرِيدَ الرُّطْبِ يَتَسَوَّكُ بِهِ الصَّائِمُ مِنْ أَجُل طَعْمِهِ .
- [٧٦٢٧] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السِّوَاكَ لِلطَّائِمِ آخِرَ النَّهَارِ .
- [٧٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ أَوَلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ لِلصَّائِم.
- [٧٦٢٩] عبد الزاق، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّوَاكِ الْأَخْضَرِ لِلصَّائِمِ.

قَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنِيهُ .

٥ [٢/ ١٢٢ س].

<sup>• [</sup>۷٦٢٨] [شيبة: ٩٢٥٠].

#### ٢٣- بَابُ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ

- [٧٦٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَيَمْضُغُ الصَّائِمُ عِلْكَا؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ لِعَطَاءِ أَيَمْضُغُ الصَّائِمُ عِلْكَا؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : إِنَّهُ يَنْهُنُ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَـزْدَرِدْ رِيقَهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ مُرْوَاةٌ لَهُ ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ ، وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّهُ يُنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ أَفْطَرَ .
- [٧٦٣١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَسْأَلُ عَنِ الْعِلْكِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَكْرَهُهُ لِلصَّائِمِ ، وَغَيْرِ الصَّائِمِ .
- [٧٦٣٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ السَّعْبِيِّ كَرِهَا الْعِلْكَ لِلصَّائِمِ.

#### ٢٤ بَابُ الْمَضْمَضَةِ لِلصَّائِمِ

- [٧٦٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَضْمَضَةِ لِلصَّائِمِ لِغَيْرِ الصَّائِمِ العَيْرِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.
  - [٧٦٣٤] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ رِيقَهُ .
- [٧٦٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ تَمَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ أَفْرَغَ الْمَاءَ، أَيَضُرُّهُ أَنْ يَزْدَرِدَهُ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ.
- [٧٦٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً يَتَسَحَّرُ الصَّائِمُ ، ثُمَّ يَجِدُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي أَسْنَانِهِ شَيْتًا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَمَا ذَاكَ قَدْ مَضْمَضْتَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ولا يزدرده» ، والمثبت كما في «تغليق التعليق» لابن حجر (٣/ ١٦٩) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۷۶۳۳] [التحفة: ت ۱۲۷۱۹، س ۹۰۲۲، س ۱۶۲۰۳، س ۱۳۱۹۱، خ س ۱۳۲۷۸، خ د س ۱۳۲۷۸، خ د س ۱۳۲۷۸، خ د س ۱۳۸۷۱، س ۱۳۸۷، م ق ۱۳۸۷، م س ۱۲۸۸۱، س ۱۳۸۹، م م د ت ق ۱۳۱۷، س ۱۲۸۶۳، م م ۱۲۳۲۰، م س ۱۲۸۵۳، م س ۱۲۸۵۳، م س ۱۲۳۵۰، م س ۱۲۸۵۰، س ۱۲۸۵۰.



- قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كَانَ يُنْهَىٰ أَنْ يُمَضْمِضَ الصَّائِمُ عِنْدَ الْفِطْرِ، فَيَمُجُهَا فِي الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يُسِيغَ شَيْئًا؟ قَالَ: مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
- [٧٦٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ الْعِي الْحَسَنَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ الْعِي الْعَاصِ بِعَرَفَةَ وَهُوَ صَائِمٌ، يَمُجُّ الْمَاءَ، وَيَصْبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَاءَ.

قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يُمَضْمِضُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَمُجُّهُ ، وَذَلِكَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ.

- [٧٦٣٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَأَفْطَرَ فَلَا يُمَضْمِضْ حَتَّىٰ يَمُجَّهُ ، وَلَكِنْ لِيَشْرَبَهُ ، فَإِنَّ أَوَّلَهُ خَيْرُهُ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا .
- [٧٦٣٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، أَنَّ قَتَادَةَ مَضْمَضَ مَـرَةً وَهْـوَ صَـائِمٌ عِنْـ دَ
   الْفِطْرِ ، ثُمَّ مَجَّهَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا؟ قَالَ : بَلَىٰ ، وَلَكِنْ نَسِيتُ .
- ٥[٧٦٤٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِيِّ وَهُوَ صَائِمٌ. النَّبِيِّ وَهُوَ صَائِمٌ.
- ٥ [٧٦٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ سُمَيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ النَّهِيَّ وَرَمَضَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَائِمًا ، فَلَمَّا أَتَى الْعَرْجَ شَـقَ عَلَيْهِ الـصِّيَامُ ﴿ ، فَكَانَ يَصُبُ الْمَاءَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَهُوَ صَائِمٌ .

# ٣٥- بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْضُغُ لِصَبِيِّهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ تَذُوقُ الشَّيْءَ

• [٧٦٤٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ السَّائِمَةِ تَـدُوقُ الْمَرَقَة، فَلَمْ يَرَ (١) عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ بَأْسًا، قَالَ: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: مَا شَيْءٌ أَبْلَغُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَاءِ يُمَضْمِضُ بِهِ الصَّائِمُ.

<sup>• [</sup>٧٦٣٧] [التحفة: م دت س ق ٩٧٧٤] [شيبة: ٩٨١٥].

١[١٢٣/٢]٥

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يزد».



- [٧٦٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ الصَّائِمَةُ لِصَبِيَّهَا .
- [٧٦٤٤] عِد الزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَأَيْتَهُ يَمْضُغُ لِلصَّبِيِّ طَعَامًا وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: يَمْضُغُهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنْ فِيهِ، يَضَعُهُ فِي فَمِ الصَّبِيِّ، قَالَ يُونُسُ: وَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ وَهُ وَصَائِمٌ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَيَتَمَضْمَضُ الصَّبِيِّ، قَالَ يُونُسُ: وَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ وَهُ وَصَائِمٌ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَيَتَمَضْمَضُ بِالْمَاءِ، يَمُجُهُ مِنَ الظَّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، وَذَلِكَ فِي رَجَبَ.

### ٢٦- بَابُ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ

- •[٧٦٤٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ ، وَلَا يَرَىٰ بِالْإِثْمِدِ بَأْسًا .
- [٧٦٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ الصَّبِرُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ .
- [٧٦٤٧] عبد الرزاق، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّبِرِ لِلسَّائِمِ، قَالَ: اكْتَحِلْ بِهِ وَلَا تَسْتَعْطِهِ.
- [٧٦٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحُلِ لِلصَّائِمِ .
- [٧٦٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَالُوا : إِنِ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ.

قَالَ : وَكَانَ أَبُوهُ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ .

• [٧٦٥٠] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، قَالَ الشَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي

• [۲۶۲۷] [شبة: ۹۳۵۸].

• [٧٦٤٨] [شيبة: ٧٦٤٨] .



وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ .

### ٧٧- بَابُ الْجِجَامَةِ (١) لِلصَّائِمِ

- ٥ [٧٦٥١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَيِّيقِ قِلَابَةَ ، عَنْ أَيِي الْأَشْعَثِ الطَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الطَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَالصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَالْمَحْجُومُ » .
- ٥ [٧٦٥٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ كَانَ يَسْكُنُ بِالشَّامِ بِصَنْعَاءَ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ كَانَ يَسْكُنُ بِالشَّامِ بِصَنْعَاءَ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ رَبِّكُ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : «أَوْسٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ رَبِّكُ مِنْ يَعْدُومُ» .
- ٥ [٧٦٥٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَذَادِ بْنِ أَوْسٍ مِثْلَهُ، وَزَادَ هُو قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ يَـوْمَ الْفَتْح.
- ه [٧٦٥٤] أَخِسْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قَلْمَ وَ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ أَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ أَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ أَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ أَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ أَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ أَبِي أَلْهُ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللْعَلَى اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللل

<sup>(</sup>١) الحجامة: مصّ الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٧٥).

٥ [٧٦٥١] [التحفة: دس ٤٨١٨، س ٤٨٢٦، دس ق ٤٨٢٣] [الإتحاف: مي حب كم حم ش طع ٦٣١١] [شيبة: ٩٣٩١، ٩٣٩٠]، وسيأتي: (٧٦٥٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «التيماء» وهو خطأ.

٥ [٧٦٥٢] [التحفة: دس ٤٨١٨ ، س ٤٨٢٦ ، دس ق ٤٨٢٣] ، وتقدم: (٧٦٥١) .

٥ [٧٦٥٣] [الإتحاف: مي حب كم حم شطح ١٦٣١] [شيبة: ٩٣٩٠].

٥ [٧٦٥٤] [التحفة: س ٢٠٩٠، س ٢٠٩٧، س ٢١١٩، س ٢٠٧٩، س ٢١١٧] [الإتحاف: مي خز جا حب كم حم طح ٢٤٨٩]، وسيأتي: (٧٦٥٧).

٥[٥٩٥٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ» .

- [٧٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ .
- ٥[٧٦٥٧] عِبدَالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْحَيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ».
- [٧٦٥٨] عبد الرزاق ١٠ عن ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمُسْتَحْجِمُ .
- [٧٦٥٩] أَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ فَوْرٍ ، أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ؟ قَالَ : يَقُولُونَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ ، وَالْمَحْجُومُ ، وَلَوِ احْتَجَمْتُ مَا بَالَيْتُ ، أَبُو هُرَيْرَةَ الْقَائِلُ .
- •[٧٦٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْ صُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ.
- •[٧٦٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ (١) عَن الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ غُشِيَ عَلَيْهِ؟!

٥ [٧٦٥٥] [التحفة: ت ٣٥٥٦] [الإتحاف: خزحب كم حم ٤٥٣٤].

<sup>• [</sup>٧٦٥٦] [التحفة : خت س ١٥٥٤٨ ، س ١٠٠٦٨] [شيبة : ٩٣٩٧] .

٥[٧٦٥٧] [التحفة: س ٢١١٧، س ٢٠٧٩، س ٢٠٩٧، س ٢٠٩٠، س ٢١٩٩] [الإتحاف: مي خز جا حب كم حم طح ٢٤٨٩] [شيبة: ٩٣٩٣]، وتقدم: (٧٦٥٤).

<sup>• [</sup>۷۲۰۸] [التحفة: س ۱٤۱۹۹، س ۱٤۱۷۱، س ۱۲۲۵۶، س ق ۱۲۲۱۷، س ۱۲۶۱۰، س

۵[۲/۲۲۱ ب].

<sup>• [</sup>٧٦٥٩] [التحفة: س ٢٣٢٣].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبا هريرة» ، والصواب ما أثبتناه . وينظر: «تهذيب التهذيب» (٥/ ٤٣) .

### المُصِنَّفُ الإِمْالِمُ عَنْدُالْ زَافِيا





- [٧٦٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَحْجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.
- [٧٦٦٣] عبدالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُـوَ
   صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ، فَكَانَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ احْتَجَمَ.
- [٧٦٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُ وَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ ، فَكَانَ يَضَعُ الْمَحَاجِمَ ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْرُطَ ، قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَكْرِهَهُ ، أَمْ شَيْءٌ بَلَغَهُ .
- [٧٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي رَمَضَانَ يَعُدُّ الْحَجَّامَ، وَمَحَاجِمَهُ وَحَاجَتَهُ، حَتَّىٰ إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ اسْتَحْجَمَ بِاللَّيْلِ.
- [٧٦٦٦] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَحْجَمَ إِنْ سَانٌ فِي رَمَضَانَ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ أَفْطَرَ ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ النَّبِيُ يَعَيِّةٍ ، قُدْ أَفْطَرَ ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ النَّبِيُ يَعَيِّةٍ ، قُدْ أَفْطَرَ . قُدْتُ أَفْطَرَ .
- ٥ [٧٦٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـابِسٍ، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـابِسٍ، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـابِسٍ، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْ أَسْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: نَهَـىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عَـنِ الْحِجَامَةِ لِلطَّائِمِ، وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا إِبْقَاءَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، قَالُوا: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّـكَ لَلطَّائِمِ، وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا إِبْقَاءَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، قَالُوا: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّـكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي».
- ٥ [٧٦٦٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ .

<sup>• [</sup>٧٦٦٧] [شيبة : ٩٤٢٨، ٩٤١٢]، وسيأتي : (٧٦٦٤).

<sup>• [</sup>٦٦٦٧] [شيبة : ٩٤١٢، ٩٤١٣، ٩٤٢٨]، وسيأتي : (٧٦٦٤).

<sup>• [</sup>۲۲۲۷] [شيبة: ۲۱۲۷، ۹٤۱۳، ۹٤۲۸] ، وتقدم: (۲۲۲۷).

٥ [٧٦٦٧] [التحفة : د ١٥٦٢٦] [الإتحاف : حم ٢١٠٥٣] [شيبة : ٩٦٨٣، ٩٤٢٠].

<sup>(</sup>١) السحر: آخر الليل، والجمع: الأسحار. (انظر: مجمع البحار، مادة: سحر).



٥[٧٦٦٩] عبد الزاق، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ هَلْ يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ؟ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقَ وَهُوَ صَائِمٌ.

٥[٧٦٧٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ قَالَ : «لَا يُغْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا احْتَجَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ» .

قَالَ: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ .

٥[٧٦٧١] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَلْلَهُ مِثْلَهُ.

[٧٦٧٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ وَعَائِشَةَ كَانَا
 لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا، وَكَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ.

٥[٧٦٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ (١) بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.

• [٧٦٧٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (٢) فُرَاتٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

• [٧٦٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ دِينَادِ قَالَ: حَجَمْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

و ۱۹۷۳] [التحفة: س ۲۰۲۰، ت س ۲۰۷۷، س ۱۹۷۸، خ م د ت س ۵۷۳۷، د ت س ق ۹۶۹، ق
 ۱۹۷۱، خ د ت س ۵۹۸۹، س ۵۵۰۰، س ۲۹۸۶، خ م ت س ق ۵۳۷۱، س ۵۶۷۰، س ۱۹۱۰۷، س ۱۹۱۰۷، س ۱۹۲۸، خ د ۱۸۰۹ [الإتحاف: جا قط ش حم ۱۸۹۳] [الإتحاف: جا قط ش حم ۱۹۳۷] [شیبة: ۱٤۸۱۰].

(١) المحرم: أحرم الرجل إذا أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابها وشروطهما، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك. والأصل فيه المنع؛ فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء. (انظر: النهاية، مادة: حرم).

• [۲۷۲۷] [شيبة: ۹٤۲۷].

(٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من "تغليق التعليق" (٣/ ١٨٠) معزوا لعبد الرزاق ، به . وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤٢٧) من حديث الثوري ، عن فرات ، به .

•[٥٧٦٧][شيبة: ٩٤١٦].



- [٧٦٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ وَجَابِرٌ وَإِسْمَاعِيلُ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: احْتَجَمَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ صَائِمٌ ٣٠.
- [٧٦٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنِ احْتَجَمَ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ .
- [٧٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُـوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ.

### ٢٨- بَابُ الْقَيْءِ (١) لِلصَّائِمِ

• [٧٦٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ نَاسِيَا أَوْ جَاهِلَا؟ قَالَ : لَا يُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَيُتِمُّهُ ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنِ اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَإِنْ سَهَا فَلَمْ يُفْطِرْ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .

- ٥[٧٦٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفْطَرَ ، وَأُتِي بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ .
- [٧٦٨١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ : يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِةً ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا .

9[7/37/1].

<sup>• [</sup>۲۷۲۷][شية: ۹٤۱۷].

<sup>• [</sup>۸۷۲۷] [شبية: ۲۲۶۹].

<sup>(</sup>١) القيء والاستقاءة والتقيؤ: استخراج ما في الجوف تعمدًا. (انظر: النهاية، مادة: قيأ).

٥[٧٦٨٠] [التحفة: دت س ١٠٩٦٤، دت س ٢١١٣] [الإتحاف: حم ١٦٠٩٥] [شيبة: ٩٢٩٢]، وتقدم: (٥٣١).



- [٧٦٨٢] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ حَفْصٍ ، غَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنِ السُتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ (١) قَيْءٌ فَلَمْ يُفْطِرْ .
- [٧٦٨٣] عبد الزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
- [٧٦٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ قِئْتَ أَوِ اسْتَقَأْتَ سَهْوَا لَمْ تُفْطِرْ .
- [٧٦٨٥] عبد الزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَنْ عَلِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : مَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ .
  - [٧٦٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ مِثْلَهُ .

### ٢٩- بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع

- [٧٦٨٧] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ثُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ ثُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي فِي شَهْرِهَا ، وَالْمُرْضِعُ الَّتِي تَخَافُ عَلَىٰ وَلَدِهَا ، تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَوْمِ مِسْكِينًا ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا .
- [٧٦٨٨] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ فَلْتُطْعِمَا.
- [٧٦٨٩] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُفْطِرُ الْحَامِلُ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَـدِهَا، وَتُطْعِمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَـوْمٍ مِـسْكِينًا، وَتُطْعِمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ يَـوْمٍ مِـسْكِينًا، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا.

<sup>• [</sup>۲۸۲۷] [شيبة: ۲۸۲۹].

<sup>(</sup>١) الذرع: السبق والغلبة ، أي : سبقه وغلبه في الخروج . (انظر : النهاية ، مادة : ذرع) .

<sup>• [</sup>۲۸۲۷] [شيبة: ۹۲۷۹].

<sup>• [</sup>٥٨٨٧] [شيبة: ٨٧٢٨، ٩٨٨٩].

### المصنف الإمام عندلار أف





- [٧٦٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ إِذَا خَافَتَا عَلَىٰ أَوْلَادِهِمَا . إِذَا خَافَتَا عَلَىٰ أَوْلَادِهِمَا .
- [٧٦٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
   عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَسْأَلُهُ
   عَنِ امْرَأَةِ أَتَىٰ عَلَيْهَا رَمَضَانُ وَهِي حَامِلٌ؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
  - [٧٦٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ .
- ٥ [٧٦٩٣] عِدَارِزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَذَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِحَاجَةٍ لَهُ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ يَأْكُلُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ وَكُلُهُ وَالنَّبِيُ وَلَكُوهُ وَالنَّبِيُ وَلَكُ النَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَاللَّهُ وَالنَّبِيُ وَاللَّهُ وَالْلَهُ النَّبِي وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّوْمُ ، وَشَعْلُو (١) وَالْمُسَافِرَ وُضِعَ عَنْهُ السَّوْمُ ، وَشَعْلُو (١) الصَّوْمُ ، وَشَعْلُو (١) المُرْضِع» .
- [٧٦٩٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْحَامِلُ إِذَا خَشِيَتْ عَلَيْهَا.
   خَشِيَتْ عَلَىٰ نَفْسِهَا فِي رَمَضَانَ تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا.
- [٧٦٩٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ نِصْفَ صَاع .
- [٧٦٩٦] عبد الرزاق، عَنْ . . . (٢) مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : يُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ ، وَتَقْضِيَانِهِ صِيَامًا ، وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا ١٠ .
- [٧٦٩٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تُفْطِرُ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ ، وَتَقْضِيَانِ صِيَامًا ، وَلَا تُطْعِمَانِ .

<sup>• [</sup>٧٦٩١] [التحفة: ت ق ٨٤٢٣، ت ٨٤٢٩].

<sup>(</sup>١) الشطر: النصف، والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٢) مكان النقط مطموس في الأصل.

۵ [۲/ ۱۲٤ پ].





- [٧٦٩٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَقْضِيَانِهِ صِيَامًا ، بِمَنْزِلَةِ الْمَرْضِعُ كَذَلِكَ .
- [٧٦٩٩] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلْقَمَةَ فَقَالَتْ إِنِّي حُبْلَى، وَإِنِّي أُطِيقُ الصِّيَامَ، وَإِنَّ زَوْجِي يَمْنَعُنِي، فَقَالَ لَهَا عَلْقَمَةُ: أَطِيعِي رَبَّكِ، وَاعْصِى زَوْجَكِ.
- [٧٧٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنْ تُفْطِرَ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَالَ: أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ وَلِيدَةً لَهُ حُبْلَىٰ أَنْ تُفْطِرَ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَالَ: أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْكَبِيرِ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَأَفْطِرِي، وَأَطْعِمِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةً (١).

### ٣٠- بَابُ مَا يُفْطَرُ مِنْهُ مِنْ الْوَجَع

- [٧٧٠١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ مِنْ أَيِّ وَجَعٍ يُفْطَرُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ : مِنْهُ كُلِّهِ ، قَلْتُ : يَصُومُ حَتَّىٰ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ (٢) أَفْطَرَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ .
- [٧٧٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ هَـلْ لِلْمَـرْءِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُكْـرِهَ خَادِمَهُ عَلَىٰ أَنْ يُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : هَلْ لِلرَّاعِي رُخْصَةٌ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ لَهُ بِرُخْصَةٍ ، قَالَ : إِنَّـهُ لَا يَـرَىٰ الْمَـالَ إِلَّا رُبُعًا أَوْ ثُلُقًا؟ قَـالَ : لَا يُفْطِرُ .

# ٣١- بَابُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ

• [٧٧٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ كَبُرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ حَتَّىٰ كَانَ لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ.

<sup>• [</sup>۷۷۰۰] [التحفة: د ٥٥٥٥، د ٦١٩٦].

<sup>(</sup>١) الحنطة: القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حنط).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصلّ ، واستدركناه من «فتح الباري» لابن حجر (٨/ ١٧٥) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۷۷۰۳] [شيبة: ١٢٣٤٦].



- [٧٧٠٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَآنِ : ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ [البقرة : ١٨٤] يُكَلَّفُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ ، فَهُمُ الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَ ، وَيُفْطِرُونَ .
  - [٧٧٠٥] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ، مَنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ وَمُجَاهِدًا يَقُولَانِ ذَلِكَ .
- [٧٧٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبَانِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي هَـذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ و فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]: لَمْ تَنْسَخْهَا آيَـةٌ أُخْرَىٰ ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].
- [٧٧٠٧] عِمِ الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، وَكَانَ يَقْرَؤُهَا : (يُطَوَّقُونَهُ) [البقرة: ١٨٤] ، هِيَ فِي الشَّيْخ الَّذِي كُلِّفَ الصِّيَامَ ، وَلَا يُطِيقُهُ ، فَيُغْطِرُ وَيُطْعِمُ .
- [٧٧٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَوُهَا : ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ (يُطَوَّقُونَهُ) ﴾ [البقرة : ١٨٤] ، وَيَقُولُ : هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ ، فَيُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ .
- [٧٧٠٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ ( يُطَوَّقُونَهُ ) فِذْ يَةُ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ [البقرة : ١٨٤] ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَقُهَا : ( يُطَوَّقُونَهُ ) . قَالَ عَطَاءُ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدِّ (١) لِكُلِّ وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ ، وَالْمَوْأَةَ الْكَبِيرَةَ ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجَهْدٍ فَلْيَصُمْهُ ، فَلَا مِسْكِينٍ ، الشَّيْخَ الْكَبِيرَ ، وَالْمَوْأَةَ الْكَبِيرَةَ ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجَهْدٍ فَلْيَصُمْهُ ، فَلَا مِسْكِينٍ ، الشَّيْخَ الْكَبِيرَ ، وَالْمَوْأَةَ الْكَبِيرَةَ ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعُ صِيَامَهُ بِجَهْدٍ فَلْيَصُمْهُ ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَتَصَدَّقُ مُرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَ هُ مَنَ الْنَا يَتَصَدَّقُ مُرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ، وَتَلَا يَتَصَدَّقُ مُرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ،

<sup>• [</sup>٧٧٠] [التحفة: د١٩٦٦، د٥٥٥٥].

<sup>•[</sup>۷۷۰۷][التحفة: د٦١٩٦، د٥٥٥٥].

<sup>• [</sup>۷۷۰۸] [التحفة: د ۲۱۹۲، د ٥٥٥٥].

<sup>(</sup>١) المدوالمدي: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع، ما يعادل: (٥٠٩) جرامات. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

وَلِلَّذِي أَدْرَكَهُ بَعْدُ، وَلَا يَتَصَدَّقُ أُخْرَىٰ بِمَا تَرَكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامٌ، ثُمَّ يُفَرِّطُ فِيهِ، أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّىٰ يَقْضِىَ الْآخَرَ.

- [٧٧١٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي عَمْد وَمُولَى عَائِشَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ : (يُطَوَّقُونَهُ) [البقرة : ١٨٤] .
- [٧٧١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ ( يُطَوَّقُونَهُ ) ﴾ [البقرة: ١٨٤] وَهُوَ الشَّيْخُ الْهَرِمُ ، وَالْمَرْأَةُ الْهَرِمَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ الصِّيَامَ، وَيُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمُونَ لِكُلِّ يَوْمٍ (١) مِسْكِينَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
- [٧٧١٢] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: نَسَخَ قَوْلَهُ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٢) [البقرة: ١٨٥].
- [٧٧١٣] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ و ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قَالَ: هِيَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُوزِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِيعَا الصِّيَامَ ، فَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا .
- •[٧٧١٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُطْعِمُ كُلَّ يَوْم مِسْكِينًا مَكُُّوكًا مِنْ بُرِّ ، مَكُُّوكًا مِنْ تَمْر .
- •[٧٧١٥] عبد الزاق ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسَا ، عَنْ أُمِّي وَكَانَ بِهَا عُطَاشٌ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصُومَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : تُطْعِمُ كُلَّ يَـوْمٍ مِـسْكِينَا مُـدَّ بُـرِّ ، قَالَ : قُلْتُ : بِأَيِّ مُدِّ؟ قَالَ : مُدُ أَرْضِكَ .

<sup>• [</sup>۷۷۱۱] [التحفة: د ٥٥٥٥، د ٦١٩٦].

<sup>(</sup>١) [٢/ ١٢٥ أ]. وقوله: «ويطعمون لكل يوم» مطموس في الأصل ، وأثبتناه من «التفسير» لابن أبي حاتم (١/ ٣٠٧).

<sup>• [</sup>۲۷۷۷] [شبية: ۹۱۰۱].

<sup>(</sup>٢) في الأصل بعد «فمن»: «كان» وهو خطأ.



- [٧٧١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ [البقرة : ١٨٤] ، قَالًا : إِطْعَامُ مِسْكِينٍ آخَرَ .
- [٧٧١٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : مَا (يُطَوَّقُونَهُ) [البقرة : ١٨٤]؟ قَالَ : يُكَلَّفُونَهُ ، وَقَالَهَا ابْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فَيَفْتَدِي (١) مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدِّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ [البقرة : ١٨٤]، مَنْ زَادَ عَلَىٰ إِطْعَامٍ مِسْكِينٍ .
- [٧٧١٨] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴿ [البقرة: ١٨٤] ، قَالَ : كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ يُطِيقَانِ (٢) الصَّوْمَ ، وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِمَا ، فَالَ : كَانَتْ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ يُطِيقَانِ (٢) الصَّوْمَ ، وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِمَا ، فَانَ خَصَ لَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ ، فَقَالَ : ﴿ مَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ فَرُخُصَ لَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ ، فَقَالَ : ﴿ مَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥] .
- [٧٧١٩] عبد الزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : هِيّ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ ، افْتَدَىٰ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ مُلَّا مِنْ حِنْطَةٍ .

# ٣٢- بَابٌ بِمَا يَبْدَأُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ فِطْرِهِ

٥[٧٧٢٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ مَفْصَة ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ بِتَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ بِمَاءِ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ (٣)».

وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل «من رمضان» وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل: «لا» ، وقد أخرجه المصنف في «تفسيره» (١/ ٣٠٩) على ما أثبتنا ، وهـذا يؤيــد الإثبـات لا النفي .

٥[٧٧٢٠][التحفة: دت س ق ٤٤٨٦][الإتحاف: مي خز حب كم حم ٥٩٦٢][شيبة: ٩٨٨٩، ٩٨٨٩]. (٣) ا**لطهور**: الطاهر في نفسه، المُطهِّر لغيره. (انظر: المصباح المنير، مادة: طهر).

0 V 2 P



٥[٧٧٢١] عِد الرزاق ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أُمَّ الْهُذَيْلِ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ مِثْلَهُ .

### ٣٣- بَابُ تَعْجِيلِ الْفِطْر

- [٧٧٢٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـوْف ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا .
- [٧٧٢٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَاكِبٌ مِنَ السَّّامِ فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخْبِرُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَاكِبٌ مِنَ السَّامِ فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخْبِرُ عَنْ حَالِهِمْ ، فَقَالَ هَلْ يُعَجِّلُ أَهْلُ الشَّامِ الْفِطْرَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لَنْ يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، وَلَمْ يَنْتَظِرُوا النَّجُومَ انْتِظَارَ أَهْلِ الْعِرَاقِ .
- [٧٧٢٤] عد الزال ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَىٰ أُمَرَاءِ الْأَمْصَادِ : أَنْ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِفِينَ بِفِطْرِكُمْ ، وَلَا الْمُنْتَظِرِينَ بِصَلَاتِكُمُ اشْتِبَاكَ النَّجُوم .
- [٧٧٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ ، قَـالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَ اللَّاسِ إِفْطَارًا وَأَبْطَأَهُ سُحُورًا .
- ٥[٧٧٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَاذِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيِّا الْمُعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيِّا اللَّهِ عَيِّا الْمُعْدِ السَّامِ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».
- [٧٧٢٧] عبد الرزاق ١٠ عَنِ ابْنِ عُيَئنَة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَوْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنْ كُنْتُ لَآتِي ابْنَ عُمَرَ بِالْقَدَحِ عِنْدَ فِطْرِهِ ، فَأَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، وَمَا بِهِ إِلَّا الْحَيَاءُ ، يَقُولُ : مِنْ سُرْعَةِ مَا يُفْطَرُ .

<sup>• [</sup>۲۲۷۷] [شيبة: ٥٨٨٥].

<sup>• [</sup>۷۷۲٤] [شيبة: ٣٣٤١، ٩٠٣٩] ، وتقدم: (٢١١٠).

٥[٢٧٧٦][التحفة: م س ٤٧٨٦ ، م ت ٤٦٨٥ ، خ ت ٤٧٤٦ ، م ق ٤٧٢٢][شيبة: ٩٠٤٦].

<sup>• [</sup>۷۷۲۷] [شيبة: ٩٠٤٣]. ١٢٥/ ١٢٥]

- ٥ [٧٧٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّيَةٌ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلِ مِنَ الْقَوْمِ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ (١) لِي بِشَيْءٍ» وَهُوَ صَائِمٌ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّيَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلِ مِنَ الْقَوْمِ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»، قَالَ (٢)، فَنَزَلَ فَجَدَحَ (٣) لَهُ قَالَ الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»، قَالَ (٢)، فَنَزَلَ فَجَدَحَ (٣) لَهُ فَشَرِب، وَقَالَ: وَلَوْ تَرَاءَاهَا أَحَدٌ عَلَى بَعِيرِهِ لَرَآهَا، يَعْنِي الشَّمْسَ، ثُمَّ أَشَارَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ فَشَرِب، وَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
- ٥ [٧٧٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَاصِمِ بْنِ عُمرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَذْبَرَ النَّهَارُ، وَغَرَبَتِ السَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
- [ ٧٧٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ عِيَاضٍ ، يُخْبِرُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يُفْطِرَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَلَوْ عَلَىٰ حَسْوَةٍ .
- [٧٧٣١] عبد الزاق ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، عَنْ عَـوْفِ ، عَـنْ أَبِـي رَجَـاء ، قَـالَ كُنْتُ أَشْـهَدُ ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْفِطْرِ فِـي رَمَـضَانَ ، فَكَـانَ يُوضَـعُ طَعَامُـهُ ، ثُـمَّ يَـأْمُرُ مُرَاقِبَـا فَيَرْقُبُ ابْنَ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْفِطْرِ قِبْلَ الصَّلَاةِ . الشَّمْسَ ، فَإِذَا قَالَ : وَجَبَتْ ، قَالَ : كُلُوا ، قَالَ : ثَمَّ كُنًا نُفْطِرُ قَبْلَ الصَّلَاةِ .

#### ٣٤- بَابُ مَا يُقَالُ فِي السُّحُورِ

٥[٧٧٣٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ مَوْلَىٰ أَنَسِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَسَحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» .

٥ [٧٧٢٨] [التحفة: خ م د س ١٦٣٥] [شيبة: ٩٠٣٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاحدج» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (١٩٥١) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال الشمس يا رسول الله! قال: انزل فاجدح لي، قال» ليس في الأصل، وأثبتناه من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «فحدج» ، والمثبت من «صحيح البخاري» .

٥[٧٧٢٩][التحفة: خ م د ت س ١٠٤٧٤][شيبة: ٩٠٣٤].

٥ [۷۷۳۲] [التحفة : ق ۱۰۱۹ ، م ۱۰٦٥ ، م ت س ۱۰٦۸ ، خ ۱۰۲۸ ، س ۱٥٦٠٥ ، م ۱۰۰۷] [شيبة : ۹۰۰٦ .



- [٧٧٣٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْ قَالُوا : تَسَحَّرُوا ، وَلَـوْ بِجَرْع مِنْ مَاء .
- ه [٧٧٣٤] عبد الزاق، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «هَلُمَّ لِرَجُلِ الْغَدَاءَ الْهَنِيءَ الْمُبَارَكَ»، يَعْنِي السَّحُورَ.
- ه [٧٧٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» .
- ٥ [٧٧٣٦] عِدِالرَاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ (١) ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: مُوسَى بْنُ عَلَيْ بَنُ عَلَيْ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: مُوسَى بْنُ بَنُ عَلَيْ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُقَالُ لَهُ أَبُو (٢) قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَرْقُ مَا بَيْنَ صَوْمِنَا وَصَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَكُلَهُ السَّحَر» . السَّحَر» .
- ه [٧٧٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ النُّعْمَانِ (٣) ، عَنْ عَمِّهِ (٤) إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَـرُوسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْتَعِينُوا بِرُقَادِ النَّهَ إِنَّا اللَّهُ عَيَّةٍ النَّهِ النَّهِ عَلَى صِيبَامِ النَّهَادِ» . «اسْتَعِينُوا بِرُقَادِ النَّهَادِ» .
- ٥[٧٧٣٨] عد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْيَزِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْيَزِيدِ، قَالَ: «نِعْمَ الْعَوْنُ رُقَادُ النّهَ إِ عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ».

<sup>• [</sup>۷۷۳۳] [شبية: ٩٠١٠].

٥[٧٧٣٤] [التحفة: س ١٨٦١٢].

٥[٧٧٣٥][التحفة: س ١٤٢٠٢ ، م ١٠٠٧ ، س ١٤١٨][الإتحاف: عه حم ١٩٥٣٠][شيبة: ٩٠٠٧].

٥[٧٧٣٦][التحفة: م دت س ١٠٧٤٩][شيبة: ٩٠٠٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يزيد»، والتصويب من «مستخرج أبي عوانة» (٢/ ١٨٠) من طريق الثوري، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مستخرج أبي عوانة» فيها تقدم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «كثير» وهو خطأ ، وصوبناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (٤/ ٣٣٧) من حديث عبــد الــرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبي» ، والتصويب من المصدر السابق.





### ٣٥- بَابُ تَأْخِيرِ السُّحُورِ

- ٥ [٧٧٣٩] أَخْبُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً: «سَحِّرْنَا يَا أَنَسُ، إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَطْعِمْنِي شَيْعًا»، فَجِئْتُهُ (١) بِتَمْرٍ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «سَحِّرْنَا يَا أَنَسُ الْظُو إِنْسَانًا يَأْكُلُ مَعِي»، فَدَعَوْتُ وَإِنَاء فِيهِ مَاءٌ بَعْدَمَا (٢) أَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ: «يَا أَنَسُ الْظُو إِنْسَانًا يَأْكُلُ مَعِي»، فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي شَرِبْتُ شَرِبْتُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ» فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ﴿ ، ثُمَ صَلَّى النَّبِيُ الصَّيَامَ » فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ﴿ ، ثُمَ صَلَّى النَّبِي الصَّيَامَ » فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ﴿ ، ثُمَ حَرَجَ فَأُويمَتِ الصَّلَاةُ ، وَكَانَ مَعْمَرٌ يُوَخِّرُ السُّحُورَ ، وَيُسْفِرُ ، حَتَّى يَقُولَ الْجَاهِلُ : مَا لَهُ صَوْمٌ .
- [٧٧٤٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَة، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَزِرُ بْنُ حُبَيْشٍ إِلَى حُذَيْفَة وَهُوَ فِي دَارِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة، فَاسْتَأْذَنَا عَلَيْهِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَأْتَى بِلَبَنٍ، فَقَالَ: اشْرَبَا، فَقُلْنَا: إِنَّا نُرِيدُ الصِّيَام، قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَام، قَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَام، فَشَرِب، ثُمَّ نَاوَلَ زِرًّا فَشَرِب، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ، وَالْمُؤَذِّنُ يُودُنُ فِي الصِّيَام، فَشَرِب، ثُمَّ نَاوَلَ زِرًّا فَشَرِب، ثُمَّ مَنَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ، وَالْمُؤَذِّنُ يُودُنُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَلَمَّا دَحَلْنَا الْمَسْجِد أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَهُمْ يَغْلِسُونَ.
- [٧٧٤١] عبد الرزاق، عَنْ أَبِيهِ هَمَّامٍ، قَالَ: حَدَّفَنِي الْمُنْتَشِرُ الْـوَادِعِيُّ، أَنَّ عُمَيْرًا ذَا بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَسَحَّرَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ بِالْكُوفَةِ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: مُلْتُ: كَمْ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ فَنْزِلِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ.
- ٥[٧٧٤٢] مِدارزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ

٥ [٧٧٣٩] [التحفة: س ١٣٤٨] [الإتحاف: حب حم ١٥٧٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فجأته» ، وصوبناه من «مسند أحمد» (٣/ ١٩٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) مطموس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

מ[ז/גזוו].

<sup>• [</sup>۷۷٤٠] [شيبة: ۹۰۲۸].

٥[٧٤٢][التحفة: د١٨٥٨٧].



قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَالنَّبِي عَلَيْ يَتَسَحَّرُ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ فَقَالَ: الصَّلَاةَ فَقَالَ: الصَّلَاةَ فَقَالَ: الصَّلَاةَ وَهُوَ حَالَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِئَةَ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «يَرْحَمُ اللَّهُ بِلَالًا، لَوْلَا بِلَالٌ لَرُخُصَ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «يَرْحَمُ اللَّهُ بِلَالًا، لَوْلَا بِلَالٌ لَرُخُصَ لَنَا حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

- [٧٧٤٣] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَنَّيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ مُعَسْكِرٌ بِدَيْرِ أَبِي مُوسَىٰ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ ، فَقَالَ : ادْنُ ، فَقُلْتُ (١) : إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ : أَقِمِ الصَّلَاة .
- ٥[٤٧٧٤] عِد الزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِد ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَاذِم ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوّةِ تَالُّ نَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوّةِ تَالُّ بَعُلُ اللَّهُ عَلَىٰ السَّكُورِ ، وَتَبْكِيرُ الْفِطْرِ ، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ» .
- ه [٥٧٧٤] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْقَةٍ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلْيَأْكُلُ وَلْيَشْرَبُ، حَتَّى يُوذِّنَ ابْنُ أُمُ النَّبِيُ عَيِّيَةٍ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلْيَأْكُلُ وَلْيَشْرَبُ، حَتَّى يُوذَنَ ابْنُ أُمُ مَكْتُومٍ» ، قَالَ: وَقَالَ الْقَاسِمُ: وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَرْقَى هَذَا.
  - ٥ [٧٧٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ .
- ٥[٧٧٤٧] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمُ مَكْتُومٍ » ، قَالَ : وَكَانَ أَعْمَى ، فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ .
- ه [٧٧٤٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٣٧٦) من طريق ابن عيينة ، به .

٥[٨٧٧] [التحفة: م ٨٠٠٦، خ ٢٨٧٢، م ت س ٦٩٠٩، م ٧٠١١، م ٧٨٧٨، خ ٢٢١٨] [شيبة: ٩٠١٦]، وتقدم: (٩٧٧٥).



- [٧٧٤٩] عبد الزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ أَخْلَاقَ الْأَنْبِيَاءِ عَلِيهِ الْيُهِلِيَّةِ : تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَىٰ فِي الصَّلَاةِ.
- ه [٧٥٥٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ يَزِيدَ (١) بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَىٰ آلِ عَلِيّ أَنَّ نَاسًا مِنْ فَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَقْبَرَةَ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَقْبَرَةَ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَكُلُوا وَأَكُلَ مَعَهُمْ بِسَحُورِهِمْ بَعْدَ أَذَانِ بِلَالٍ بَعْدَ طُلُوعٍ (٢) الْفَجْرِ الْأَوَّلِ ، وَأَسْفَرَ جِدًّا ، فَأَكَلُوا وَأَكَلَ مَعَهُمْ بِلَلاً لِيفِطْرِهِمْ شَحَتَى ظَنُوا أَنَّهَا قَدْ عَابَتِ بِلِلاً ، ثُمَّ صَلَّوا جَمِيعًا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بِلَالًا بِفِطْرِهِمْ شَحَتَى ظَنُوا أَنَّهَا قَدْ عَابَتِ الشَّمْسُ ، وَهُمْ يَشُكُونَ ، فَأَفْطَرُوا وَأَفْطَرَ مَعَهُمْ .
- ٥[٧٧٥١] عِدَّلِرَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ (٣) ، أَنَّ النَّبِي ﷺ بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ فِي حَاجَةٍ لَهُ (٤) ، فَجَاءَهُ بَعْدَمَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ (٣) ، أَنَّ النَّبِي ﷺ بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ فِي حَاجَةٍ لَهُ (٤) ، فَجَاءَهُ بَعْدَمَا أَسْفَرَ جِدًّا ، يَقُولُ : بَعْدَ الْفَجْرِ الْأُوّلِ ، فَقَدَّمُ وَطَبَّقَ النَّبِي ﷺ يُحِيفُ الْبَابِ حَتَّى رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَصْبَحْتُ ، فَقَالَ : «تَسَحَّرُوا» ، وَطَبَّقَ النَّبِي ﷺ يُجِيفُ الْبَابِ حَتَّى لَا يَبِينَ لَهُ الْإِسْفَارُ ، فَلَمًا فَرَغَ خَرَجَ ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَسْفَرَ جِدًّا ، يَقُولُ : بَعْدَ الْفَجْرِ الْأُوّلِ .
- [٧٧٥٢] عبد الزاق ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقُولُ: أَجِيفُوا الْبَابَ لَا يَفْجَأْنَا الصُّبْحُ .
- [٧٧٥٣] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ خَرَجْنَا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «مولى» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) قوله : «بعد طلوع» مطموس في الأصل ، وينظر : «سيرة ابن هشام» (٢/ ٥٤٠).

۵[۲/۲۲۱ ب].

 <sup>(</sup>٣) قوله: "بن زيد» وقع في الأصل: "يزيد»، وهو خطأ، وينظر ترجمة عبد الحميد بن عبد الرحمن في: "التاريخ
 الكبير» للبخاري (٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لي» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>۷۷۵۳] [شيبة: ۹۰۲٤].

# ٣٦- بَابُ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَقَضَائِهِ

• [٧٧٥٤] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق َ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، صَامَ اللَّذِي أَدْرَكَهُ رَمَضَاهُ الْأُوّلَ ، وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ كُلُّهُمْ ، إِلَّا يَقُولُونَ هَذَا فِي هَذَّا.

- [٥٧٧٥] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنْ إِنْسَانٌ مَرِضَ (١)، ثُمَّ صَحَّ، فَلَمْ يَقْضِهِ، حَتَّى أَذْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، فَلْيَصُمِ الَّذِي أَحْدَثَ، ثُمَّ يَقْضِهِ ، حَتَّى أَذْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ، فَلْيَصُمِ الَّذِي أَحْدَثَ، ثُمَّ يَقْضِي الْآخَرَ، وَيُطْعِمْ مَعَ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا.
- [٧٧٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُطْعِمُ مَكَانَ الشَّهْرِ الَّذِي مَضَىٰ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَحَّ وَفَرَّطَ فِي (٢) قَضَائِهِ، حَتَّىٰ أَذْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ.

قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَمْ بَلَغَكَ يُطْعِمُوا؟ قَالَ: مُدٌّ ، زَعَمُوا.

- [٧٧٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانُ آخَرُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا ، قَضَى الْآخِرَ مِنْهُمَا بِصِيَامٍ ، وَقَضَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِإِطْعَامِ مُدِّ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَلَمْ يَصُمْ .
- [٧٧٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا ، فَلَمْ يَصُمِ الْآخَرَ ، لَمْ (٣) يَـصُمِ الْأَوَّلَ ، وَيُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ مُدَّا ، قَالَ : وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .
- [٧٧٥٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ تَتَابَعَهُ رَمَضَانَانِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، لَم يَصِحَّ بَيْنَهُمَا ، قَضَىٰ هَذَا الْآخِرَ مِنْهُمَا (٤) بِصِيَامٍ ، وَقَضَى الْأَوَّلَ مِنْهُمَا بِطَعَامٍ ، وَلَمْ يَصُمْ .

<sup>(</sup>١) يعنى: في رمضان. (٢) ليس في الأصل، والسياق يقتضى إثباته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ثم» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بينهما» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

# المصنف للإمام عبدلالزاف





- [٧٧٦٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَقْضِيهِمَا جَمِيعًا بِصِيَام .
  - [٧٧٦١] عبد الرزاق ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسِ.
- [٧٧٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَاللَّهِ جَالِسَا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ تَتَابَعَ عَلَيَّ رَمَضَانَانِ ، قَالَ : إِنَّ رَجُلًا تَتَابَعَ عَلَيْ وَمَضَانَانِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا تَتَابَعَ عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِحْدَىٰ مِنْ عَبَّاسٍ : إِحْدَىٰ مِنْ مَنْ وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا .
- [٧٧٦٣] عبد الرزاق، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتَ بْنَ (٢) الْحَجَّاجِ، يَقُولُ: خَرَجْنَا فِي سَرِيَّةٍ فِي أَرْضِ الرُّومِ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي أَرْضِ الرُّومِ، وَمَعَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: فَخَطَبَنَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: مَا لِكُ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: فَخَطَبَنَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَجَمَعَ فِي يَدَيْهِ، فَإِنَّهُمَا يَعْدِلَانِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ.
- [٧٧٦٤] عبد الزال ، عَنِ القُوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّىٰ يَمُوتَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ صَحَّ " ، فَلَمْ يَصُمْ حَتَّىٰ مَاتَ ، أُطْعِمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سبعي»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو مثل تضربه العرب للأمر إذا اشتد كأنها إحدى سبع عاد، ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (مادة: سبع).

<sup>• [</sup>۲۲۷۷] [شيبة: ۹۸۳۹].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «أبي» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٨٣٩) من طريـق ثابـت بـن الحجاج ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت ، قال : ليس عليه شيء ، فإن صح» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).



- [٧٧٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ ١٩ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- [٧٧٦٦] عِد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا ، حَتَّىٰ يَمُوتَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، غُلِبَ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ .
- [٧٧٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّىٰ يَمُوتَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ ، أَطْعَمَ عَنْهُ كُلَّ يَوْم مِسْكِينًا مُدَّا مِنْ بُرِّ .
- ه [٧٧٦٨] عِد الزال ، عَنِ الْأَسْلَمِيّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَوَلْ مَرِيضًا حَتَّىٰ مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ ، وَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّىٰ مَاتَ أَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ ، وَإِنْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّىٰ مَاتَ أَطْعِمَ عَنْهُ (١) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ » .
  - [٧٧٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُطْعَمُ عَنْهُ .
- •[٧٧٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِابْنِ سِيرِينَ قَـوْلَ طَـاوُسٍ ، فَمَا أَعْجَبَهُ .
- [٧٧٧١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ صَـحَّ فَلَـمْ يَقْضِهِ ، حَتَّىٰ مَرَّ بِهِ رَمَضَانُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ؟ قَالَ : يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا .
- [٧٧٧٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا، حَتَّىٰ مَرَّ إِهِ رَمَضَانُ آخَرُ؟ قَالَ: يُطْعِمُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَطُّ، قُلْتُ لَهُ: فَرَجُلٌ مَرِيضًا، حَتَّىٰ أَذْرَكَهُ الْآخَرُ مَرِيضًا؟ قَالَ: يَقْضِي الْأَوَّلَ مَرِيضًا، حَتَّىٰ أَذْرَكَهُ الْآخَرُ مَرِيضًا؟ قَالَ: يَقْضِي الْأَوَّلَ مَرِيضًا، وَلَا يُطْعِمُ.

**②[7/٧٢/i]**。

<sup>(</sup>١) قوله: «لم يطعم عنه ، وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (٤/٢/٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

### المصنف الإمام عندال وأفيا





- [٧٧٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء رَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ ، حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا ، فَمَرِضَهُ كُلَّهُ ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِمَا ، حَتَّى أَدْرَكَهُ النَّالِثُ ، قَالَ : كَمْ يُطْعِمُ؟ قَالَ: سِتِّينَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا.
- [٧٧٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضًانُ آخَرُ فَمَاتَ فِيهِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، قَالَ : يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُونَ مِسْكِينًا سِتِّينَ مُدًّا.
- •[٧٧٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَمَاتَ فِيهِ أَوْ بَعْلَهُ ، قَالَ : يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ الْأَوَّلِ كُلَّ يَوْم مِسْكِينَانِ ، كَمَا صَنَعَ .
- [٧٧٧٦] مِدارزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ آخَرَ ، أُطْعِمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ .
- ٥ [٧٧٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ يَكِيُّةٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ، قَالَ : «صُومِي مَكَانَهَا» .
- [٧٧٧٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُـلُ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ، قَضَىٰ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَاثِهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ حَمَّادٌ .
- [٧٧٧٩] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسِ ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ سَنَةٍ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَبَنِيهَا ثَلَاثَةً ، قَالَ طَاوُسٌ : صُومُوا عَنْهَا سَنَةً كُلُّكُمْ .
- [٧٧٨٠] عبد الزاق ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلِ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ (١) صِيَامٍ فَلَمْ يَقْضِهِ ، قَالَ: يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ .

٥ [٧٧٧٧] [التحفة: م س ١٩٣٧] [الإتحاف: عه كم م حم ٢٣١] [شيبة: ١٢٢١٣].

<sup>(</sup>١) النذر: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا ؛ من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة :



- [٧٧٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَا : يُطْعَمُ عَنْهُ (١ كُلَّ يُوم مِسْكِينٌ .
- [٧٧٨٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَغِيرً الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ نَذْرُ صِيَامِ شَهْرٍ آخَرَ ، قَالَ : يُطْعَمُ عَنْهُ سِتُّونَ مِسْكِينًا .
- [٧٧٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ رَمَضَانَ عَنْ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينٌ ، وَيَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ أَوْلِيَاثِهِ النَّذْرَ .
- [٧٧٨٤] ق*الجدالرزاق*: وَذَكَرَهُ عُثْمَانُ ﴿ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

# ٣٧- بَابُ تَدَارُكِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسَافِرِ

- [٧٧٨٥] عِدَارَنَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ فِي الشَّهْرَيْنِ يَتَدَارَكَانِ عَلَى الْمُسَافِرِ ، قَالَ : كَالْمَرِيضِ سَوَاءٌ ، قُلْتُ : رَجُلٌ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ مَاتَ فِي سَفَرِهِ 
  ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ .
- [٧٧٨٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ فَرَجُلٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا، مَا بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِمُ لَمْ يَزَلْ مُسَافِرًا حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مُسَافِرًا، مَا بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَعْضِيَ الْأَوَّلَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ، قُلْتُ: فَرَجُلٌ أَفْطَرَ رَمَضَانَ فِي سَفِرٍ، ثُمَّ إِلَّا أَنْ يَعْضِي الْأَوَّلَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ، قُلْتُ: فَرَجُلٌ أَفْطَرُ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَ أَقَامَ وَلَمْ يَقْضِهِ، حَتَّىٰ أَلْفَاهُ رَمَضَانُ الْمُقْبِلُ مُسَافِرًا، أَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَ عُنُ يُطْعِمُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ مُدًّا.
- [٧٧٨٧] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي سَفَرِهِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عند» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>۷۷۸۳] [التحفة: د ٥٦٥٥].

۱۲۷/۲] يا.





قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (١) ، وَهُوَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءِ ، وَالزُّهْرِيِّ .

• [٧٧٨٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي سَفَرٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ ، قَالَ : يُطْعَمُ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِينٌ .

#### ٣٨- بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- [٧٧٨٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ قَـالَ فِي قَـضَاءِ رَمَضَانَ : صُمْهُ كَمَا أَفْطَوْتَهُ .
- •[٧٧٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صُمْهُ كَمَا أَفْطَوْتَهُ.
- [٧٧٩١] قال : وَقَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : نَزَلَتْ : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ ،
   فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ .
- [٧٧٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَقْضِيهِ (٢) تِبَاعًا .
- [٧٧٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَا : تِنَاعًا .
- [٧٧٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تِبَاعًا .
  - [٧٧٩٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تِبَاعًا.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .

<sup>• [</sup>٩٨٧٨] [شيبة: ٩٢٢٤].

<sup>•[</sup>۷۷۹۰][شبية: ۹۲۲٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "يقضه"، والصواب ما أثبتناه، كها في "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٨٩) معزوا لعبد الرزاق عن ابن عمر.



- [٧٧٩٦] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ صُمْهُ (١) كَيْفَ شِئْتَ وَأَحْصِى الْعَدَدَ.
  - [٧٧٩٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَسْتَحِبُّهُ تِبَاعًا .
- [٧٧٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاء ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ قَالَا فِي رَمَضَانَ : فَرَقْهُ إِذَا أَحْصَيْتَهُ .
- [٧٧٩٩] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صُمْ كَيْفَ شِئْتَ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ ﴾ [البقرة : ١٨٤] .
- [٧٨٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ .
- [٧٨٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : صُـمْ كَيْفَ شِـنْتَ إِذَا أَحْصَيْتَ صِيَامَهُ .
- [٧٨٠٢] أخبر عبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَوِّرِيزِ قَالَ : أَحْصِ الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْتَ .
- [٧٨٠٣] عبد الزاق ، عَن الشَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ عَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ عَالِدِ الرَّحْمَنِ (٢) بْنِ مُحَيْرِيزِ مِثْلَهُ .
- [٧٨٠٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِنْ شِـئْتَ فَفَـرِّقْ ، إِنَّمَا هِيَ ﴿عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة : ١٨٤] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صائمًا» ، والمثبت عما عند المصنف في «أماليه» (ص٤٣) ، به .

<sup>• [</sup>۷۷۹۸] [شيبة: ۹۲۰۷].

<sup>• [</sup>۷۸۰۰] [شيبة: ۹۲۰۹].

<sup>• [</sup>۷۸۰۲] [شيبة: ۹۲۱۰].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن عبد الرحمن، عن أبي قلابة بن محيريز»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>• [</sup>۷۸۰٤] [شيبة: ۲۲۵۰۲].

- [٧٨٠٦] عِبِ الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ (٤) رَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَرِّقَهُ، إِنَّمَا هِيَ ﴿عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].
- [٧٨٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِـشَامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ المِ وَابْنِ يَحْيَى ، عَنْ الْعِدَد . أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : صُمْ كَيْفَ شِئْتَ ، وَأَحْصِ الْعَدَد .
  - [٧٨٠٨] وذكره ابْنُ جُرَيْجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
- [٧٨٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ الصِّيَامُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَمَا أَصْبَحَ ، أَيَجْعَلُهُ مِنْ قَضَاءِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلَهُ مِنْ يَفْرِضُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ ، قَالَ : فَلْيَصُمْهُ ، وَلْيَجْعَلْهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ (٥) .
- [٧٨١٠] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٍّ عِنْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آكُلِ الْيَوْمَ شَيْئًا، أَفَأَصُومُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ عَلَيَّ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَجْعَلُهُ مَكَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) شتى : مختلفة متفرقة . (انظر : النهاية ، مادة : شتت) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «في» ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) قوله : «ولم يفرضه قبل الفجر، قال : فليصمه ، وليجعله من قضاء رمضان» ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك) .

### ٣٩- بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

- [٧٨١١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الشَّيْءُ مِنْ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الشَّيْءُ مِنْ وَمَضَانَ ، ثُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِي شَعْبَانُ ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنْ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ وَيَعْلِيْ ، يَحْيَى يَقُولُهُ .
- [٧٨١٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالِشَة وَالْمَثَةَ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَىً الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهَا إِلَّا فِي شَعْبَانَ.
- [٧٨١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : يَـسْتَنْظِرُهُ مَـا لَـمْ يُدْرِكُـهُ رَمْضَانُ آخَرُ .

### ٤٠- بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

• [٧٨١٤] أَضِوْعَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ وَيَ الْكُورَةَ وَاللَّهُمْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَأَجْمَعُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُ لِعُمَرَ : إِنِّي عَنْ لَيْلَةِ هِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُ لِعُمَرَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ ، أَوْ إِنِي لَأَظُنُ أَيَّ لَيْلَةٍ هِي ، قَالَ عُمَرُ : وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : حَلَقَ اللّهُ أَوْ سَابِعَةٌ تَبْقَى مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : حَلَقَ اللّهُ اللهُ عَمْرُ الْعُورَ فِي سَبْعِ ، وَحَلَقَ اللّهُ سَبْعِ سَمَوَاتٍ ، وَسَبْعَ أَرْضِينَ ، وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ السَّعْ مَنْ يَلُورُ فِي سَبْعِ ، وَحَلَقَ اللّهُ الْإِنْسَانَ مِنْ سَبْعٍ ، وَيَأْكُلُ مِنْ سَبْعٍ ، وَيَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعٌ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعٌ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعٌ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ سَبْعٌ ، وَيَأْكُلُ مِنْ سَبْعٍ ، وَيَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعٌ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ سَبْعٌ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ سَبْعٌ ، وَيَلْكُ أَوْمُ مَا فَطِنَا لَهُ ، وَكَانَ وَرَمْيُ الْجِمَارِ سَبْعٌ ، لِأَشْيَاءَ ذَكَرَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ فَطِنْتَ لِأَمْرِ مَا فَطِنَا لَهُ ، وَكَانَ وَرَمْيُ الْجِمَارِ سَبْعٌ ، لِأَشْيَاءَ ذَكَرَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ فَطِنْتَ لِأَمْرِ مَا فَطِنَا لَهُ ، وَكَانَ

<sup>• [</sup> ۷۸۱۱] [التحفة : ت ١٦٢٩٣ ، م س ١٧٧٤١ ، خ م د س ق ٧٧٧٧ ] [شيبة : ٩٨١٨ ، ٩٨١٩].

<sup>• [</sup>۷۸۱۲] [التحفة: خ م د س ق ۱۷۷۷۷، م س ۱۷۷۷۱، ت ۱۲۲۹۳] [شيبة: ۹۸۱۸، ۹۸۱۹]، وتقدم: (۷۸۱۱).

<sup>• [</sup>٧٨١٤] [التحفة: خ ٢٥٤٣ ، خت ٢٠٦٣ ، خ د ٥٩٩٤ ، خ ٢١٣٥].





قَتَادَةُ يَزِيدُ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : يَأْكُلُ مِنْ سَبْعٍ ، قَالَ : هُوَ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ أَتَبَتَنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنَبًا ﴾ [عبس: ٢٨، ٢٧] الآية .

- ٥[٧٨١٥] عِدَارِزَاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقَ الْنَهْ رَعُ اللَّهُ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقَ : إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، كَأَنَّهَا لَيْلَةُ كَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ: «أَرَىٰ رُوْيَاكُمْ قَدْ لَلنَّبِي عَلَيْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَالْتَمِسُوهَا (٢) فِي تِسْع، فِي وِتْرِ».
- ٥[٧٨١٦] عِدارزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّ : «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ (٣) ، فِي التَّسْعِ الْغَوَابِرِ ، فِي وِثْرِ » .
- ٥ [٧٨١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُرْوة ، عَنْ عَائِشَة ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللَّهُ .
- ٥ [٧٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُـدْرِيِّ قَـالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَشْرَ الْأُولَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللَّهُ.
- ٥ [٧٨١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ١٠ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ اعْتَكَ فَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَةَ

٥[٥٨١٥][التحفة: خ ٣٥٦٧، م ٧٤١٤، م دس ٧٢٣٠، م ٦٨٣٤، خ ٦٨٨٦، س ٧١٤٧، م س ٦٩٩٩، م ٣٣٣٧، م ٢٣٢٧][شيبة: ٣٨٧، ٨٧٥٤، ٩٦١٧، ٩٦١٧).

<sup>(</sup>١) التواطئ: التوافق. (انظر: النهاية، مادة: وطأ).

<sup>(</sup>٢) الالتماس: طلب الشيء وتحريه. (انظر: اللسان، مادة: لمس).

٥ [٧٨١٦] [الإتحاف: مي جاعه طح حم ٩٦٠٨] [شيبة: ٩٦٣٥]، وتقدم: (٧٨١٥).

<sup>(</sup>٣) الغوابر: جمع الغابر، وهو: الباقي. (انظر: النهاية، مادة: غبر).

٥ [٧٨١٧] [التحفة: خ ت ١٧٠٦١ ، م ١٦٧٨٩ ، س ١٦٥٣٤ ، م ١٦٩٩٩ ، م ١٧٢٧٩ ، ت س ١٣٢٨٥ ، د المحمة المركة . المركة الم ١٦٥٠٨ ، د س ق ٧٦، ت س ١٦٦٤٧ ، م ٨٤٩٠] [الإتحاف : خز حب حم ١٨٦٧٤ ، خز جا عه قط حب حم ٢٢١٢٣] .

٥[٧٨١٩][التحفة: خ م دس ق ٤٤١٩، دس ٤٣٣٢، م ٤٣٤٣، ت س ١٣٢٨٥]، وسيأتي: (٧٨٢١). [٢/ ١٢٨ ب].

NY ZA



الْعَشْرَ الْأُولَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ ، فَاعْتَكَفَ الْأَوَاخِرَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرِ» ، يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

ه [٧٨٢٠] *عبدالزاق* ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَـهُ ، إِلَّا أَنَّـهُ قَالَ : اعْتَكَفَ ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ .

• [٧٨٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْضَحُ عَلَىٰ أَهْلِهِ الْمَاءَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ .

٥ [٧٨٢٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِلَيْلَةِ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُ لَكُمْ مَا قُلْتُ آنِفًا الْقَدْرِ؟» قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَسَكَتَ سَاعَةً، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُ لَكُمْ مَا قُلْتُ آنِفًا

٥ [٧٨٢١][التحفة: خ م دس ق ٤٤١٩ ، م ٤٣٤٣ ، ت س ١٣٢٨٥ ، د س ٤٣٣٢][الإتحاف: حم ٥٨٦٦] [شيبة: ٩٦٣٢]، وتقدم: (٧٨١٩).

<sup>(</sup>١) القزعة: القطعة من السحاب، والجمع: القزع. (انظر: النهاية، مادة: قزع).

<sup>• [</sup>۲۲۸۷] [شيبة: ٥٨٧٨، ١٣٤٤].



وَأَنَا أَعْلَمُهَا ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُهَا ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، أَرَأَيْتُمْ (١) يَوْمَا كُنَّا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، أَيُ لَيْلَةٍ هِيَ؟» فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ، فَقَالُوا : سِرْنَا فَفَعَلْنَا ، حَتَّى اسْتَقَامَ مَلَأُ الْقَوْمِ عَلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ .

- ٥ [٧٨٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْبَنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّاتُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، كَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَة ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا (٢) مِنْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّاتُمَ : «أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي لَيْلَةِ سَابِعَة ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا (٢) مِنْكُمْ فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَابِعَة ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا (٢) مِنْكُمْ فَلْيَتَحَرَّهَا فِي لَيْلَةِ سَابِعَة (٣) » ، قَالَ مَعْمَرُ : فَكَانَ أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، وَيَمَسُّ طِيبًا .
- ٥[٥٧٨٢٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ، عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَى وَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّ الْجُهَنِيَ إِلَيْكَةِ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَالْكِهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكَةِ اللَّهِ عَلَيْكَةِ اللَّهِ عَلَيْكَةِ اللَّهِ عَلَيْكَةٍ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللِهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ ال
- ٥ [٧٨٢٦] عبد الله بن عن ابن جُرَيْج ، قَالَ : أُخبِرْتُ ، أَنَّ الْجُهَنِيَّ عَبْدَ الله بْنَ أُنَيْس جَاءَ النَّبِيَّ عَبِيَّة ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي ذُو ثِقْلَةٍ وَضَيْعَةٍ وَكَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ ، فَأَمُرْنِي النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فَقَالَ : «أَوْ لَيْلَتَيْنِ؟» قَالَ : بَلْ لَيْلَةٍ ، فَدَعَاهُ فَسَارَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَافًا ، فَأَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلَاثٍ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَلَا يَشْهَدُ شَيْتًا مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا ، وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أرأيت»، والصواب ما أثبتناه.

٥ [۷۸۲٤] [التحفة : م ٦٨٣٤ ، م ٦٦٧٧ ، م س ٦٩٩٩ ، م ٧٤١٧ ، خ ٦٨٨٦ ، س ٧١٤٧ ، م د س ٧٢٣٠ ، م ٧٣٤٧ ، م

<sup>(</sup>٢) التحري: القَصْدُ والاجتهادُ في الطلب . (انظر: اللسان ، مادة: حرى) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «فمن كان متحريها منكم فليتحرها في ليلة سابعة» ليس في الأصل ، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (٢/٣/٢) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «البادية» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

ه [٧٨٢٧] عبد الرَّاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: يَارَسُولَ (١) اللَّهِ ﴿ إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةِ أَنْزِلْ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّ ﴿: «انْزِلْ لَيْلَةَ فَلَاثٍ وَعِشْرِينَ».

٥[٧٨٢٨] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَعَلَيْهِ أَمَرَهُ بِلَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ .

• [٧٨٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولِ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَحَدَّثَهُ الْحَسَنُ بْنُ (٢) الْحُرِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، وَأَنَّهُ قَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ بِأَشْيَاءَ، وَبِالنُّجُومِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ مَكْحُولٌ إِلَىٰ ذَلِكَ.

٥[٧٨٣٠] مِدارزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُ عَيِّقَ أَنْ أَنْزِلَ الْمَدِينَةَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

- [٧٨٣١] عبد الزاق، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُوقِظُنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.
- [٧٨٣٢] عبد الزال ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ (٣) قَالَ : وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَحَرَّىٰ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ (٤) ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: يا رسول» مطموس في الأصل، والمثبت من «موطأ مالك» (١١٤٢).

۵[۲/۲۱۱].

٥[٧٨٢٨][شيبة: ٥٧٧٨]، وسيأتي: (٧٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (٢١/ ٢١٥) من طريق عبد الرزاق، به .

٥[٧٨٣٠][شيبة: ٥٧٧٨]، وتقدم: (٧٨٢٨).

<sup>• [</sup> ۷۸۳۱] [شيبة : ۷۷۸۸ ، ۹٦۳۴].

<sup>(</sup>٣) قوله : «عبد الرزاق عن الأسلمي» ليس في الأصل ، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (٢٣/ ٦٣) من طريق عبد الرزاق عن الأسلمي ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «واحد عشرين» ، والمثبت من المصدر السابق.

### المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمِعَدُلِ الرَّافِ





- [٧٨٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ صَبَاحَةَ بَدْرِ، أَوْ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.
- [٧٨٣٤] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: نَظَرْتُ الشَّمْسَ عِشْرِينَ سَنَةَ، فَرَأَيْتُهَا تَطْلُعُ صَبِيحَةَ (١) أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.
- [٧٨٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لَيْلَـةُ الْقَـدْرِ تَنْتَقِـلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْر.
- ٥ [٧٨٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قُلْتُ : أَبَا الْمُنْذِرِ! يَعْنِي أُبَيَ بْنَ كَعْبٍ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَإِنَّ ابْسَ أُمِّ عَبْدٍ، فَلْتُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِم أَنَّهَا فِي يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِم أَنَّهَا فِي مَضَانَ، وَلَكِنَّهُ عَمَّى عَلَى النَّاسِ كَيْ لَا يَتَّكِلُوا، وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمَضَانَ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ! بِمَا عَلَى شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ! بِمَا عَلَى شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ! بِمَا عَلَى عَلَى اللَّهِ إِنَّهَا لَيْهِ إِنَّهَا لَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِنَّهَا لَيْلَةُ مَنْ وَاللَّهِ إِنَّهَا مَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْكَ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَيْ مَنْ وَلَالَةِ إِنَّهَا لَيْهِ اللَّهِ إِنَّهَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَالَةً عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- [٧٨٣٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ

<sup>• [</sup>٧٨٣٣] [التحفة: د ٢٧٨١] [شيبة: ٧٨٨٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صباحة» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>٥٣٨٧] [شيبة: ٨٢٢٨].

٥ [٧٨٣٦] [التحفة: م د ت س ١٨ ، خ س ١٩] [الإتحاف: خز جا عه طح حب حم عم ٣٢] [شيبة: ٥ [ المنبة : ٥ م ١٨ م ٢٣] [ المنبة : ٥ م ١٨ م ١٩٠٣ م ١٩٠٣] .

 <sup>(</sup>٢) الطست: إناء كبير مُستدير من نحاس أو نحوه ، ويقال له أيضا: طشت . (انظر: المعجم العربي الأساسي ،
 مادة: طست) .

<sup>• [</sup>۷۸۳۷][شيبة: ۲۷۸۹].

VV



وَقَامَ الْحَجَّاجُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يَـذْكُرُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يَـذْكُرُونَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ زِرِّ : هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِـشْرِينَ ، فَجَعَلَ (١) زِرِّ يُرِيدُ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ وَيَحْبِسُهُ النَّاسُ ، ثُمَّ قَالَ زِرِّ : هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِـشْرِينَ ، فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ لَبَنِ ، وَلْيَكُنْ فِطْرُهُ بِالسَّحَرِ .

٥ [٧٨٣٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيُّ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ (٢) الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ: أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ (٣) الْمِثْزَرَ، يَقُولُ سُفْيَانُ: شَدَّ الْمِثْزَرَ: لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ.

ه [٧٨٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ (١٤) ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْرَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

٥[٧٨٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ (٥) ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْنَةً إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ (٦) ، أَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ﴿ وَشَدَّ الْمِثْرَرَ .

• [٧٨٤١] عبد الزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ خَتَمَ فِي لَيْلَتَيْنِ ، وَاغْتَسَلَ كُلِّ لَيْلَةٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» ، وهو خطأ ، وما أثبتناه هو الأولى .

٥ [٧٨٣٨] [التحفة: ق ٢٦٧٣، خ م دس ق ١٧٦٣٧]، وسيأتي: (٧٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على» ، وما أثبتناه الأولى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وشمر» ، وصوبناه من بيان سفيان لمعنى «شد المئزر».

٥[٧٨٣٩][التحفة: ت ١٠٣٠٧][الإتحاف: حم عم ١٤٨٠٦][شيبة: ٢٧٨، ٢٢٧٨، ٩٦٣].

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (١/ ١٣٢) من طريق أبي إسحاق ، به .

٥[٧٨٤٠] [التحفة: خ م دس ق ١٧٦٣٧ ، ق ٢٦٧٣]، وتقدم: (٧٨٣٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يعقوب» ، والمثبت من «مسند الحميدي» (١/ ٢٥٢) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٦) قوله : «قالت : كان رسول الله ﷺ إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان» ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند الحميدي» فيها تقدم .

۵[۲/۲۹ ب].

- ٥ [٧٨٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ (١) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَمَ ضَانَ ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا مِنَ الشَّهْرِ شَيْئًا ، حَتَّىٰ بَقِيَتْ سَبْعٌ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّىٰ ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ (٢) اللَّيْل ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ ، وَقَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي تَلِيهَا ، حَتَّىٰ ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْل ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ نَفَّلْتَنَا (٣) بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ ، فَقَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرف ، حُسِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ (٤)» ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا السَّادِسَة ، وَقَامَ بِنَا السَّابِعَة ، وَبَعَثَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّىٰ خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ : السُّحُورُ .
- [٧٨٤٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُحَنِّسَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةً زَعَمُوا أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ رُفِعَتْ ، قَالَ : كَـذَبَ مَـنْ قَـالَ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَهِيَ فِي كُلِّ (٥) رَمَضَانَ أَسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [٧٨٤٤] عِبد الرزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ تَأْتِي.
- ٥ [٧٨٤٥] قال : وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّينَ، ثُمَّ رُفِعَتْ (٦) حِينَ قُبِضُوا؟ قَالَ: «هِيَ (٧) فِي كُلّ

٥ [٧٨٤٢] [التحفة: دت س ق ١١٩٠٣] [الإتحاف: حم ١٧٤٨] [شيبة: ٧٧٧٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الهند» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٥/ ١٦٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» فيما تقدم .

<sup>(</sup>٣) نفلتنا: زدتنا من صلاة النافلة . (انظر: النهاية ، مادة: نفل) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ليلته» ، والمثبت من «مسند أحمد» فيها تقدم.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والمثبت مما عند المصنف برقم (٥٦٥٧) بسنده بأتم منه .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «له» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وهي» ، والأولى ما أثبتناه .

V9 QD



٥ [٧٨٤٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : حُدِّنْتُ أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَأَلَ أَبَا ذَرَّ بِمِنْى ، فَقَالَ : رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَمْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَضَانَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ : "بَلْ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ».

# ٤١- بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ (١)

- [٧٨٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ .
  - قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ .
  - [٧٨٤٨] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ .
- [٧٨٤٩] عبد الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَة ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحِجَّةِ .
- •[٧٨٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ حَمَّادِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ (٢) بُنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ، أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالَا: يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ.
- •[٧٨٥١] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُقْفَى وَ وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُقْفَى وَمَضَانُ فِي الْعَشْر.
- [٧٨٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ إِنَّ عَلَيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ.
- [٧٨٥٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً.

٥ [٧٨٤٦] [التحفة: س ١١٩٧٧] [شيبة: ٥٧٨٥].

<sup>(</sup>١) العشر : العشر الأوائل من ذي الحجة . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : عشر ) .

<sup>•[</sup>۲۸۲۹][شيبة: ۹۹۰۹].

<sup>•[</sup>٥٨٧][شيبة: ٩٦١١].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «بن المسيب» ، وهو مزيد خطأ ، والصواب ما أثبتناه .





- [٧٨٥٤] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَجُوزِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (١) : لَا (٢) بَلْ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْحَقَّ .
- [٥٥٨٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ ، فَلْيَجْعَلْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ .

### ٤٢- بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

٥ [٧٨٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَمَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكِةً ﴿ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ، مِنْ (٣) غَيْرِ أَنْ يَا مُمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ، وَيَقُولُ : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، فَتُوفِّي بِعَزِيمَةٍ ، وَيَقُولُ : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، فَتُوفِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ وَالْأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ .

٥[٧٨٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

٥ [٧٨٥٨] عبد الزال، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَّ الْكَافِ قَامَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ .

• [٧٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عَرْفَجَـةَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل «قال» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : «ولكن» ، والظاهر أنه مزيد خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

٥[٥٥٦] [التحفة: خ ١٥١٥٤، م ١٢٥٨٧، ت ١٥٠٥١، س ١٥٤١٨، س ١٥٣٩٨، خ م س ١٥٤٢٤، خ م دس ١٢٢٧٧، س ١٥١٩٤، خ س ق ١٥٣٥٣، س ١٥١٨١، ت ١٥٠٣٨، خ دس ١٥١٤٥، خ س ١٣٧٣، دس ١٥٢٤٨] [شيبة: ٧٧٧، ١٩٦١، ١٩٦٨].

<sup>1 [ 1 | 17 | 1].</sup> 

<sup>(</sup>٣) قوله : «من» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «موطأ مالك» (٣٧٦) عنه ، به .

٥ [٧٨٥٧] [الإتحاف: خزط عه حم ١٨٠٠٤].

<sup>• [</sup>۷۸۰۹] [شيبة : ۲۲۰۸]، وتقدم : (۷۱۸۰) .



أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ ، فَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا ، وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا ، وَلَلنِّسَاء إِمَامًا ، وَالنِّسَاء إِمَامًا ، وَالنِّسَاء .

- [٧٨٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوة بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ : فَخَرَجَ عَبْدِ الْقَارِيِّ، وَكَانَ يَعْمَلُ لِعُمْرَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ : فَخَرَجَ عُمَرُ لَيْلَةً وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَالنَّاسُ أَوْزَاعٌ (١) مُتَفَرِّقُونَ، فَصَلِي الرَّجُلُ النَّفُر، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يُصلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، ويُصلِّي الرَّجُلُ فَيُصلِّي بِصَلَاتِهِ النَّفَرُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنِّي لَأَظُنُ أَنْ لَوْ جَمَعْنَا هَوُلَاءِ عَلَى قَارِئِ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ، فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى الرَّعْ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ، فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى الرَّعْ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ، فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى قَارِئِ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ، فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى قَارِئِ وَاحِدٍ كَانَ أَفْضَلَ، فَعَزَمَ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَى قَارِئِهِمْ ، فَخَرَجَ لَيْلَةً وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ قَارِئِهِمْ ، فَعَزَعَ اللَّيْلِ . فَقَالَ : نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ . وَكَانُوا يَقُومُونَ فِي أَوْلِ اللَّيْلِ .
- [٧٨٦١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أُبَيِّ يَقُومُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَإِذَا كَانَ النِّصْفُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ ، فَإِذَا كَانَ النِّصْفُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ ، فَإِذَا كَانَ النِّصْفُ جَهَرَ بِالْقُنُوتِ الْعِشْرُونَ لَيْلَةُ انْصَرَفَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وَقَامَ لِلنَّاسِ أَبُو حَلِيمَةَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ وَجَهَرَ بِالْقُنُوتِ الْعِشْرُونَ لَيْلَةُ انْصَرَفَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وَقَامَ لِلنَّاسِ أَبُو حَلِيمَةَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ وَجَهَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِيرِ ، حَتَّى كَانُوا مِمَّا يَسْمَعُونَهُ ، يَقُولُ : اللَّهُمَ قَحَطَ الْمَطَرُ (٢٠) ، فَيَقُولُ نَ اللَّهُمَ قَحَطَ الْمَطَرُ (٢٠) ، فَيَقُولُ نَ : آمِينَ ، فَيَقُولُ : مَا أَسْرَعَ مَا تَقُولُونَ آمِينَ ، دَعُونِي حَتَّىٰ أَدْعُورَ .
- [٧٨٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ أُبَيُّ بُـنُ كَعْبِ يُـوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ ، وِتْرَا مِثْلَ الْمَغْرِبِ .
- [٧٨٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوِتْرِ (٣) فِي رَمَضَانَ .

<sup>• [</sup>٧٨٦٠] [التحفة: س ٢٠٤٤٤ ، خ ١٠٥٩٤] [شيبة: ٧٧٨٥ ، ٧٧٨٠].

<sup>(</sup>١) أوزاع: أي: جماعات مفترقة، وضروب وأقسام مجتمعة بعضها دون بعض للصلاة، وأصله من التوزيع وهو: الانقسام. (انظر: المشارق) (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) قحوط المطر: احتباسه وانقطاعه. (انظر: النهاية، مادة: قحط).

<sup>• [</sup>٧٨٦٢] [التحفة: دس ق ٥٤، دس ٥٥].

<sup>(</sup>٣) قوله : «في الوتر» ليس في الأصل ، والمثبت مما عند المصنف برقم (٥٠٥١) من طريق معمر ، به .





- [٧٨٦٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ فَصَيْفَةَ أَخْبَرَهُمْ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ يَزِيدَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ .
- [٧٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِي رَمَضَانَ، فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالسَّجْدَةِ.
- [٧٨٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ .
- [٧٨٦٧] قال مَعْمَرُ ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا .
- [٧٨٦٨] عبد الزاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَ لِمَحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَلَى تَمِيمِ الدَّارِيِّ ، عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةً ، يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ (١) وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوع الْفَجْرِ .
- [٧٨٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانُوا يَقْرَءُونَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ بِمَكَّةَ زَمَنَ (٢) عُمَرَ، وَعَيْرِهِ يَصُومُونَ وَيَطُوفُونَ حَتَّىٰ جَمَعَهُمُ الْقَسْرِيُّ (٣).
- [٧٨٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بِثَلَاثَةِ قُرَّاءِ

<sup>•[</sup>٥٢٨٧][شبية: ٣٧١٣٩].

<sup>• [</sup>٧٨٦٦] [التحفة: ٩٧].

<sup>• [</sup>٨٦٨٨] [التحفة: خ ١٠٥٩٤ ، س ١٠٤٤٤] [شيبة: ٣٥٧٧] .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من «موطأ مالك» (٣٧٩) من طريق محمد بن يوسف، به .

<sup>(</sup>٢) [٢/ ١٣٠ ب]. في الأصل: «ومن» ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «القشري» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، ويعني به : خالد بن عبد الله القسري ، وكان والى مكة .

<sup>• [</sup>۷۸۷۰][شيبة: ٤٥٧٧].

يَقْرَءُونَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثَلَاثِينَ آيَةً ، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَأَمَرَ أَدْنَاهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِعِشْرِينَ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَكَانَ الْقُرَّاءُ يَجْتَمِعُونَ فِي ثَلَاثٍ فِي رَمَضَانَ .

- [٧٨٧١] عِد الزال ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ ، وَقَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ ، وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ ، وَقَدْ دَنَا فُرُوعُ الْفَجْرِ ، وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ رَكْعَةً .
- [٧٨٧٧] عِد الرَّاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ (١) الْكَفَرَة فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : فَكَانَ الْقُرَّاءُ يَقُومُونَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، فَإِذَا قَامَ بِهَا الْقُرَّاءُ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَة رَكْعَة رَأَىٰ النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خُفِّفَ عَنْهُمْ .
- ٥ [٧٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ الْقِيَامَ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ، يَقُومُ النَّفَرُ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ هَاهُنَا وَالنَّفَرُ وَرَاءَ الرَّجُلِ، فَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ قَارِئِ وَاحِدٍ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَىٰ قَارِئِ وَاحِدٍ .

- •[٧٨٧٤] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، أَنَّ عُمَرَ لَمْ يَجْمَعُ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَىٰ قَادِئٍ وَاحِدٍ مِنْ أَجْلِ الطَّوَافِ ، تَرَكَ مَنْ شَاءَ طَاف .
- •[٥٧٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَائِهِمْ ، مُعَاوِيَةَ أَوْ غَيْرَهُ ، أَرَادَ جَمْعَ مَكَّةَ عَلَىٰ قَارِي وَاحِدٍ فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ دَعِ النَّاسَ مَنْ شَاءَ طَافَ ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّىٰ بِصَلَاةِ الْقَارِئِ ، فَفَعَلَ .

<sup>(</sup>١) **اللعن** : الطرد والإبعاد من رحمة الله ، ومن الخَلْق : السّبّ والدعاء . (انظر : النهاية ، مادة : لعن) . ٥ [٧٨٧٣] [التحفة : خ ١٠٥٩٤ ، س ١٠٤٤٤] .

## المصنف اللمام عندال أأفا





- [٧٨٧٦] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ : أَوَّلَ مَنْ قَامَ بِأَهْلِ مَكَّةَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ زَيْدُ بْنُ قُنْفُذِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، وَكَانَ مَنْ شَاءَ قَامَ مَعَهُ ، وَمَنْ شَاءَ قَامَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ شَاءَ طَافَ .
- [٧٨٧٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ مَطَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُومُ ونَ فِي رَمْضَانَ ، فَيُصَلُونَ الْعِشَاءَ حِينَ يَذْهَبُ رُبْعُ اللَّيْلِ ، وَيَنْصَرِفُونَ ، وَعَلَيْهِمْ رُبْعٌ آخَرُ .
- [٧٨٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ : دَعَانِي عُمَرُ أَتَسَحَّرُ عِنْدَهُ ، وَأَتَغَذَّىٰ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَسَمِعَ عُمَرُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ : دَعَانِي عُمرُ أَتَسَحَّرُ عِنْدَهُ ، وَأَتَغَذَّىٰ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَسَمِع عُمَرُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ : دَعَانِي عُمرُ أَتَسَحِّدِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ ، فَقُلْتُ : النَّاسُ حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ ، فَقُلْتُ : النَّاسُ حِينَ خَرَجُوا مِنَ اللَّيْلِ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا ذَهَبَ .
- [٧٨٧٩] عبدالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَنْصَرِفُ بِلَيْلِ.
- [٧٨٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ : أَتَقْرَأُ (٢) الْقُرْآنَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَقَتْرُ قَالَ : أَتَقْرَأُ (٢) الْقُرْآنَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَفَتُنْصِتُ كَأَنَّكَ حِمَارٌ؟ صَلِّ فِي بَيْتِكَ .
- [٧٨٨١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ.

<sup>• [</sup>۷۸۷۸] [شيبة: ۹۸۷۷، ۹۷۷۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هيه» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٧٧٨٩) من طريق ابن عبينة ، به .

<sup>• [</sup>۷۷۸۷] [شيبة: ٥٧٧٧، ٢٨٧٧].

<sup>• [</sup>۷۸۸۰] [شيبة: ۷۷۷۷].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيقروا» ، والمثبت من «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٥١) من طريق الثوري ، به .

<sup>• [</sup>۷۸۸۷] [شيبة: ۷۷۹۲]، وتقدم: (۷۸۸۰).



- [٧٨٨٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْ لَمْ (١) تَكُنْ مَعِي إِلَّا سُورَتَانِ لَرَدَّدْتُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
- [٧٨٨٣] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا لَا يَـرَوْنَ بَأْسَـا أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ، وَحُدَهُ فِي مُوَّخِّرَةِ الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي .
- ه [٧٨٨٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ ﴿ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى النَّانِيَةَ فَاجْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى النَّانِيَةَ فَاجْتَمَعَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْأُولَى ، فَلَمَّا كَانَتِ النَّالِثَةُ أَوِ الرَّابِعَةُ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ ، حَتَّى غَصَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ مِنَ الْأُولَى ، فَلَمَّا كَانَتِ النَّالِثَةُ أَوِ الرَّابِعَةُ امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ ، حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ ، الصَّلَاةُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ عُمَرُ الْبُورِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفُ عَلَيً أَمْرُهُمْ ، وَلَكِنِي خَشِيثُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ » .
- ٥[٥٨٨٥] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ ، فَبَاتَ رِجَالٌ فَصَلُّوا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوا أَنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّىٰ كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجَرُ بِأَهْلِهِ ، فَجَلَسَ

<sup>•[</sup>۲۸۸۷][شيبة: ۹۸۷۷].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٥١) من طريق الثوري ، به .

ه [۷۸۸۶] [التحفة: د ۱۷۷٤۷، م ت س ۱٦٢٠٢، س ١٦٤١١، ت ١٧٠٨٩، خ ١٦٥٥٣، م ١٧٤٥، م ق ١٦٨٢١، خت ١٧١٧١، تم ١٧٠٩٠، ت ٩٧٥، س ١٦٤٨٨، س ١٧٧٧٨، خ م دس ١٦٥٩٤، م ١٦٧٣٠، خ ١٧١٦٩، س ١٦٠٥١] [الإتحاف: خز جاعه حب حم ط ٢٢١٠٦]، وتقدم: (٤٧٧٤) وسيأتي: (٧٨٨٥).

١ [ ١٣١ /٢] ١٠

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «لعمربن بن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٦/ ٢٣٢) من طريق عبد الرزاق ، به . ٥ [٧٨٨٠] [التحفة : م ١٧٤٥٦ ، س ١٦٤٨١ ، خ م د س ١٦٥٩٤ ، خت ١٧١٧١ ، س ١٦٤٨٨ ، م ت س ١٦٢٠٢ ، ت ٥٧٩ ، س ١٦٠٥١ ، خ ١٧١٧٩ ، د ١٧٧٤٧ ، تم ١٧٠٩٠ ، م ١٦٧٣٠ ، م ق ١٦٨٢١ ، ت ١٧٨٨ ، خ ١٦٥٨٦ ] [الإتحاف : خز جا عه حب حم ط ٢٢١٠٦] ، وتقدم : وتقدم : ٤٧٧٤ ) .

النَّبِيُ عَلَيْةَ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا يَقُولُونَ : الصَّلَاةُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ ، سَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ ، فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلِيَّ صَلَّى الْفَجْرَ ، سَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ ، فَتَشَهَدَ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلِيً صَلَّى الْفَيْكُمُ اللَّيْلَةَ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهُ » .

- [٧٨٨٦] عبد الراق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِلَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِ عَيَّيِهِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا دَخَلَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اجْلِسُوٓا ، ثُمَّ مَشَّا بِخُطْبَةٍ خَفِيفَةٍ ، يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ هَذَا الشَّهْرَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ قِيَامُهُ ، فَمَن اسْتَطَعْ فَلْيَنَمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَلْيَتَقِينَ الشَّهْرَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقُولُ الْخَيْرِ الَّتِي قَالَ اللَّه ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَنَمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَلْيَتَقِينَ أَوْ ثَامَ فُلَانٌ ، وَأَقُومُ إِنْ قَامَ فُلَانٌ ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ فُلَانٌ ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ فُلَانٌ ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ فُلَانٌ ، وَأَقُومُ إِنْ قَامَ فُلَانٌ ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ فُلَانَ ، مُن صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ فُلَانٌ ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ فُلَانٌ ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ فُلَانٌ ، مَنْ صَامَ مِنْكُمْ أَوْ قَامَ فُلَانً ، مُرَتَيْنِ أَوْ فَلَامًا ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَا لَا يَتَقَدَّمَنَ الشَّهْرَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، فَلَاثَ مَرَاتِ ، فُي يَعْمُ ومُوا حَتَّى يَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعَمَّ عَلَيْكُمْ أَوْ يَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعَمِّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعْمَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعْمَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعْمَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ يُعْمَلُونُ اللَّيْلُ يَغْمَلُولُ اللَّيْلُ يَعْمَوهُ وَاللَّيْلُ يَعْمَى الضَّورُ اللَّيْلُ يَعْمَى الضَّورُ اللَّيْلُ يَعْمَى الضَّورُ اللَّيْلُ يَعْمَلُولُ اللَّيْلُ يَعْمَى الضَّالِمَ عَلَى الضَّالِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْرَالِ اللَّيْلُ يَعْمَلُونُ ال
- [٧٨٨٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَوُمُّنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (١) ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقِرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا ، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢) ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِالْقِرَاءَتَيْنِ جَمِيعًا ، يَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٢) ، فَكَانَ يُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ صَلِّي سِتَّ تَرْوِيحَاتٍ (٣) .

<sup>• [</sup>۷۸۸۷] [شيبة: ۳۷۷۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رمضانان» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والظاهر أن هناك بترًا في النص؛ إذ الكلام اللاحق لا تعلق له بهذا، وقد وجدنا الأشر عكيا تاما في غير موضع، ففي: "قيام الليل" لمحمد بن نصر المروزي (ص٢١٧): قال إسماعيل بن عبد الملك: كان سعيد بن جبير "يصلي بنا في شهر رمضان فيقرأ بنا ليلة قراءة عشهان وليلة قراءة ابن مسعود ولينف "، وفي "تاريخ الإسلام" للذهبي (٦/ ٣٦٩) قال: "وقال إسماعيل بن عبد الملك: كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت"، وهذه السياقات أتم معنى وأحسن سياقة.

<sup>(</sup>٣) قوله : «فكان يصلي خمس ترويحات ، فإذا كان العشر الأواخر صلى ست ترويحات» الظاهر أن هذا الكلام من أثر آخر ، وليس متعلقا بالسياق السابق .



• [٧٨٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي بَيْنَ التَّرُوكِتَيْنِ فِي رَمَضَانَ، فَكَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاتَهُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَا يَرْكَعُ.

### ٤٣- بَابُ الْوِصَالِ

٥[٧٨٨٩] عِد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَظَاءُ كَانَ يُوَاصِلُ سَحَرًا إِلَىٰ سَحَرِ.

٥[٧٨٩٠] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ (١) ، أَنَّ النَّبِيَّ يَتَظِيَّةٌ كَانَ يُوَاصِلُ مِنْ سَحَرٍ إِلَىٰ سَحَرٍ.

٥ [٧٨٩١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تُوَاصِلُوا» ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّكَ ثُواصِلُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّكَ ثُواصِلُ ، قَالَ : «إِنِّي لَسْتُ كَمِعْلِكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي ، وَيَسْقِينِي » ، قَالَ : فَلَمْ ثُواصِلُ ، قَالَ : «إِنِّي لَسْتُ كَمِعْلِكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي ، وَيَسْقِينِي » ، قَالَ : فَلَمْ يَنْ وَلَيْلَتَيْنِ ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِ لَالَ ، فَقَالَ (٢) يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالِ ، فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِي عَيْقَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِ لَالَ ، فَقَالَ (٢) النَّبِي عَيْقَ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ، ثُمَّ رَأَوُا الْهِ لَالَ ، فَقَالَ (٢) النَّبِي عَيْقَ : «لَوْ تَأْخَرَ الْهِ لَالُ لَزِدْتُكُمْ » ، كَالْمُنَكِل (٣) لَهُمْ .

ه[۷۸۹۰][شيبة: ۲۸۲۸].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن علي» سقط من الأصل، وأثبتناه من «مسند أحمد» (۱/ ۱٤۱)، «المعجم الكبير» للطبراني (۱/ ۱۶۱)، «المعجم الكبير» للطبراني (۱/ ۲۰۶).

٥[٧٨٩١] [التحفة: خت م ١٥٣٢١، خت ١٣١٨٨، ق ١٣٩٤٢، خ ١٣١٦٧، خ ١٥٢٢٥، خت ١٥٣٠٥، خت ١٥٣٠٥، خت ١٥٣٠٥، خ ١٢١٥، م ١٢٤٢١، س ١٥٣٠٥، خ ١٢١٥٠، م ١٢٤٢١، س ١٥٢١٠، خ ١٤٧٣٠، خ ١٤٧٣٠، خ ١٥٢١٥، خ ١٤٧٣٠]، وسيأتي: ١٥٢١٠، خ ٧٨٩٠). وسيأتي: (٧٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢/ ٢٨١) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) المنكل: المعاقب. (انظر: النهاية ، مادة: نكل).





- ٥ [٧٨٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ ٩ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : «فَإِنِّي فِي ذَاكُمْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَظُلُ يُطْعِمُنِي رَبِّيْ ، وَيَسْقِينِي ، فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ » .
- ٥ [٧٨٩٣] عِدالزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِ و النَّدْبِيِّ هُوَ نُبَيْحٌ الْعَنَزِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُوَاصِلُوا» ، قَالُوا : فَإِنَّ لَتُ تُوَاصِلُ ، قَالَ : «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ ، وَأُسْقَى » .
- ٥ [٧٨٩٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ الْكَافِيَّ نَهَىٰ عَنِ الْوِصَالِ ، قَالُ : "وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي ، وَيَسْقِينِي » عَنِ الْوِصَالِ ، قَالُ : "وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي ، وَيَسْقِينِي »
  - ٥ [٧٨٩٥] قال ابِنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ نَحْوَ ذَلِكَ.

قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ : نُهِيَ عَنِ الْوِصَالِ .

- ٥ [٧٨٩٦] عبد الزراق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِم ، عَنِ النَّزَّالِ (١) بْنِ سَبْرَة ، عَنْ عَلْيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا مُوَاصَلَة» .
- ٥ [٧٨٩٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنِيْ قَالَ : «لَا مُوَاصَلَةَ فِي الصِّيَامِ» .

## ٤٤- بَابُ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

• [٧٨٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ:

٥[٧٩٩٧] [التحفة: م ١٧٤٢١ ، خ ١٥٢١٠ ، ق ١٣٩٤٢ ، خ ١٥٢١٠ ، س ١٥٢١٠ ، خت م ١٥٣١١ ، ت ١٢١٥ ، م ١٣٩٠١ ، س ١٣١٩٧ ، خ ١٤٧٣٠ ، خت ١٥٣٠٥ ، خت ١٣١٨٨ ، خ س ١٥٦٦٣ ، خ ١٣١٦٧ ] [شيبة : ٢٧٦٩ ، ٨٨٢٩] ، وتقدم : (١٩٨٧) .

١٣١/٢] ١٣١ ب].

٥ [٧٨٩٣] [التحفة: خ د ٤٠٩٥] [الإتحاف: حم ٥١٤٠] [شيبة: ٩٦٨١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «النزل»، وهو خطأ، والتصويب من ترجمته في «تهذيب الكهال» للمنزي (٢٩/ ٣٣٤) قال: «النزال بن سبرة الهلالي العامري الكوفي، من قيس عيلان، مختلف في صحبته». اه..

<sup>• [</sup>۷۸۹۸] [شيبة: ۹۰۹۲].



مَنْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، وَقَدْ كَانَ صَامَ أَوَّلَهُ مُقِيمًا فَلْيَصُمْ آخِرَهُ ، أَلَا تَسْمَعُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

• [٧٨٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَهَلَ الرَّجُلَ رَمَضَانُ فِي أَهْلِهِ، وَصَامَ مِنْهُ أَيَّامًا، ثُمَّ سَافَرَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .

• [٧٩٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا أَرَىٰ الصَّوْمَ عَلَيْهِ إِلَّا وَاجِبًا ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البفرة : ١٨٥] .

٥ [٧٩٠١] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَكَيُّ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَرْدِ فِي رَمَضَانَ حَتَّىٰ بَلَغَ الْكُدَيْدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ .

• [٧٩٠٢] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمْ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ.

وَأَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ كُلْثُومٍ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ عُمَر .

- [٧٩٠٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ أُمَّ ذَرِّ، دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ؟ مَا أُحِبُ أَنْ أُسَافِرَ فِي وَمَضَانَ؟ مَا أُحِبُ أَنْ أُسَافِرَ فِي وَمَضَانَ؟ مَا أُحِبُ أَنْ أُسَافِرَ فِي وَمَضَانَ، وَلَوْ أَدْرَكَنِي، وَأَنَا مُسَافِرَةٌ لَأَقَمْتُ.
- [٧٩٠٤] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ (١) : تُفْطِرُ إِذَا قَصَرْتَ ، وَتَصُومُ إِذَا أَوْفَيْتَ الصَّلَاةَ .

<sup>0[</sup>۷۹۰۱] [التحفة: خت ٦٠١٠، دس ١٥٦٨٨، س ١٩٣٧٥، خ م دس ٥٧٤٩، م ٥٧٢٩، س ٦٣٨٨، خ م س ٥٨٤٣، س ق ٦٤٢٥، س ٦٤٧٩] [الإتحاف: مي ط ش خز جا حب كم حم ٨٠٠٩] [شيبة: ٣٨٠٨٩]، وتقدم: (٨٥١٨، ٤٥١٩).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .



- [٧٩٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ صَائِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَطَشَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَإِنْ تَخَوَّفَهُ أَفْطَرَ، وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَفْطَرَ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ.
- [٧٩٠٦] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ.

# ٤٥- بَابُ إِفْطَارِ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّتْهُ

- [٧٩٠٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (١ كَانَ الْعَرَى (٢) عَبَّاسَ أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطُوعُ ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا ، رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا فَقَطَعَ لَا يَرَى (٢) بَأْسًا أَنْ يُفْطِرَ إِنْسَانٌ التَّطُوعُ ، وَيَضْرِبُ لِذَلِكَ أَمْثَالًا ، رَجُلٌ طَافَ سَبْعًا فَقَطَعَ وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى قَبْلَهَا فَلَهُ مَا احْتَسَبَ ، أَوْ صَلَّى رَكْعَةً وَلَمْ يُصَلِّ أُخْرَى قَبْلَهَا فَلَهُ مَا احْتَسَبَ ، أَوْ عَلَمْ يُعَلِّهُ ، وَ(٤) يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِهِ ، وَأَمْسَكَ بَعْضَهُ .
- [٧٩٠٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : الصَّوْمُ كَالصَّدَقَةِ ، أَرَدْتَ أَنْ تَصُومَ فَبَدَا لَكَ ، وَأَرَدْتَ أَنْ تَصَّدَّقَ فَبَدَا لَكَ .
- [٧٩٠٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَـرَىٰ بِإِفْطَارِ التَّطَوُّع بَأْسًا .
- [٧٩١٠] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا إِنْ شَاءَ صَامَ (٦٠) ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ .

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن عباس» مطموس في الأصل، والمثبت من «معرفة السنن والآشار» (٦/ ٣٤٠) من طريق ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) مطموس في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أو» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) [٢/ ١٣٢ أ] . مطموس في الأصل ، والمثبت من «الاستذكار» لابن عبد البر (٣/ ٣٥٧) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، واستدركناه من «الاستذكار» (٣/ ٣٥٧) عن عبد الرزاق، به.

- [٧٩١١] عبد الزار ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ لَا يَرَىٰ بِإِفْطَارِ التَّطَوُّعِ بَأْسًا .
- [٧٩١٢] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَا: مَا تَرَوْنَ عَلَيَّ؟ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ صَائِمًا، فَرَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَلِيٍّ: صُمْتَ تَطَوُّعًا، فَأَتَيْتَ حَلَالًا لَا أَرَىٰ عَلَيْكَ شَيْتًا.
- [٧٩١٣] عبر الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ آخِرَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ مُظْرِرًا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، أَمَا إِنِّي مُفْطِرًا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَىٰ إِنَّهَا قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَاهَا.
  - •[٧٩١٤] عِبِ *الزاق*، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ.

وَعَنْ أَيُّوبَ<sup>(١)</sup> ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ .

وَقَالَهُ قَتَادَةُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْغَدَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ : إِنَّـا صَائِمُونَ .

- [٧٩١٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَـنْ أُمِّ الـدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَا: إِلَّا فَرْضَ الصِّيَامِ.
- [٧٩١٦] عِد الزال ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَمِّ الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ حَتَّىٰ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ ، وَيَسْأَلُهُمْ ، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ غَدَاءٍ ؟ فَنَجِدُهُ أَوْ لَا نَجِدُهُ ، فَيَقُولُ : لَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَيَصُومُهُ ، وَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ، وَرَعَمَ عَطَاءٌ : أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يُصْبِحُ مُفْطِرًا حَتَّى الضُّحَىٰ ، وَبَعْدَهُ فَيَمُرُ وَلَعَلَهُ وَجَدَ غَدَاءً أَوْ لَمْ يَجِدْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي أيوب»، وهو خطأ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٢٠٢) عن أيـوب، بنحـوه، وذكره ابن حزم في «المحلي» (٤/ ٢٩٧) عن عبد الرزاق، بمثله.

<sup>•[</sup>٥١٩٧][شيبة:٩١٩٩].





- [٧٩١٧] عبدالزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَـةَ كَـانَ يَأْتِي أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ غَدَاءِ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا، صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، قَـالَ قَتَـادَهُ: فَكَـانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
- [٧٩١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغَدَاءُ .
- [٧٩١٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، أَحْسَبُهُ عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَىٰ نِصْفِ النَّهَارِ مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ، أَوْ يَكُونَ قَدْ فَرَضَهُ مِنَ اللَّيْلِ.
- [٧٩٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَمَا تَزُولُ الشَّمْسُ فَلْيَصُمْ .
- [٧٩٢١] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِهْرَانَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ كَانَا يُصْبِحَانِ مُفْطِرَيْنِ ، فَيَقُولَانِ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ فَيَجِدَانِهِ ، أَوْ لَا يَجِدَانِهِ فَيُتِمَّانِ (١) ذَلِكَ الْيَوْمَ .
- [٧٩٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَىٰ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: أَصْبَحْتُ، وَلَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ بَيْنَكَ، وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَإِنِ انْتَصَفَ النَّهَارُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ.
- [٧٩٢٣] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَصُومُ يَوْمًا ، وَأُفْطِرُ يَوْمًا ، فَكُنْتُ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَوْمُ فِطْرِي ، فَسِرْنَا فَلَمْ نَنَزِلْ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ، أَوْ حِينَ الصَّلَاةِ قَالَ : قُلْتُ : لَأَصُومَنَّ هَذَا الْيَوْمَ ، فَصُمْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : أَصَبْتَ .

<sup>• [</sup>۷۹۱۷] [شيبة: ۹۲۰۰].

<sup>• [</sup>۷۹۲۰] [شيبة: ۹۱۸٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيتمانان» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .



- [٧٩٢٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ﴿ رَجُلًا ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ .
- •[٧٩٢٥] عِدِ الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْإِفْطَارِ لَمْ يَصُمْ.

قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

- [٧٩٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ: لا صَوْمَ لِمَنْ لَمْ يُزْمِع الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ.
- [٧٩٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ، عَـنْ خَفْصَةَ مِثْلَهُ .
- [٧٩٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ مِنَ اللَّيْلِ ، وَأَجْرُ اللَّيْلِ ، وَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْفَضَاءُ .
- [٧٩٢٩] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ الْمَالِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يُفْطِرُ إِلَّا مِنْ عُذْرِ.
- ٥ [٧٩٣٠] عِدارزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَصْبَحَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَأَهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ، فَأَعْجَبَهُمَا، فَأَفْطَرَتَا، فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُ وَيَا عَلَيْهِمَا بَادَرَهَا، خَفْصَةَ، وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا فَسَأَلَتِ النَّبِيِّ وَعَلِيْهِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ تَصُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ.
- ٥ [٧٩٣١] عِدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ شِهَابِ: أَحَدَّثَكَ عُـرُوةُ، عَـنِ

₫[۲/۲۳۱ ب].

ه [۷۹۳۱] [التحفة: س ۱۷۹۶ ، س ۱۷۹۱ ، س ۱۸۶۱ ، س ۱۲۴۲ ، د س ۱۲۳۳ ، س ۱۲۶۱ ، س ۱۲۶۹ ، ت س ۱۲۶۱ ، س ۱۲۲۸ ، س ۱۲۵۸ ، م دت س ۱۷۸۷۲ ] .

عَائِشَةَ ، عَنِ (١) النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَقُعِ فَلْيَقْضِهِ؟» قَالَ: لَـمْ أَسْمَعْ مِـنْ عُرْوَةَ فِي ذَلِكَ شَيْنًا ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي فِي خِلاَفَةِ سُلَيْمَانَ إِنْـسَانٌ ، عَـنْ بَعْـضِ مَـنْ كَـانَ يَسْأَلُ عَائِشَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

- ٥ [٧٩٣٢] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَيِّ يَوْمَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: قُلْتُ: لَا مَقَالَ: «إِذَنْ أَصُومُ الْيَوْمَ»، قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ مَرَّةَ أُخْرَىٰ، فَقُلْتُ: قَدْ أُهْدِيَ لَنَا جَشِيشٌ لَا ، قَالَ: «إِذَنْ أَضُومُ الْيَوْمَ»، قَالَتْ: «إِذَنْ أُفْطِرُ الْيَوْمَ، وَقَدْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصِّيَامَ».
- ه [٧٩٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ طَلْحَة بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ طَلْحَة (٢) ، عَنْ عَائِشَة بِنْتِ طَلْحَة (٢) ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ يَوْمًا فَقَرَّبْتُ لَهُ حَيْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَقَالَ : «إِنِّي كُنْتُ أُدِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ » .
- [٧٩٣٤] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : وَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ ، فَرَكَعَ رَكْعَةً ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا .
- [٧٩٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ عَطَاءً فَقَالَ : أَكَانَ يُقَالُ : لِيَغْطِرِ الرَّجُلُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أن»، والمثبت من «مسند إسحاق بن راهويه» (٣٥٣/٢) من طريق ابن جريج، به.

٥ [٧٩٣٢] [التحفة: م دت س ١٧٨٧٢ ، س ١٧٩٨٥ ، س ١٧٨٧٦ ، س ق ١٧٨٧٨].

٥ [٧٩٣٧] [التحفة: س ق ١٧٥٧٨ ، س ١٧٩٨٥ ، س ١٧٨٧٦ ، م دت س ١٧٨٧٢] ، وتقدم: (٧٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن عائشة بنت طلحة» ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند الحميدي» (١/ ٢٥٣) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>• [</sup>۷۹۳٤] [شيبة: ۲۳۰۵، ۲۳۰۵].

<sup>• [</sup>۷۹۳۵] [شيبة: ۹۷۹۷].

### ٤٦- بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقِيَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ

- [٧٩٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ أَلْفَاكَ الْقَارِئُ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي رَمَضَانَ ، قَدْ كَبَّرْتَ قَبْلَهُ ، فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ الْعِشَاءَ صَلِّهَا بِصَلَاتِهِ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا ، وَإِلَّا فَخَالِفُهُ وَلَا تُصَلِّ بِصَلَاتِهِ ، فَقُلْتُ : كَبَرَ قَبْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِلِي الْعِشَاءَ؟ قَالَ ٣ : فَخَالِفُهُ وَلَا تُصَلِّ بِصَلَاتِهِ ، فَقُلْتُ : كَبَرَ قَبْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِلِي الْعِشَاءَ؟ قَالَ ٣ : فَخَالِفُهُ وَلَا تُصلِّ الْعِشَاءَ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا ، وَإِلَّا فَاجْعَلْهَا سُبْحَةً ، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ بَعْدُ .
- [٧٩٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا جَاءَ الرَّجُـلُ فِي قِيَامِ وَمَضَانَ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ ، وَاعْتَدَّهَا مَعَهُمُ الْمَكْتُوبَةَ .
  - [٧٩٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُصَلِّي وَحْدَهُ .
- [٧٩٣٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَهُ أَبُوهُ هَمَّامٌ قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَا يُصَلِّي وَحْدَهُ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَقَدْ صَلَّوُا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، وَهُمْ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَقَدْ صَلَّوُا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، وَهُمْ فِي التَّطُوعُ ، هَلْ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ يَوُمُهُمْ أَحَدُهُمْ؟ قَالَ : لَا ، فَيَامٌ فِي التَّطُونَ فُرَادَىٰ .
- •[٧٩٤٠] عِم الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ ، فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا ، يَقُولُ : إِذَا كُنْتَ فِي مَكْتُوبَةٍ فَلَا تَجْعَلْهَا مَعَ فَرِيضَةٍ .
  - [٧٩٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
- [٧٩٤٢] عبد الزان، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: جِئْتُ النَّاسَ وَهُمْ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، فَصَلَّيْتُ لِنَفْسِيَ الْعِشَاءَ وَحُدِي وَهُمْ فِي الْقِيَامِ، وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ، فَصَلَّيْتُ لِنَفْسِيَ الْعِشَاءَ وَحُدِي وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: وَمَا شَغَلَكَ يُصَلُّونَ، فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: وَمَا شَغَلَكَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَاعْتَذَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مُنْ مُنْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُنْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً مَا يَقُولُ: مَا وَلَا شَعْرَوْنِينَ لَمْ يَفُتُونِ لَى الْعُرْبُ لَعْ مِنْ الْعَلَاقِ عَلَى الْعُمْ لِلْعُلْقِينَ لَمْ يَفُولُ الْعَلَاقُ الْعَلْمَ الْعَلَاقِينَ لَمْ يَفْتُونِ إِلَاقًا لَا عُلَالًا عَلَى الْعَلْمَالِقِينَ لَمْ يَفْتُونِ لَلْهُ مِنْ لَا عَلَالَ الْعَلْمَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُونُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْفُولُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُولُونُ الْمُعْتُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُ

<sup>·[1/77/1]</sup> 





### ٤٧- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ٥ [٧٩٤٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُحْيِي لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، وَيَصُومُ يَوْمَهَا ، وَأَتَاهُ سَلْمَانُ ، وَكَانَ النَّبِيُ وَيَكُلِثُ آخَى بَيْنَهُمَا ، فَنَامَ عِنْدَهُ ، فَأَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنْ يَقُومَ لَيْلَتَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ ، فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى نَامَ وَأَفْطَرَ قَالَ : فَجَاءَ فَأَرُادَ أَبُو الدَّرْدَاءِ النَّبِي وَيَكُلِثُهُ ، فَقَالَ النَّبِي وَيَكُثِرَ : "عُويْمِرُ! سَلْمَانُ أَعْلَمُ مِنْكَ (١) ، أَبُو الدَّرْدَاءِ النَّبِي وَيَكُثِرَ فَقَالَ النَّبِي وَيَكُثِرَ : "عُويْمِرُ! سَلْمَانُ أَعْلَمُ مِنْكَ (١) ، لَا تَحْسَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِصَلَاقٍ ، وَلَا يَوْمَهَا بِصِيامٍ » .
- ٥ [٧٩٤٤] عِدالزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ دَحَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَانِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ : «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ : «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ : وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى
- ٥ [٧٩٤٥] عبد الزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتُهُ وَ الْمَعْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَة ، أَنَّ النَّبِيّ عَيَّاتُهُ وَ الْمَعْدَهُ .
- ٥ [٧٩٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ رَجُلِ أَحْسَبُهُ أَبُو الْأَوْبَرِ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَنْهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا أَنْ يَصِلَهُ بِصِيَامٍ .

<sup>(</sup>١) قوله : «أعلم منك» وقع في الأصل : «أعلمك» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢١٨/٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

٥ [٧٩٤٥] [التحفة: م دت س ق ١٢٥٠٣ ، دس ق ١٤٥٥ ، س ١٣٥٨٥ ، س ١٤٣٤٩ ، خ م ق ١٢٣٦٥ ، س ١٤٥٩٣ ، س ١٤٥٩٠ ، س ق ١٣٥٨٩ ، س ١٣٥٨٨ ] [شيبة: ٩٣٣٢ ، ٩٣٣٢] ، وتقدم: (١٥١٦) وسيأتي: (٤٧٤٦) .

٥[٧٩٤٦] [التحفة: س ١٤٥٩٠ ، س ١٤٣٤٩ ، س ١٤٥٩٠ ، س ١٣٥٨٥ ، د س ق ١٤٢٥٣ ، م دت س ق ١٢٥٠٣ ، س ١٢٥٠٣ ، س ق ١٢٥٠٨ ، ض ق ١٢٣٠٩ ، س ١٢٥٠٨ ] [شيبة: ٩٣٣٢ ، ٩٣٣٢ ] ، وتقدم : (١٢٥١ ، ٧٩٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأروبر» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ٥٢٦) عن طريق عبد الرزاق عن ، معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن زياد الحارثي ، به ، وزياد هو أبو الأوبر ، وينظر: «علل الدارقطني» (١١/ ٢٣٧) .



- ٥[٧٩٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ جَعْدَةَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ يَعُولَ : وَرَبِّ هَذَا أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولَ : وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنَّ النَّبِيِّ يَكَافِحُ نَهَىٰ عَنْهُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَمْرٌو : إِذَا أُفْرِدَ .
- ٥ [٧٩٤٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عُبَادِ بْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ ، سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ جُبَيْرِ (١) بْنِ شَيْبَةَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ ، سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ : أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ صِيامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ : أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ صِيامٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعْمْ ، وَرَبِ هَذَا الْبَيْتِ .
- ٥[٧٩٤٩] عِمَّالِرَاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ .
- ٥[٧٩٥٠] عِد الرزاق ١٥ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ صِيَامِ يَـوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَصْلِهِ .
- [٧٩٥١] عبد الزال ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ ، قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَنَزَلْنَا بِأَبِي ذَرِّ ، فَصَنَعَ لَنَا طَعَامًا وَكَانَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَفِينَا رَجُلٌ صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو ذَرِّ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا طَعِمْتَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَأْنَفْتَ السَّهْرَ ، وَأَقْسَمَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ أَوْ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَتَكُونُ مُفْطِرًا خَيْرٌ لَكَ . وَأَقْسَمَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ أَوْ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَتَكُونُ مُفْطِرًا خَيْرٌ لَكَ .

۵[۲/۱۳۳ ب].

٥[٧٩٤٧] [التحفة: خ م ق ١٢٣٦٥ ، د س ق ١٤٢٥٣ ، س ق ١٣٥٨٣ ، س ١٣٥٧٨ ، م د ت س ق ١٧٩٤٧] ، وتقدم: ١٢٥٠٣ ) ، وتقدم: (٧٩٤٥ ) . وتقدم: (٧٩٤٥) .

٥ [٧٩٤٨] [التحفة: خ م س ق ٢٥٨٦] [الإتحاف: مي عه حم ٣١١٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جبر» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ٢٩٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

- [٧٩٥٢] عبد الزاق، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيًّ قَالَ: لَا تَتَعَمَّدُ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
- [٧٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدِ الْحَنَفِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا يَصُومُهَا، الْحَنَفِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا يَصُومُهَا، فَلْيَكُنْ مِنْ صَوْمِهِ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَلَا يَتَعَمَّدْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَلَا يَتَعَمَّدْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَلَا يَتَعَمَّدْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ الْحَمْدِ وَطَعَامِ وَشَرَابٍ، فَيُجْمَعُ لَهُ يَوْمَانِ صَالِحَانِ، يَوْمُ صِيَامِهِ، وَيَوْمُ نُسُكِهِ (١) مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

### ٤٨- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةً

٥ [٧٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْةً بِعَرَفَةَ، هَيَّأَتْ لَهُ أُمُّ الْفَصْلِ لَبَنَا فَشَرِبَ بِعَرَفَةَ.

٥[٧٩٥٥] عبدالرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالتَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرِ (٢) مَوْلَى أُمَّ الْفَضْلِ : أَنَا أَعْلَمُ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ قَالَ : شَكُوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ وَيَكُو بِعَرَفَةَ ، فَقَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ : أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَعْبِ (٣) مِنْ لَبَن ، فَشَرِبَ مِنْهُ .

[٧٩٥٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّـهُ
 رَأَىٰ ابْنَ عَبَّاسِ مُفْطِرًا بِعَرَفَةَ يَأْكُلُ رُمَّانًا .

<sup>• [</sup>۷۹۰۲] [شببة: ۹۳۳۷].

<sup>• [</sup>٧٩٥٣] [شيبة: ٩٣٣٥].

<sup>(</sup>١) النسك : جمع : نسيكة ، وهي : الذبيحة . (انظر : النهاية ، مادة : نسك) .

٥[٥٩٥٤][التحفة: س١٨٠٥٣ ، س ١٤٤٥][شيبة: ١٣٥٥٤].

٥ [٥٩٥٥] [التحفة: خ م د ١٨٠٥٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبيد» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ٢٤) ، من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) القعب: إناء ضخم كالقصعة ، والجمع: قعاب وأقعب . (انظر: المصباح المنير ، مادة: قعب) .

<sup>• [</sup>۷۹٥٦] [التحفة: س ۱۸۰۵۳ ، س ٥٤٤١].

- ه [٧٩٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: دَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ يَـوْمَ عَرَفَـةَ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَبَنٌ يَوْمَ عَرَفَـةَ، إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَصُمْ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَيَّكَ قُرِّبَ إِلَيْهِ حِلَابٌ فِيهِ لَبَنٌ يَوْمَ عَرَفَـةَ، فَشَربَ، فَلَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّاسَ يَسْتَثُونَ بِكُمْ.
- [٧٩٥٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ : طَافَ عُمَرُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي مَنَاذِلِ الْحَاجِّ ، حَتَّىٰ أَدَّاهُ الْحَرُّ إِلَىٰ خِبَاءِ قَوْمٍ ، فَسُقِيَ سَوِيقًا ، فَشُربَ .
- [٧٩٥٩] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَوْلَى لِإَبْنِ عَبَّاسٍ سَمَّاهُ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، قَالَ : اذْنُ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنْ شِعْتَ فَعَلْتُ ، قَالَ : وَتُخْبِرُ النَّاسَ أَنِّي أَمَرْتُكَ أَنْ تُفْطِرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي فَلَمْ يَأْمُرْنِي ، وَلَمْ يَنْهَنِي .
- [٧٩٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَدَبَةَ مَـوْلَاةٍ لِإِبْـنِ عَبَّـاسٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ : لَا يَصْحَبُنَا أَحَدٌ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ يَـوْمُ تَكْبِيرٍ وَأَكْـلٍ وَشُرْبِ .
  - [٧٩٦١] قال عبد الرزاق: وَنَهَانِي النَّوْرِيُّ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ .
- [٧٩٦٢] عبد الرزاق وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، وَعَنْ عَطَاءِ قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ لِيَتَقَـوَىٰ بِهِ عَلَى الدُّعَاءِ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ .
- [٧٩٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ : أَتَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ قَالَ : أَصُومُهُ فِي الصَّيْفِ . أَصُومُهُ فِي الصَّيْفِ .
- •[٧٩٦٤] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ .

٥ [٧٩٥٧] [التحفة: س ١٨٠٥٣ ، س ٥٤١] [الإتحاف: حم ٨٢٠٥].

<sup>• [</sup>۷۹۰۸] [شبية: ١٣٥٦١].

<sup>• [</sup>٧٩٦٤] [التحفة: س٧٠٠٧، ت س ٨٥٧١] [شيبة: ١٣٥٥٨] ، وسيأتي: (٧٩٧٠).

## المصنف الإمام عندالان أف





- [٧٩٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِصِيامٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ .
- [٧٩٦٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا بِعَرَفَةَ ، وَإِذَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ صَامَهُ .
- ٥ [٧٩٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَنَظِي سُئِلَ عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا».
- ٥ [٧٩٦٨] عبد الرزاق ١٠ عنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ حَزْمَلَةَ بُنِ إِيَاسِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : «كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ : سَنَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَسَنَةٍ مُسْتَأْخِرَةٍ» .
- [٧٩٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ فِي صِيامِ يَوْمِ عَرَفَةَ: يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ.
- ٥ [٧٩٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْنَةً فَلَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَأَنَا يَصُمْهُ ، وَخَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ ، وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ .

٥[٧٩٦٧] [التحفة: م س ١٢١١٨، د س ق ٨٨٠٩، س ١٢٠٨٠، ق ١٢١٤٠، س ١٢٠٨٤، س ١٢٠٨٥، س ١٢٠٨٠، س ١٢٠٨٥]، و ١٢٠٨٠، س ١٢٠٨٤]، و ١٢٠٨٠، س ١٢٠٨٤]. وسيأتي: (٨٣٧، ٧٧٧٧، ٧٧٧).

٥[٨٦٩٧] [التحفة: س ١٢٠٨٠ ، س ١٢١٠٠ ، س ١٠٦٥ ، ق ١٢١٤٠ ، م س ١٢١١ ، س ٤٩٨٤ ، س ١٢٠٨٤ . وتقدم: ١٢٠٨٤ ، د س ق ٩٨٠٨] [الإتحاف: حم عم ٤٠٢٠] [شيبة: ٩٤٦٩ ، ٩٨٠٦ ، ٩٨٠٧] ، وتقدم: (٧٧٧٧) وسيأتي: (٧٩٧٧) .

<sup>@[7/37/1].</sup> 

<sup>• [</sup>۲۹۲۹] [التحفة: س ٤٩٨٤ ، س ١٢٠٨٤ ، ق ١٢١٤٠ ، س ١٢٠٨٠ ، س ١٢١٠٠ ، د س ق ٩٨٨٠ ، م س ١٢١١٨ ، س ١٢٦١٥ ] ، وتقدم: (٧٩٦٧ ، ٨٩٦٧) وسيأتي : (٨٠٠٧ ) .

٥[٧٩٧٠][التحفة: ت س ٨٥٧١، س ٧٥٠٠][الإتحاف: مي حب حم ١١٦٠٠][شيبة: ١٣٥٥١].

• [٧٩٧١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلَا أَتَى حَسَنَا وَحُسَيْنَا يَوْمَ عَرَفَة ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا صَائِمًا ، وَالْآخَرَ مُفْطِرًا ، قَالَ : لَقَدْ جِنْتُ أَسْأَلُكُمَا عَنْ أَمْرِ اخْتَلَفْتُمَا فِيهِ ، فَقَالَا : مَا اخْتَلَفْنَا ، مَنْ صَامَ فَحَسَنٌ ، وَمَنْ لَمْ يَصْمُ فَلَا بَأْسَ .

## ٤٩- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ٥ [٧٩٧٧] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : «كَفَّارَةُ السَّنَةِ» .
- ٥[٧٩٧٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : «كَفَّارَةُ السَّنَةِ» . أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : «كَفَّارَةُ السَّنَةِ» .
- [٧٩٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ.
- ٥[٧٩٧٥] أَخْبَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّا لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ : «انْتِ قَوْمَكَ فَمُرْهُمْ فَلْيَصُومُوا (١) هَـذَا الْيَوْمَ » لِيَوْمِ الْمَدِينَةَ ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ : «انْتِ قَوْمَكَ فَمُرْهُمْ فَلْيَصُومُ» ، لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ ، قَالَ : «فَمُرْهُمْ فَلْيُتِمُوا» .
- ه [٧٩٧٦] قال مَعْمَرُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيـةَ

٥[٧٩٧٢] [التحفة: م س ١٢١١٨ ، س ١٠٦٦٥ ، د س ق ٨٨٠٩ ق ١٢١٤٠ ، س ١٢٠٨٠ ، س ٤٩٨٤ ، س ١٢١٠٠ ، س ١٢٠٨] [الإتحاف: حم عم ٤٠٢٠] [شيبة: ٩٤٦٩]، وتقدم: (٧٩٦٧، ٧٩٦٨) وسيأتي: (٧٩٧٣).

٥[٧٩٧٣] [التحفة: دس ق ٥٩٨٩، م س ١٢١١٨، س ١٢١٠، س ١٢٠٨٤، س ٤٩٨٤، س ١٠٦٦٥، ق ١٢١٤، س ١٢١٤٠] [الإتحاف: حم عم ٤٠٠٠] [شيبة: ٩٤٦٩]، وتقدم: (٧٩٦٧، ٧٩٦٧، ٧٩٧٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فليصلوا»، وهو خطأ، والتصويب من «السنن الكبرى» للنسائي (٣٠٦٥) من طريق الزهري، عن ابن سندر، عن رجال منهم، به.

٥ [٧٩٧٦] [التحفة: خ م دت س ١١٤٠٧ ، س ١١٤٥٥ ، س ١١٤١٧ ، س ١١٤١٥ ، خ م س ١١٤٠٨ ، خ م س ١١٤١٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٦٨٢٩].

يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَا صِيَامُهُ ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنِّي صَائِمٌ » ، فَصَامَ النَّاسُ .

- ه [٧٩٧٧] عدالزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ مَعْبَدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِقُدَيْدِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَطَعِمْتَ الْيَوْمَ شَيْعًا؟» لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ، قَالَ: «فَلَا تَطْعَمْ بَعْدُ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَأَمُرْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنْ يَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ».
- [٧٩٧٨] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ يَأْمُرُ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيٍّ ، وَأَبِي مُوسَىٰ .
- ٥ [٧٩٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (١) يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتٍ كَانَ يَتَحَرَّىٰ صِيَامَ يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ.
- [٧٩٨٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ: أَنْ تَسَحَّرْ، وَأَصْبِحْ صَاثِمًا قَالَ: فَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَائِمًا.
- [٧٩٨١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ : خَالِفُوا الْيَهُودَ ، وَصُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ .

<sup>• [</sup>۸۷۹۷] [شيبة : ۹٤٥٣ ، ٩٤٥٣].

٥ [٧٩٧٩] [التحفة: خ م نم س ق ٥٤٤٧] [الإتحاف: خزعه ش حم ٨٠٤٦] [شيبة: ٩٤٧٠].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عبيد الله بن يزيد» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (۱۱/ ١٢٦) من طريق طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، به ، و «مسند أحمد» (۱/ ٣٦٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>•[</sup>۷۹۸۰][شيبة: ۹٤٥٥].

<sup>• [</sup>۷۹۸۱] [التحفة: ت ٥٣٩٥، خ م د س ٥٤٥٠، خ م س ٥٥٢٨، م د ت س ٥٤١٢، ق ٥٤٤٣، م د ٢٦٥٦] [الإتحاف: خزعه ش حم ٨٠٤٦].

- ٥ [٧٩٨٧] عِد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْرَجِ ﴿ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَصْبَحْتَ بَعْدَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ ثُمَّ أَصْبِحْ صَافِمًا فَهُوَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. قَالَ يُونُسُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي الْحَكَمُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ الْيُومُ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ بِصِيَامِهِ (١).
- [٧٩٨٣] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ فُلَانِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمُ الْعَاشِرِ .
- [٧٩٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ (٢) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نُؤْمَرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، كَانَ مَـنْ شَـاءَ صَـامَهُ ، وَمَـنْ شَـاءَ تَرَكَهُ . تَرَكَهُ .
- ٥ [٧٩٨٥] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكَ الْمَدِينَةَ ، فَوَجَدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكَ الْمَدِينَةَ ، فَوَجَدَ

٥ [٢/ ١٣٤ ب].

- (١) كذا ورد نص الأثر في الأصل، وفيه اضطراب من جهة المعنى، وقد رواه أحمد (١/ ٢٣٩، ٣٤٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٣/١٢) من وجه آخر عن الحكم الأعرج بلفظ: «انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن عاشوراء أي يوم أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فأصبح من التاسعة صائها، قال: قلت: أكذاك كان يصومه محمد ﷺ؟ قال: نعم» وهو أليق بالسياق.
- [۷۹۸۳] [التحفة: خ م د س ٥٤٥٠ ، خ م س ٥٥٨٨ ، م د ٢٥٦٦ ، ت ٥٣٩٥ ، م د ت س ٥٤١٢ ، ق ٥٤٤٣] .
- [۷۹۸٤] [التحفة: م ۱۹۷۷، ، خ م ۱۹٤٤، ، خ ۱۹۵۸، ، خ م س ۱۹۳۸، ت ۱۷۰۸۸ ، خ د ۱۷۱۵۷، ق ۲۲۲۲۱، خ س ۱۹٤۷، م ۱۹۲۵] .
- (٢) في الأصل: «عبدة»، وهو خطأ، والمثبت من «مستخرج أبي عوانة» (٢/ ٢٣٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، به، وكذا مما يأتي عند المصنف (٧٩٨٦)، (٧٩٨٧)، من طريق هشام ابن عروة، عن أبيه، به.
- ٥ [٧٩٨٥] [التحفة: خ م س ٥٥٢٨، ق ٥٤٤٣، ت ٥٣٩٥، م د ت س ٥٤١٢، م د ٣٥٦٠، خ م د س ٥٤٥٠] [الإتحاف: مي خز عه حب حم طح ٧٤٣٣] [شيبة: ٩٤٥٠].
- (٣) قوله: «ابن سعيد بن جبير» وقع في الأصل: «عن سعيد عن ابن جبير» ، وهو خطأ ، والتصويب من «صحيح مسلم» (٣١/ ٣١) ، و «مسند البزار» (٣٢٢/١١) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عبد الله بن سعيد بن جبير ، به .





الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَـوْمٌ عَظِيمٌ نَجَّا اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ ، وَأَغْرَقَ فِيهِ آلَ فِرْعَـوْنَ ، قَالَ: فَصَامَهُ شُـكْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «فَأَنَا أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ ، وَأَخَقُ بِصِيَامِهِ مِنْكُمْ» ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .

- ٥ [٧٩٨٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاشُورَاءَ ، وَأَمَرَ (١) بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا عَاثِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَأَمَرَ (١) بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .
- ٥ [٧٩٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ يَصُومُهُ أَي النَّبِيُ يَكِيْةٍ فَصَامَهُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَة، يَصُومُهُ أَي النَّبِيُ يَكِيَّةٍ فَصَامَهُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَة، وَأَمَرَ النَّبِيُ يَكِيَّةٍ فَصَامَهُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَة، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُـوَ الْفَرِيضَة، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
- ٥ [٧٩٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخْيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدِ، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَنْ الْمُ يَنْهُنَا . رَسُولُ اللَّهِ وَيَنْ اللَّهِ وَيَنْهُنَا .
- [٧٩٨٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَـصُومُ يَـوْمَ عَاشُورَاءَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا ، فَإِذَا كَانَ مُقِيمًا صَامَهُ .
- ٥ [٧٩٩٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ

٥[٧٩٨٦][التحفة : خ م س ١٦٣٦٨ ، خ س ١٦٤٧٠ ، ت ١٧٠٨٨ ، خ م ١٦٤٤٤ ، م ١٦٧٧٦ ، ق ١٦٦٢٢ ، خ د ١٧١٥٧ ، خ ١٦٥٥٦ ، م ١٦٧٣٥][شيبة : ٩٤٤٨]، وسيأتي : (٧٩٨٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أو أمر» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٣٨٢١) من طريق هشام بن عروة ، به .

<sup>0[</sup>۷۹۸۷][التحفة : خ م ۱۶۶۶ ، م ۱۶۷۳ ، خ ۱۶۵۰ ، م ۱۶۷۷ ، ق ۱۶۲۲ ، خ س ۱۶۴۷ ، خ د ۱۷۱۵ ، ت ۱۷۰۸ ، خ م س ۱۶۳۸ ][شيبة : ۹۶۶۸]، وتقدم : (۲۹۸۷).

٥ [٧٩٨٨] [التحفة: س ق ١١٠٩٨، س ١١٠٩٩، س ١١٠٩٣] [الإتحاف: حم خز كم ١٦٣٥٠]، وتقدم: (٥٨٧٩).

٥[٧٩٩٠][التحفة : خ م د ٨١٤٦، خ م ٧٧٨٢ ، م ٢٦٩٧ ، م ٧٧٩٠ ، م س ق ٨٢٨٥ ، م ٨٥ ٨٨ ، م ٧٨٥٣ ، خ ٥٥٥٧][شيبة : ٩٤٤٧].



الْمَدِينَةَ ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَقَالُوا : هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «نَحْنُ أَحَقُ أَنْ نُعَظِّمَهُ » ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ صِيَامُهُ ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

- [٧٩٩١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : رَكِبَ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ فِي رَجَبٍ يَوْمَ عَشْرِ بَقِينَ ، وَنَزَلَ مِنَ السَّفِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ .
- [٧٩٩٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي يُوسُفَ (١) أَخَا بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى صَيْفِيٍّ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي يُوسُفَ (١) أَخَا بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عِيدٍ ، فَمَنْ صَامَهُ فَقَدْ كَانَ يُصَامُ ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَا حَرَجَ .
- ٥ [٧٩٩٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ: أَنَّ النَّبِيَّ يَكَا لِلَهُ أَمَر بِصِيَامِ يَوْعُ عَاشُورَاءً، قَالُوا: كَيْفَ بِمَنْ أَكَلَ؟ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ (٢) لَمْ يَأْكُلُ».
- [٧٩٩٤] عِمْ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : هُوَ يَوْمُ تَـابَ اللَّهُ عَلَـىٰ آدَمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ .

# ٥٠- بَابُ صِيَامِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- [٧٩٩٦] عِبد الرزاق ١٠ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَىٰ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ كُلِّهِ ، لِئَلَّا يُتَّخَذَ عِيدًا .

<sup>• [</sup>۷۹۹۲] [التحفة: خ م دت س ۱۱٤۰۷ ، س ۱۱٤۱۵ ، خ م س ۱۱۶۱۸ ، خ م س ۱۱۶۰۸ ، س ۱۱۶۰۵ ، س ۱۱۶۵۰ ، س ۱۱۶۱۷] [شيبة: ۹۶۶۵] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صيفي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٤٦٥) من طريق ابن جريج ، به . (٢) في الأصل: «و» ، والمثبت هو الأولى .

<sup>• [</sup>٧٩٩٦] [التحفة: ق ٦٢٩٣].

١[١٢٥/٢] ١



- [٧٩٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَىٰ عَنْ صِيَامِ الشَّهْرِ كَامِلًا، وَيَقُولُ: لِيَصُمْهُ إِلَّا أَيَّامًا، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ إِفْرَادِ الْيَوْمِ كُلَّمَا مَرَّبِهِ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَةِ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَصُمْ صِيَامًا مَعْلُومًا.
- [٧٩٩٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَـصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُم .
- [٧٩٩٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَكَادُ أَنْ يُفْطِرَ وَ فَيْ فَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَكَادُ أَنْ يُفْطِرَ وَفِي أَشْهُر الْحُرُم ، وَلَا غَيْرِهَا .
- ٥ [ ٨٠٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّا قَوْمٌ يَصُومُونَ رَجَبَ ، قَالَ زَيْدٌ : وَكَانَ أَكْثَرُ صِيامِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا مُعْ بَانَ ؟ » ، قَالَ زَيْدٌ : وَكَانَ أَكْثَرُ صِيامِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا بَعْدَ رَمَضَانَ شَعْبَانَ .
- ٥ [ ٨٠٠١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَة (١) عَنْ صِيَام رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ صَامَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَامَ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ رَمَضَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ، قَالَ : وَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاتِهِ ؟ فَقَالَتْ : كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ، وَفِي غَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَة مِنْ مِنْهُ اللَّهُ عَنْ الْفُحُورِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْفُحُورِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْفُحُورِ اللَّهُ عَنْ الْفُرْ الْعَالَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَالَتْ عَلَالَ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

<sup>• [</sup>۷۹۹۷] [شيبة: ۹۳٤٤].

ه [۸۰۰۰][شيبة: ۲۵۸۹].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رسول الله ﷺ»، والتصويب من «مستخرج أبي عوانة» (٢/ ١٧٢) من طريق ابن عيينة ، به .

٥ [ ٢٠٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ هِ شَامِ (١) بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَة ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا إِذَا صَلَّىٰ قَالَ : صَالَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ إِذَا صَلَّىٰ قَالَ : وَسَأَلْتُهَا عَنْ صِيامِهِ ؟ فَقَالَتْ : قَائِمَا رَكَعَ جَالِسًا ، قَالَ : وَسَأَلْتُهَا عَنْ صِيامِهِ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا صَامَ ، صَامَ حَتَّى نَقُولَ : صَامَ ، صَامَ ، صَامَ ، وَإِذَا أَفْطَرَ ، أَفْطَرَ ، أَفْطَرَ حَتَّى نَقُولَ : عَمَامَ ، صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَة .

٥ [٣٠٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ : لَا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اسْتَكْمَلَ شَهْرًا قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرِ قَطُّ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

#### ٥١- بَابُ صِيَامِ الدَّهْرِ

٥[٨٠٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْبُهْرِيِّ، عَنِ الْبُنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو (٢) بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ:

٥ [ ٨٠٠٢] [التحفة: م ق ١٦٢٠٥ ، ق ١٦٢١٠ ، خ د س ١٧٥٩٩ ، خ ١٧١٦٧ ، م د س ١٦٢٠٣ ، م د س ١٦٢٠١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مسلم» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف (٤١٤٣) .

ه [۲۰۰۳] [التحفة: س ۱۷۷۰، م س ۱۹۲۱، د ۱۹۲۲، س ۱۷۷۷، م تم س ق ۱۷۹۷، س ۱۹۰۰] التحفة: س ۱۷۷۰، م س ۱۹۲۰، م س ۱۹۲۰، م ۱۹۲۰، م ت س ۱۹۲۰، دس ۱۹۲۰، م س ۱۹۲۰، م ت س ۱۹۲۰، دس ۱۹۲۰، م س ق ۱۹۷۷، م س ق ۱۷۷۷، م س ۱۷۷۲، م س ۱۷۷۲، م س ۱۷۷۲، م س ۱۷۷۶، م س ۱۷۷۱، س ۱۷۷۶، م س ۱۷۷۴، م س ۱۷۷۲، م س ۱۷۷۲، م س ۱۷۲۰۲، م س ۱۲۲۰۳، م س ۱۲۲۰۳، م س ۱۲۲۰۳، م تم س ۱۲۲۱۷، س ۱۲۲۰۲، م تم س ۱۲۲۱۷، س ۱۲۲۰۲، م تم س ۱۲۲۱۷، و تقدم: (۸۰۰۱).

ه[۲۰۰۶] [التحفة: س ۸٦٠١، س ۸۸۱۳، خ م د ۸۹۲۲، خ م د س ه ۸٦٤٥، د ت س ق ۸۹٥٠، خ م ت س ق ۸٦٣٥، س ۷۳۳۰، د ۸٦٤٢، م ۸٦٤٩، م س ۸۸۹۹، س ۸۹۷۱، خ م د س ۸۹۷۰، د ۸٦٢٣، خ م س ۸۹۹۹، خ س ۸۹۱۱، ت س ۸۹۹۱، د ۸۹۵۱، خ م د س ق ۸۸۹۷] [الإتحاف: خز عه حب حم طح ۲۲۱۲۲، عه حب حم طح ۸۸۲۱]، وسیأتی: (۸۰۰۸).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الله بن عمرو» وقع في الأصل: «عبد الرحن بن عمر»، وهو خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ١٨٧) من طريق عبد الرزاق، به .



«أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ ، أَوْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ : لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ، وَلَأَصُومَنَّ النَّهَ ارَ؟ قَالَ : "فَقُمْ ، وَنَمْ ، وَأَفْطِرْ ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَائَةَ أَخْسَبُهُ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "فَقُمْ ، وَنَمْ ، وَأَفْطِرْ ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَائَة أَيَّامٍ ، فَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ » ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : "فَصُمْ قَالَ : "فَصُمْ يَوْمَا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ » ، حَتَّى قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : "فَصُمْ يَوْمًا ، وَهُو أَعْدَلُ الصَّوْمِ ، وَهُو صَوْمُ دَاوُدَ » ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : يُؤمّا ، وَهُو أَعْدَلُ الصَّوْمِ ، وَهُو صَوْمُ دَاوُدَ » ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ » .

٥ [٨٠٠٥] عبد اللّهِ بن عَنْ إبْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاء ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بنَ عَمْرِهِ وَهُو (١) ، يَقُولُ : بَلَغَ النَّبِيَ ﴿ وَيَعِيْ أَنِّي أَصُومُ فَالْمَرُدُ ، وَأُصَلِّي النَّيْلَ ، فَإِمَّا أَرْسَلَ وَإِمَّا لَقِيتُهُ ، فَقَالَ : «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ فَلَا تُفْطِرُ ، وَتُصَلِّي ؟ فَلَا اللَّيْلَ ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّ ، وَلِنَفْسِكَ حَظًّ ، فَصُمْ ، وَأَفْطِرْ ، وَصُمْ مِنْ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ يَوْمَا ، وَلَكَ تَفُعُلُ ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّ ، وَلِنَفْسِكَ حَظًّ ، فَصُمْ ، وَأَفْطِرْ ، وَصُمْ مِنْ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا ، وَلَكَ تَفُمُ وَاللّهُ ، قَالَ : «فَصُمْ صِيامَ دَاوُدَ» ، أَجُرُ تِسْعَةٍ » ، قَالَ : إنِي أَجِدُنِي أَقُوى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَ اللّهِ ، قَالَ : «فَصُمْ صِيامَ دَاوُدَ» ، قَالَ : وكَيْفَ كَانَ يَصُومُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلَا يَفِيرُ إِذَا فَالَ : وكَيْفَ كَانَ يَصُومُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلَا يَفِيرُ إِذَا فَالَ : وكَيْفَ كَانَ يَصُومُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَلَا يَفِيرُ إِذَا لَا لَبْكِ ؟ فَقَالَ النّبِي يُعَمِّرُ يَوْمًا وَيُوْمِا ، وَلَا يَفِيرُ إِذَا لَا اللّهِ يَعْمًا وَيُفُولُ يَوْمًا مَنْ صَامَ الْأَبَدِ ؟ فَقَالَ النّبِي يُعَلِي : «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ » لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ »

٥ [٨٠٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَابْنِ عُيَيْنَة، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادِ، أَنَّ

٥[٥٠٠٥] [التحفة: س ٨٩٧١، خ س ٨٩١٦، خ م دس ق ٨٨٩٧، خ م دس ٨٩٦٠، د ٨٦٢٣، خ م دس ٨٦٤٥] [التحفة: س ٨٩٥١، د ٨٩٥١، خ م س ٨٦٤٥، م ٨٦٤٥، خ م س ٨٦٤٥، س ٨٩٥١] [الإتحاف: خز عه حب ٨٩٥٦، س ٣٣٧] [الإتحاف: خز عه حب حم طح ٨٦٦١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هو» ، والصواب ما أثبتناه .

١٣٥/٢] ١٣٥/٢].



عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعَيَّهُ قَالَ : «أَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَكَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ ، وَأَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ، وَكَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ ، وَأَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ، وَكَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ ثُلُفَهُ ، ثُمَّ يَنَامُ سُدُسَهُ ، وَكَانَ لَا يَفِرُ إِذَا لَاقَى » .

٥ [٧٠٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَعْبَدِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَائِي إِلَى النّبِي عَيْلَة يَسْأَلُهُ: كَيْفَ صِيَامُكَ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءِ يَكْرَهُهُ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَسَكَتَ، حَتَّىٰ ذَهَبَ غَضَبُ رَسُولِ اللّهِ عَيْلَة ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللّهِ فِي صِيَامِ اللّه هْرِ؟ قَالَ: «لَا صَامَ، وَلاَ أَفْطَرَ» أَوْ: قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللّهِ فِي صِيَامِ اللّه هْرِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقُ مَا اللّهُ عُمَرُ: كَيْفَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللّهِ فِي صِيَامِ عَوْمَيْنِ وَفِطْرِيَوْمِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ»؟ قَالَ: «قَصِيَامُ يَوْمِ وَفِطْرُ يَوْمَنْ يُومِ وَفِطْرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَمِنْ وَفِطْرِيَوْمِ؟ قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمِ الْإِنْنَيْنِ؟ قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمِ وَفِطْرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «فَطِيقُ فَي صِيَامٍ فَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ؟ قَالَ: «ذَلِكَ صِيَامُ اللّه هْرِ» قَالَ: فَصِيَامُ عَامُ وَاوْدَ» ، قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي صِيَامٍ فَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَ: «ذَلِكَ صِيَامُ اللّهُورِ» ، قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَلِكَ يَوْمٌ وَلِلْتُ فِيهِ ، وَيَوْمُ أَنْ فَعَلَا : «خَلِكَ عَلَى اللّهُ هُولُ فِي صِيَامُ اللّهُورِ» ، قَالَ: فَصِيَامُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: «كَفَّارَةُ سَنَةٍ» ، قَالَ: «كَفَارَةُ مَنَةٍ وَمَا قَبْلُهَا» .

• [٨٠٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا ، وَعَقَدَ عَشْرًا .

٥ [ ٨٠٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّـوْدِيُ ، عَـنِ الْأَعْمَشِ ، عَـنْ أَبِـي عَمَّـادٍ ، ، عَـنْ عَمْـرِو بُـنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ (١) وَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا صَامَ الدَّهْرَ ثُـنَاهُ ؟ قَالَ : «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يَطْعَـمُ الدَّهْرَ شَـيْنَا» ، قَـالَ : فَتُلُتَيْهِ؟ قَـالَ :

٥[ ٨٠٠٧] [التحفة: س ١٢١٠٠ ، س ١٢٠٨٠ ، م س ١٢١١٨ ، ق ١٢١٤٠ ، د س ق ٨٨٠٩ ، س ٤٩٨٤ ، س ١٠٦٦٥ ، س ١٢٠٨٤] [شيبة: ١٢٠٨٤ ، ٩٦٤٤ ، ٩٨٠٧ ، ٩٨٠٧] .

<sup>• [</sup>٨٠٠٨] [التحفة: س ٩٠١١] [الإتحاف: خز حب حم ١٢٣٨٣] [شيبة: ٩٦٤٦].

٥ [٨٠٠٩] [التحفة: س ٢٥٦٥٢] [شيبة: ٩٦٤٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في» ، وهو خطأ ، والتصويب من «سنن النسائي» (٢٤٠٤) من طريق سفيان الثوري ، به .



«أَكْثَرُ»، قَالَ: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: «أَكْثَرُ»، قَالَ: فَثُلُثَهُ؟ قَالَ: «لَـمْ يَنْزِلْ، أَفَـلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَـا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (١)، صِيَامُ (٢) ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْر».

- ٥ [ ٨٠١٠] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ (٣) ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَيَّلِهُ ، فَقَالَ : «مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ : أَنَا اللَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ ، قَالَ : «كَأَنَّكَ كُنْتَ أَجْسَمَ مِمَّا أَجِدُ ، أَوْ أَحْسَنَ جِسْمَا مِمَّا أَرَى » ، اللَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ ، قَالَ : «كَأَنَّكَ كُنْتَ أَجْسَمَ مِمَّا أَجِدُ ، أَوْ أَحْسَنَ جِسْمَا مِمَّا أَرَى » ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : هَنْ أَمْرَكَ تُعَدِّبُ نَفْسَكَ ؟» ثَلَاثَ مَرَاتٍ ، قَالَ : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : قَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ، وَيَوْمَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : «فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : «فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : «فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : «فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : «فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : إنِّي أَقْوَى ، قَالَ : «فَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : إنِّ ي أَقْوَى ، قَالَ : «فَصُمْ مِنَ الْمُرُو فَي ، قَالَ : إنِّ ي أَقُولَى ، قَالَ : إنِّ ي أَقْوَى ، قَالَ : هُولَ : إنِّ ي أَقُولَى ، قَالَ : هُولَ اللَّهُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ » ، قَالَ : إنِّ ي أَقُولَى ، قَالَ : إنَّ ي أَقُولَى ، قَالَ : إنْ ي أَقُولَى ، قَالَ : إنَّ ي أَقُولَى ، قَالَ : إنْ ي أَوْلِي اللَّهُ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ » ، قَالَ : إنَّ ي أَوْلَى . الْمُعْرَ » ، وَأَنْطِرَ » .
- [ ٨٠١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : صَامَ أَبِي أَوْبَعِينَ سَنَةً أَوْ ثَلَاثِينَ سَنَةً مَا أَفْطَرَ إِلَّا يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ يَوْمَ نَحْرٍ ، وَلَقَدْ قُبِضَ وَإِنَّهُ لَصَائِمٌ .
- [٨٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ،

### ٥ [ ٨٠١٠] [التحفة : دس ق ٥٢٤٠].

<sup>(</sup>١) وحر الصدر: غشه ووساوسه، وقيل الحقد، وقيل: الغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغيضب. (انظر: النهاية، مادة: وحر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صيامه» ، والتصويب من «سنن النسائي» فيها تقدم ، ومن (٢٤٠٥) من طريق الأعمش ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبيه عن عمه»، في «المسند» لابن أبي شيبة (٢/ ٦٨)، ومن طريقه ابن ماجه في «سننه» (٢/ ١٧٧) من طريق سفيان الثوري، عن الجريري، عن أبي السليل، عن أبي مجيبة الباهلي، عن أبيه أو عن عمه، على الشك، وقال: «عن مجيبة عمه، على الشك، وقال: «عن مجيبة عجوز، عن أبيها أو عن عمها»، وأخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (٢٩٥١) من طريق سفيان... عن مجيبة الباهلي، عن عمه بغير الشك، ولكن أحمد جعلها امرأة، وغيره جعلها رجلا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «يوم الصوم» ، والتصويب من «مسند ابن أبي شيبة» (٢/ ٦٨) من طريق سفيان الثوري ، عن الجريري ، به .

<sup>(</sup>٥) الحرم: الشهور الحرم، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. (انظر: النهاية، مادة: حرم).



قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَقَلَ مَا يَصُومُ عَلَىٰ عَهْدِ ﴿ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ أَضْحَىٰ ، أَوْ يَوْمَ فِطْرِ.

• [٨٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأْتِيَ بِطَعَامِ لَهُ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مَنِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : مَا لَهُ؟ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأْتِيَ بِطَعَامِ لَهُ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مَنِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : مَا لَهُ؟ قَالَ : الدَّهْرَ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقْرَعُ رَأْسَهُ بِقَنَاةٍ مَعَهُ ، قَالُ : كُلْ يَا دَهْرُ ، كُلْ يَا دَهْرُ .

### ٥٢- بَابُ صِيَامِ ثَلَاثُةِ أَيَّامِ

• [٨٠١٤] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : صَوْمُ شَهْرِ الطَّدْرِ . صَوْمُ شَهْرِ الطَّدْرِ .

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُذْهِبْنَ وَغَرَ الصَّدْرِ ، قِيلَ : وَمَا وَغَرُ الصَّدْرِ؟ قَـالَ : غِشُهُ .

٥ [ ٨٠١٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : أُرَاهُ رَفَعَهُ ، إِنَّهُ أَمَرَ بِصَوْمِ الْبِيضِ ، ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ .

٥ [٨٠١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَـوْلَىٰ آلِ طَلْحَـة ، عَـنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَة ، عَنْ عُمَر ، أَنَّهُ قَـالَ : مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَة ، عَنْ عُمَر ، أَنَّهُ قَـالَ :

<sup>ַּ</sup>יֹּ[ץ/רץו וֹ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العدد» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «صحيح البخاري» من طريق ثابت ، به .

<sup>•[</sup>۸۰۱۳][شسة: ۹٦٤٩].

٥ [٨٠١٥] [التحفة: ت س ق ١١٩٦٧ ، س ١٢٠٠٦ ، س ٧٨ ، س ١٢٠١٠ ، ت س ١١٩٨٨ ] ، وسيأتي : (٨٠١٦ ، ٢٦٨٨) .

٥[٨٠١٦] [التحفة: س ١٢٠٠٦ ، ت س ١١٩٨٨ ، س ١٢٠١٠ ، س ٧٨، ت س ق ١١٩٦٧]، وسيأتي : (٨٦٦٨) .





مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ؟ إِذَا أَتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِالْأَرْنَبِ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ أَنَا، أَتَى أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِ ﷺ بِالْأَرْنَبِ، فَقَالَ : «كُلُوا مِنْهَا»، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ هُو، النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبِ، فَقَالَ : «أَيْنَ أَنْتَ عَنِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ : «وَمَا صَوْمُكَ؟»، فَذَكَرَ شَيْتًا، فَقَالَ : «أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْغُورُ (۱) الْبِيضِ ثَلَائَةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَحَمْسَةَ عَشَرَ».

- ٥ [ ٨٠ ١٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : فَ لَاثٌ أَوْصَانِي بِهِنَّ النَّبِيُ عَيَّكِمَ : أَنْ أَنَامَ عَلَىٰ وِتْرٍ ، وَصِيَامِ فَلَافَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيِ الْضُحَىٰ ، وَجَعَلَ الْضُحَىٰ ، قَالَ قَتَادَة : ثُمَّ تَرَكَ الْحَسَنُ بَعْدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَكْعَتَيِ النَّحُمَىٰ ، وَجَعَلَ الضُّحَىٰ ، وَجَعَلَ مَكَانَهَا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .
- [٨٠١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّىٰ أَلْقَىٰ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ: أَنْ أَبِيتَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَىٰ وِثْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَىٰ، وَأَنْ أَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ.
- ٥ [٨٠١٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْبُرْبَدِ ، فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ قَارِئُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ : جَاءَنَا أَعْرَابِيٌّ وَنَحْنُ بِالْمِرْبَدِ ، فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ قَارِئُ يَعْرُأُ هَذِهِ اللَّهُ عَهُ ؟ قُلْنَا : كُلُّنَا نَقْرَأُ قَالَ : فَاقْرَءُوهَا لِي ، قَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي مُحَمَّدٌ يَقُرَأُ هَذِهِ الرُّفْعَة ؟ قُلْنَا : كُلُّنَا نَقْرَأُ قَالَ : فَاقْرَءُوهَا لِي ، قَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه عَلْ إِلَا قَلْلَا اللَّه ، وَأَنْ رَسُولُ اللَّه عَمْلِ اللَّهُ مَا إِنْ شَهِدْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ

<sup>(</sup>١) **الغر** : الليالي المضيئة بالقمر ، وهي ثالث عشَر ، ورابع عشر ، وخامس عـشر . (انظـر : النهايـة ، مـادة : غرر) .

٥ [ ٨٠ ١٧] [ التحفة: ت ١٤٨٧١ ، م ١٤٦٦٦ ، ت ١٤٨٨٣ ، س ١٢١٩٠ ، د ١٤٩٤٠ ، خ م س ١٣٦١٨ ، د ١٣٦٨ ، د ١٣٦٨ ، د ١٣٦٨ ، د ١٣٦٨ ، د ١٣٨٨ ، ١٣٦١ ، وتقدم : ١٢١٨٨ ، ١٧٨٧ ] ، وتقدم : (٨٦٢ ، ٤٩٠١ ، ٤٩٠١ ) . وتقدم : (٨٦٤ ، ٤٩٠١ ، ٤٩٠١ ) .

<sup>• [</sup>۸۰۱۸] [التحفة: د ۱٤٩٤٠، د ۱۲۱۸۸، ت ۱٤۸۷۱، ت ۱۷۸۷، ت ۱٤۸۸۳، س ۱۲۱۹۰، م ۱۲۶۲۱، خ م س ۱۳۱۸] [شيبة: ۷۲۷۲، ۷۸۸۶، ۷۹۰۱]، وتقدم: (٤٩٠٠).

٥ [٨٠١٩] [التحفة: دس ١٥٦٨٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الرحمن»، وهو خطأ، والتصويب من «الأموال» للقاسم بن سلام (ص١٩) من طريق الجريري، به .

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَخْرَجْتُمُ الْحُمُسَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ('')، وَسَهْمَ النَّبِيِّ وَسَفِيَّهُ، فَإِنَّكُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ»، قَالَ: قُلْنَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلِيْ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلِيْ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلِيْ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلِيْ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَا مُعَلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

قَالَ عَبَدَالِرَاقَ: صَفِيُّ النَّبِيِّ عَيَّا كَانَ لِلنَّبِيِّ عَيَّا شَهُمٌ (٢) يُقَالُ لَهُ الصَّفِيُّ ، كَانَ يَأْخُـلُهُ ، وَيَضْرِبُ النَّبِيُ عَيَّا فِي الْمُسْلِمِينَ .

٥ [ ١٠٢٠] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ سَعِيدِ اللهُورَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ (٣) بَنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبِ ، قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ أَطْلُبُ أَبَا ذَرِّ ، فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ أَبُو ذَرٌ قَالَتْ : ذَهَبَ يَمْتَهِنُ ، قَالَ : فَقَعَدْتُ ، فَإِذَا أَبُو ذَرٌ قَدْ جَاءً يَقُودُ جَمَلَيْنِ ، قَدْ قَطَرَ أَحَدَهُمَا إِلَىٰ ذَنَبِ الْآخِرِ ، فِي عُنُقِ فَقَعَدْتُ ، فَإِذَا أَبُو ذَرٌ قَدْ جَاءً يَقُودُ جَمَلَيْنِ ، قَدْ قَطَرَ أَحَدَهُمَا إِلَىٰ ذَنَبِ الْآخِرِ ، فِي عُنُقِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ ، فَأَنَاحَ الْجَمَلَيْنِ ، وَحَمَلَ الْقِرْبَتَيْنِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ ، فَأَنَاحَ الْجَمَلَيْنِ ، وَحَمَلَ الْقِرْبَتَيْنِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَكَلَّمَ امْرَأَتَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ ، فَأَنَاحَ الْجَمَلَيْنِ ، وَحَمَلَ الْقِرْبَتَيْنِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَكَلَّمَ امْرَأَتُهُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرْبَةٌ ، فَأَنَاحَ الْجَمَلَيْنِ ، وَحَمَلَ الْقِرْبَتَيْنِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَكَلَّمَ امْرَأَتُهُ فِي شَيْء ، فَكَأَنَهُ الْفَعْلَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا الْمَرْأَةُ كَالضَّلَعِ ، فَإِنْ ثَنَيْتَهَا انْكَسَرَتْ ، وَفِيهَا بُلْغَةٌ وَأُودٌ » ، ثُمَّ جَاء بِصَحْفَة فِيهَا مِثْلُ الْقَطَاةِ ، فَقَالَ : كُلْ فَإِنِي صَائِمٌ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَكَلَ مَعَهُ ، فَقَالَ نَعْدُ بَنِي مِنَ النَّاسِ ، أَمَّا أَنْتَ فَلَمْ أَكُنْ أَلُفُ أَلُ أَنْ تَكُذَبَنِي مِنَ النَّاسِ ، أَمَّا أَنْتَ فَلَمْ أَكُنْ أَلُونُ أَنْ تَكُذَبَنِي مِنَ النَّاسِ ، أَمَّا أَنْتَ فَلَمْ أَكُنْ أَلُونُ أَنْ تَكُذَبَنِي مِنَ النَّاسِ ، أَمَا أَنْتَ فَلَمْ أَكُنْ أَلُونُ أَنْ تَكُذَبَنِي ،

<sup>(</sup>١) الغنيمة: ما أصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والسياق يقتضي إثباته، وينظر (١٠٢١٠).

٥ [٨٠٢٠] [التحفة: س ١١٩٩٠].

١٢٦/٢] ١٢٦/٢]

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «عبد الرحمن» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ١٦٤) من طريق عبد الـرزاق ،

N SELECTION

قَالَ: وَمَا كَذَبْتُكَ ، بَلْ قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ ، ثُمَّ أَكَلْتُ ، وَالْآنَ أَقُولُ لَكَ: إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صُائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ ، وَحَلَّ لِي فِطْرُهُ .

## ٥٣- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصِّيَامِ (١)

٥ [٨٠٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ (٢) مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتُهُ نَهَىٰ عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ، يَعْنِي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَىٰ ، قَالَ : «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ وَالْأَضْحَىٰ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ ضِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ » .

• [٨٠٢٢] عبا الرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنْ عَمْوِو بْنِ دِينَادِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نُهِي عَنْ صِيامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لَبُعْتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ، لَبُسْتَيْنِ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ: فَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ، فَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابِدَةُ وَالْمُنَابِدَةُ وَالْمُنَابِدَةُ وَالْمُنَابِدَةُ وَالْمُنَابِدَةُ وَالْمُنَابِدَةُ وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةُ وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِ وَالْمُنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَوْبَهُ إِلَى الْآخِرِ، وَلَمْ يَنْظُرْكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْمَالِلَى الْأَخْوِ، وَلَمْ يَنْظُرْكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْمَالِلَى الْأَخْوِ، وَلَمْ يَنْظُرْكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاللَّمْ وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُونِ وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَاللَّهُ مَنْ وَالْمُنَابِدَةً وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُنَابِعَتَانِ وَالْمُنَابِعُتُ وَالْمُنَابِعُونِ وَالْمُنَابِعُ وَالْمُنَابِعُ وَالْمُنَامِقَالُولُومُ وَالْمُنَامِقَالُومُ وَالْمُنَافِقِي وَالْمُولِ وَالْمُنْ وَالْمُنَامِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنَامِلُومُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَامُ لَلْمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُومُ وَالْمُنْ وَالْمُومُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنَالِلْمُ الللَّهُ مِنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُومُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلُومُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنَالُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُنْ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُولِلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

<sup>(</sup>١) قوله: «من الصيام» في الأصل: «الصائم»، وما أثبتناه هو الأولى.

٥ [ ٨٠٢١] [ التحفة : ع ١٠٦٦٣ ] [ الإتحاف : خز جا عه طح حب ط حم ١٥٨٥٧ ] [ شيبة : ٩٨٦٠ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبيدة» ، وهو خطأ ، والتصويب مما تقدم عند المصنف (٥٧٠٧) .

<sup>• [</sup>۸۰۲۲] [التحفة: خ م ۱۳۸۲) ، س ۱۳۸۱ ، خ ۱۶۶۶ ، ق ۱۳۱۵ ، م ۱۲۷۸ ، خ س ۱۳۸۲ ، س ۱۳۲۱ ، خ م س ق ۱۲۲۲ ، خ م ت ۱۳۲۱ ، ق ۱۲۹۳ ، ت ۱۲۷۸۸ ، س ۹۵۱ ، س ٤٤٣١ ، د ۱۲۳۵۸ ، م س ۱۳۹۷ ] [شيبة: ۲۷۷۲۱] ، وسيأتی : (۱۸۸۱۷ ) .

<sup>(</sup>٣) الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا).

<sup>(</sup>٤) داخلة إزاره : طرفه وحاشيته من داخل . (انظر : النهاية ، مادة : دخل) .

<sup>(</sup>٥) العاتقان : مثنى عاتق ، وهو ما بين المنكب والعنق . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : عتق ) .

<sup>(</sup>٦) الشق: الجانب (انظر: النهاية، مادة: شقق).

- [٨٠٢٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو أَرَأَيْتَ إِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ لَوْ فَعَلَ .
- ٥ [ ٨٠٢٤] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ( ) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يَكُلِيُّ عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا اللَّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَضَعُ طَرَفَي الشَّوْبِ بَيْعَتَيْنِ ، فَأَمَّا اللَّبْسَتَانِ : فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ يَشْتَمِلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَضَعُ طَرَفَي الشَّوْبِ اللَّوْبِ وَاحِدٍ ، يَضَعُ طَرَفَي الشَّوْبِ اللَّهُ وَلِي عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ( ) ، وَالْأُخْرَى : أَنْ يَحْتَبِي فِي فَوْبٍ ( ) وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ( ) ، وَالْأُخْرَى : أَنْ يَحْتَبِي فِي فَوْبٍ ( ) وَاحِد لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ : فَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَتُولُ : فَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَلُهُ بِيَدِهِ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَلُهُ بِيَدِهِ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَلُهُ بِيَدِهِ ، وَلَا يُقْلُهُ ، إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَتُولُ : وَلَا يُقَلِّهُ ، إِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .
- [٨٠٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : نُهِي عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَلُبْسَتَيْنِ ، وَالصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ ، وَعَنْ أُكْلَتَيْنِ ، وَصَوْمِ يَوْمَيْنِ ، فَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ وَاللَّبْسَتَانِ فَكَمَا قَالَ الزُّهْرِيُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي سَاعَتَيْنِ : فَبَعْدَ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ الصَّبْحِ ، وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمَيْنِ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ ، وَبَعْدَ الصَّبْحِ ، وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمَيْنِ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَعْدَ الصَّبْحِ ، وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمَيْنِ : فَيَوْمُ الْفِطْرِ ، وَيَوْمُ الْأَخْرَىٰ أَنْ يَأْكُلَ وَهُو قَائِمٌ .

٥[٨٠٢٤][الإتحاف: جاطح حب حم ٥٤٦٠][شيبة: ٢٥٧٢٥].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن أبي سعيد الخدري» ، ليس في الأصل ، واستدركناه مما سيأتي عند المصنف (١٥٨٠٩) ، وقد أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٩٥) ، وأبو عوانة في «مستخرجه» (٣/ ٢٥٧) ، والنسائي في «المجتبئ» (٢٥٧) ، «الكبرئ» (٢٢٨١) ، جميعهم من طريق عبد الرزاق ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد ، به ، وأخرجه البخاري وغيره عن غير طريق عبد الرزاق ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد ، به ، ولم يذكر أحد ممن خرج الحديث إرسال عطاء بن يزيد له .

<sup>(</sup>٢) قوله : «ويبرز شقه الأيمن» وقع في الأصل : «وأن يحتبي» ، واستدركناه مما يـأتي عنـد المـصنف (١٥٨٠٩) ، وأبي عوانة في «مستخرجه» فيها تقدم .

<sup>(</sup>٣) قوله: «في ثوب» ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف (١٥٨٠٩)، وأبي عوانة في «مستخرجه» فيها تقدم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ففرق» ، وهو تصحيف ، والتصويب مما يأتي عند المصنف (٢٠٤٧٢) عن قتادة بأخصر منه مرسلا.





٥ [٨٠٢٦] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ ، عَنْ عَمْرِو (١) بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرٍ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

٥ [٨٠٢٧] عبد النَّوْرِيِّ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةُ عَنْ صِيَامِ ٣ سِتَّةِ أَيَّامٍ : قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

## ٥٤- بَابُ صِيَامِ الْمَزْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

٥ [٨٠٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ (٢) إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَا أَذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ (٢) إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَا أَذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ».

٥ [٨٠٢٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا .

٥ [٨٠٢٦] [التحفة: خ د س ق ٤١٥٤ ، خ م د س ٤٠٨٧ ، س ٤٠٨٤] [الإتحاف: حم طع ٥٣٦٥] [شيبة:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ويأتي عند المصنف (١٥٨١٢)، وقال عبد الرزاق: «كذا قال، والصواب، عمر بن سعد»، ولعل عبد الرزاق يعني ابن جريج، وكل ذلك خطأ، فالحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (٥٨٢١) وغيرهم عن الزهري، عن عامر، به، وينظر في ذلك «علل الدارقطني» (١١/ ٢٩٨).

<sup>0 [</sup>۸۰۲۷] [التحفة: خ س ۱۳۸۷ ، خ م ت ۱۳۶۱ ، خ ۱٤٤٤٦ ، خ م س ق ۱۲۲۵ ، س ۱۳۲۱ ، م ۱۲۷۸۱ ، خ م ۱۳۸۲۷ ، س ۱۷۷۸ ، ت ۱۲۷۸۸ ، م س ۱۳۹۷ ، س ۹۰۱۹ ، د ۱۲۳۵۸ ، ق ۱۳۱۵ ، ق ۱۲۹۶۳ ، س ۱۶۶۱] [شیبة : ۹۱۱۸] ، وتقدم : (۷٤٤۸) .

۱ [ ۲/ ۱۳۷ أ] .

٥ [٨٠٢٨] [التحفة: خ م د ١٤٦٩٥ ، ت س ق ١٣٦٨ ، خت س ١٣٣٩ ، خ ١٤٦٨٨ ، د ١٤٧٩٣]. (٢) الشاهد: الحاضر ، والجمع: شهود. (انظر: الصحاح ، مادة: شهد).

•[٨٠٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ لِعَطَاء: كَانَ يُقَالُ لِتُفْطِرِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلْتَنْصَرِفْ إِلَيْهِ.

• [٨٠٣١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : لَا تَحِلُ لِإمْرَأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

٥ [٨٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى امْرَأَة أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

### ٥٥- بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

٥ [٨٠٣٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْبُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظِيْهُ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّ الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ».

٥ [٨٠٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةُ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَذَرُ (١) شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، مِنْ جَرَّايَ فَالصَّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

٥ [٨٠٣٥] عبدالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

٥ [ ٨٠٣٣] [ التحفة: س ١٢٨٨٤ ، م س ١٢٣٤ ، س ١٤١٥ ، س ١٣١٩ ، س ١٤٢٠ ، م ق ١٢٤٧ ، م ق ١٢٤٧ ، م ق ١٢٤٧ ، م ق ١٢٤٧ ، س ١٣١٩ ، م ٢٩٥٢ ، س ١٣٨١ ، س ١٣٨١ ، م ١٣٨١ ، م ١٢٨٠ ، م ١٢٨٥ ، م ١٨٠٨ ] . وسيأتي : (٨٠٣٥ ) .

ه[ ۸۰۳٤] [التحفة: م ق ۱۲٤٧٠ ، م ۱۲۸۰۰ ، س ۱٤٢٠٣ ، س ۹۰۲۲ ، خ س ۱۳۲۷۸ ، م س ۱۲۳٤٠ ، م س ۱۲۳٤٠ ، ق خ د س ۱۳۲۷۸ ، م س ۱۲۸۰۳ ، م س ۱۲۸۰۹ ، م س ۱۲۸۹۳ ، م س ۱۲۸۹۳ ، م د ت ق ۱۳۱۹ ، س ۱۲۸۸۶ ، س ۱۲۸۹۲ ، س ۱۲۱۹۲ ] [ الاتحاف : خزعه حب حم ۱۲۱۸۱ ] [شیبة : ۸۹۸۷ ، ۸۸۸۸ ] ، وتقدم : (۸۰۳۸ ) وسیأتي : (۸۰۳۵ ) .

<sup>(</sup>۱) غير واضح في الأصل، والمثبت من «شرح السنة» للبغوي (٦/ ٢٢٥) من طريق عبد الرزاق، به . ٥-٨٥٣٥] [التحفة: س ١٢٨٨٤، م س ١٣٦٩١، س ١٣٠٩٠، خ د س ١٣٨١٧، ق ١٣٣٦٢، س =



رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٌ: «كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْف، غَيْرَ السَّيَامِ ('')، هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. فَرْحَتَانِ الصَّيَامِ ('')، هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ طَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. فَرْحَتَانِ لِلسَّائِمِ: فَوْحَةٌ حِينَ يَلْقَىٰ رَبَّهُ. وَخُلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَالصَّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

- [٨٠٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: الصِّيَامُ جُنَّةُ الرَّجُلِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ فِي الْبَأْسِ (٢)، وَسَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَسَيِّدُ الشَّهُورِ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَاعْتَبِرُوا النَّاسَ بِالْأَخْدَانِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُخَادِنُ إِلَّا مَنْ رَضِي لَخُوهُ أَوْ حَالَهُ.
- [٨٠٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَام ، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : السَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا ، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا (٣) عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ ، تَقُولُ : يَا حَبَّذَا عِبَادَةٌ ، وَأَنَا نَائِمَةٌ عَلَىٰ فِرَاشِي . قَالَ هِشَامٌ : وَقَالَتْ حَفْصَةُ : الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحِبُهَا ، وَخَرْقُهَا الْغِيبَةُ .
- [٨٠٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ : الـصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ .
- [٨٠٣٩] عبد الزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ لَقِيطٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : غَزَا النَّاسُ بَرًّا وَبَحْرًا ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا الْبَحْرَ (٤) ، فَبَيْنَا

<sup>=</sup> ١٢٨٥٠، س ١٤١٥٢، س ١٣١٩٦، خ م س ١٢٨٥٣، م ق ١٢٤٧٠، ت ١٣٠٩٧، ت ١٢٧١٩، م ١٢٧٠٥، م ١٢٨٥٠، ت ١٢٧١٩، م م ١٢٨٥٠، م س ١٤٢٠٠، م س ١٢٨٠٥، خ س ١٣٢٧٨، س ١٠٦٦٦، س ١٩٥٢٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٢١٦١] [شيبة: ٨٩٣٨، ٨٩٨٧]، وتقدم: (٨٠٣٤، ٨٠٣٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الصائم» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢/ ٢٦٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۸۰۳٦] [شيبة: ۲۵۵۵].

<sup>(</sup>٢) البأس: القتال. (انظر: ذيل النهاية، مادة: بأس).

<sup>• [</sup>٨٩٣٧] [شيبة : ٨٩٨٨]. (٣) في الأصل : «قائما» ، وهو خطأ .

<sup>• [</sup>۸۰۳۹] [شيبة: ۸۹۹٤].

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والسياق بعده يقتضي ما أثبتناه .

نَحْنُ نَسِيرُ فِي الْبَحْرِ سَمِعْنَا صَوْتًا ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ ، قِفُوا أُخْبِرْكُمْ ، فَنَظَرْنَا يَمِينَا وَشِمَالًا ، فَلَمْ نَرَ شَيْتًا إِلَّا لُجَّةَ الْبَحْرِ ، ثُمَّ نَادَى الثَّانِيَةَ ، حَتَّى نَادَى سَبْعَ مَرَّاتٍ ، يَقُولُ كَذَلِكَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : فَلَمَّا كَانَتِ اللَّالِعَةُ قُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَا تُخْبِرُنَا؟ قَالَ : كَذَلِكَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : فَلَمَّا كَانَتِ اللَّالِعَةُ قُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَا تُخْبِرُنَا؟ قَالَ : فَالَمَّا كَانَتِ اللَّالِعَةُ قُمْتُ ، فَقُلْتُ : مَا تُخْبِرُنَا؟ قَالَ أَخْبِرُكُمْ بِقَضَاء قَضَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، أَنَّ مَنْ أَعْطَشَ نَفْسَهُ لِلَّهِ فِي يَوْمِ حَالَّ يَرُويهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَبُو بُودَةَ : فَكَانَ أَبُو مُوسَىٰ : لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ يَوْمٌ حَالًا إِلَّا صَامَهُ ، فَجَعَلَ يَتُومُ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَبُو بُرُدَةَ : فَكَانَ أَبُو مُوسَىٰ : لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ يَوْمٌ حَالًا إِلَّا صَامَهُ ، فَجَعَلَ يَتُلَوَى فِيهِ مِنَ الْعَطَشِ .

[٨٠٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ
 قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَىٰ رَبَّهُ، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ
 أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

٥ [٨٠٤١] عبد الزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَة (١) ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ وَعَنْ بَعْثًا، فَخَرَجْتُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، ادْعُ اللّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي الشَّهَادَة، قَالَ: «اللّهُمَّ سَلّمْهُمْ وَغَنَمْهُمْ»، قَالَ: فَسَلِمْنَا، وَغَنِمْنَا، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ جَيْشًا، فَخَرَجْتُ فِيهِمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، فَلُكُ اللّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي الشَّهَادَة، فَقَالَ: «اللّهُمَّ سَلّمْهُمْ وَغَنَمْهُمْ»، ثُمَّ الثَّالِثَة مِثْلَ ذَلِكَ، الثَّهُ اللّهُ أَنْ يَرُزُقَنِي الشَّهَادَة، فَقَالَ: «اللّهُمَّ سَلّمْهُمْ وَغَنَمْهُمْ»، ثُمَّ الثَّالِثَة مِثْلَ ذَلِكَ، وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ، فَأَمُونِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ «اللّهُمُ سَلّمُهُمْ وَغَنَمُهُمْ وَغَنَمُهُمْ»، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ، فَأَمُونِي بِعمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ «اللّهُمُ سَلّمُهُمْ وَغَنَمُهُمْ وَغَنَمُهُمْ»، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ، فَأَمُونِي بِعَمَلٍ، قَالَ: «عَلَيْكَ «الطّهُمْ مَالمُهُمْ وَغَنَمُهُمْ»، فَقُلْتُ : عَلَيْكَ اللّهُمُ سَلّمُهُمْ وَغَنَمُهُمْ وَغَنَمُهُمْ وَعَنَمُهُمْ وَعَنَمُ وَلَوْ وَاللّهُ وَلَا عَنْ وَلَكُ وَلَا عِدْلَ وَاللّهُ وَلَا عَرْدَقَ اللّهُ وَلَا عَنْ وَلَا عَلْلُهُ وَلَا عَمُولُ وَعَنْهُمُ وَاللّهُ وَلَا عَلْكَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَدْلَى اللّهُ وَلَا عَلْكَ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا عَلْكُ اللّهُ وَلَا عَلْكُ اللّهُ وَلَا عَلْكَ اللّهُ وَلَا عَلْكُ وَاللّهُ وَلَا عَلْكُ وَلِكُ خَرَقُ وَلَلْكُ وَلَهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْكُ وَلَا عَلْكُ وَلَا عَلَا أَمُونِي اللّهُ وَلَا عَلْكُونُونَ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْكُ وَلَا عَلْكُ اللّهُ وَلَا عِلْكُونُ وَلَا عَلْكُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ الل

وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً .

<sup>۩[</sup>٢/ ١٣٧ ب].

<sup>• [</sup>٨٠٤٠] [التحفة: س ٩٥٢٢] [الإتحاف: حم ١٣١٢].

٥ [ ٨٠٤١] [ التحفة : س ٤٨٦١] [شيبة : ٨٩٨٨].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن رجاء بن حيوة» ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (۸/ ٩١) من حديث الدبري عن عبد الرزاق ، به .





- [٨٠٤٢] عبد الزان، عَنْ هِ شَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: حَرَجَتْ أُمُّ أَيْمَنَ مُهَاجِرَةً إِلَىٰ اللّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ وَيَ الْحَمُولَةُ وَهِي صَائِمَةٌ، لَيْسَ مَعَهَا زَادٌ وَلَا حَمُولَةٌ أَنَ وَلَا سِقَاءٌ، فِي شِدَةٍ حَرِّ نِهَامَةَ، وَقَدْ كَادَتْ تَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ الْحِينُ الَّذِي فِيهِ يُفْطِرُ (٢) وَلَا سَمَعَتْ حَفِيفًا عَلَىٰ رَأْسِهَا، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَإِذَا دَلْ وُمُعَلَّقٌ بِرِشَاءِ أَبْيَضَ، الصَّاثِمُ، سَمِعَتْ حَفِيفًا عَلَىٰ رَأْسِهَا، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَإِذَا دَلْ وُمُعَلَّقٌ بِرِشَاء أَبْيَضَ، قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ بِيَدِي، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ رَوِيتُ، فَمَا عَطِشْتُ بَعْدُ، قَالَ: فَكَانَتْ تَصُومُ وَتَطُوفُ لِكَيْ تَعْطِشَ فِي صَوْمِهَا، فَمَا قَدَرَتْ عَلَىٰ أَنْ تَعْطِشَ حَتَّىٰ مَاتَتْ.
- [٨٠٤٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : فَلَاثٌ مِنْ أَخْلَقِ النَّبُوَّةِ ، وَهِي نَافِعَةٌ ، أَوْ قَالَ : صَالِحَةٌ مِنَ الْبَلْغَمِ : الصِّيَامُ ، وَالسَّوَاكُ ، وَالصَّلَاةُ مِنْ آخِرِ النَّبُوَّةِ ، وَهِي نَافِعَةٌ ، أَوْ قَالَ : صَالِحَةٌ مِنَ الْبَلْغَمِ : الصِّيَامُ ، وَالسَّوَاكُ ، وَالصَّلَاةُ مِنْ آخِرِ النَّيْل ، يَعْنِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ .
- [٨٠٤٤] عبد الزاق ، عَنِ الغَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ صَائِمًا قَطُّ غَيْرَ يَوْمَيْنِ ، إِلَّا رَمَضَانَ ، قَالَتْ : لَا أَدْرِي مَا كَانَ شَأْنُ ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ .
- [٨٠٤٥] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُقِلُّ الصِّيَامَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ ثُقِلُ الصِّيَامَ، قَالَ إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُقِلُّ الصِّيَامِ، قَالَ إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّيَامِ. الصَّلَةِ، وَالصَّلَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ.
- [٨٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ، فَقَالَ: نَاوِلْهُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا: نَحْنُ صِيَامٌ، فَقَالَ: لَكِنِّي لَسْتُ صَائِمًا، فَشَربَ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ﴾ [النور: ٣٧].

<sup>(</sup>١) الحمولة والحيالة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب، سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة، والجمع: حائل. (انظر: النهاية، مادة: حمل).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>• [</sup>۸۰٤٥] [شيبة: ۹۰۰۲].

<sup>• [</sup>٨٠٤٦] [التحفة: س ٩٤٣٥].





### ٥٦- بَابُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ٥ [٨٠٤٧] عِد الزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ، أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ .
- [٨٠٤٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَنْ فَطَرَ صَائِمًا ، أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ .
- ٥ [٨٠٤٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ يَتَكِيُّهُ أَكَلَ عِنْ دَسَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ زَبِيبًا، ثُمَّ قَالَ: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ».
  الْمَلَائِكَةُ».
- [ ٥٠٥٠] عِمَّ الرزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِد ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْهَرَيْرَةَ دَعَتْهُ الْمَرَأَةُ لِيُفْطِرَ عِنْدَهَا ، فَفَعَلَ ، وَقَالَ : إِنِّي أُخْبِرُكِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يُفْطِرُ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ الْمَرَأَةُ لِيُفْطِرَ عِنْدَهَا ، فَفَعَلَ ، وَقَالَ : إِنِّي أُخْبِرُكِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يُفْطِرُ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِي ، قَالَ : إِلَّا كَانَ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِهِ ، فَقَالَتْ : وَدِدْتُ أَنَّكَ تَتَحَيَّنُ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَتُفْطِرَ عِنْدِي ، قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهُ لِأَهْلِ بَيْتِي .

# ٥٧- بَابُ الْأَكْلِ عِنْدَ الصَّائِمِ

• [٨٠٥١] عبد اللَّهِ بننِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بننِ عَمْرِ و (١) بن الْعَاصِى قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ (٢) .

٥[٧٠٤٧][التحفة: ت س ق ٣٧٦٠، خ م دت س ٣٧٤٧][شيبة: ١٩٩٠٤].

٥ [٩٤٩] [التحقة: س ١٦٧٠، ٢٦٧٤، س ٢٨٠].

٩[٢/٨٣١]].

<sup>• [</sup>۸۰۵۱][شيبة: ۹۷۱۰].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) صلت عليه الملائكة: دعت له ويرّكت. (انظر: النهاية، مادة: صلا).



- [٨٠٥٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرِّ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرِّ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَلِيل (١) النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا أُكِلَ عِنْدَ (٢) الصَّائِمِ سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ .
- [٨٠٥٣] قال الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا أُكِلَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ .
- ٥ [ ٨٠٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ (٣) ، عَنِ امْرَأَةِ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى ، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ (٤) قَالَتْ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «إِذَا أَكُلْتَ عِنْدَ الصَّائِمِ سَبَّحَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ» .

## ٥٨- بَابُ الدُّهْنِ لِلصَّائِمِ

- [٨٠٥٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَدَّهِنَ حَتَّىٰ تَـذُهَبَ عَنْهُ غَبَرَةُ الصَّائِمِ.
- [٨٠٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ : كَانَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُدْهِنْ لِحْيَتَهُ ، وَلْيَمْسَحْ شَفَتَيْهِ ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ ، فَيَقُولُوا : لَيْسَ بِصَائِمٍ ، وَإِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيُدْنِ عَلَيْهِ سِتْرَ بَابِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ

<sup>• [</sup>۲۰۰۸] [شيبة: ۹۷۰۷].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حلى» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٧٠٧) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عندكم» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۸۰۵۳][شيبة: ۹۷۰۹].

٥ [٨٠٥٤] [التحفة: س ١٦٦٦، ت س ق ١٨٣٣٥] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢٣٦٥٣] [شيبة: ٩٧٠٨].

<sup>(</sup>٣) قوله : «حبيب بن أبي ثابت» ورد في مصادر تخريج الحديث : «حبيب بن زيد الأنصاري» ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمار» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٦/ ٣٦٥) من طريق شعبة ، به . وينظر: «إتحاف المهرة» (٢٣٦٥٣) .

<sup>• [</sup>۸۰۵٦][شيبة: ۲۱۹۸، ۸۹۲۲۳].

يَقْسِمُ الثَّنَاءَ كَمَا يَقْسِمُ الرِّزْقَ (١) ، وَإِذَا أَعْطَىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ ، وَلْيُخْفِ مِنْ شِمَالِهِ .

## ٥٩- بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ

- ٥ [ ٨٠٥٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ وَمَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْقَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ كُلَّ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْنِ، تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا». لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، إِلَّا الْمُشَاحِنَيْنِ، تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا».
- ٥ [ ٨٠٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْة : «صُومُوا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَإِنَّهُ مَا يَوْمَا لِإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَإِنَّهُ مَا يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدِ لَا يُشْرِكُ بِهِ ، إِلَّا لِمَاحِبِ إِحْنَة ، فَإِنَّهُ مَا لَا لَهُ لِكُلِّ عَبْدِ لَا يُشْرِكُ بِهِ ، إِلَّا لِمَاحِبِ إِحْنَة ، يَقُولُ اللَّهُ : ذَرُوهُ حَتَّى يَتُوبَ » .
- [٨٠٥٩] عِد الرزاق ، عَنْ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَة ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، وَيَقُولُ : يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ ، فَأُحِبُ أَنْ يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ .
- ٥ [ ٨٠٦٠] عبد الزاق ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَصُومُ يَهُمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ غِفَادٍ ، أَنَّهُ سَجِعَ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَتُوكُ صَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، وَقَالَ : "إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ فِيهِمَا عَمَلٌ وَالْحَمِيسِ ، وَقَالَ : "إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ فِيهِمَا عَمَلٌ صَالِحٌ » .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٦٦٩٨) من طريق منصور ، به .

٥[٥٠٥٧][التحفة: ت ق ١٢٧٤٦، م ١٢٧٨١، م ت ١٢٧٠٢، م ١٢٦١٨، د ١٢٧٩٨][الإتحاف: ط خز عه حب حم ١٨١٦٦]، وسيأتي: (٨٠٥٨).

٥ [ ٨٠٥٨] [التحفة: ت ق ٢٤٧٢١ ، م ت ٢٠٧٢ ، د ١٢٧٨ ، م ١٢٢٢١ ، م ١٨٨١ ] ، وتقدم : (٨٠٥٧ ) .

٥[ ٨٠٦٠] [التحفة: س ١٢٠ ، س ١١٩ ، د س ١٢٦ ، س ١٢٤] [شيبة: ٩٣٢٦].



40.178

# ٣٠- بَابُ صَوْمِ السِّتَّةِ الَّتِي بَعْدَ رَمَضَانَ

٥ [٨٠٦١] عِدالرَاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ (١) أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ (١) أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَابِتٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكُ : «مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ ، كُتِبَ لَهُ صِيَامُ السَّنَةِ» .

يَقُولُ: لِكُلِّ يَوْمِ عَشَرَهُ أَيَّامِ ١ وَبِهِ نَأْخُذُ.

٥ [٨٠٦٢] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَمْرَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً مِثْلَهُ .

٥ [٨٠٦٣] عبد الزاق، عَنْ زَمْعَة ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وَأَثْبَعَهُ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَالٍ ، كُتِبَ لَهُ صِيَامُ سَنَةٍ » .

٥ [ ٨٠ ٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدٌ (٢) أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَمَرَ بْنِ الْمُحَجَّاجِ مِنْ بَنِي الْحَزْرَجِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ وَالْكُو عَمْرَ بْنِ الْحَجَّاجِ مِنْ بَنِي الْحَزْرَجِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ النَّبِي وَالْكُو عَمْرَ الْمَامُ اللَّهُ هُو » ، قَالَ : قَالَ : «مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَأَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَالٍ ، فَذَلِكَ صِيامُ اللَّهُ هُو » ، قَالَ : قُلْتُ لِكُلِّ يَوْم عَشَرَةٌ (٣)؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

• [٨٠٦٥] قال بدالزاق: وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ صِيَامِ السِّتِّ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَالُوا لَهُ: تُصَامُ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ؟ فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ! إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ عِيدٍ، وَأَكْلٍ وَشُـرْبٍ، وَلَكِـنْ

٥ [٨٠٦١] [التحفة: س ٣٤٨٧، م دت س ق ٣٤٨٢]، وسيأتي: (٨٠٦٤).

<sup>(</sup>١) قوله : «عن سعد بن سعيد بن قيس» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مستخرج أبي عوانة» (٢/ ١٦٨) ، و «المعجم الكبير» للطبراني (٤/ ١٣٤) ، كلاهما من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>1[</sup>٢/٨٦١ ].

٥ [ ٨٠٦٤] [التحفة : م دت س ق ٣٤٨٢ ، س ٣٤٨٧] [شيبة : ٩٨١٦] ، وتقدم : (٨٠٦١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعيد»، وهو خطأ، والتصويب من «مستخرج أبي عوانة» (٢/ ١٦٨)، «المعجم الكبير» للطبراني (٤/ ١٣٤)، كلاهما من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مستخرج أبي عوانة» فيها تقدم .



تُصَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَيَّامِ الْغُرِّ أَوْ بَعْدَهَا ، وَأَيَّامُ الْغُرِّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ .

وَسَأَلْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ: عَمَّنْ يَصُومُ يَوْمَ الثَّانِي؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَأَبَاهُ إِبَاءَ شَدِيدًا.

### ٦١- بَابُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

- [٨٠٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّة ، أَنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى الْعِبَادِ ، فَيَغْفِرُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلًا مُشْرِكًا أَوْ مُشَاحِنًا .
- ٥ [٨٠٦٧] عبد الزراق ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بُنُ سَعْدِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِي يَكِيْ ، مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدِ .
- [ ٨٠٦٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ : تُنْسَخُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْآجَالُ ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مُسَافِرًا وَقَدْ نُسِخَ مِنَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ . الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ .
- [٨٠٦٩] مِدالرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِسِم ، عَنْ سَعِيدِ بْسنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ، وَإِنَّ اسْمَهُ لَفِي الْمَوْتَىٰ .
- [٨٠٧٠] قَالَ عِمْ الْرَاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْبَيْلَمَانِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ : لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَلَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ .
- [٨٠٧١] أضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قِيلَ لِإبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: إِنَّ زِيَادَا الْمِنْقَرِيَّ وَكَانَ قَاصًا، يَقُولُ: إِنَّ أَجْرَ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِثْلُ أَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَفِي يَدِي عَصَا لَضَرَبْتُهُ بِهَا.

### 22- بَابُ خِضَابِ(1) النِّسَاءِ

- [ ٨٠٧٢] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ الْمُوَأَةُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُ وَ يَخْطُبُ ، وَهُ وَ يَخْطُبُ ، وَهُ وَ يَغُولُ : يَا مَعْ شَرَ النِّسَاءِ إِذَا اخْتَضَبْتُنَّ ، فَإِيَّاكُنَّ النَّقْشَ وَالتَّطْرِيفَ (٢) ، وَلْتَخْضِبْ إِحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إِلَىٰ هَذَا ، وَأَشَارَ إِلَىٰ مَوْضِع السُّوارِ .
- [٨٠٧٣] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ ، فَمَّ يُطْلِقُنَ عَنْ الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ ، فَمَّ يُطْلِقُنَ عَنْ الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ ، فَمَّ يَعُدُنَ عَلَيْهَا إِلَىٰ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَأَحْسَنَ الْخِضَابَ وَلَا يَمْنَعُهُنَّ الْطَهْرِ ، فَأَحْسَنَ الْخِضَابَ وَلَا يَمْنَعُهُنَ الصَّلَاة .

تال عِد الرزاق: وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُ مَعْمَرًا كَيْفَ تَخْضِبُ لِحْيَتَكَ؟ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا.

٥ [ ٨٠٧٤] عبد الزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَثَبَايِعُهُ ، فَقَالَ : «مَا لَكِ لَا تَخْتَضِيِينَ ؟ أَلَـكِ زَوْجٌ ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ ﴿ ، قَالَ : «فَاخْتَضِيِينَ ؟ أَلَـكِ زَوْجٌ فَلْتَخْتَضِبُ لِزَوْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ «فَاخْتَضِبِي ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَخْتَضِبُ لِأَمْرَيْنِ : إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلْتَخْتَضِبُ لِزَوْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ فَلْتَخْتَضِبُ لِزَوْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ فَلْتَخْتَضِبُ لِخُطْبَتِهَا » ، ثُمَّ قَالَ : «لَعَنَ اللهُ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَالْمُؤَنِّينَ مِنَ اللهَ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَالْمُؤَنِّينَ مِنَ الرَّجَالِ » .

# ٦٣- بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَلَيْسَ فِي رَقَبَتِهَا قِلَادَةٌ (٣) وَتَطَيَّبِ الرِّجَالِ

• [٨٠٧٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّـهُ كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ .

<sup>(</sup>١) الخضاب: اسم ما يخضب به ؛ كالحناء والكتم ونحوهما ، وخضب الشيء: لؤنه أو غيّر لون بحمرة أو صفرة أو غيرهما . (انظر: التاج ، مادة : خضب) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «والتصريف» ، وهو خطأ ، والتصويب من «كنز العمال» (٦٠ / ٦٠٠) وعزاه لعبد الرزاق ، وينظر : «مصنف ابن أبي شيبة» (١٧٩٦٧) .

٥[٢/١٣٩].

<sup>(</sup>٣) القلادة : ما يُجعل في العنق من حلى ونحوه ، والجمع قلائد. (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : قلد).

٥ [٨٠٧٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَكِيْرُ : «مَنْ تَطَيَّبَ لِلَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَمَنْ تَطَيَّبَ لِغَيْرِ اللَّهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَرِيحُهُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ» .

٥ [ ٨٠٧٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْ إِلَّا بِرِيحِ الطِّيبِ .

• [٨٠٧٨] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي سَرِيَّةُ بِنْتُ ذَكْوَانَ ، قَالَتْ : كُنَّا نَأْتِي عُمَرَ بِالْغَالِيَةِ وَالْفَرِيرَةِ فِي ذَلِكَ الْمِسْكِ ، فَيَبْدَأُ فَيَخْضِبُ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ ، وَيَتَذَرَّرُ (٢) وَيَسْتَجْمِرُ .

٥ [٨٠٧٩] أَخِبْ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيَّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرُ (٣) ، قَالَ: فَهُمَّ جِنْتُ النَّبِي تَكُيْلُا يَعْمَرُ (٣) ، قَالَ: فَدَهَبْتُ النَّبِي تَكُلُلُ فَصَلَّمْتُ أَهْلُهُ بِالصُّفْرَةِ، قَالَ: فَدَهَبْتُ النَّبِي تَكُلُلُ فَصَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ" ، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي أَثَرُ الصُّفْرَةِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، اذْهَب فَاغْتَسِلْ " ، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي أَثَرُهُ ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ وَجَعْتُ وَبِي أَثَرُهُ ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَاتٍ ، ثُمَّ فَاغْتَسِلْ " ، قَالَ: قَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي أَثَرُهُ ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَاتٍ ، ثُمَّ فَاغْتَسِلْ " ، قَالَ: قَذَهْبُتُ فَاغَتَسَلْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي أَثَرُهُ ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَاتٍ ، ثُمَّ فَاغَتُسِلْ " ، قَالَ: قَذَهُ بُعُ بَعْ فَاغَدُ أَنْ فَاغُتُ مَالِكَ مَرَاتٍ ، ثُمَّ وَمِع مَنْ فَعَلْتُ أَنْ أَنْ فَعُ فَعَلْتُ وَلِكُ مَرَاتٍ ، ثُمَّ فَاغَدُتُ الثَّالِفَةَ فَأَخَذُتُ ، فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، الجلِسْ " ، ثُمَ قَالَ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، الجلِسْ " ، ثُمَ قَالَ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، الجلِسْ " ، ثُمَ قَالَ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، الجلِسْ " ، ثُمَّ قَالَ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، الْحَلِيْكَ الْمَلَوْءَ وَلِي عِنْوَلِ بِحَيْرٍ ، وَلَا جُنُبًا حَتَى يَغْتَسِلَ ، أَوْ يَتَوضَاً وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَلَا مُضَمِّحًا بِصُفْرَةٍ " .

٥ [٨٠٧٧] [التحفة: د١٨٤ ١٣] [شيبة: ٢٦٨٥٨].

<sup>(</sup>١) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (انظر: النهاية، مادة: خلق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «يتذر» وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه ، ينظر : «العين» (٨/ ١٧٥).

٥[٧٠٨][التحفة: د ١٠٣٧٧ ، د ١٠٣٤٧ ، د ت ١٠٣٧١][شبية : ١٧٩٧٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر» ، وهو خطأ ، والمثبت مما تقدم عند المصنف (١٠٩٦) .





- ٥ [ ٨٠٨٠] عبد الله بن عَن ابن عُيئنة ، عَنْ عَطَاءِ بن السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن حَفْصٍ ، عَنْ يَعْلَىٰ بن مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ : أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ ، فَقَالَ : «هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟» فَعُلَىٰ بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ : «هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ؟» فَعُلَىٰ بْنِ مُرَّةَ النَّهُ ثُمَّ طَسَلْتُهُ ، ثُمَّ لَا تَعُدْ » ، ثَلَاثًا ، قَالَ : فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ، ثُمَّ لَا تَعُدْ » ، ثَلَاثًا ، قَالَ : فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ، ثُمَّ لَا أَعُودُ .
- ٥ [ ٨٠٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْ دِيّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْ يُبَايِعُ النَّاسَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَبِهِ رَدْعُ خَلُوقٍ ، فَبَايَعَهُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّيْ : «خَيْرُ طِيبِ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ ، وَخَيْرُ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي رِيحُهُ » .
- ٥ [ ٨٠٨٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَ (١) عَنْ لَيْثٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حُبِّبَ إِلَيَّ الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي (٢) فِي الصَّلَاةِ » .

### ٦٤- بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُصْنَعَ فِي الْمَصَاحِفِ

- [٨٠٨٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَكَّلَ الْمُصْحَفُ ، أَوْ يُزَادَ فِيهِ شَيْءٌ .
- [٨٠٨٤] عبد الزراق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ فِي الْمُصْحَفِ النَّقْطَ ، وَالتَّعْشِيرَ ، قَالَ سُفْيَانُ : أُرَاهُ نَقْطَ الْعَرَبِيَّةِ .
- [٨٠٨٥] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ٩ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ مَسْدُوقٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ .

٥ [ ٨٠٨٠] [التحفة : ت س ١١٨٤٩] [شيبة : ١٧٩٧٠].

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والصواب ما أثبتناه؛ فسليهان بن طرخان لا يروي عن ليث بن أبي سليم، وينظر ترجمتها.

<sup>(</sup>٢) قرة العين: دمعة الفرح والسرور. (انظر: النهاية ، مادة: قرر).

<sup>• [</sup>۸۰۸۵][شيبة : ۳۲۲۸، ۸۲۸۸۸].

۵[۲/۲۹] س].





- [٨٠٨٦] عبد الزان، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي الْمُصْحَفِ الطِّيبَ، وَالتَّعْشِيرَ.
- [٨٠٨٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ (١) ، يَقُولُ : لَا تُلْبِسُوا بِهِ (٢) مَا لَيْسَ مِنْهُ .
- [٨٠٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَصَاحِفُ صِغَارًا .
- [٨٠٨٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ أَعْظِمُوا الْقُرْآنَ
   يَغْنِي الْمَصَاحِفَ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا صِغَارًا.
- [ ١٠٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَىٰ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَرَأَيْتَ رَجُلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا ؟ قَالَ : ذَلِكَ مَنْكُوسُ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَرَأَيْتَ رَجُلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا ؟ قَالَ : ذَلِكَ مَنْكُوسُ الْقَدْرُيِّنَ وَذُهِّ بَ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُيِّنَ وَذُهِ بَ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُيِّنَ وَذُهِ بَ ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُيِّنَ وَذُهُ بِ الْمُصْحَفُ تِلَا وَتُهُ بِالْحَقِّ .
- [٨٠٩١] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ أَبُورَجَاء، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الْمُصْحَفِ أَيْنَقَطُ بِالْعَرَبِيَّةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَمَا

<sup>•[</sup>۲۸۰۸][شبة:۲۸۸۲۲].

<sup>• [</sup>۸۰۸۷] [التحفة: ق ۹۵۲۶، م ۹۳۲۷، م د ت ۹۲۱۱، سي ۹۶۹۷] [شيبة: ۹۲۸، ۱۳۲۸، ۸۳۳۸، ۲۳۸، ۳۰۸۸۰].

<sup>(</sup>١) جردوا القرآن : لا تقرنوا به شيئًا من الأحاديث ليكون وحده مُفْرَدًا ، وقيل : أراد ألا يتعلَّموا من كُتب الله شيئًا سِوَاه . (انظر : النهاية ، مادة : جرد) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منه» ، والتصويب من «المعجم الكبير» (٩/ ٣٥٣) للطبراني من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۸۰۸۹][شيبة: ۲۹۸۸، ۳۰۸۰۳].

<sup>• [</sup>۹۰۹۸] [شيبة: ٣٠٢٢٢، ٢٦٨٣، ٣٠٩٣].



بَلَغَكَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ كَتَبَ: تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ، وَأَحْسِنُوا عِبَارَةَ الرُّؤْيَا ، وَتَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ .

قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ: أَخْشَىٰ أَنْ يُزَادَ فِي الْحُرُوفِ ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ .

- [ ٨٠٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ : لأَجْتَهِدَنَّ اللَّيْلَةَ فِي الدُّعَاءِ ، قَالَ : فَأَخَذَتْهُ رِقَّةٌ ، فَلَمْ مِنْ وَلَدِ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ : لأَجْتَهِدَنَّ اللَّيْلَةَ فِي الدُّعَاء ، قَالَ : فَأَخَذَتْهُ رِقَّة ، فَلَمْ يَقُولُ : قُلِ (١) اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُلُّه ، وَبِيدِكَ يَقْدِرْ عَلَىٰ شَيْء ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّه ، عَلَانِيتُهُ وَسِرُه ، أَهْلُ أَنْ تُحْمَدَ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ الْخَيْرُ كُلُّه ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّه ، عَلَانِيتُهُ وَسِرُه ، أَهْلُ أَنْ تُحْمَدَ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ الْخَيْرُ كُلُّه ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّه ، عَلَانِيتُهُ وَسِرُه ، أَهْلُ أَنْ تُحْمَدَ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ النَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْلَفْتَ مِنْ ذُنُوبِي ، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي (٢) ، وَادْرُونِي أَعْمَالًا زَاكِيَةً تَرْضَىٰ بِهَا عَنِّى .
- [٨٠٩٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : تَزَوَّجَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ الْخَثْعَمِيَّةَ فَقُتِلَ عَنْهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَعْدَ فَاطِمَةَ . بَعْدَ فَاطِمَةَ .
- [٨٠٩٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَهِشَامِ بُنِ عُـرُوةَ، عَـنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
- [٨٠٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوِتْرِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُمَا بَعْدُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه مما تقدم عند المصنف. (٩١٩٨)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عزتي» ، والتصويب مما تقدم عند المصنف ، في الموضع السابق.

<sup>• [</sup>۸۰۹۸][شيبة: ۷۰۲۸،۷۰۲۷].

# ١٠- عَلَيْكُ فَا لِلْكُونَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### ١- بَابُ الْعَقِيقَةِ

٥ [٨٠٩٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٢) ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ مَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خَيْثَمٍ ، عَنْ أُمِّ بَنِي كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ يَيَكِيُّ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَيْسَرَةَ بْنِ أَبِي خَيْثَمٍ ، عَنْ أُمِّ بَنِي كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ يَتَكِيُّ عَنِ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : «عَلَى الْعُلَمَ شَاةٌ» ، قَالَت : قُلْت : فَقَالَ : «الْمِثْلَانِ ، وَإِنَّ الضَّأْنَ أَحَبُ إِلَيْ مِنَ الْمَعْزِ» ، ذُكْرَانُهَا أَحَبُ إِلَيْ مِنَ الْمَعْزِ» ، ذُكْرَانُهَا أَحَبُ إِلَيْ مِنْ الْمُكَافَأَتَانِ (٣)؟ قَالَ : «الْمِثْلَانِ ، وَإِنَّ الضَّأْنَ أَحَبُ إِلَيْ مِنَ الْمَعْزِ» ، ذُكْرَانُهَا أَحَبُ إِلَيْ مِنْ الْمُعْزِ ، وَإِنَّ الضَّأْنَ أَحَبُ إِلَيْ مِنَ الْمَعْزِ » ، ذُكْرَانُهَا أَحَبُ إِلَيْ مِنْ إِنَاثِهَا ، رَأْيًا مِنْهُ .

٥ ( ٨٠ ٩٧ <u>) أَخْبَـرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ</u>، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُـرَيْجٍ، قَـالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْـنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ الْحَبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ كُرْزِ أَخْبَرَتْهُ،

<sup>(</sup>١) **العق والعقيقة:** أصل العق: الشق والقطع، والعقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وقيل لها: عقيقة؛ لأنها يشق حلقها. (انظر: النهاية، مادة: عقق).

٥ [ ٨٠٩٦] [التحفة: س ١٨٣٤٩ ، خ م ١٣٨٢٧ ، د س ق ١٨٣٤٧] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٣٦٦٤] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٣٦٦٤] . [شيبة: ٢٤٧٢٣ ، ٢٤٧٢٤ ، ٣٧٤٥٨ ، وسيأتي : (٨٠٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «ابن جريج» ليس بالأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٦/ ٤٢٢) ، و «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ١٦٥) ، كلاهما من طريق عبد الرزاق ، به ، وعندهما : «أخبرني عطاء» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (المكافأة) ، والتصويب من «مسند أحمد» ، و «المعجم الكبير» فيها تقدم .

٥ [٨٠٩٧] [التحفة: خ م ١٣٨٢٢ ، د س ق ١٨٣٤٧ ، س ١٨٣٤٩] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٣٦٦٤] [شيبة: ٣٧٤٧٧ ، ٣٧٤٧٧] ، وتقدم: (٨٠٩٦) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بن عمر بن»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١٦٦/٢٥)، والدارقطني في «علله» (١٦٦/٢٥) من طريق عبد الرزاق، به، وهذا الحديث أخطأ فيه عبد الرزاق؛ قال الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٣٩٦): «قال أبو بكر النيسابوري: الذي عندي في هذا الحديث أن عبد الرزاق أخطأ فيه؛ لأنه ليس فيه محمد بن ثابت؛ لأنه ليس فيه محمد بن ثابت؛ لأنه ليس فيه محمد بن ثابت؛ لأنه ليس في هذا الحديث، . اهر.





أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : «نَعَمْ ، عَلَى الْغُلَامِ ثِنْتَانِ ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ الْأُنْفَى وَاحِدَةٌ ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنَّ أَمْ إِنَافًا» .

- ٥ [ ٨٠٩٨] أَضِرُا ﴿ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ اللَّهِ بَا أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : أَلَا عَلَى الْغُلَامِ شَاتًانِ ، وَعَلَى الْجُارِيَةِ شَاةٌ ، وَلَا يَضُرُّكُمْ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ، تَأْثُرُ ذَلِكَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيلِهُ ، تَقُولُ : سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ . تَقُولُ : سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ . تَقُولُ : سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ .
- [٨٠٩٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَلَىٰ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَوَلَدَتْ لِلْمُنْذِرِ بْنِ الرُّبَيْرِ عُلَامًا ، فَقُلْتُ هَلَّا عَقَقْتِ جَزُورًا عَلَى ابْنِكِ ، فَقَالَتْ : مَعَاذَ اللَّهِ! كَانَتْ عَمَّتِي عَائِشَةُ تَقُولُ : عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَلَى الْجَارِيةِ شَاةٌ .
- [٨١٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ (١) بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ .
- ٥ [٨١٠١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهَرِيقُوا عَنْهُ دَمَا ، وَأُمِيطُوا عَنْهُ الْأُذَى » .
- ٥ [٨١٠٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٥ [٨٠٩٨] [التحفة: ت ق ١٧٨٣٣ ، د ١٧٨٣٥] [شيبة: ٢٤٧٢٩].

١[٢/٠٤١]].

<sup>• [</sup> ٨٠٩٩] [ التحفة: ت ق ١٧٨٣٣ ، د ١٧٨٣٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن عبد الله» ، والتصويب من «مسند مسدد» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (١) و ٣٣٣) من طريق ابن جريج ، به .

٥ [ ٨١٠١] [التحفة : خ دت س ق ٤٤٨٥ ] [شيبة : ٢٤٧٢] .





- ٥ [٨١٠٣] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا بُعِثَ بِالنَّبُوّةِ .
- ٥[٨١٠٤] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لَا أُحِبُ الْعُقُوق»، كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ».
- ٥[٨١٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالتَّوْرِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنْ حَسَنِ وَحُسَيْنِ كَبْشَيْنِ .
- ٥[٢٠١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حُدِّفْتُ حَدِيثًا، رُفِعَ إِلَىٰ عَائِشَة، أَنَّهَا قَالَتْ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَسَنٍ شَاتَيْنِ، وَعَنْ حُسَيْنٍ شَاتَيْنِ، ذَبَحَهُمَا يَوْمَ السَّابِعِ، قَالَ: وَمَشَقَهُمَا، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُءُوسِهِمَا الْأَذَى، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اذْبَحُوا عَلَى اسْمِه، وَقُولُوا: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيقَة فُلَانٍ»، قَالَ: فَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَخْضِبُونَ قُطْنَة بِدَم الْعَقِيقَةِ، فَإِذَا حَلَقُوا الصَّبِيَّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا (١)، يَعْنِي مَشَقَهَمُا: وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ مَا طِينُ مَشْقَهُمُا: وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ مَا طِينُ مَشْقَهِمُا الْخَلُوقِ.
- [ ٨١٠٧] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ نَـافِعٍ ، قَـالَ : كَـانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ : عَلَى الْغُـلَامِ شَاةٌ ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ .

٥ [ ٨١٠٤] [التحفة: س ٨٧٠١، س ١٩٣١٠ ، د س ٨٧٠٠ ، د ١٩١٦٩] [الإتحاف: كم حم ١١٨٠٣] [الإتحاف: كم حم ١١٨٠٣] .

٥ [٨١٠٦] [التحفة: د ١٧٨٣٥، ت ق ١٧٨٣٣].

<sup>(</sup>١) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره ، تغلب عليه الحمرة والصفرة . (انظر: النهاية ، مادة : خلق) .

<sup>• [</sup>۸۱۰۷] [شبية: ۲٤٧٣١].

- ٥ [٨١٠٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ مَكْحُ ولِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ» ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ .
- ٥ [٨١٠٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْغُلَامُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ ، كَانَ يَرْوِيهِ ، وَإِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ .
  - [٨١١٠] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ أَجْزَأَتْهُ أَضْحِيتُهُ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: تُطْبَخُ بِمَاءِ وَمِلْحٍ أَعْضَاءَ، أَوْ قَالَ: آرَابَا، وَيُهَدَىٰ فِي الْجِيرَانِ وَالصَّدِيقِ، وَلَا يَتَصَدَّقَ ٢ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

• [٨١١١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعَتَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاةً، وَلَا يُعَتَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاةً، وَلَا يُعَتَّ عَنِ الْجَارِيَةِ، لَيْسَتْ عَلَيْهَا عَقِيقَةٌ.

# ٧- بَابُ الْعَقِّ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَالْحَلْقِ ، وَالتَّسْمِيَةِ ، وَالذَّبْحِ ، وَالدَّمِ

٥ [ ٨ ١ ١٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لِيُعَقَّ عَنْهُ سَابِعَهُ ، فَإِنْ أَخْطَأُهُمْ (٢) فَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَى السَّابِعِ الْآخِرِ ، قَالَ : وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِالْعَقِّ يَوْمُ سَابِعِهِ ، قَالَ : يَأْكُلُ أَهْلُ الْعَقِيقَةِ وَيُهْدُونَهَا ، قُلْتُ لَهُ : أَسُنَةٌ ؟ قَالَ : قَدْ أَصَرَ بِالْعَقِّ يَوْمُ سَابِعِهِ ، قَالَ : يَأْكُلُ أَهْلُ الْعَقِيقَةِ وَيُهْدُونَهَا ، قُلْتُ لَهُ : أَسُنَةٌ ؟ قَالَ : قَدْ أَصَرَ النَّبِيُ يَتَكِيْةٍ بِذَلِكَ ، زَعَمُوا ، قُلْتُ : أَنَصَدَّقُ ؟ قَالَ : لَا ، إِنْ شِنْتَ كُلُ وَأَهْدِ ، قِيلَ : اللهَ عَلَى المَّانِ؟ قَالَ : لَا ، قَائِمَتَانِ ؟ قَالَ : لَا ، قَائِمَتَانِ ؟ قَالَ : لَا ، قَائِمَتَانِ ؟ قَالَ : لَا ، قَائِمَتَانِ ؟

- [٨١١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : يَبْدَأُ بِالذَّبْحِ (٣) قَبْلَ الْحَلْقِ .
- [ ٨١١٤] قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَجَدْثُ كِتَابًا أَيْضًا ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: يَبْدَأُ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.

١٤٠/٢]٩

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عيينة جريج»، وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٥/ ٣٧٤) وعزا القول لعطاء بن أبي رياح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أخطأت» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله : «يبدأ بالذبح» وقع في الأصل : «يبدؤنا» ، والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٩٦٥) وعزاه لعبد الرزاق .



- [٨١١٥] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُسَمَّىٰ ، يَـوْمَ عُـقَّ عَنْهُ ، وَيُسَمَّىٰ يَـوْمَ سَابِعِهِ ، ثُمَّ يُحْلَقُ ، وَكَانَ يَقُولُ : يُطْلَىٰ رَأْسُهُ بِالدَّمِ .
- [٨١١٦] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُعَقُّ عَنْهُ ، وَيُسَمَّىٰ يَوْمَ سَابِعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعُقُّوا أَجْزَأَتْ عَنْهُ الضَّحِيَّةُ .
- [٨١١٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، يَقُولُ: كَانَتْ فَاطِمَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ لَا يُولَدُ لَهَا وَلَدٌ إِلَّا أَمَرَتْ بِهِ فَحِلِقَ، ثُمَّ تَصَدَّقْتُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقًا، قَالَتْ: وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ.
- [٨١١٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : كَانَتْ فَاطِمَةُ إِذَا وَلَدَتْ حَلَقَتْ شَعْرَهُ ، ثُمَّ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِهِ وَرِقًا .
- [٨١١٩] عِمْ *الرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبْ بْـنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَـمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: لِيُتْرَكُ الْغُلَامُ إِلَىٰ يَوْمِ سَابِعِهِ، ثُمَّ يُحْلَقُ.

# ٣- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّبِيِّ أَنْ يُعَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ

- ٥ [٨١٢٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُ الْغُلَامَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِذَا أَفْصَحَ سَبْعَ مَرَّاتٍ : ﴿ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ [الإسراء: ١١١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .
- [٨١٢١] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَوَّلَ مَا يُفْصِحُ أَنْ يُعَلِّمُوهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ .

<sup>• [</sup>٨١١٧] [التحفة: د ١٩٣٢٢] [شبية: ٢٤٧٤١].

<sup>• [</sup> ٨١ ١٨] [ التحفة : د ١٩٣٢ ] [شيبة : ٢٤٧٤ ] ، وتقدم : (١١١٨) .

<sup>•[</sup>۸۱۲۱][شيبة: ۲۵۱۹].





# ٤- بَابُ مَوْتِهِ قَبْلَ سَابِعِهِ ، وَمَتَى يُسَمَّى وَمَا يُصْنَعُ بِهِ؟

- [٨١٢٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ مَاتَ قَبْلَ سَابِعِهِ فَلَا عَقِيقَةَ عَلَيْهِ .
- ٥ [٨١٢٣] عِدَارَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي (١) ، جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَقَالَ : أَخْبَرَنِي اللهُ النَّبِيِّ وَقَالَ : أَخْبَرَنِي اللهِ عَسَنْ اللهُ حُسَنْنِ ، وَذُكِرَ أَنَّهُ لَهُ النَّبِيِّ وَقَالَ الْحَمْلُ .
- [٨١٢٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مُالِكِ عَالِيً أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
- ٥ [٨١٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَة قَالَ لَمَّا وَلَـدَثُ فَاطِمَهُ الْحَسَنَ بْنِ عَلِيٍّ جَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّاهُ حَسَنًا ، فَلَمَّا وَلَدَثْ حُسَيْنَا جَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّاهُ حَسَنًا ، فَلَمَّا وَلَدَثْ حُسَيْنًا . حَاءَتْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَـذَا أَحْسَنُ مَنْ هَـذَا ، تَعْنِي حُسَيْنًا ، فَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ ، فَسَمَّاهُ حُسَيْنًا .
- [٨١٢٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : مَا صَنَعَتْ لِي أُمِّي يَوْمَ خُتِنْتُ إِلَّا عَصِيدَةً (٢) ۩ بِتَمْرِ .
- ٥ [٨١٢٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ (وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ».
  - ٥ [٨١٢٨] عبد الزّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «عن ابن جريج قال: أخبرني» وقع في الأصل: «قال: بلغني عن الحسن أنه» وهو خطأ، والتصويب من «مستدرك الحاكم» (٤٨٦٧)، و «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ٣٠٤، ٩/ ٥١١)، من طريق عبد الرزاق، به .

<sup>• [</sup>٨١٢٤] [التحفة: خ ت ١٥٣٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٧٣].

<sup>(</sup>٢) العصيدة: دقيق يُلَتّ (يخلط) بالسمن ويُطبخ. (انظر: النهاية، مادة: عصد).

<sup>1 [1 / 13 1 ]].</sup> 





- [٨١٢٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَخَذَهُ كَمَا هُوَ فِي خِرْقَتِهِ ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ فِي الْيُمْنَىٰ ، وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَىٰ ، وَسَمَّاهُ مَكَانَهُ .
- ٥[٨١٣٠] عبد الله عن التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ (١) اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ أَأَنِي رَافِع ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ أَذَنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِالصَّلَاةِ ، حِينَ وَلَدَّتُهُ فَاطِمَةُ .
- ٥ [٨٦٣١] عِد الزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْمِنْهَ الِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى وَالْمِنْهَ الْ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى عَلَى مَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُعَوِّذُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا ، فَيَقُولُ : «أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ » قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْدُ : وَكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ » ، قَالَ : وَقَالَ النَّبِي تَكِيدُ : وَعَالَ النَّبِي تَكِيدُ : وَعَالَ النَّبِي تَكِيدُ : وَعَالَ النَّهِ عُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَإِسْحَاقَ » (٢) .
- ٥ [٨١٣٢] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْمِنْهَ الِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ الْمِنْهَ الِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ .

### ٥- بَابُ الْفَرَعَةِ

٥ [٨١٣٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَلْبَعُ يَكُلُّ خَمْسِينَ وَاحِدَةً، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ، سُئِلَ النَّبِيُ يَكُلُّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنْ شِنْتُمْ فَافْعَلُوا، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ».

٥ [٨١٣٠] [التحفة: دت ١٢٠٢٠] [الإتحاف: كم حم ١٧٧١٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عبد الله» والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ٣١٥) من طريق المدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «ويعقوب» ، وهو مزيد خطأ ، ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٠٤٣) عن ابن عباس ، به .

<sup>(</sup>٣) الفرَعة والفرَع : أول ما تلده الناقة ، كانوا يذبحونه لآلهتهم ، فنهمي المسلمون عنه . (انظر : النهاية ، مادة : فرع) .



- ٥ [ ٨١٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْرَعُونَ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سُئِلَ النَّبِيُ عَنَّ ذَلِكَ فَقَالَ : قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْرَعُونَ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سُئِلَ النَّبِي عَنَّ فَقَالَ النَّبِي عَنَّ فَعَلْ مَنْ أَنْ شَعْرِهِ ، فَانْ تَدَعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَتَحْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَعُوهُ وَتَعْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَعُوهُ وَتَعْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعُوهُ وَتَعْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعْمَلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تُعْلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تُعْدَيلُ اللَّهِ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تُعْدَيلُ اللَّهُ مَا الْبَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُسَاكِينَ . وَالْعَنَمِ؟ فَقَالَ : كَانَ أَحَبَّ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ تُعَذَّيَا حَتَّى تَبْلُغَا ، فَتُطْعَمَا وَالْعَنَمِ؟ فَقَالَ : كَانَ أَحَبَّ إِلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ تُعَذَّيا حَتَّى تَبْلُغَا ، فَتُطْعَمَا الْمَسَاكِينَ .
- ٥ [ ٨١٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ طَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ طَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ طَاوُسٍ وَإِنْ شِئْتُمْ ، وَأَنْ تَدَعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَالَ : «افْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ ، وَأَنْ تَدَعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَالَ : «فَيْحُمَلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ تَصِلَ بِهِ قَرَابَة ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْبَحُوهُ (١ ) فَيَخْتَلِطَ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ » .
- [٨١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّادٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّادٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَرَعَةِ: هِيَ حَقِّ، وَلَا تَذْبَحُهَا وَهِيَ غَرَاةٌ عَنِ الْغَرَاةِ (٢) تَلْصَقُ فِي يَدِكَ ، وَلَكِنْ أَمْكِنْهَا مِنَ اللَّبَنِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَارِ الْمَالِ فَاذْبَحْهَا ، قَالَ عَمْرُو: رَجُلٌ أَعْلَمَنِي ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
- [٨١٣٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَة ، عَنِ الْفَرَعَةِ فَقَالَ : حَقُّ ، وَلَيْسَ أَنْ تَذْبَحَهَا (٣) غَرَاةً مِنَ الْغِرَاءِ وَلَكِنْ تُمْكِنُهَا مِنَ اللَّبَنِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ أَنْفَسَ مَالِكَ ذَبَحْتَهَا أَوْ حَمَلْتَ عَلَيْهَا .
- ٥ [٨١٣٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَرَعَةِ ، فَقَالَ : «افْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ» .

ه [۸۱۳۵] [شيبة : ۲٤٧٩٠] ، وتقدم : (۸۱۳٤) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تدعوه» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٧٩٠) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الغداة» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المستدرك» للحاكم (٧٧٩٣) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) مطموس في الأصل ، واستدركناه من (٨١٣٦) .

٥ [٨٦٣٩] عبد الرّاق ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو (١) قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو (١) قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَالْفَرَعَةِ ، فَقَالَ : «الْفَرَعَةُ مَقِّ ، وَإِنْ تَتْرُكُوهُ ﴿ حَتَى يَكُونَ شُغْزُبًا (٢) ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونِ ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي حَقِّ ، وَإِنْ تَتْرُكُوهُ ﴿ حَتَى يَكُونَ شُغْزُبًا (٢) ابْنَ مَخَاضٍ أَو ابْنَ لَبُونِ ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، أَوْ تُعْطِيهُ أَرْمَلَةً ، حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ ، يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ، وَتَكُفَأُ إِنَاءَكَ ، وَتُكْفَأُ إِنَاءَكَ ، وَتُكْفَأُ إِنَاءَكَ ، وَتُكْفَأُ إِنَاءَكَ » .

٥[٨١٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَمِّهِ قَالَ : سُعِّلَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفَرَعِ ، فَقَالَ : سَحَقٌ ، وَأَنْ تَعْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ زُخْزُبًا ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ ، وَتُولِهَ نَاقَتَكَ ، وَتَذْبَحَهُ فَيَخْتَلِطَ ، قَالَ : يَلْصَقُ شَعَرُهُ بِلَحْمِهِ (٤)» .

٥ [٨١٤١] أَخْسَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُفْمَانَ بْنِ خَثْيْمٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ بِالْفَرَعَةِ ، مِنْ كُلِّ حَمْسِينَ بِوَاحِدَةٍ .

٥ [٨١٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ، وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ، كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُوهُ».

٥ [٨١٣٩] [التحفة: س ١٩٣١٠ ، د س ٨٧٠٠ ، س ٨٧٠١ ، ١٩١٦٩] [شيبة: ٢٤٧٨٨] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ١٨٢) من طريق عبد الرزاق، به.

٥ [٢/ ١٤١ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شغرفيًا» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [٨١٤٠] [التحفة: س ١٩٣١٠].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢/ ٢٢٧) من طريق سفيان بن عسنة ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «شعره بلحمه» وقع في الأصل: «بلحمه» ، والمثبت من المصدر السابق.

٥ [ ٨١٤١] [التحفة : ت ق ١٧٨٣٣ ، د ١٧٨٣٥ ] [شيبة : ٢٤٧٨٩ ] .

٥ [٨١٤٢] [التحفة: س ١٩٣٤٥ ، ق ٦٦٤٨ ، خ م د س ق ١٣١٢٧ ] [الإتحاف: مي جا عه حب قط حم [ ١٣١٧] [الإتحاف: ٨٤٧٠] .





### ٦- بَابُ الْعَتِيرَةِ

٥ [٨١٤٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ (١٠ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ عَنِ الْعَتِيرَةِ ، قَالَ : كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً فِي رَجَبٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نُسَمِّيهَا الْعَتِيرَةَ ، أَفَنَذْبَحُهَا الْيَوْمَ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْلِيَّةٍ : «اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرِ مَا كَانَ ، وَبَرُّوا اللَّهَ وَأَطْعِمُوا» .

قَالَ أَيُّوبُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَذْبَحُ الْعَتِيرَةَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَةً: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرُوي فِيهَا شَيْنًا.

٥ [٨١٤٤] عِدَّارِنَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو (٢) بْنُ شُعَيْبٍ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدْبَحُونَ عَنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي رَجَبٍ شَاة ، يُسَمُّونَهَا الْعَتِيرَة ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ يَتَظِيَّة رِجَالٌ ، فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٣) عَمْرِو ، فَقَالُوا : شَيْئًا كُنًا نَفْعَلُهُ فِي الْجَاهِلِيَّة يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَنُسَمِّيهِ الْعَتِيرَة ، وَكُنَّا نَذْبَحُهَا عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي رَجَبٍ ، أَفَنَفْعَلُهُ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَسَمُّوهَا الرَّجَبِيَّة» .

٥ [٨١٤٥] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْكَوِيمِ، عَنْ حَيْدِ الْمَالِمَةِ الْكَوْمِيمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِيْ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّيِ يَا يَعْمُ عَرَفَةَ، وَهُو يَعُولُ: «هَلْ تَعْدِفُونَهَا؟» قَالَ: فَلَا أَذْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ، قَالَ النَّبِيُ عَيَّي : «عَلَى أَهْلِ كُلِّ يَعُولُ : «هَلْ تَعْدِفُونَهَا؟» قَالَ: فَلَا أَذْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ، قَالَ النَّبِيُ عَيَّكِ : «عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَعُوا عَلَيْهِ، وَفِي كُلِّ أَصْحَى شَاةٌ».

• [٨١٤٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : سَمِعْتُ رَجُلًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، يَقُولُ : وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ لَقَدْ ذَبَحْتُ الْعَتِيرَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ، فَسَأَلَنِي أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ : قُلْتُ : فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَرْضًا أَجْدَرَ أَنْ يُسْمَعَ فِيهَا عِلْمٌ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، أَوْ قَالَ : الْكُوفَةِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والسياق يقتضي إثباته، وينظر: «مسند أحمد» (٥/ ٧٥)، وغيره من حديث نبيشة، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «سأل رسول الله ﷺ رجالا ، فيهم عبد الله بن» وقع في الأصل: «سئل رجل منهم عبد الرزاق عن» ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وينظر (٨١٣٩) .

٥[٥١٨٥][الإتحاف: حم ١٦٥٣١]، وسيأتي: (٨٣٠٧).





# ١١- كَالْحُكُمْ الْمُعْتِكُمُ فِيكُ

## ١- بَابُ الْجِوَارِ وَالْإِعْتِكَافِ

# السالخ الم

# وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- ٥ [٨١٤٧] عِد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاء : أَرَأَيْتَ الْجِوَارَ وَالْإِعْتِكَاف ، أَمُخْتَلِفَانِ ، كَانَتْ بُيُوتُ النَّبِيِّ عَيَّا فِي أَمُخْتَلِفَانِ ، كَانَتْ بُيُوتُ النَّبِيِ عَيَّا فِي أَمُخْتَلِفَانَ ، خَرَجَ مِنْ بُيُوتِهِ إِلَى بَطْنِ الْمَسْجِدِ فَاعْتَكَفَ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا اعْتَكَف في شَهْرِ رَمَضَانَ ، خَرَجَ مِنْ بُيُوتِهِ إِلَى بَطْنِ الْمَسْجِدِ فَاعْتَكَف الْمَسْجِدِ ، فَلْتُ لَهُ : فَإِنْ قَالَ إِنْسَانٌ : عَلَيَّ اعْتِكَافُ أَيَّامٍ فَفِي جَوْفِهِ لَا بُدَّ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ فَالَ : عَلَيَّ جِوَارُ أَيَّامٍ ، فَبِبَابِهِ أَوْ جَوْفِهِ إِنْ شَاء .
- [٨١٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : وَقَالَ عَمْـرُو بْـنُ دِينَـادِ الْجِـوَارُ وَالْإعْتِكَـافُ وَاحِدٌ ١٠٠ مِدَارُ الْجِـوَارُ وَالْإعْتِكَـافُ وَاحِدٌ ١٠٠ مِدَارُ الْجِـوَارُ وَالْإعْتِكَـافُ
- [٨١٤٩] عبد الزال ، عَنْ فُضَيْل ، عَنْ لَيْتُ ، عَنْ مُجَاهِد قَالَ : الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ ، يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي جَمَاعَةِ .
- [٨١٥٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: إِنِّي لَأَمْكُثُ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَىٰ أَخْبَرَنِيهِ.
- [٨١٥١] قال عِبد الرزاق: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ هُوَ اعْتِكَافٌ مَا مَكَثَ فِيهِ ، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتِسَابَ الْخَيْرِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، وَإِلَّا فَلَا .

**<sup>[[7|731]]</sup>**.



# ٧- بَابٌ لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

- [٨١٥٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، أَحْسَبُهُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَيْكَةً .
- [٨١٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ الْمُعْفِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ الْبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
- [٨١٥٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةِ .
- [٨١٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الإعْتِكَافِ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ .
- [٨١٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالإغْتِكَافِ فِي (١) هَذِهِ الْمَسَاجِدِ ، مَسَاجِدِ الْقَبَائِل .

قَالَ مَنْصُورٌ : وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ .

- [٨١٥٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْأَحْوَصِ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ .
- [٨١٥٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَلَا أُعَجِّبُكَ مِنْ نَاسٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ الْأَشْعَرِيِّ؟ قَالَ

<sup>• [</sup>۲۵۱۸] [شيبة: ۲۵۷۹].

<sup>• [</sup>۲۵۲۸] [شيبة: ۹۷٦۳].

<sup>• [</sup> ٨١٥٤] [شيبة : ٩٧٦٩] ، وسيأتي : (٨١٩٩) .

<sup>• [</sup>۲۰۱۸] [شيبة: ۵۷۷۸، ۹۷۰۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شبيه» (٩٧٥٨) من طريق الثوري ، به .

<sup>• [</sup>۸۱۸۸] [شبیة: ۲۲۷۹].



عَبْدُ اللّهِ: فَلَعَلّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْتَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَا أُبَالِي أَفِيهِ أَعْتَكِفُ ، أَوْ فِي سُوقِكُمْ (١) هَذِهِ ، إِنَّمَا الإعْتِكَافُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ ، وَكَانَ الَّذِينَ اعْتَكَفُوا ، فَعَابَ عَلَيْهِمْ حُذَيْفَةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ الْأَكْبَر .

- [٨١٥٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ (٢)، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْأَزْمَعِ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي خَيْمَةٍ لَهُ فَحَصَبَهُ (٣) النَّاسُ، قَالَ: فَأَرْسَلَنِي الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (٤)، فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ (٥)، فَطَرَدَ النَّاسَ، وَحَسَّنَ ذَلِكَ.
- [٨١٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: قَالَ خَذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ: قَوْمٌ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَىٰ لَا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَا تُنْهَاهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْتَ، وَحَفِظُوا وَنَسِيتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ أَنَ إِيلِيَاءً.
  - [٨١٦١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةِ .
- [٨١٦٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ ، ثُمَّ قَالَ : لَا جِوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةً ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بيوتكم» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٠١) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>•[</sup>٥١٨][شيبة: ٦٢٧٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأرقم»، وهو خطأ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٠٢) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) الحصب: الرمى بالحصى الصغار. (انظر: النهاية، مادة: حصب).

<sup>(</sup>٤) قوله «مسعود» : وقع في الأصل: «عباس» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) قبله في الأصل «مسعود» ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲۱۸] [شببة: ۲۲۷۹].

<sup>(</sup>٦) قوله : «ومسجد» ليس في الأصل ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٠٢) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>۲۲۱۸] [شسة: ۲۲۷۹].





- [٨١٦٣] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَاهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ.
- [١٦٦٤] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ لَوْ إِنْسَانَا (١) مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمِيَاهِ نَذَرَ جِوَارًا سَمَّيْتَ لَهُ الظَّهْرَانَ وَعُسْفَانَ فِي مَسْجِدِهِمْ؟ قَالَ : يَقْضِيهِ إِذَا جَعَلَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ، قُلْتُ : نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مِنْيْ؟ قَالَ : فَلْيُجَاوِرْ فِيهِ ، فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ، قُلْتُ : نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مِنْيْ؟ قَالَ : فَلْيُجَاوِرْ فِيهِ ، فَإِنَّ لَهُ شَأْنَا ، قُلْتُ : أَيْجُعَلُ بِنَاءَهُ ﴿ ، ثُمَّ بِمِنْي فِي اللَّارِ؟ قَالَ : لَا مِنْ أَجْلِ عَتَبِ الْبَابِ ، قُلْتُ : فَفِي مَسْجِدِ نَا ذَلِكَ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا الْعَتَبُ لِلدَّارِ ، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ مَسْجِدِنَا هَذَا ، قُلْتُ : فَفِي مَسْجِدِ مَكَة ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَإِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَهُ مَلْ الْبَصْرَةِ لَكَ ؟ قَالَ : لَا جَوَارَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَة ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وَإِنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَهُ مَنْ جِدِهِمْ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُجَاوِرُ مَسْجِدَهُ فِي بَيْتِهِ . لَيُجَاوِرُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُجَاوِرُ مَسْجِدَهُ فِي بَيْتِهِ .
- [٨١٦٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: فَمَسْجِدُ إِلْيَاءَ؟ قَالَ: لَا يُجَاوِرُ
   إِلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ.
- [٨١٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ اعْتَكَفَتْ عَائِشَةُ بَيْنَ حِرَاءِ (٢) وَثَبِيرٍ ، فَكُنَّا نَأْتِيهَا هُنَاكَ ، وَعَبْدٌ لَهَا يَؤُمُّهَا .
- [٨٦٦٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، أَنَّ عَائِشَةَ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، مِمَّا يَلِي مِنَّىٰ، قُلْتُ: فَقَدْ جَاوَرْتَ؟ قَالَ: أَجَلْ! وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣) بْنُ أَبِي بَكْرٍ مَمَّا يَلِي مِنَّىٰ، قُلْتُ: خَاجَةٌ كَانَتْ فِي نَفْسِي. نَهَاهَا (٤) أَنْ تُجَاوِرَ خَشْيَةَ أَنْ يُتَّخَذَ سُنَّةً، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَاجَةٌ كَانَتْ فِي نَفْسِي.
- [٨١٦٨] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ مُغِيرَة، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ امْرَأَةِ اعْتَكَفَتْ فِي فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، أَتَمُرُ فِي ظُلَّتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ طَرِيقٌ، قَالَ: قُلْتُ: اعْتَكَفَتْ فِي ظُلَّتِهَا، أَتَمُرُ فِي بَيْتِهَا؟ قَالَ: لَا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

۵[۲/۲۶۱ ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حر» ، وهو خطأ ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٣/ ١٩) عن معمر ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبدالله» والتصويب مما يأتي عند المصنف (١٦٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نهى» والتصويب من المصدر السابق.



• [٨١٦٩] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا بَاْسَ أَنْ يَعْتَكِفَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ .

### ٣- بَابٌ أَيُقْضَى جِوَارُ مَسْجِدٍ فِي غَيْرِهِ؟

•[٨١٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ نَذَرَ (١) أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَالْمَدِينَةِ ، أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَالْمَدِينَةِ وَالْمَدِينَةِ فَاعْتَكَفَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، 
أَجْزَأَ عَنْهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ، وَأَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ، وَأَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ .

• [٨١٧١] عِمْ الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا نَـ ذَرَ جِـوَارَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَيَقْضِي عَنْهُ مَسْجِدُ النَّبِيِّ يَّ الْعَدِينَةِ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَيَأْبَىٰ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ .

- [٨١٧٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَيَأْبَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ . وَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَأْبَىٰ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ .
- [٨١٧٣] عبد الزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَحَبُ إِلَيْهِ أَنْ يُجَاوِرَ فِيهِ الْإِنْسَانُ ، وَإِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا لِغَيْرِهِ ، يَعْنِي أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ مَا جَاءَ فِيهِ الْفَضْلُ : مَسْجِدُ مَكَّةً ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدُ إِلْيَاءَ .
- •[٨١٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ نَـذَرَجِـوَارَا فِـي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنَـذَرَ جِـوَارَا فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلِيْهُ أَيْقُضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ إِلْيَاءَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنَـذَرَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نذرت»، وهو خطأ ظاهر.



جِوَارًا عَلَىٰ رُءُوسِ هَذِهِ الْجِبَالِ، جِبَالِ مَكَة ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ! ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ نَعَمِ ، الْمَسْجِدُ خَيْرٌ وَأَطْهَرُ ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ! ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ خَبَرَ عَائِشَةَ حِينَ نَذَرَتْ أَنْ تُجَاوِرَ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ .

### ٤- بَابٌ هَلْ يُقْضَى الإعْتِكَافُ؟

٥ [٨١٧٥] أخبرًا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ (١) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَخَبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ (١) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَا قَفَلَ النَّهِ عَيَيْةً عِنْ نَافْرٍ كَانَ نَافَرَهُ فِي قَالَ: لَمَا قَفَلَ النَّهِ عَيَيْةً عَنْ نَافْرٍ كَانَ نَافَرَهُ فِي قَالَ: الْجَاهِلِيَّةِ ، اعْتِكَافِ يَوْمٍ ، فَأَمَرَهُ (٣) بِهِ .

٥ [٨١٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيئنَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَة، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ ﴿ : أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَتْ : فَاسْتَأْذَنْتُهُ وَقَالَتْ : فَاسْتَأْذَنْتُهُ وَقُصَةُ فَأَذِنَ لَهَا، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ، قَالَتْ : وَكَانَ النَّبِيُ فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ، قَالَتْ : وَكَانَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ الْفَجْرَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ ، وَأَمَر بِبِنَاء يُبْنَى، وَضَي الْفَجْرَ الْفَجْرَ الْفَجْرَ، ثُمَ ذَهَبَ إلَى مُعْتَكَفِهِ ، وَأَمَر بِبِنَاء يُبْنَى، فَصَلُونَ يُودُنَ هُ وَبِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ ، فَقَالَ : "مَا هَذَا؟ " فَقَالُوا : فَضُرِبَ ، قَالَتْ : فَلَمْ عَنْ وَالْمَ عَنْ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

٥[٨١٧٥] [التحفة : ع ١٠٥٥٠ ، خ م ٨١٥٧ ، د س ٧٣٥٤ ، سي ٢٥٩٠ ، خ ٧٩٣٣ ، م س ٧٩١٦ ، خ م ٨٨٨٨][الإتحاف : حم ١٠٤٣١][شيبة : ١٢٥٦٣].

<sup>(</sup>١) «عن أيوب» ليس في الأصل ، واستدركناه من «البخاري» (٢٠ ٢٥) ، و «مسلم» (٣/ ١٦٩٦) و «النساني» في «الكبرئ» (٣٥٣٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «خيبر»، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فأمر» ، والصواب ما أثبتناه من «النسائي» في «الكبرى» (٣٥٣٧) .

٥[٨١٧٦][التحفة: م ١٦٩٩٩ ، م ١٧٢٧٩ ، خ س ١٦٦٤١ ، د س ٤٣٣٢ ، س ١٦٥٣٤ ، م ١٦٥٠٥ ، م ١٦٧٨٩][شيبة : ٩٧٤٠].

٥[٢/٣٤١أ].

• [٨١٧٧] أخبئ عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَئْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ (١)، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهَا اعْتِكَافٌ، قَالَ: فَبَادَرْتُ إِخْوَتِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: اعْتَكِفْ عَنْهَا، وَصُمْ.

### ٥- بَابٌ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ

- [٨١٧٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : لَا جِـوَارَ إِلَّا بِصِيَامٍ .
- [٨١٧٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا فَاخِتَةَ مَـوْلَى جَعْـدَةَ بْـنِ هُبَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَصُومُ الْمُجَاوِرُ ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ .
- •[٨١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَصُومُ الْمُجَاوِرُ، يَعْنِي الْمُعْتَكِفَ.
- [٨١٨١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ (٢) ، عَنِ ابْسِنِ أَبِسِ لَيْلَىٰ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَاسِ قَالَ : مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ .
- [٨١٨٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ (٣) ، عَنْ عَطَاءِ ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ (١) .

<sup>• [</sup>۷۷۷۸] [شيبة: ۷۷۸۷، ۹۷۸۰]، وسيأتي: (۱٦٩١٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «ماتت» تحرف في الأصل إلى: «قالت»، والتصويب من «كنز العال» معزوا لعبد الرزاق برقم (١) د (٢٤٤٧٦).

<sup>• [</sup>۸۱۸۰] [شيبة: ۷۷۱۱]، وتقدم: (۸۱۷۹).

<sup>• [</sup>۸۱۸۱] [شيبة: ۹۷۱٤].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن الثوري» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الجوهر النقي» لابن التركياني (٣١٨/٤) ، و«نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٤٨٨) وقد أورداه وذكرا رواية عبد الرزاق عن الثوري ، عن ابن أبي ليلي فيه .

<sup>(</sup>٣) قوله : «أبي ثابت» وقع في أصل (ك) : «ثابت» وهو خطأ ، والتصويب من «نصب الراية» (٢/ ٤٨٨) معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث ليس في أصل مراد ملا ، واستدركناه من النسخة (ك).





- [٨١٨٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ .
  - [٨١٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سُنَّةُ مَنِ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومَ.
- [٨١٨٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا عَلَىٰ عَهْدِ زِيَادٍ ، وَكَانَ يَمْنَعُ الْإعْتِكَافَ مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ (١) ، فَكُلِّمَ لَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ، فَسَأَلُوا شُرَيْحًا ، فَقَالَ : تَصُومُ ، وَتُفَطِّرُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مَكَانَهُ .
- [٨١٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ .

### ٦- بَابٌ لِلْمُعْتَكِفِ شَرْطُهُ

- [٨١٨٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لِلْمُعْتَكِفِ مَا اشْتَرَطَ عِنْدَ اعْتِكَافِهِ .
  - [٨١٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَهُ شَرْطُهُ .
- [٨١٨٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،
   قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الْمُجَاوِرِ: لَهُ نِيتُهُ.
- [ ٨١٩٠] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ جِـوَارًا فِـي نَفْسِهِ ، فَيَنْتَاعُ ، وَيَنْتَاعُ ، وَيَـأْتِي الْأَسْوَاقَ ، وَيَغْوِدُ الْمَرِيضَ ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ ، وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا أَمْطَرَ (٢) أَنْ يَسْتَكِنَّ فِي الْبَيْتِ ، وَيَـأْتِي وَيَـأْتِي وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ ، وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا أَمْطَرَ (٢) أَنْ يَسْتَكِنَّ فِي الْبَيْتِ ، وَيَأْتِي الْخَلَاءَ فِي بَيْتِهِ ، وَأَنَّهُ يُجَاوِرُ جِوَارًا مُتَقَطِّعًا ؟ قَالَ : ذَلِكَ عَلَى نِيَّتِهِ مَا كَانَتْ .
- [٨١٩١] عبد الزان ، عَنِ القَوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَـشْتَرِطُ الْمُعْتَكِفُ الْجُمُعَة ، وَالْجِنَازَة ، وَالْمَرِيضَ ، وَإِنْ نَهَزَتْهُ حَاجَةٌ .

<sup>(</sup>١) الخوارج: فرقة إسلامية خرجت على على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد معركة صفين سنة ٣٧هـ؛ لرفضهم التحكيم بعد أن عرضوه عليه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خرج).

<sup>• [</sup>۲۸۱۸] [شببة: ۹۷۱۸].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أفطر» ، والمثبت موافق للسياق.





- [٨١٩٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَعْتَكِفَ النَّهَارَ ، وَأَنْ يَالْتُونَ وَالنَّهَارَ ، وَأَنْ يَعْتَكِفَ النَّهَارَ ، وَأَنْ يَأْتِيَ الْبَيْتَ بِاللَّيْل ، فَذَلِكَ لَهُ .
- [٨١٩٣] عبرالزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: لَيْسَ هَـذَا اعْتِكَافٌ (١).

## ٧- بَابُ سُنَّةِ الإعْتِكَافِ

• [٨١٩٤] عِدِ الرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَـمْرَةَ ، عَـنْ عَلِـيّ اللَّ قَالَ : مَنِ اعْتَكَفَ فَلَا يَرْفُثُ (٢) فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا يُسَابَّ ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَالْجِنَازَةَ ، وَلَا يُسَابَّ ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَالْجِنَازَةَ ، وَلَا يُصِلَ عِنْدَهُمْ .

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

- •[٨١٩٥] عِمْ الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ أَمِيرًا إِنْ دَعَاهُ.
- [٨١٩٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَمْشُ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا.
  - [٨١٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ .
- [٨١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

٥[٢/٣٤١ ت].

 <sup>(</sup>٢) الرفث: الفحش في الكلام، وقيل: مذاكرة ذلك مع النساء، وقيل: الجماع. (انظر: ذيل النهاية، مادة:
 رفث).

<sup>• [</sup>٨١٩٦] [شببة: ٩٧٣٧].



- [٨١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يُحِيبُ دَعْوَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيام، لَا يُحِيبُ دَعْوَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيام، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيام، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
- [٨٢٠٠] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَةُ فِي اعْتِكَافِهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَىٰ بَيْتِهَا لِحَاجَتِهَا، تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ فَتَسْأَلُ عَنْهُ، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ، لَا تَقِفُ عَلَيْهِ.
- [٨٢٠١] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا ، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ فَلَا تَعْرِضُ لَهُ .
- [٨٢٠٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
   قَالَ : الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُسَلِّمُ ، وَلَا يَقْعُدُ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ .
- [٨٢٠٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يُورَخَّصُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ وَلَا يَجْلِسَ ، وَكَانَ يُرَخَّصُ لَهُ أَنْ يُشَيِّعَ الْجِنَازَة .
- [٨٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ لِحَاجَةِ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ، فَيُسَائِلَهُ.
- [ ٨ ٢ ٠ ٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ وَلَـدُهُ أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَفَيَدَعُ هُ لِيَتْبَعَ جِنَازَتَهُ ، وَيَقْطَعَ جِوَارَهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَيَتْبَعَ جِنَازَتَهُ ، وَيَقْطَعَ جِوَارَهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ كَانَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَنَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَنَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَنَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِهِ فَلَا .

<sup>• [</sup>۸۱۹۹] [شيبة: ۹۷۲۹، ۹۷۲۹]، وتقدم: (۸۱۵٤).

<sup>• [</sup>۸۲۰۰] [التحفة: س ۱۷۹۲۹].

<sup>• [</sup>۸۲۰۱] [شيبة: ۹۷۳۵].

<sup>• [</sup>۲۰۲۸] [شيبة: ۹۷۷۹].



- [٨٢٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ وَلَدُهُ مَرِيضًا أَوْ ذُو قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: فَلَا يَعُودُهُ إِلَّا أَنْ يَقُطَعَ جِوَارَهُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُ اللَّذِي اشْتَكَىٰ مِنْ قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: فَلَا يَعُودُهُ إِلَّا أَنْ يَقُطَعَ جِوَارَهُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَهُ اللَّذِي اشْتَكَىٰ مِنْ أَهْلِهِ، فَجَاءَهُ فِي مُجَاوَرِهِ، أَيَسْأَلُهُ عَنْ شَكْوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَهُلِهِ بَعُمْهُ وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَوَأَيْتَ إِنْ كَانَ اللَّذِي اشْتَكَىٰ أَفْيُوسِلُ لَهُ رَسُولًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَكُواهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَكَىٰ بِفُسُطَاطٍ (١) بِأَعْلَى الْوَادِي أَيَعُودُ؟ قَالَ: لَا.
- [٨٢٠٧] عِمْ الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَمَّنْ يَرْضَىٰ بِهِ أَنَّ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهَا كَانَتْ تَدْخُلُ بَيْتَهَا فِي حَاجَتِهَا ، فَتَمُرُّ بِالْمَرِيضِ ، فَتَسْأَلُ عَنْهُ وَهِيَ مَارَّةٌ ، لَا تَعْرُجُ عَلَيْهِ .
- [٨٢٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَعُودُ الْمُعْتَكِفُ مَرِيضًا ، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً .
- [٨٢٠٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ اللَّيْلَ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : لَا ، إِذَا كَانَ لَهُ فُسْطَاطٌ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، فَ لَا يَضُرُّهُ فِي أَيِّهِمَا بَاتَ ، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَبِيتَ فِي الْمَسْجِدِ .

## ٨- بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي اعْتِكَافِهِ

٥ [٨٢١٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ﴿ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ صَفِيَةَ ابْنَةِ حُيَيِّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ لَيْلًا ، فَحَدَّثُتُهُ ، ثُمَّ قُمْتُ ، فَقَامَ مَعِي ابْنَةِ حُيَيِّ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ لَيْلًا ، فَحَدَّثُتُهُ ، ثُمَّ قَمْتُ ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي حُجْرَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، فَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِي عَلِيْ أَسْرَعَا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ » قَالَا: النَّبِي عَلَيْ : «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ » ، قَالَا:

<sup>(</sup>١) الفسطاط: الخيمة الكبيرة دون السرادق. (انظر: جامع الأصول) (٣/ ٢٧٠).

<sup>• [</sup>٨٢٠٧] [التحفة: س ١٧٩٢٩].

٥[٨٢١٠] [التحفة: خ م دس ق ١٥٩٠١ ، خ س ١٩١٢٩ ، خ س ١٩١٢٩] [الإِتحاف: مي خز عه حب حم ٢١٤٩٢].

٥[٢/٤٤/١].





سُبْحَانَ اللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى النَّمِ ، وَإِنِّ يَخْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى النَّمِ ، وَإِنِّ يَخْفِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا ، أَوْ قَالَ : شَرًّا» .

- ٥[٨٢١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَرْوَانَ (١) بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، وَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ عَنْ مَرْوَانَ (١) بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْمُعْتَكِفَّا فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ نِسَاؤُهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَفَرَقْنَ (٢)، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ: «أَقْلِبُكِ إِلَى بَيْتِكِ»، فَذَهَبَ مَعَهَا حَتَّىٰ أَدْخَلَهَا بَيْتَهَا، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.
- ٥ [ ٨٢ ١٢] أَخْبَى الْ عَبِالرَّالَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّكِ لَنْ تَخْرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَيَّا ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّكِ لَنْ لَنْ لَكُ لَلنَّبِي عَيَا وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا ، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى تَخْفُعُ عَلَيْنَا ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَيَا وَهُو يَأْكُلُ عَرْقًا ، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُولِكَ لِلنَّبِي عَيَا إِلَيْهِ : «أَنْ قَدْ رُخَصْتُنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا» .

### ٩- بَابُ الْمُعْتَكِفِ وَابْتِيَاعِهِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا

- [٨٢١٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَبِيعُ الْمُعْتَكِفُ، وَلَا يَبْتَاعُ.
- [٨٢١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لَا يَبِيعُ الْمُعْتَكِفُ، وَلَا يَبْتَاعُ، وَلَا يَبْتَاعُ، وَلَا يَبْتَاعُ، وَلَا يَبْتَاعُ، وَلَا يَبْتَاعُ،
- •[٨٢١٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ إِلَىٰ أَمِيرٍ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَتَجَازَىٰ غَرِيمًا، أَوْ يُوصِيَ أَهْلَهُ فِي صَنِيعِهِمْ وَصَلَاحٍ مَعِيشَتِهِمْ، وَيَكْتُبَ كِتَابًا فِي حَاجَتِهِ.

قَالَهُ (٣) مَعْمَرٌ.

• [٨٢١٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ : لَا يُلَاحِي الْمُعْتَكِفُ ، قَالَ : لَا يُشَاحِنُ .

<sup>(</sup>١) قوله : «مروان بن أبي سعيد بن المعلى» تصحف في الأصل إلى «مورق عن سعيد عن ابن المعلى» ، والتـصويب من «فتح الباري» (٤/ ٢٧٩) معزوا للمصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «إليه» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال».





- [٨٢١٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُينْنَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَبْتَاعُ.
- [٨٢١٨] عِمَّالرزاق، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْسِ دِينَارٍ قَالَ: لَا يَبِيعُ الْمُجَاوِرُ وَلَا يَبْتَاعُ.
- [٨٢١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هَلِ أَعْظَى عَلِيٌّ جَعْدَة بْنَ هُبَيْرَة سِتَّمِائَةِ دِرْهَم، أَعَانَهُ بِهَا فِي ثَمَنِ خَادِمٍ فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: هَلِ ابْتَعْتَ الْخَادِم؟ فَقَالَ: إِنِّي مُعْتَكِفٌ، فَقَالَ: وَمَا عَلَيْكَ لَوْ خَرَجْتَ إِلَى السُوقِ فَابْتَعْتَهَا.
- [٨٢٢٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ إِلَى أَمِيرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنْ دُعِيَ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي مُجَاوِرٌ.
- [٨٢٢١] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيَأْتِي الْمُجَاوِرُ الْمَجَالِسَ فِي الْمُسَاجِدِ وَيَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ جِوَارُهُ فِي جَوْفِ الْمَسَاجِدِ ، أَيَخْرُجُ إِنْ شَاءَ فَيَجْلِسُ فِي أَبْوَابِهِ ؟ قَالَ : لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ .
- [٨٢٢٢] مِبَالِزان ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ صَلَاةً ، أَوْ يَذْهَبُ لِغَائِطٍ .
- [٨٢٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: فَأَتَاهُ غَرِيمٌ لَـهُ فِي مُجَاوَرِهِ، فَتَجَازَاهُ حَقَّهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قُلْتُ: فَأُتِيَ مُجَاوَرُهُ، أَيَبْتَاعُ فِيهِ، وَيَبِيعُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

<sup>• [</sup>۲۱۷۸] [شبية: ۹۷۳۸، ۹۷۳۸].

<sup>• [</sup>۲۱۹][شيبة: ۸۷۱۹].

## ١٠- بَابُ وُقُوعِهِ عَلَى امْرَأَتِهِ

- [AYY8] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُـوَ مُعْتَكِفٌ ، قَالَ : لَمْ يَبْلُغْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَلَكِنَّا اللهُ نَرَىٰ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً مِثْلَ كَفَّارَةِ الَّذِي يَقَعُ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ .
- [٨٢٢٥] أخبر عام الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْمَرَاتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ؟ فَقَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،
- [٨٢٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، اسْتَأْنَفَ اعْتِكَافَهُ .
- [٨٢٢٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا يَـ أُتِي الْمُعْتَكِفُ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ ، يَقُولُ : لَا يُصِيبُ أَهْلَهُ ، وَلَا يُقَبِّلُ ، وَلَا يُبَاشِرُ ، وَلَا يَمَسُ ، وَلَا يَجِسُ ، لِيَعْتَزِلْهَا مَا اسْتَطَاعَ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَيْضًا.

- [٨٢٢٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا يَقْطَعُ جِوَارَهُ إِلَّا الْإِيقَاعُ نَفْسُهُ ، كَهَيْئَةِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ .
- •[٨٢٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةِ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا، ثُمَّ رَدَّهَا زَوْجُهَا، قَالَ: تَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهَا.

١٤٤/٢]٠

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۹۷۷۳، ۲۸۰۲۱].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن ابن عيينة» ليس في الأصل، والصواب إثباته، والحديث عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٧٧٣) من حديث وكيع، عن ابن عيينة، به. والإسناد دائر عند عبد الرزاق بإثباته.

<sup>• [</sup>۲۲۸] [شيبة: ۸۷۷۰، ۹۲۸].

### ١١- بَابُ هَلْ يُخَاصِمُ الْمُجَاوِرُ؟

- [ ٨٢٣٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : خَصْمٌ أَتَاهُ فِي مُجَاوَرِهِ ، قَالَ : لِيَدْرَأُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيُجَادِلْهُ .
- [٨٣٣١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَرَأَيْتَ إِنْ أُتِيَ هَذَا الْمُجَاوِرُ فِي فُسْطَاطِهِ حَيْثُ هُوَ بِسِلْعَةٍ يَبِيعُهَا أَوْ يَبْتَاعُهَا، أَيَفْعَلُ؟ قَالَ نَعَمْ يَبِيعُ فِي مُجَاوَرِهِ.
- [ ATTY] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ السُّوقَ يَنْظُرُ قَطُّ ، قَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ ، وَالْعِبَادَةُ ، قُلْتُ : يَكْتُبُ فِي مُجَاوَرِهِ إِلَىٰ أَمِيرٍ يَطْلُبُ الدُّنْيَا ، أَوْ إِلَىٰ غُلَامٍ لَهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
- [٨٢٣٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ الْأَمِيرَ فِي الْمَسْجِدِ. الْمَسْجِدِ، أَوْ يَتَجَازَىٰ غَرِيمًا فِي الْمَسْجِدِ.

### ١٢- بَابُ مُرُورِهِ تَحْتَ السَّقْفِ

• [٨٢٣٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَكَانَ يُقَالُ : لَا يَـدُخُلُ بَيْتًا ، وَلَا يَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ تَحْتَ عَتَبٍ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

• [ ٨٢٣٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْمُجَاوِرُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يَجْلِسُ تَحْتَ طُلَّةٍ ؟ قَالَ : إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ كَشَيْءٍ ، قَالَ إِنْ الْمَسْجِدَ لَيْسَ كَشَيْءٍ ، قَالَ إِنْسَانٌ : فَإِنْ ذَهَبَ الْخَلَاءَ ؟ قَالَ : فِي الْجِبَالِ وَفِي الصَّعُدَاتِ (١ ) ، قُلْتُ : مُجَاوِرٌ فِي إِنْسَانٌ : فَإِنْ ذَهَبَ الْخَلَاءَ ؟ قَالَ : فِي الْجِبَالِ وَفِي الصَّعُدَاتِ (١ ) ، قُلْتُ : مُجَاوِرٌ فِي جُوفِ الْمَسْجِدِ أَيَجْعَلُ فُسْطَاطَهُ بِبَابِهِ (٢ ) لِحَاجَتِه إِنْ شَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَوَلَيْتَ إِنْ خَمْ وَلَا تَعَمْ ، قُلْتُ : أَوَلَيْتَ إِنْ فَدَ عَمْ ، قُلْتُ الْمَسْجِدِ أَيَحُونَ مَا الْقَبُو ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : أَفَيَمُرُ تَحْتَ قَبْوِ مَقْبُقً ، أَوْ حِجَارَةِ وَلَيْسَ فِيهِ عَتَبٌ ، وَلَا خَشَبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : مَا الْقَبُو ؟ قَالَ : الطَّاقَةُ (٣ ) . وَلَيْسَ فِيهِ عَتَبٌ ، وَلَا خَشَبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ : مَا الْقَبُو ؟ قَالَ : الطَّاقَةُ (٣ ) .

<sup>(</sup>١) الصعدات: جمع الصعيد، وهو: الطريق. (انظر: النهاية، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لبابه».

<sup>(</sup>٣) وهو كذا في الأصل ، ولعل الجادة : «الطاق» ؛ لمناسبة السياق ، وهو : ما جُعل من الأبنية كالقوس . «معجم لغة الفقهاء» (ص٢٨٨) .



• [٢٣٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْقَبْوِ الْمَقْبُوّ، قَالَ: فَحَجَرٌ مُجَيَّرٌ؟ قَالَ: نَعَم، ذَلِكَ عَتَبٌ قَالَ: وَأَيُّ عَتَبٌ أَشَدُ مِنَ الْقَبْوِ الْمَقْبُوّ؛ قُلْتُ: فَحَجَرٌ مُجَيَّرٌ؟ قَالَ: نَعَم، ذَلِكَ عَتَبٌ لَا يَمُرَّ تَحْتَهُ، قُلْتُ لِعَطَاء: أَفَأَضْرِبُ حَيْمَة بِبَابِ الْمَسْجِدِ، أُجَاوِرُ فِيهَا؟ قَالَ: نَعَم، لَا يَمُرَّ تَحْتَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قُلْتُ: أَفَأَضْرِبُهَا حَشَبَةً مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يُجْعَلُ عَلَيْهَا غِشَاءَهَا؟ قَالَ: وَذَلِكَ لَيْسَ فِي بُنْيَانٍ. عَلَيْهَا غِشَاءَهَا؟ قَالَ: وَذَلِكَ لَيْسَ فِي بُنْيَانٍ.

## ١٣- بَابٌ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ وَالْبَدَوِيِّ

- [۸۲۳۷] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قال: فَرَق لِي عَطَاءٌ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيُّ وَالْبَدَوِيُّ لَيْسَ مِنْ قَالَ: أَمَّا الْقَرَوِيُّ إِذَا نَذَرَ الْجِوَارَ يَهْجُرُ بَيْتَهُ، وَهَجَرَ الزَّوْج، وَصَام، وَالْبَدَوِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَةً ، فَإِذَا نَذَرَ الْجِوَارَ ، كَانَتْ مَكَةً حِينَئِذٍ كُلُّهَا مُجَاوَرًا لَهُ فَيُجَاوِرُ (١) فِي أَيُّ نَوَاحِي مَكَةً شَاء، وَفِي أَيُّ (١) بُيُوتِهَا شَاء، وَلَمْ يَصُمْ، وَأَصَابَ النِّسَاءَ إِنْ شَاء، وَيَبِيعُ وَيَبْتَاعُ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَة ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَعُودُ الْمَرْيِضَ ، وَيَعْدَلُ أَنْ يَنُويَ فِي الْمُجَاوِرَةِ ، وَجَعَلَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَة ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَعْدَلُ مَا يُنْهَىٰ عَنْهُ فِي الْمُجَاوِرَةِ ، وَجَعَلَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، وَيَعُودُ الْمَرْيِضَ ، وَيَعُودُ الْمَرْيِضَ الْمُعْرَوقِ ، وَجَعَلَ أَهْلُ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَة ، وَتَلَا : ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَحْتَرِلَ مَا يُنْهَىٰ عَنْهُ فِي الْمُحَاوِرَةِ ، وَجَعَلَ أَلْمُ مَعْفَالُ ، قُلْتُ : فَيَخْرُجُ إِلَىٰ أَهْلِ لِحَاجَةٍ فِي أَمْرِ اسْتَوَىٰ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَلَمْ يَحْجَعُ ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ ، وَلَمْ يَخْتَلِفَانِ ، قَالَ : الْحَاجُةُ وَلَا عُلْمَ يَحْتَمِرْ ، وَلَمْ يَخْتَلِفَانِ ، قَالَ : الْحَرَبُ عُولُهُ فِيهِ .
- [٨٢٣٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَدَوِيِّ إِذَا نَذَرَ جَوَارًا : لَمْ يَنْوِهِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ يُجَاوِرُ بِأَيِّ الْقَرْيَةِ شَاءَ .
- [٨٢٣٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: يُجَاوِرُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا

<sup>(</sup>١) قوله : «مجاورا له فيجاور» مطموس بالأصل ، واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي (٢/ ١٤٤) من حديث ابن جريج ، به مختصرا .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>2[1/03/1]</sup> 





حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، وَيُجَاوِرُ أَهْلُهَا بِبَابِ الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ يَرَىٰ الْإعْتِكَافَ بِبَابِهِ ، وَيُكْرَهُ الرُّقَادُ فِي الْمَسْجِدِ .

- [٨٢٤٠] عبد الرزاق، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ، يَعْتَكِفُ فِي أَيَّهِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي (١) إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ.
- [٨٢٤١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ جِوَارًا سَنَةً ، قَالَ : فَلْيَحُجَّ ، وَلَا يَأْتَنِفْ سَنَةً مُسْتَقْبَلَةً .

### ١٤- بَابُ جِوَارِ الْمَرْأَةِ

- [٨٢٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَوْأَةُ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، خَرَجَتْ إِلَىٰ بَيْتِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ ذَلِكَ .
- [٨٢٤٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا حَاضَتْ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، رَجَعَتْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .

- [٨٧٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: وَلَا يَمَسَّهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ تَفْرُغَ مِنْ جوارِهَا.
- [٨٢٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: طَهُ رَتْ بَعْضَ النَّهَارِ؟ قَالَ: فَتَذْهَبُ يَوْمَئِذِ، وَلَا تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ.
- [٨٢٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَزْأَةُ فَحَاضَتْ فَلْتَضْرِبْ فُسْطَاطًا فِي دَارِهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامَ .

<sup>•[</sup>۸۲٤٠][شبة: ۱۵۷۰۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يصلح»، والتصويب مما تقدم برقم: (٨١٤٩)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٢٩٣) معزوا لعبد الرزاق، به .



- [٨٢٤٧] قال فُضَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَضَعُ سِتْرًا فِي دَارِهَا.
- [٨٢٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَرَأَيْتَ إِذَا طَهُرَثُ وَهِيَ فِي بَيْتِهَا، أَيْمَسَّهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ جِوَارَهَا، قُلْتُ: وَيُبَاشِئُ وَلَا يُقَبِّلُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَيُبَاشِئُ وَلَا يُقَبِّلُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَيُبَاشِئُ جَزْلَتَهَا الْعُلْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَيُبَاشِئُ جَزْلَتَهَا الْعُلْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ (١).

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: وَيَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِن الْمَرَأَتِهِ حَائِضًا فِي غَيْرِ جِوَارٍ.

• [٨٢٤٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: فَاشْتَكَتْ شَكْوَىٰ يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ : فَاشْتَكَتْ شَكُوىٰ يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَىٰ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ حَتَّىٰ تَصِحَّ، قُلْتُ : وَلَا قُبْلَةُ ، وَلَا شَيْتًا؟ قَالَ: لَا . وَجَعِهَا؟ قَالَ: لَا .

### ١٥- بَابُ نِكَاحِ الْمُجَاوِرِ وَطِيبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- •[٥٢٥٠] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْمُجَاوِرَةُ فِي جَوَارِهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسُئِلَ عَطَاءٌ أَتَتَطَيَّبُ الْمُعْتَكِفَةُ ، وَتَتَزَيَّنُ؟ فَقَالَ : لَا ، أَتُرِيكُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا؟ لَا تَطَيَّبُ ، قُلْتُ : فَفَعَلَتْ ، أَيَقْطَعُ ذَلِكَ جِوَارَهَا؟ قَالَ : لَا ، وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ جَوَارَهَا؟ قَالَ : لَا ، وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ إِنَّهَا لِزَوْجِهَا .
  - [٨٢٥١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ كُرِهَ أَنْ يَتَطَيَّبَ الْمُعْتَكِفُ .
  - [٨٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالطِّيبِ لِلْمُعْتَكِفِ.

## ١٦- بَابُ طِيبِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

• [٨٢٥٣] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ جَعْدَةَ ١٠ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ عَهْدِهِ مُتَطَيِّبَةً ، فَوَجَدَ رِيحَهَا ، فَعَلَاهَا بِالـدِّرَةِ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: لا، قلت: في حيضتها يقبلها زوجها؟ قال: نعم، قلت: ويباشر جزلتها العليا؟ قال: نعم» ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ك).

١٤٥/٢]١

قَالَ: تَخْرُجْنَ مُتَطَيِّبَاتٍ ، فَيَجِدُ الرِّجَالُ رِيحَكُنَ ، وَإِنَّمَا قُلُوبُ الرِّجَالِ عِنْدَ أُنُوفِهِمُ اخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ (١).

• [٨٢٥٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ تَطَيَّبَ الْمَرْأَةُ ، وَتَـزَّيَنَ ثُمَّ تَخُرُجُ ، قُلْ تَـبَرَّجْنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، فَمَّ تَخُرُجُ ، قُلْ تَـبَرَّجْنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، قَالَ لَهُ آخَرُ : وَتَبَرُّجُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ تَخْرُجُ كَذَلِكَ ، فَيَسْأَلُ عَنْهَا مَنْ هِيَ ؟

٥[٥٥٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ أَبِي رُهْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَةٌ يَفُوحُ طِيبُهَا، لِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ، أَنَّىٰ جِئْتِ؟ قَالَتْ: مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ: أَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: الْجَبَّارِ، أَنَّى جِئْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: الْجَبَّارِ، أَنَّى جِئْتِ؟ قَالَتْ تَعِيفِي أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ (٢) لَهُ ذَا الْمَسْجِدِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ، حَتَّى تَغْتَسِلَ كَغُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ».

٥ [٨٢٥٦] *عبدالرزاق* ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . نَحْوَهُ .

• [٧٥ ٧٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثُ أَنَّ امْرَأَةٌ خَرَجَتْ مُتَزَيِّنَةٌ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا، فَأَخْبِرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَطَلَبَهَا (٣) ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : هَذِهِ الْخَارِجَةُ ، وَهَذَا الْمُرْسِلُهَا لَوْ قَدَرْتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَرْتُ بِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ : تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ أَبِيهَا يَكِيدُ وَهَذَا الْمُرْسِلُهَا لَوْ قَدَرْتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَرْتُ بِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ : تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ أَبِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلْتَأْخُذْ زِينَتَهَا فِي بَيْتِهَا ، وَلْتَتَزَيَّنُ لِيَنْفُسِهِ ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلْتَلْبَسْ مَعَاوِزَهَا ، فَإِذَا رَجَعَتْ فَلْتَأْخُذْ زِينَتَهَا فِي بَيْتِهَا ، وَلْتَتَزَيَّنُ لِيزَوْجِهَا .

قَالَ عِبدَالرزاق: يَعْنِي شَتَّرْتُ: سَمَّعْتُ بِهِمَا، وَالْمَعَاوِزُ: خَلَقُ الثِّيَابِ.

٥ [٨٧٥٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) قوله: «اخرجن تفلات» ليس في الأصل، واستدركناه من «كنز العيال» (٦٠١/١٦) معزوا لعبد الرزاق، به. التفلات: التاركات للطّيب، والمفرد تفلة. (انظر: النهاية، مادة: تفل).

٥ [ ٨٢٥٥] [التحفة: دق ١٤١٣٠ ، س ١٥٥٠٧] [الإتحاف: حم ١٩٤٢٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تطوعت» خطأ.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «فخطبها».

٥ [٨٢٥٨] [الإتحاف: خزحب حم ٢١٤٧٣] [شيبة: ٢٦٨٦٥].





الْأَشَجِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإَمْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : «إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَشْهَدَ الْعِشَاءِ ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا (١)» .

- [٨٢٥٩] عبد الزان، عَنِ النَّوْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سُرَاقَةَ (٢) ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَىٰ حَفْصَةَ وَهِيَ أُخْتُهَا تَسْأَلُ عَنِ الطِّيبِ، وَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ وَالْأَيْتِ وَلَيْ الطِّيبُ لِلْفِرَاشِ .
- [٨٢٦٠] عبد الزال ، عَنِ النَّوْدِي ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَأَنْ أُزَاحِمَ جَمَلًا قَدْ هُنِئَ قَطِرَانًا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً مُعْطَرَةً ، وَلَأَنْ يُمْلَأَ شِعْرًا .
  - [٨٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ مِثْلَهُ.
- [٨٢٦٢] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: اسْتَأْذَنَتْ إِبْرَاهِيمَ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ بَعْضَ أَهْلِهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَلَمَّا خَرَجَتْ، وَجَدَ مِنْهَا رِيحًا طَيِّبَةً، فَقَالَ ارْجِعِي فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَإِنَّمَا هُوَ نَارٌ وَشَنَارٌ.
- [٨٢٦٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: طَافَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ فَوَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً مِنْ رَأْسِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَيَّتُكُنَّ هِيَ الْخَطَّابِ فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ فَوَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً مِنْ رَأْسِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَيَّتُكُنَّ هِي لَفَعَلْتُ، وَفَعَلْتُ، لِيَعَلَيْبُ إِحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا حَرَجَتْ لَبِسْتَ أَطْمَارُ وَلِيدَتِهَا، قَالَ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ تَطَيَّبَتْ بَالَتْ فِي ثِيَابِهَا مِنَ الْفَرَقِ.

كَمُلَ كِتَابُ الإعْتِكَافِ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

<sup>(</sup>١) الطيب: ما يُتَطَيِّب به من عطر ونحوه . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: طيب).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن عبيد بن يزيد بن سراقة» كذا في الأصل، والصواب أن حفيد عمر فيك اسمه «عشمان بسن عبد الله بن سراقة»، وينظر ترجمته في "تهذيب الكهال» (١٩/ ١٩)، كها أن هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦٨٦٧) عن وكيع، عن كثير بن زيد، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، إلا أن عثمان هذا لا يروي عنه سفيان؛ فلعل في الإسناد سقطًا وتصحيفًا، والله أعلم.

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۱۷۵۱۰، ۲۲۲۱].

<sup>(</sup>٣) القيح: الْمِدَّة. (انظر: النهاية، مادة: قيح).

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شببة: ۸۲۸۲۷].





# ١٠- كِيَّ الْكَالِمُ الْمُلْكِلِيُّ الْمُنْكِلِيُّ

## 

## وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## ١- بَابُ فَضْلِ أَيَّامِ الْعَشْرِ (٢) وَالتَّغْرِيفِ فِي الْأَمْصَارِ

٥ [٨٢٦٤] أَضِوْ أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِسْرٍ قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَادٍ ١ الدَّبَرِيُ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرَ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَادٍ ١ الدَّبِيُ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ عَمْلٍ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلٍ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَةِ »، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَمْ تَبْلُغُ قَتْلًا ». قَالَ عُمَرُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَمْ تَبْلُغُ قَتْلًا ». قَالَ عُمَرُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْلُ أَنْ ضَمُلُ مِنْ عَمَلٍ فِي الْعَشْرِ » ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ «مَا لَمْ يَخُرُجُ رَجُلٌ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . «مَا لَمْ يَخُرُجُ رَجُلٌ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . «مَا لَمْ يَخُرُجُ رَجُلٌ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . «مَا لَمْ يَخْرُجُ رَجُلٌ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ . «مَا لَمْ يَرْجُ مُ رَجُلٌ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَعْهِ . «مَا لَمْ يَحْرُجُ رَجُلُ بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَعْهِ . «مَا لَمْ يَوْ مَا لَمْ يَرْجُ مُ رَجُلٌ يَوْعِهُ مِنْ ذَلِكَ يَسْمُ إِلَى اللَّهُ وَلَا الْحِهُ الْعَنْمِ وَمَالِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِسُو اللَّهُ عَلَى الْكُولُ الْعَلْمُ الْمَا لَا الْحِسْمِ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَا لَمْ يَعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ لِلْكُ يَالِهِ مِنْ فَلَا يَوْعِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَا يَوْعِلُهُ الْمُ اللَهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ لَا الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَهُ الْمُ اللَهُ الْمُ اللَهُ الْمُ الْمُلُولُ اللْهِ الْمُلْعُ الْحِعْمُ الْمُلْكُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ

- [٨٢٦٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَا مِنْ عَمَلٍ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، قَالَ : وَهِيَ الْعَشْرُ اللَّهُ لِمُوسَى .
- [٨٢٦٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، قَالَ : سُئِلَ مَسْرُوقٌ ، عَنْ ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [الفجر: ١ ، ٢] ، قَالَ : هِيَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وزدناه للإيضاح .

المناسك: جمع منسك، وهو: المتعبد، ويقع على المصدر والزمان والمكان، ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. (انظر: النهاية، مادة: نسك).

<sup>(</sup>٢) الأيام العشر: العشر الأوائل من ذي الحجة . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: عشر).

מ[ ז/ דון ו].



- ٥ [٨٢٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ اللَّهِ عَنِيْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَيًّامٍ أَحَبُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ ، أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ مِنْ أَيًّامِ الْعَمْلُ مِنْ أَيًّامِ الْعَمْلُ مِنْ أَيًّامِ الْعَمْلُ مِنْ أَيًّامِ الْجَهَادُ ؟ قَالَ : «وَلَا الْجِهَادُ ، إِلَّا رَجُلٌ الْعَمْلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَمْلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَمْلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَمْلُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ » .
- [٨٢٦٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عَدِيُّ بُنُ أَرْطَاهَ لِلْحَسَنِ : أَلَا تَخْرُجُ لِلنَّاسِ فَتُعَرِّفَ بِهِمْ ؟ وَذَلِكَ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا اللَّحَسَنِ ! أَلَا تَخْرُفُ لِللَّاسِ . التَّعَرُّفُ بِعَرَفَةَ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِأَرْضِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ .
- [٨٢٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُينْنَة، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُو يُصَلِّى، فَذَاكَرْتُ ابْنَهُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَانْفَتَلَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَاذَا تُذَاكِرَانِ؟ قَالَ: قُلْتُ: طسم، وَحم، قَالَ: فَوَاتِحُ يُفْتَحُ بِهَا الْقُرْآنُ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَمَا إِلَّا أَنْ ذَكَرَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَنْزِلٍ، إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَنْزِلٍ، كَانَ عُمَرُ، يَقُولُ: ذَكَرَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَنْزِلٍ، كَانَ عُمَرُ، يَقُولُ: ذَكَرَ مَوْلَى ابْنَ عِمَّاسٍ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَنْزِلٍ، كَانَ عُمَرُ، يَقُولُ: ذَكَرَ مَوْلَى الْمُعْرَقِ وَسُورَة آلِ عِمْرَانَ يُقُومُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا، فَكَانَ عَمُولًا مَعْرَانَ يُقَومُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا، فَكَانَ عَمْرُ، يَقُولُا مَعُولًا ، كَانَ يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا، فَكَنَ الْمُعْرَانَ يُفَسِّرُهَا آيَةً آيَة ، وَكَانَ مَثُوبُةً بَحْرًا غَرْبًا.
- [٨٢٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَة ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، الْبَقَرَةِ آيَـة آيَـة ، وَكَانَ مَثَجًا عَالِمًا .
- ٥[٨٢٧١] عبد الزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ(١) بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ(٢) بْنِ

٥ [٨٣٦٧] [التحفة: خ د ت ق ٥٦١٤، د ٥٦٠٤، د ٥٥٠٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٧٤٢٠]. [شيبة: ١٩٨٨٩].

<sup>• [</sup>۸۲۲۸] [شيبة: ۲۷۱۷۱].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يزيد» خطأ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله» خطأ.

كُرَيْزٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْةِ: «أَفْضَلُ اللّهُ عَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».

- ٥ [٨٢٧٢] قال مَالِكُ : وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرِيْنِ فَالَ اللَّهِ بِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنْ كُرِيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا يَوْمٌ إِبْلِيسُ فِيهِ أَدْحَرُ ، وَلَا أَدْحَقُ ، وَلَا هُـوَ أَخْيَظُ مِنْ يَـوْمِ قَالَ : هَا يَوْمٌ إِبْلِيسُ فِيهِ أَدْحَرُ ، وَلَا أَدْحَقُ ، وَلَا هُـو أَخْيَظُ مِنْ يَـوْمُ عَرَفَةَ ، مِمَّا يَرَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ ، إلَّا مَا رَأَىٰ يَـوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ : «إِنَّهُ قَدْ رَأَىٰ جِبْرِيلَ الْعَيْدُ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ».
- [٨٢٧٣] عِم *الزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُ*لَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : صِيَامُ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ يَعْدِلُ (١) ١ شَهْرَيْنِ .
- ٥ [٨٢٧٤] عِد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حُدُّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ لَمْ يُرَصَائِمًا (٢) فِي الْعَشْرِ قَطُّ .
- [٨٢٧٥] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ مُغِيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَـرَى النَّـاسَ يُعَرِّفُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ فَلَا يُعَرِّفُ مَعَهُمْ.

#### 2- بَابُ الضَّحَايَا

٥ [٨٢٧٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُضِيحِّي بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ (٣) أَقْرَنَيْنِ (١٠) أَمْلَحَيْنِ (٥).

<sup>(</sup>١) العدل: المِثل . (انظر: النهاية ، مادة: عدل) .

١٤٦/٢]٥ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «يرصائما» رسم في الأصل: «يرض بما» ، والصواب ما أثبتناه.

٥ [٨٢٧٦] [التحفة : س ١٠٠٩ ، خ ٩٥٧ ، خ م س ق ١٤٥٥ ، خ ١٤١٢ ، خ ١٣٦٤ ، خ ١٠٣٠ ، س ٣٩٨ ، م س ١١٩١] .

<sup>(</sup>٣) الكبشان : مثنى كبش ، وهو : فحل الضأن في أي سن كان . (انظر : اللسان ، مادة : كبش) .

<sup>(</sup>٤) الأقرنان : مثنى أقرن ، وهو : الذي له قرن . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : قرن) .

<sup>(</sup>٥) الأملحان : مثنى الأملح ، وهو : الذي بياضه أكثر من سواده ، وقيل : هو النقي البياض . (انظر : النهاية ، مادة : ملح) .



٥ [٨٢٧٧] عبد الزاق، عَنِ النَّورِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ (١) أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّةٍ ضَحَى بِكَبْشَيْن.

٥ [٨٧٧٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مَحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ قَالَ : مَرَّ النُّعْمَانُ بُنُ أَبِي فُطَيْمَةَ عَلَى النَّبِيِ يَظِيَّةٍ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ قَالَ : مَرَّ النُّعْمَانُ بُنُ أَبِي فُطَيْمَةَ عَلَى النَّبِي يَظِيَّةٍ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا بِالْكَبْشِ الَّذِي ضَحَى إِبْرَاهِيمُ وَكَبْشٍ أَقْرَنَ أَعْيَنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : «مَا أَشْبَهَ هَذَا بِالْكَبْشِ الَّذِي ضَحَى إِبْرَاهِيمُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْهَ وَاللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَعُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَقُهُ الْمَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَ

٥ [٨٢٧٩] عبد الزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ضَحَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنْ عَبَّاسٍ قَالَ : ضَحَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنْ عَبَاسٍ قَالَ : ضَحَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنْ اللَّهِ عَيَّا إِنْ اللَّهِ عَيَّا إِنْ عَبَاسٍ قَالَ : ضَحَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنْ عَبَاسٍ قَالَ : ضَحَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِنْ عَبَاسٍ قَالَ : ضَحَىٰ عَنْ عَمْرِ مَا اللَّهِ عَيَّا إِنْ عَنْ اللَّهِ عَيَالِ اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ عَيَالِ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَمُ عَلَى الللَّهُ عَ

٥[٨٢٨٠] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ذَبَتَ عَالَ اللَّهِ عَالَى النَّبِيَ ﷺ ذَبَتَ عَالَى اللَّهِ عَالَى النَّبِيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ النَّبِيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٥ [٨٢٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ أَوَاجِبَةٌ السَّعَجِيَّةُ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَقَدْ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٥ [٨٢٨٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ : ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ يَتَلِيُّة ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ .

• [٨٢٨٣] أَخْبَوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ ، وَيَعُتُّ عَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ ، وَيَعُتُّ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغَارِ وَالْكِبَارِ ، وَيَعُتُّ عَنْ وَلَدِهِ كُلِّهِمْ .

• [٨٢٨٤] عِبالرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيًّا ضَحَىٰ بِكَبْشَيْن.

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عائشة أو» ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٦/ ٢٢٥)، «السنن» لابن ماجه (١٣٥) من حديث عبد الرزاق، به، وحرف الشك ورد في الأصل: «و» حرف عطف خطأ.

<sup>(</sup>٢) النحر: الذبح. (انظر: مجمع البحار، مادة: نحر).

<sup>• [</sup>۸۲۸] [التحفة : دت ۱۰۰۸۲ ، م دت س ق ۱۰۲۲۸] .



- [٨٢٨٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ الْأَضَاحِيُّ بِشَيْء ، أَوْ قَالَ : لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، مَنْ شَاءَ ضَحَّى ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُضَحِّ .
- [٨٢٨٦] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَـمْ يَكُـنْ أَحَـدٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْأَلُهُ بِالْمَدِينَةِ ضَحِيَّةً إِلَّا ضَحَى عَنْهُ، وَكَانَ لَا يُضَحِّي عَنْهُمْ بِمِنَى.
- [٨٢٨٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ،
   قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ.
- [٨٢٨٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَنُضَحِّي عَنِ الْغَائِبِ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- •[٨٢٨٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّـابِ كَـانَ يَحُجُّ فَلَا يُضَحِّى.
- •[٨٢٩٠] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَاجِّ وَالْمُسَافِرِ فِي أَنْ لَا يُضَحِّى .
- [٨٢٩١] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ وَمَعَهُمُ الْأَوْرَاقُ فَلَا يُضَحُّونَ.
- [٨٢٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا إِذَا شَهِدُوا ضَحَّوًا ، وَإِذَا سَافَرُوا لَمْ يُضَحُّوا .
- [٨٢٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَنَحْنُ بِمِنّى : إِنَّا لَمْ نَذْبَحْ ، وَلَمْ نُضَحِّ فَأَطْعِمُونَا .
- [١٢٩٤] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ . قَالَ أَبُوبَكْرٍ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مَنْ
   أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مَوْلَى لِإِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْتَرِي ١ لَـهُ لَحْمَـا
   بِدِرْهَمَيْنِ ، وَقَالَ : قُلْ : هَذِهِ ضَحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ .



- [٨٢٩٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلْقَمَهُ لَأَنْ أَضَحِّيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَاهُ حَتْمًا عَلَيَّ .
- [٨٢٩٦] عبد الزال ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ الْأُضْحِيَةَ ، وَإِنِّي لَمِنْ أَيْسَرِكُمْ بِهَا ، مَخَافَةَ أَنْ يُحْسَبَ أَنَّهَا حَتْمٌ وَاجِتٌ .
- [٨٢٩٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو (١) مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيُ إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى ، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ ، مَخَافَةَ أَنْ يَرَىٰ جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَى .
- [ ٨٢٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سَرِيحَةَ أَوْ أَبِي سَرِيحَةَ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ ، فَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَائْنَا .
- [٨٢٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّى الرَّجُلُ بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِهِ .
- [ ٨٣٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَذْبَحُ السَّاةَ ، يَقُولُ أَهْلُهُ : وَعَنَّا ، فَيَقُولُ : وَعَنْكُمْ .
- ٥ [ ٨٣٠١] عبد الزال ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُقْبَةَ (٢ ) بنِ عَامِرِ قَالَ : قَسَمَنَا النَّبِيُّ عَيْقُ غَنَمًا فَصَارَ لِي مِنْهَا جَذَعٌ (٣ ) ، فَضَحَيْتُ بِهِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِي ، ثُمَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ ، فَقَالَ : «قَدْ أَجْزَأَ عَنْكُمْ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن، خطأ.

<sup>• [</sup>۸۲۹۸] [التحفة: ق ٣٣٠١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عطاء» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الجذع والجذعة : أصله من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًا، فهو من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمَعْز : ما دخل في السنة الثانية، وقيل : البقر في الثالثة، ومن الضأن : ما تمـت لـه سنة، وقيل : أقل منها . والذكر جَذَعٌ ، والأنثى جَذَعَةٌ . (انظر : النهاية، مادة : جذع) .

- [٨٣٠٢] عِد الزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا كُنَّا نَعْرِفُ إِلَّا بِذَاكَ حَتَّىٰ خَالَطْنَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، يَقُولُ : كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ ، فَضَحَّوْا هُمْ عَنْ كُلِّ وَاحِدِ شَاةً .
- [٣٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ صَالِح ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : حَجَجْتُ ثَلَاثَ حِجَجِ ، مَا أَهْرَقْتُ (١) فِيهَا دَمّا ، قَالَ : وَلَأَنْ أَدَعَهُ وَأَنَا مُوسِرٌ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ وَأَنَا مُعْسِرٌ . مُعْسِرٌ . مُعْسِرٌ .
- [٨٣٠٤] عِد الزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَة ، قَالَ : سَمِعْتُ بِلَالًا يَقُولُ : مَا أُبَالِي وَلاَّنْ ضَحَيْتُ بِدِيكٍ ، وَلاَّنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَىٰ يَتِيمٍ مُغْبَرِّ (٢) أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا .

قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَسُوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلَالٍ .

- [ ٨٣٠٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ عَمْرً الْحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّي بِهَ رِمٍ ، اللَّهُ أَحَتُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّي بِهَ رِمٍ ، اللَّهُ أَحَتُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّي بِهِ أَحَبُّهُنَّ إِلَيَّ أَنْ أُفْتَنِيهُ . بِالْغِنَى وَالْكَرَمِ ، وَأَحَبُّهُنَّ إِلَيَّ أَنْ أُضَحِّي بِهِ أَحَبُّهُنَّ إِلَيًّ أَنْ أَقْتَنِيهُ .
- [٨٣٠٦] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُهْدِي أَحَدُكُمْ لِلَّهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُهْدِي لِكَرِيمِهِ ، اللَّهُ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ ، وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ .
- ٥ [٨٣٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَف، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَف، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَلَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْعَلْ تَعْرِفُونَهَا؟ » قَالَ: فَلَا

<sup>• [</sup>۸۳۰۳] [شيبة: ١٤٤٠٤].

<sup>(</sup>١) الإهراق: الإسالة. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هرق).

<sup>(</sup>٢) في «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ١٠٤٢)، و«تهذيب مستمر الأوهام» لابـن مـأكولا (١/ ٢٣٦) من وجه آخر عن الثوري : «مغبر فوه» .

أغبر الشيء: علاه الغُبار. (انظر: الصحاح، مادة: غبر).

٥ [٨٣٠٧] [الإتحاف: حم ١٦٥٣١ ، كم ٤١٣٠] ، وتقدم: (٨١٤٥) .





أَذْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتِ أَنْ يَـذْبَحُوا شَاةَ فِي كُلِّ رَجَبَ ، وَفِي كُلِّ أَضْحَىٰ شَاةً» .

- [٨٣٠٨] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة قَالَ: كَانَتْ تَذْبَحُ عَنْ نَفْسِهَا شَاةً بِمِنْى، وَلَا تَذْبَحُ عَنًا.
- [٨٣٠٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا اشْتَرَىٰ الرَّجُلُ أُضْحِيَّةً فَمَرِضَتْ عِنْدَهُ ، أَوْ عَرَضَ لَهَا مَرَضٌ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ .

## ٣- بَابُ ١⁄٤ فَضْلِ الضَّحَايَا وَالْهَدْيِ وَهَلْ يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ؟

- [ ٨٣١٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ : مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دَمِ يُهَرَاقُ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ ، إِلَّا رَحِمٌ يَصِلُهَا .
- [٨٣١١] مِدارزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولَ: مَا سَلَكَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْء بِقَدْرِهَا، أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِ بَدَنَةٍ.
- [٨٣١٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَة (١١) ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بِإِبِلِ لِي ، فَقُلْتُ لَوْ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَا أَهْلُ الْمَشْجِدَ ، فَالْ الْمَدِينَةِ حُجُوا ، فَاهْدُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ حُجُوا ، فَأَهْدُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ فَإِذَا عُمْرُ بْنُ الْجَعْرَا ، قَالَ : وَجَاءَ عُمَرُ يُحِبُ الْهَدْيَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى إِبِلِي ، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ مُعْتَنِقٌ مِنْهَا بَعِيرًا ، قَالَ : وَجَاءَ عُمَرُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : هَذِهِ إِبِلُ رَجُلِ مُهَاجِرٍ .
- [٨٣١٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ ، عَنْ سُلْمَى ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : دَمُ بَيْضَاءَ أَحَبُ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ .

١٤٧/٢]٠

<sup>• [</sup>۸۳۱۰] [شيبة: ۱۳۳٥٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي ضمرة»، والتصويب من مصادر الترجمة، وهو: أبو صخرة جامع بن شداد المحاربي. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٤٢٥).



- [٨٣١٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَأَنْ أُضَحِّي بِشَاةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَم .
- ٥ [٥ ٣٦٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ الشَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : "ضَحُوا ، وَطَيِّبُوا بِهَا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسُلِمٍ يُوَجِّهُ ضَحِيَّتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَّا كَانَ دَمُهَا ، وَقَرْثُهَا ، وَصُوفُهَا ، حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مُسُلِمٍ يُوَجِّهُ ضَحِيَّتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَّا كَانَ دَمُهَا ، وَقَرْثُهَا ، وَصُوفُهَا ، حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . وَكَانَ يَقُولُ : "أَنْفِقُوا قَلِيلًا تُؤجَرُوا كَثِيرًا ، إِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
- ٥ [٨٣١٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدُ أَوْلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لِعَائِشَةَ أَوْ لِفَاطِمَةَ : «اشْهَدِي نَسِيكَتَكِ ، فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا» .
- [٨٣١٧] عبد الزال ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي بُـرْدَة ، عَـنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يَذْبَحْنَ نَسَائِكَهُنَّ بِأَيْدِيهِنَّ .
- [٨٣١٨] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُحْرِمُ (١) يَدَعُ إِنْ شَاءَ .
- [٨٣١٩] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بُنُ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ جَزُورًا (٢)، وَهْوَ مُحْرِمٌ.

### ١- بَابُ ذِكْرِ الصَّيْدِ وَقَتْلِهِ

• [ ٨٣٢٠] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ لَيَبُلُ وَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِثَىٰءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٤]، قَالَ : أَخْ ذُكُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ بَيْضِهِنَّ وَفِرَاخِهِنَ ، ﴿ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٤] مَا رَمَيْتَ أَوْ طَعَنْتَ .

<sup>(</sup>١) المحرم: أحرم الرجل إذا أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أسبابهما وشروطهما، من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك. والأصل فيه المنع؛ فكأن المحرم متنع من هذه الأشياء. (انظر: النهاية، مادة: حرم).

<sup>(</sup>٢) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).





- [ ٨٣٢١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَمَن قَتَلَهُ و مِنكُم مُّتَعَمِّدًا ﴾ [الماندة: ٩٥] يَقْتُلُهُ نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ .
- [٨٣٢٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَهُ ذَاكِرَا لِحُرْمِهِ مَتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ نَاسِيًا لِحُرْمِهِ (١٠)، ذَاكِرَا لِحُرْمِهِ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ نَاسِيًا لِحُرْمِهِ (١٠)، حُكِمَ عَلَيْهِ.
- [٨٣٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعَمْدِ، وَالْخَطَأ، وَالنَّسْيَانِ، وَكُلَّمَا وَاحِدَةً فِي الْعَمْدِ، وَالْخَطَأ، وَالنَّسْيَانِ، وَكُلَّمَا أَصَابَ، قَالَ عَطَاءٌ: عَفَا اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا سَلَفَ، قَالَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَصَابَ فِي أَصَابَ، قَالَ عَطَاءٌ: عَفَا اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا سَلَفَ، قَالَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَصَابَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَدَعْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ الْ الْكَفَّارَةُ (٢).

قال عبد الرزاق: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ .

• [٨٣٢٤] أَخْبَى لِمَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : يُحْكَمُ عَلَى الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ كُلَّمَا عَادَ .

قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى .

- [٨٣٢٥] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأْ، وَالْعَمْدِ.
- [٨٣٢٦] عبد الزاق، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَهُ وَ فَي فِي الْخَطَأُ سُنَةٌ.

قَالَ أَبِكِر : وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .

<sup>(</sup>١) قوله: «لقتله ناسيا لحرمه» غير واضح بالأصل ، وأثبتناه من: «الأم» (٢ / ٢٠١) للشافعي ، «معرفة السنن والآثار» (٧ / ٣٩٨) للبيهقي .

<sup>• [</sup>۸۳۲۳] [شبية: ١٥٥٣١، ١٥٥٣١].

<sup>@[</sup>Y\ A3/ i].

<sup>(</sup>٢) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

- [٨٣٢٧] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالتَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا: أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِنْ قَالَ: لَا، حَكَمُوا عَلَيْهِ.
- [٨٣٢٨] عبر الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّغبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ مِثْلَ قُولِ إِبْرَاهِيمَ .

قَالَ دَاوُدُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفْيَخْلَعُ.

- [٨٣٢٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأْ شَيْءٌ ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ إِلَّا : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ د مِنكُم مُّتَعَمِّدَا ﴾ [المائدة : ٩٥] .
- [ ٨٣٣٠] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يُحْكَمُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْعَمْدِ الْعَمْدِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ [الماندة : ٩٥] .
  - [ATT1] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ فِي الْخَطَأ .
- [۸۳۳۲] عبد الزال ، عَنْ هِشَام ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ : قَالَ : لَا يُحْكَمُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، قَالَ : وَقَرَأَ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة : ٩٥] .

قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ.

• [٨٣٣٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْن ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَخَذَ ظَبْيًا فِي الْحَرَمِ ، فَأَمْسَكَهُ بِعُنُقِهِ حَتَّىٰ

<sup>• [</sup>۲۳۸] [شيبة: ١٦٠١٠].

<sup>• [</sup> ۸۳۳۱] [شيبة : ۲۲۵۰۱].

<sup>• [</sup>۲۳۳۸] [شيبة: ١٦٠١١، ١٢٥٢٧].





بَالَ الظَّبْيُ ، قَالَ : فَجَاءَتْ حَيَّةٌ ، فَالْتَوَتْ فِي عُنُقِ الرَّجُلِ ، فَلَمْ يَزَلْ تَخْنُقُهُ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ خَلَتْ عَنْهُ .

- [ ٨٣٣٤] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : رُخُصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْعَمْدِ . الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْعَمْدِ .
- [٨٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ.
- [٨٣٣٦] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيُعَاقِبُ (١) فِيهِ الْإِمَامُ؟ قَالَ : لَا ذَنْبٌ أَذْنَبَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ .

قَالَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَصْحَابِهِ : وَلَكِنْ لِيَفْتَدِيَ .

• [٨٣٣٧] قال عبد الزاق: وَسُئِلَ الثَّوْدِيُّ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الصَّيْدَ؟ قَالَ: يَصُومُ ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ مَا يَذْبَحُ؟ قَالَ: الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ .

ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ .

• [٨٣٣٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ .

### ٥- بَابٌ بِأَيِّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّرَ

• [٨٣٣٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، وَ<sup>(٢)</sup> عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا: الرَّجُلُ مُخَيَرٌ فِي الصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنُّسُكِ، فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ ﴿ .

<sup>• [</sup>٥٣٣٨] [شيبة: ١٥٥٢٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أيقاتل» ، والتصويب من «تفسير الطبري» (٨/ ٧١٣) من وجه آخر عن ابن جريج ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>₹[</sup>٢/٨٤١ب].



• [ ٨٣٤٠] عبد الزان ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُلُّ شَيْء فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَهُوَ مُخَيَرٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ، فَهُوَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي جِهَةِ ذَلِكَ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ .

- [٨٣٤١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ وَالفَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ ﴿ فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥]، قَالَ: يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا ، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا قُوِّمَ (١) الْهَدْيُ طَعَامًا ، ثُمَّ قُوَّمَ الطَّعَامُ صِيَامًا ، مَكَانَ كُلِّ طَعَامًا ، ثُمَّ قُوْمَ الطَّعَامُ صِيَامًا ، مَكَانَ كُلِّ طَعَامٍ مِسْكِينٍ صَوْمُ يَوْمٍ ، قَالَ مُجَاهِدٌ: مَكَانُ كُلِّ مُدَّيْنِ صِيَامُ يَوْمٍ .
- [٨٣٤٢] عبد الرزاق ، عَنْ هِ شَام ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا ، فَلَـمْ يَجِـدْ جَزَاءَهُ ، قَالَ قَالَ : يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا ، ثُـمَّ يَـصُومُ لِكُـلِّ صَـاعٍ (٢) يَـوْمَيْنِ ، قَـالَ عَطَاءٌ : لِكُلِّ صَاع أَرْبَعَة أَيَّامٍ .
- [٣٤٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ (٣) ، فَقِيلَ لَهُ: ابْتَعْهُ (٤) ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُومً عَلَيْهِ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ (٣) ، فَقِيلَ لَهُ: ابْتَعْهُ (٤) ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ نَظَرَ الطَّعَامَ كَمْ يَكُونُ ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعَ يَوْمًا .

<sup>• [</sup>۸۳٤٠] [شيبة: ١٢٥٩٥].

<sup>(</sup>١) التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).

<sup>(</sup>٢) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا ، والجمع: آصُع وأَصْوَع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۱۲۷۰۵].

<sup>(</sup>٣) النعم : الإبل، والبقر، والغنم، وقيل : الإبل خاصة، والأنعام للثلاثة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نعم).

<sup>(</sup>٤) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع).

قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعِ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمَا (١) .

- [٨٣٤٤] قال الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ: إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُو (٢٠ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ (٣) وَقَالَ: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [الماندة: ٩٥]
- [٨٣٤٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : مَا ﴿ أَوْ عَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [الماندة : ٩٥]؟ قَالَ : إِنْ أَصَابَ شَاةً ، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا ، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدِّ يَصُومُهُ .
- [٨٣٤٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ .
- [ATEV] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ .
- [٨٣٤٨] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَم يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: يَصُومُ ثَلَاثَةَ فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
- [٨٣٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : نِصْفُ صَاع لِكُلِّ يَوْمٍ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ مِثْلَهُ .

### ٦- بَابُ النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ

- [ ٨٣٥٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
- (١) قوله : «صام مكانها يوما» ليس في الأصل ، وينظر : «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (٣/ ١٩٣) ، عن عبد الرزاق ، عن مجاهد ، بنحوه .
- (٢) قوله: «قال الثوري: وقال ابن جريج عن عطاء: إن كان موسرا فهو» سقط من الأصل، وينظر: «تفسير الطبري» (١٠/ ٣٤).
  - (٣) قوله : «وإن شاء أطعم» ليس في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .
    - [۸۳٤۷] [شيبة: ١٣٥٢٧].



فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ، وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ، وَفِي الْفَادِرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْأَرْوَىٰ بَقَرَةٌ ، وَفِيمَا دُونَ الْأَرْوَىٰ شَاةٌ ، وَفِي الْوَبْرِ شَاةٌ .

- [٨٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، قَالَ: أَمَّا مَا قَدْ حُكِمَ فِيهِ، وَمَضَتِ · السُّنَّةُ ، فَفِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ (١).
- · [ ٨٣٥٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا: فِي النَّعَامَةِ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِل .
- [٨٣٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: الْحُكُومَةُ ، يَحْكُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ذَوَا عَدْلٍ ، إِنَّكَ إِنْ نَظَرْتَ فِيمَا قَدْ حُكِمَ فِيهِ ، كُسِرَ ذَلِكَ الْغَلَاءُ وَالرُّخْصُ ، وَلَكِنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.

• [٨٣٥٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرِّرِ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدُّثُ ﴿، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّعَامَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَنَّ فِيهَا بَدَنَةً .

### ٧- بَابُ حِمَارِ الْوَحْشِ وَالْبَقَرَةِ وَالْأَرْوَى

- [٨٣٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ . وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .
- [٨٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي بَقَرَةِ الْـوَحْشِ بَقَرَةٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «واجب» ، والمثبت من «سنن الـدارقطني» (٣/ ٢٧٥) ومـن طريقـه البيهقـي في «الكـبري»

<sup>(</sup>٥/ ١٨٢) من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، به . 

<sup>• [</sup>۲۵۳۸] [شيبة: ۱۶۳۳].





• [٨٣٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ .

وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .

- [٨٣٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُـزَاحِم ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي الْبَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ .
- [٨٥٩٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الْفَادِرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْأَرْوَىٰ بَقَرَةٌ ، وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْوَىٰ كَبْشٌ .
  - [٨٣٦٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : فِي الْأَرْوَىٰ بَقَرَةٌ .
- [ ٨٣٦١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ ، وَأَدْنَى مَا يَكُونُ فِي الصَّيْدِ شَاةٌ .
- [٨٣٦٢] عِد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يَقُولُ : كَتَبَ أَبُو مَلِيحٍ بْنُ أُسَامَةَ إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حِمَارِ الْوَحْشِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ فِيهِ بَدَنَةً ، أَوْ قَالَ : بَقَرَةً .

## ٨- بَابُ الْغَزَالِ وَالْيَرْبُوعِ

- [٨٣٦٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَمَالِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي الْغَزَالِ شَاةً .
  - [٨٣٦٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : فِي الْغَزَالِ شَاةٌ .
- [ ٨٣٦٥] عبد الزاق ، عَنْ مَالِكِ (١) وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً .

قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : حُكُومَةٌ .

<sup>• [</sup>۷۵۷۸] [شيبة: ۱٤٦٣٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن مالك» وقع في الأصل: «ومالك».



- [٨٣٦٦] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي رَجُلٍ طَرَحَ عَلَىٰ يَرْبُوعٍ جَوَالِقًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ : حَكَمَ فِيهِ جَفْرًا ، أَوْ قَالَ : جَفْرَة .
- [٨٣٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ ضِرْسِ شَاةٌ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ شَاةٌ .
- [٨٣٦٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو شَـدَّادٍ ، قَـالَ : سَـمِعْتُ مُجَاهِـدَا يَقُولُ : فِي الْيَرْبُوعِ سَخْلَةٌ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ .

### ٩- بَابُ الضَّبِّ (١) وَالضَّبْع

- [٨٣٦٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَإِذَا نَحْنُ بِحَيَّاتٍ كَأَنَّهُنَّ قُدُورٌ تَعْلِي فَقَتَلْنَاهَا ، قَالَ : وَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَا بَعِيرَهُ ضَبًا ، فَدَقَّ صُلْبَهُ ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَيَّاتِ ، فَالْ تَفْتَ إِلَيْ وَإِلَىٰ رَجُلٍ ، فَقَالَ : أَتَرَوْنَ جَدْيًا فَقَالَ : قَتَلْتَ عَدُوًا ، وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الضَّبِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْ وَإِلَىٰ رَجُلٍ ، فَقَالَ : أَتَرَوْنَ جَدْيًا قَدُ بَلَغَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَيُحْ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ بِهِ .
- [ ۸۳۷۰] عبد اللّه ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة (٢) ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ فَالَ نَهُ أَرْبَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَا (٣) يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ضَبًا ، فَأَتَيْنَا نَسْأَلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُ أَرْبَدُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : احْكُمْ فِيهِ ، فَقَالَ نَهُ عُمَرُ : احْكُمْ فِيهِ ، فَقَالَ نَهُ عُمَرُ :

<sup>• [</sup>۲۳۲۷] [شبية: ۲۶۱۶۱].

<sup>(</sup>١) الضبّ : حيوان من جنس الزواحف ، غليظ الجسم خشنه ، له ذنب عريض أعقد ، يكثر في صحاري الأقطار العربية ، والجمع : أضُبّ وضِباب وضُبّان . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ضبب) .

<sup>(</sup>٢) مطموس في الأصل ، والمثبت من «مسند الشافعي» (٦٦٤) ، ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (٢٩٦/٥) عن ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «رجل منا» مكانه بياض بالأصل بمقدار كلمتين، واستدركناه من المصدرين السابقين.



أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ ، قَالَ : إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ ، قَالَ : قُلْتُ : فِيهِ جَدْيٌ قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ ، قَالَ أَ فَفِيهِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَأَصَبْنَا حَيَّاتٍ بِالرَّمْلِ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَسَأَلْنَا عَنْهُنَّ عُمَرَ ، فَقَالَ : هُنَّ عَدُقٌ ، اقْتُلْهُنَّ حَيْثُ وَجَدْتَهُنَّ .

٥ [٨٣٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَـالَ فِي الـضَّبِّ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلُهُ.

قال عبد الرزاق: حَفْنَةٌ ، يَعْنِي: مِلْءَ كَفِّ.

- [٨٣٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَ الصَّبْعَ صَيْدًا (١) ، وَحَكَمَ فِيهَا كَبْشًا .
- [٨٣٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الضَّبْع كَبْشًا، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً. الضَّبْع كَبْشًا، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً.
- [٨٣٧٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : فِي النَّبْغِ كَبْشٌ .

٥ [٨٣٧٥] عبد الرزاق، قَالَ : قَالَ ابْـنُ جُـرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّـدٌ (٢) ، أَنَّـهُ سَـمِعَ عِكْرِمَـةَ

ه [ ۸۳۷۱] [شيبة : ۸۵۸۵۸].

(١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق ، وينظر ما سيأتي برقم : (٨٨٥٢).

• [ ٨٣٧٣ ] [شيبة : ١٤٦٢٨ ، ١٥٨٦١ ] ، وسيأتي : (٨٣٨١ ) .

٥ [ ٨٣٧٥] [شيبة : ١٤١٥٢].

(۲) كذا في الأصل، ولا ندري من هو، وهذا الحديث قد اختلف فيه في الراوي بين ابن جريج وعكرمة ؟ فقد رواه الدارقطني في «السنن» (۳/ ۲۷۲)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٥/ ١٨٣) من حديث الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عكرمة . ورواه الشافعي في «مسنده» (١/ ١٣٤) عن سعيد، عن ابن جريج، عن عكرمة ، مرسلا، وجاء في «المطالب العالية» لابن حجر (٧/ ٩٢) عن ابن جريج ، عن رجل ، عن عكرمة ، وينظر هذا الخلاف في : «مرعاة المفاتيح» (٩/ ٢٢٤) . ويحتمل أن يكون هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي ؟ إذ إن ابن جريج يكشر في روايته عنه ، والله تعالى أعلم .

٥ [٢/ ١٤٩ ب].

مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الضَّبْعِ: أَنْزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَيْدًا، وَقَضَىٰ فِيهَا كَبْشَا نَجْدِيًّا.

## ١٠- بَابُ الثُّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ

- [٨٣٧٦] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : لَـوْ كَـانَ مَعِي حُكْمٌ حَكَمْتُ فِي القَّعْلَبِ جَدْيًا ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، فَقَالَ : مَا كُنًا نَعُدُّهُ إِلَّا سَبُعًا ، فَأَرَاهُ جَعَلَهُ صَيْدًا .
  - [٨٣٧٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : فِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ .
- [٨٣٧٨] عبد الزاق ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي الثَّعْلَبِ حَمَلُ .
- [۸۳۷۹] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ مَا سَمِعْنَا أَنَّ الثَّعْلَبَ يُفْدَى .
- •[٨٣٨٠] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبِي قُدَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْأَرْنَبِ جَدْيًا، أَوْ عَنَاقًا.
- [٨٣٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا.
- [٨٣٨٢] عِد الزاق ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبْشِيِّ أَنَّهُ حَكَمَ هُوَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْأَرْنَبِ جَذَعًا ، أَوْ فَطِيمَةً .
  - [٨٣٨٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الْوَبَرِ شَاةٌ .

<sup>• [</sup>۸۳۸] [شيبة: ۸۲۸۲] ، وتقدم: (۸۳۷۳) .





• [٨٣٨٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ .

## ١١- بَابُ الْوَبَرِ وَالظَّبْيِ

- [٨٣٨٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الْوَبَرِ شَاةٌ .
  - [٨٣٨٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي الْوَبَرِ إِنْ كَانَ يُؤْكَلُ شَاةٌ .
- [٨٣٨٧] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ ظَبْيًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَتَىٰ عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : أَهْدِ كَبْشًا مِنَ الْغَنَمِ .
- [٨٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرِ الْأَسَدِئُ قَالَ كُنْتُ مُحْرِمًا، فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ، فَأَصَبْتُ خُشَشَاءَهُ، يَعْنِي أَصْلَ قَرْنِهِ فَرَكِبَ رَدْعَهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُ فَرَكِبَ رَدْعَهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُ إِلَىٰ جَنْبِهِ رَجُلًا أَبْيضَ رَقِيقَ الْوَجْهِ، وَإِذَا هُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عُمْرَ، فَالْتَقَتَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ : تَرَىٰ شَاةً تَكْفِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَذْبَتَ عُمْرَ، فَالْتَقَتَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ الْ صَاحِبٌ لِي: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنْ يُفْتِيكَ حَتَى سَأَلُ الرَّجُلَ، فَسَمِعَ عُمَرُ كَلَامَهُ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَةِ ضَرْبًا، ثُمَ قَالَ الرَّجُلَ ، فَسَمِع عُمَرُ كَلَامَهُ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَةِ ضَرْبًا، ثُمَ قَالَ المَعْمِينَ ، لَمْ أَقُلْ شَيْتًا إِنَّ مَا هُو قَالَهُ، قَالَ : فَتَرَكِنِي، وَقَالَ الرَّجُلَ ، فَسَمِع عُمَرُ كَلَامَهُ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَةِ ضَرْبًا، ثُمَ قَالَ هُ وَقَالَ الرَّجُلَ ، فَسَمِع عُمَرُ كَلَامَهُ، فَعَلَاهُ عُمَرُ بِالدِّرَةِ ضَرْبًا، ثُمَ قَالَ هُ وَقَالَهُ ، قَالَ : إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَشَوَةً أَخْلَقِ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةً أَخْلَقِ ، وَقَالَ : إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةً أَخْلَقِ ، وَقَالَ : إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةً الشَّبَابِ .
- [٨٣٨٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَبِيصَة بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَإِنَّا لَنَسِيرُ إِذْ كَثُرَ مِرَاءُ الْقَوْمِ أَيُّهُمَا أَسْرَعُ سَعْيَا ، الظَّبْيُ الْأَسَدِيِّ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، فَإِنَّا لَنَسِيرُ إِذْ كَثُرَ مِرَاءُ الْقَوْمِ أَيُّهُمَا أَسْرَعُ سَعْيَا ، الظَّبْيُ وَ الْشَبْدِي إِذْ سَنَحَ لَنَا ظَبْيٌ ، وَالسُّنُوحُ هَكَذَا ، وَأَشَارَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ إِلَى الْيَمِينِ ، فَرَمَاهُ

<sup>• [</sup>٨٣٨] [شيبة: ١٤٦٣٠].

<sup>.[110./1] @</sup> 

رَجُلٌ مِنَّا ، فَمَا أَخْطَأَ خُشَشَاءَهُ ، فَرَكِبَ رَدْعَهُ فَسَقَطَ فِي يَدِهِ ، حَتَّىٰ قَدِمْنَا عَلَىٰ عُمَرَ ، فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ بِمِنِّي ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَا وَهُوَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصَبْتَهُ أَخَطَأً أَمْ عَمْدًا؟ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مِسْعَرٌ: لَقَدْ تَعَمَّدْتُ رَمْيَهُ وَمَا تَعَمَّدْتُ قَتْلَهُ ، قَالَ: وَحَفِظْتُ أَنَّهُ قَالَ : فَاخْتَلَطَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : مَا أَصَبْتُهُ خَطَأُ وَلَا عَمْدًا ، فَقَالَ مِسْعَرٌ : فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ شَارَكْتَ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ، قَالَ: فَأُنِيخَ إِلَىٰ رَجُل، وَاللَّهِ لَكَأَنَّ وَجْهَهُ قَلْبٌ فَسَاوَرَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : خُذْ شَاةً ، فَأَهْرِقْ دَمَهَا ، وَتَصَدَّقْ بِلَحْمِهَا ، وَاسْقِ إِهَابَهَا سِقَاءِ (١) ، قَالَ: فَقُمْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا الْمُسْتَفْتِي ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّ فُتْيَا ابْنِ الْخَطَّابِ (٢) لَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ، فَانْحَرْ نَاقَتَكَ ، وَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا عَلِم عُمَـرُ حَتَّـيٰ سَأَلَ الرَّجُلَ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، فَانْطَلَقَ ذُو الْعَيْنَيْنِ فَنَمَّاهَا إِلَىٰ عُمَرَ ، فَوَاللَّهِ مَا شَعُرْتُ إِلَّا وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَىٰ صَاحِبِي بِالدِّرَّةِ صُفُوقًا ، ثُمَّ قَالَ : قَاتَلَكَ اللَّهُ أَتَعَدَّىٰ الْفُتْيَا ، وَتَقْتُلُ الْحَرَامَ؟ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا أُحِلُّ لَكَ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، قَالَ: فَأَخَذَ بِمَجَامِع ثِيَابِي ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَاكَ إِنْسَانًا فَصِيحَ اللِّسَانِ ، فَسِيحَ الصَّدْرِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ عَشَرَةً أَخْلَاقٍ ، تِسْعَةً صَالِحَةً ، وَوَاحِدَةً سَيِّئَةً ، فَيُفْسِدُ التِّسْعَةَ الصَّالِحَةَ الْخُلُقُ السَّيِّعُ ، اتَّقِ طَيْرَاتِ الشَّبَابِ ، أَوْ قَالَ : عَثْرَاتِ (٢٦) السَّبَابِ .

•[٨٣٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ مُحْرِمَيْنِ اسْتَبَقَا إِلَىٰ عَقَبَةِ الْبَطِينِ ، فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا ظَبْيًا فَقَتَلَهُ ، فَأَتَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : الْبَحْ شَاةَ عَفْرَاءَ ٩٠ .

<sup>(</sup>١) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. والمعنى: أعط جلدها من يتخذه سقاء». (انظر: النهاية، مادة: سقى).

<sup>(</sup>٢) قوله : «ابن الخطاب» ليس في الأصل ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ١٨١) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غرات» ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ٢٥٢) معزوًا لعبد الرزاق.

١٥٠/٢]٩

### ١٢- بَابُ الْهِرِّ وَالْجَرَادِ

- ٥ [٨٣٩١] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، أَوْ أُمَّ (١) الْفَضْلِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، أَغْلَقَتْ بَابَ مَنْزِلِهَا عَلَىٰ هِرَّةٍ بِمَكَّةَ، وَوَلَدَيْنِ لَهَا، وَخَرَجَتْ الْفَضْلِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، أَغْلَقَتْ بَابَ مَنْزِلِهَا عَلَىٰ هِرَّةٍ بِمَكَّةَ ، وَوَلَدَيْنِ لَهَا، وَخَرَجَتْ الْفَضْلِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، أَغْلَقَتْ بَابَ مَنْزِلِهَا عَلَىٰ هِرَّةٍ بِمَكَّةَ ، وَوَلَدَيْنِ لَهَا، وَخَرَجَتْ وَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَكِيلِهُ فَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتِقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً .
- [۸۳۹۲] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ ، فَنَهَى عَنْهُ ، فَإِمَّا قُلْتُ ، وَإِمَّا قَالَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْخُذُونَهُ ، وَهُمْ مُحْتَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : لَا يَعْلَمُونَ .
- [٨٣٩٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ قَمْح ، وَإِنَّكَ لَآخِذٌ بِقَبْضَةٍ جَرَادَاتٍ .
- [٨٣٩٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَتَلْتُ جَرَادًا لَا أَدْرِي مَا عَدَدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ، قَالَ فَخُذْ تَمْرًا، لَا تَدْرِي كَمْ عَدَدُهُ فَتَصَدَّقْ.
- [٨٣٩٥] عبد الزال ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ .
- [٨٣٩٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ كَعْبَا سَأَلَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَا نَحْنُ نُوقِدُ جَرَادَةً قَذَفْتُهَا فِي النَّارِ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَتَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ حِمْصَ كَثِيرَةٌ أَوْرَاقُكُمْ ، تَمْرَةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ جَرَادِكُمْ .

<sup>(</sup>١) قوله : «أو أم» في الأصل : «وأم» ، والمثبت يقتضيه السياق .



- [٨٣٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ أَوْ لُقْمَةٌ .
- [٨٣٩٨] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر بِمَكَّةَ يَخْرُجُ فَيَرَىٰ فِي أَيْدِي الصِّبْيَانِ الْجَرَادَ فَيَقْتُلُهُ مِنْ أَيْدِي مَ وَكَانَ يَرَاهُ صَيْدًا.
- [ ٨٣٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : أَدْنَىٰ مَا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادُ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَهَا جَزَاءٌ ، وَفِيهَا تَمْرَةٌ .
- •[٨٤٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ.

### ١٣- بَابُ الْقَمْلِ

- [٨٤٠١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ لَهَا جَزَاءٌ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ .
- [٨٤٠٢] عبد الزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ أَبِي بِشْرِ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَـيْسَ لَهَـا جَزَاءٌ .
- [٨٤٠٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَمْلَةِ وَالْجَرَادَةِ وَالنَّمْلَةِ ، وَأَشْبَاهِهَا مِنَ اللَّوَابِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامِ .
- [٨٤٠٤] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ فَفِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ .
- [٨٤٠٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ أَوْ لُقْمَةٌ، فَإِنْ قَتَلْتَهَا وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، قُلْتُ: فَالْجَرَادُ مِثْلُهَا؟ قَالَ: مِثْلُهَا.
- [٨٤٠٦] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: تَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَأَنْتَ بِمَكَّةَ وَأَنْتَ

<sup>• [</sup>۸۳۹۷] [شيبة: ١٥٨٦٧].

<sup>(</sup>١) قوله : «هشيم عن أبي بشر» في الأصل : «بشير عن أبي هشيم» ، وهو خطأ . ينظر : «المحلي» (٥/ ٢٧٧) .





حَلَالٌ (١) ، وَتَأْخُذُهَا وَأَنْتَ حَرَامٌ ، فَتُلْقِيهَا إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَىٰ ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ ، وَلَا تَقْتُلُهَا ، وَإِنْ (٢) تَتَفَلَّىٰ فَلَا ، وَلَا تَقْتُلُهَا عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ .

- [٧٤٠٧] عِدَالزَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مُتَّكِئُ عَلَيَّ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ ١٠ : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمِ قَالَ : فَضَحِكْتُ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ ، وَقَالَ : فَتَلَ قَمْلَةً ؟ فَقَالَ ابْنُ (٣) عُمَرَ : يَنْحَرُ بَدَنَة ، قَالَ : فَضَحِكْتُ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ ، وَقَالَ : لَا تَلُمْنِي ، لَعَمْرُ اللَّهِ يَسْأَلُنِي عَنِ الْقَمْلَةِ ، وَأَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَىٰ أَخِيهِ بِالسَّيْفِ .
- [٨٤٠٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْهَوَامَّ كُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ ، فَإِنَّهَا مِنْهُ .
- [٨٤٠٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أَطْعَمْتَهُ عَنْهَا فَهُوَ خَيْرٌ مِنْهَا .
- [٨٤١٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَتَلَ قَمْلَة ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَسْأَلُنِي أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنِ الْقَمْلَة ، وَهُمْ قَتَلُوا حُسَيْنَ بْنَ فَاطِمَة .
- [ ٨٤١١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ؟ فَقَالَ : أَيَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَهُوَ يَسَلُ عَنِ الْقَمْلَةِ؟ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةِ؟ فَقَالَ : أَيَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، وَهُو يَ سَلُ عَنِ الْقَمْلَةِ؟ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّهَا قَتَلَتْ قَمْلَةً وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، فَمَا كَفَّارَتُهَا؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ : فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الثَّالِفَةَ ، فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ الْقَمْلَة مِنَ الصَّيْدِ ، فَأَعَادَتْ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الثَّالِفَةَ ، فَقَالَ : شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَة . شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَة .

<sup>(</sup>١) الحلال: غير المحرم ولا متلبس بأسباب الحج. (انظر: النهاية ، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إن» ، والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>.[11/4]0</sup> 

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، وهو خطأ.

<sup>• [</sup> ٨٤١١] [شبية : ١٣٢٩٥].



• [٨٤١٧] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرِّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَلْقَيْتُ قَمْلَةً بِمَكَّةً ، وَأَنَا مُحْرِمٌ وَلَمْ أَذْكُرْ ، ثُمَّ ابْتَغَيْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: تِلْكَ الضَّالَّةُ (١) لَا تُبْتَغَى .

# ١٤- بَابُ الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّيْرِ يَفْتُلُهُ الْمُحْرِمُ

- [٨٤١٣] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٢) ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَمَّالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ابْتَغِ شَاةً حُمَيْدٍ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي قَتَلَ حَمَامَةً بِمَكَّةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ابْتَغِ شَاةً فَتَصَدَّقٌ بِهَا .
  - [٨٤١٤] عبد الزاق وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .
- [ ٨٤١٥] عبد الزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسِ حَكَمَا فِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةً .
- [٨٤١٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ مَـرَّ بِحَمَامَةٍ فَطَـارَتْ ، فَوَقَعَـتْ عَلَى الْمَرْوَةِ ، فَأَخَذَتْهَا حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهَا ، فَجَعَلَ عُمَرُ فِيهَا شَاةً .
- [٨٤١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ جَابِر، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنْ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ فَخَرَأَ عَلَىٰ يَدِ عُمَرَ، فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَطَارَ، فَوَقَعَ فِي بَعْضِ دُورِ مَكَّةَ ، فَجَاءَتْهُ حَيَّةٌ فَأَكَلَتْهُ ، فَجَعَلَ عُمَرُ جَزَاءَهُ شَاةً .

<sup>(</sup>١) الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنئ من الحيوان وغيره. (انظر: النهاية، مادة: ضلل).

<sup>• [</sup>۸٤۱۳] [شيبة : ١٣٣٨٤].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عباس» ، وهو خطأ ، والتصويب من «أخبار مكة» للأزرقي (٢٨/ ١٤١) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup> ٨٤١٥] [شبية : ١٣٣٨٤].

<sup>• [</sup>۸٤١٧] [شيبة: ١٣٣٨٦].



- [٨٤١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فِي حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةٌ ، وَفِي حَمَامِ الْحِلّ دِرْهَمٌ .
  - [٨٤١٩] عِبدَ الرَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ .
- [ ٨٤٢٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالتَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: في الْحَمَام ثَمَنُهُ .
- [٨٤٢١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةً فَعَلَيْهِ شَاةٌ .
- [ ٨٤٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرِ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّة ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح ، وَعَنْ يُوسُف بْنِ مَاهَكَ : أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَىٰ حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْنِ لَهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَىٰ مِنَىٰ ، وَعَرَفَاتٍ فَرَجَعَ ، وَقَدْ مِتْنَ قَالَ : فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَجَعَلَ انْطَلَقَ إِلَىٰ مِنَىٰ ، وَعَرَفَاتٍ فَرَجَعَ ، وَقَدْ مِتْنَ قَالَ : فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنَ الْغَنَم ، وَحَكَّمَ مَعَهُ رَجُلًا .
  - [٨٤٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : فِي فَرْخِ الْحَمَامِ سَخْلَةٌ .
- [٨٤٢٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : فِي الْحَمَامِ الشَّامِيِّ ثَمَنُهُ ، لَا زِيَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ .
- [٨٤٢٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَادٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَا وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ عَنْ حَجَلَةٍ (١) ذَبَحَهَا وَهُوَ بِمَكَّةَ الْ نَاسِيًا ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ عَنْ حَجَلَةٍ (١) ذَبَحَهَا وَهُو بِمَكَّةَ الْمُدِّ ، قَالَ : هِي خَيْرٌ أَمْ نِصْفُ أَحَجَلَةٌ فِي بَطْنِ الرَّجُلِ خَيْرٌ أَمْ ثُلُثًا الْمُدِّ؟ قَالَ : بَلْ ثُلُثًا الْمُدِّ ، قَالَ : هِي خَيْرٌ أَمْ ثُلُثُ الْمُدِّ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : أَتُجْزِئُ عَنِي اللهُدِّ وَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : أَتُجْزِئُ عَنِي اللهُدِّ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : أَتُجْزِئُ عَنِي مَا اللهُ وَالَا : فَاذُهُ مِنْ .

<sup>• [</sup>٨٤١٩] [شيبة : ١٣٣٨٤] ، وتقدم : (٨٤١٨ ، ٨٤١٥) .

<sup>• [</sup>۲۲۱۸] [شيبة: ۱۳۳۷۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عجلة» ، والمثبت يقتضيه السياق.

۵ [۳/۲ ب].



- [٨٤٢٦] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَطَاةٌ، مَكَانَ حَجَلَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ: حَجَلَةٌ.
- [٨٤٢٧] عِبِ الرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحْتُهَا وَأَنَا مُحِلِّ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَرَ عَلَيَّ بَأْسًا، قَالَ: كَيْفَ تَشْتَرِيهَا؟ قَالَ: عِشْرِينَ بِدِرْهَم، قَالَ: فَأَنَا أَدُلُكُ عَلَىٰ مَنْ يَبِيعُهَا أَرْبَعِينَ بِدِرْهَمٍ.
- [٨٤٢٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: فِي بُغَاثِ الطَّيْرِ مُـدٌ، مُدِّ، يَعْنِي: الرَّخْمَةَ، وَأَشْبَاهَهَا.
- [٨٤٢٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي: عَطَاءٌ إِنَّ الْهُدْهُدَ دُونَ الْحَمَامَةِ وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فِيهِ دِرْهَمٌ، وَأَمَّا الْكَعْتُ فَعُصْفُورٌ، وَأَمَّا الْوَطْوَاطُ فَوْقَ الْعُصْفُورِ، وَدُونَ الْعُصْفُورِ فَيْهِ دِرْهَمٌ، وَأَمَّا الْكَعْتُ فَعُصْفُورِ ، وَدُونَ الْعُصْفُورِ فَيْهِ دِرْهَمٌ، فَمَا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ حَمَامَةً ، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فَفِيهِ دِرْهَمٌ. الْعُصْفُورِ فَفِيهِ دِرْهَمٌ.
- [٨٤٣٠] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْوَحَظِيِّ أَوْ شِبْهِهِ ، وَالدُّبْسِيِّ ، وَالْقَطَاةِ ، وَالْحُبَارَىٰ ، وَالْقَمَارِيِّ ، وَالْحَجَلِ شَاةٌ شَاةٌ .
- [٨٤٣١] قَالَ عِبِهِ الزَاقِ: أَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي كُلِّ طَيْرِ حَمَامَةٌ فَصَاعِدًا شَاةٌ شَاةٌ ، قُمْرِيٌّ ، أَوْ دُبْسِيٌّ ، وَالْحَجَلَةُ وَالْقَطَاةُ ، وَالْحُبَارَىٰ ، يَعْنِي : الْعُصْفُورَ وَالْحَرَوَانَ ، وَالْحُبَارَىٰ ، يَعْنِي : الْعُصْفُورَ وَالْحَرَوَانَ ، وَالْكُرُوكِيَّ ، وَابْنَ الْمَاءِ وَأَشْبَاهَ هَذَا مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ ، قُلْتُ : أَسَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا فِي الْحَمَامَةِ .
- [٨٤٣٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَبْتُ سِمَّانَةً وَأَنَا حَرَامٌ، فَقَضَى عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ شَاةً.
  - [٨٤٣٣] عبد الرزاق ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ : قَالَ عَطَاءٌ : فِي الْعُصْفُورِ نِصْفُ دِرْهَمِ .

<sup>• [</sup> ۸٤٣٠] [شيبة : ١٣٣٨٥ ، ١٣٣٨٥].





- [٨٤٣٤] عبد الزال ، عَنْ عُمَر (١) بنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ انْطَلَقَ حَاجًا ، فَأَغْلَقَ الْبَابَ عَلَىٰ حَمَام ، فَوَجَدَهُنَّ قَدْ مِثْنَ ، فَقَضَىٰ فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً .
- [٨٤٣٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَالْبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَقَالَ : يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، قَالَ : شَاةٌ ، ثُمَّ يَحْكُمُ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمًا .

### ١٥- بَابُ بَيْضِ الْحَمَامِ

- [٨٤٣٦] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : فِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ مَكَّةَ نِصْفُ دِرْهَم ، فَإِنْ كُسِرَتْ ، وَفِيهَا فَرْخٌ فَفِيهَا دِرْهَمٌ .
- [٨٤٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ بَيْضِ الْحَمَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ ثَمَنَهُ .
- [٨٤٣٨] عبد الزال ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي بَيْضَةِ مِنْ بَيْضَةِ مِنْ بَيْض حَمَامِ الْحِلِّ مُدُّ .
- [٨٤٣٩] عبد الزاق، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَيْبَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَضْرَةِ يُقَالُ لَهُ (٢) ابْنُ هُرْمُزَ ، قَالَ : وَطِئْتُ عَلَىٰ عُشِّ مِنْ حَمَامِ مَكَّةً ، وَأَنَا بِمَكَّةً فِيهِ فَرُوخٌ قَدْ رِيشَ ، وَبَيْضَةٌ ، فَقَتْلْتُ الْفَرْخَ ، وَكَسَرْتُ الْبَيْضَةَ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ﴿ فَقَالَ : عَنِ الْمَيْتِ مِيشَ ، وَبَيْضَةٌ ، فَقَتْلْتُ الْفَرْخَ ، وَكَسَرْتُ الْبَيْضَةَ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ﴿ فَقَالَ : عَنِ الْمَيْتِ شَاةٌ ، وَلَكِنْ إِيتِ تِلْكَ الْحَلْقَةَ ، فَإِنَّ فِيهَا شَيْخًا ، وَهُ وَعُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ ، فَسَلْهُ ، فَإِنْ فِيهَا شَيْخًا ، وَهُ وَعُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ ، فَسَلْهُ ، فَإِنْ فِيهَا شَيْخًا ، وَهُ وَعُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ ، فَسَلْهُ ، فَإِنْ فِيهَا شَيْخًا ، وَهُ وَعُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ ، فَسَلْهُ ، فَإِنْ فِيهَا شَيْخًا ، وَهُ وَعُبَيْدُ بُن عُمَيْرٍ ، فَسَلْهُ ، فَإِنْ فِيهَا شَيْخًا ، وَهُ وَعُبَيْدُ بُن عُمَيْرٍ ، فَسَلْهُ ، فَإِلَى قَالَ : أَمَّا الْفَرْخُ اللَّذِي قَدْرِيسَ فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَصْنَعُ ؟ قَالَ : اذْبَحِ الشَّاةَ ، فَاللَّهُ مُنْ مَنْ يَلِيكَ مِنَ الْفُقَرَاءِ فَأَطْعِمْهُمْ ، فَإِنْ كُنْتُمْ وَاشْتَرِ بِنِصْفُ دِرْهَمٍ طَعَامًا فَاطْحَنْهُ ، وَانْظُرْ مَنْ يَلِيكَ مِنَ الْفُقَرَاءِ فَأَطْعِمْهُمْ ، فَإِنْ كُنْتُمْ وَاشْتَر بِنِصْفُ دِرْهَمٍ طَعَامًا فَاطْحَنْهُ ، وَانْظُرْ مَنْ يَلِيكَ مِنَ الْفُقَرَاءِ فَأَطْعِمْهُمْ ، فَإِنْ كُنْتُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل «عمرو» ، والصواب ما أثبتناه ، فإن المصنف يروي عن «عمرو بن قيس الملائي» بواسطة الثوري .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥[٣/٢]].



غُرَبَاءَ، أَوْ بِكُمْ حَاجَةٌ فَأَمْسِكُوا مِنْهُ، فَمَرَرْتُ بِعَطَاءِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: هَكَذَا أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاس.

• [٨٤٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِد ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَطَاء ، عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ

### ١٦- بَابُ بَيْضِ النَّعَامِ

- [٨٤٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : الْحُكُومَةُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ بِثَمَنِهِ .
- ٥ [٨٤٤٢] عبد الرزاق، عنْ مَعْمَر، عَنْ مَطَر الْوَرَّاقِ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قْرَة أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْطاً أُدْحِيَّ نَعَامَةٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ يَعْنِي: عُشَّهَا فَكَسَرَ بَيْضَةً، فَسَأَلَ عَلِيًّا، فَقَالَ: عَلَيْكَ جَنِينُ نَاقَةٍ، أَوْ قَالَ: ضِرَابُ نَاقَةٍ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ فَأَتَى النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: عَلَيْكَ جَنِينُ نَاقَةٍ، أَوْ قَالَ: ضِرَابُ نَاقَةٍ، فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ عَلِيٌّ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّحْصَةِ، صِيامٍ أَوْ إِطْعَامٍ مِسْكِينٍ».

  إطْعَامٍ مِسْكِينٍ».
- [٨٤٤٣] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو مَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُهُ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، كَانَ يَقُولُ : فِيهِ صِيّامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينِ .
- [٨٤٤٤] قال: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: فِيهِ صِيَامُ يَوْمِ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ .
- [٥٤٤٥] قال عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ: وَسَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِثْلَهُ.

٥[٢٤٤٨][شبية:١٥٤٥٠].

<sup>• [</sup>٨٤٤٣] [شيبة: ١٥٤٥٣].





- [٨٤٤٦] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ .
- [٨٤٤٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : فِيهِ ثَمَنُهُ .
- [٨٤٤٨] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتُهُ.

قال عَمَالُ الْأَعْمَشَ ، عَنْ هَذَا النَّوْرِيُّ ، سَأَلَ الْأَعْمَشَ ، عَنْ هَذَا الْخَوْرِيُّ ، سَأَلَ الْأَعْمَشَ ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَحُدِّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ ، فَجَعَلَ الثَّوْرِيُّ يُرَدُّدُهُ عَلَيْهِ ، فَأَبَى الْأَعْمَشُ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَهُ عَنْ عُمَرَ .

- [٨٤٤٩] عبد الزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، وَأَشْبَاهِهِ، قِيمَتُهُ.
- [ ٨٤٥٠] عبد الزال ، عَنْ أَبِي حَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُ ، أَنَّ نَافِعًا مَوْلَىٰ ابْنِ عُمْرَ الْمُعْرِمُ ، عُنْ أَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمْرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمْرَ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ أَرَأَيْتَ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ ، فَإِنَّا قَدْ أُمِوْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ .
- [٨٤٥١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ خَالِد، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَضَى فِي حَرَامٍ أَشَارَ إِلَىٰ حَلَالٍ بِبَيْضِ نَعَامٍ، فَقَضَى فِيهِ بِصِيَامٍ يَوْمٍ، أَوْ إِطْعَامٍ مِسْكِينٍ.
- [ ٨٤٥٢] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَضَى عَلِيٍّ فِي بَيْضِ النَّعَامِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَضَى عَلِيٍّ فِي بَيْضِ النَّعَامِ

<sup>• [</sup>۸۶۶۸] [شيبة: ۱۵۶۵۰].

<sup>• [</sup>٨٤٤٩] [شيبة : ١٥٤٤٢].

<sup>• [</sup> ۸۱ ۸٤۵] [شيبة : ۱۵٤٤٧].

يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، تُرْسِلُ ﴿ الْفَحْلَ عَلَىٰ إِبِلِكَ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لِقَاحُهَا سُمَيَّتْ عَدَدَ مَا أَصَبْتَ مِنَ الْبَيْضِ ، فَقُلْتُ : هَذَا هَدْيٌ ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُ مَا فَسَدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَعَجِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ عَجَبٍ ، مَا هُوَ إِلَّا مُعَاوِيَةُ مِنْ عَجَبٍ ، مَا هُوَ إِلَّا مُعَاوِيَةُ مِنْ عَجَبٍ ، مَا هُوَ إِلَّا مَا بِيعَ بِهِ الْبَيْضُ فِي السُّوقِ ، يُتَصَدَّقُ بِهِ .

- [٨٤٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِبِلٌ فَفِي كُلِّ بَيْضَةِ دِرْهَمَانِ ، قَالَ عَطَاءٌ : فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ ، فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَالَ عَلِيٍّ .
- ٥ [٨٤٥٤] عِد الزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ كَعْبِ بْـنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَضَىٰ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِثَمَنِهِ.
- [ ٨٤٥٥] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ خُصَيْف ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتُهُ .

#### ١٧- بَابُ الصَّيْدِ يُدْخَلُ الْحَرَمَ

- [٨٤٥٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْ الْبنِ عَبْ اللهِ عَبْ اللهِ عَبَّاسِ قَالَ: كُلْ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌ، وَمَا صِيدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، فَلَا تَأْكُلْهُ.
- [٨٤٥٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْهَىٰ عَنْ أَكُلِ الصَّيْدِ إِذَا أُذْخِلَ الْحَرَمَ حَيًّا.
- [٨٤٥٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَقَالَ: لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.
- [٨٤٥٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : وَلَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي مُجَاهِدٍ قَالَ : وَلَا يُـذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : وَلَا يُـذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ ، وَلَكِنْ لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ مَذْبُوحًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ .

<sup>۩[</sup>٣]٢ س].

<sup>• [</sup>٥٥٤٨] [شبية: ١٥٤٤١].





- [٨٤٦٠] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخَلُ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ يُذْبَحُ .
- [٨٤٦١] مِدَارَاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ الصَّيْدُ حَيًّا ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، فَقِيلَ لِعَمْرِو : إِنَّ عَطَاءَ قَدْ نَـزَلَ عَـنْ قَوْلِـهِ هَـذَا ، فَقَـالَ : عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ ، فَكَانَ عَمْرُو لَا يَرَىٰ بِأَكْلِهِ بَأْسًا .
- [٨٤٦٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَـنْ عَطَـاءِ وَمُحَمَّـدِ بْـنِ مُـسْلِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ كَرِهَهُ .
- [٨٤٦٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى الإبْنِ عُمْرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً ، وَهُوَ بِمَكَّةً ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا .
- [٨٤٦٤] عِبدالرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : وَكَـرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا .
- [٨٤٦٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَهْدَىٰ لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً أَحْيَاءً فَرَدَّهَا، وَقَالَ: أَفَلَا ذَبَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ مَأْمَنَهَا الْحَرَمَ لَا أَرَبَ لِي فِي هَدِيَّتِهِ.
  - [٨٤٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .
- [٨٤٦٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ.
  - [٨٤٦٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٨٤٦٩] عِبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُـلَ الصَّيْدَ ، وَإِنْ أُدْخِلَ ذَلِكَ مَكَّةَ مَذْبُوحًا .
- [٨٤٧٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَ انَ يَرَىٰ دَاجِنَةَ الطَّيْرِ،
   وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.



• [٨٤٧١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : رَأَيْتُ الطَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .

يُحَتَّافًا لِمُنْالِثُكُ

- [٨٤٧٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ يَذْبَحُهُ فِي الْحَرَمِ .
- [٨٤٧٣] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ .
- [٨٤٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا أُذْخِلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ .

## ١٨- بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ

٥[٥٤٧٥] عدالزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعَلِيْهُ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ، عُنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّبِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ، فَرُدُهُ عَلَيًّ، فَلَمَّا رَأَىٰ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي، قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيًّ، فَلَمَّا رَأَىٰ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي، قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِنَارَدٌ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ (١)».

٥[٨٤٧٦] عبدالرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ طَاوُسٍ، قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ أَهْدِيَ لِلْهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: فَعَالَ: نَعَمْ، أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمْ».

<sup>·[</sup>ir/r]

٥ [٨٤٧٥] [التحفة: ع ٤٩٣٩ ، خ م ت س ق ٤٩٤٠ ، خ د س ٤٩٤١] [شيبة: ١٤٦٨٦].

<sup>(</sup>١) حُرُم: محرمون. (انظر: المصباح المنير، مادة: حرم).

٥[٨٤٧٦] [التحفة: م س ٣٦٦٣، م س ٥٤٧٧، د س ٣٦٧٧، م س ٥٧٠٥] [الإتحاف: خز عه حب حم طح ٤٦٧٩].





- ٥ [٨٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ وَشِيقَةَ ظَبْيِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ.
- ٥ [٨٤٧٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الْحَسَن بْن مُحَمَّدِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
- [٨٤٧٩] عبد الزراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَة ، عَنْ لَحْمِ الطَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ قَرَائِبُ فَرَأَيْتُ ، فَمَا حَكَ عَنْ يَقِينِهِ فَدَعْهُ .
- [ ٨٤٨٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ يُحَدِّثُ : أَنَّ عَلِيًّا كَرِهَ لَحْمَ السَصَيْدِ وَهْوَ مُحْرِمٌ ، وَسَلَا هَذِهِ الْآيَة : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ وَلِلسَّيَّارَةٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [الماندة : ٩٦] .
- [ ٨٤٨١] عبد الرزاق ، عَنِ الْمُثَنَّىٰ بْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ ، وَهُمْ (١) حُرُمٌ .
- ٥ [٨٤٨٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ ابْنُ طَاوُسٍ إِلَّا أَخْبَرَنِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَرِهَهُ.
- [٨٤٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ
   قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [الماندة: ٩٦].
- [٨٤٨٤] عبد الزال ، عَنِ الْمُثَنَّىٰ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ مَرُوا بِقَوْم أُجِلَّةٍ ، قَدْ أَخَذُوا ضَبُعًا فَأَكَلُوا مِنْهَا مَعَهُمْ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : يَا سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَقَالَ الَّذِي

٥ [٨٤٧٧] [الإتحاف: طح حم ٢١٦٣٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وهو» ، والمثبت هو الجادة .



يَسْأَلُهُ عَنْهُمْ: مَاذَا يَذْبَحُونَ؟ شَاةً شَاةً؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: نَعَمْ ، إِنْ تَطَوَّعُوا ، وَإِلَّا فَشَاةٌ تُجْزئ عَنْهُمْ كُلِّهِمْ (١).

- [٨٤٨٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ ، فَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْل مَا أَكَلَ .
- [٨٤٨٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُخْتَلَفُ فِيهِ، وَلا يَأْكُلُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلُهُ.

وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ ، قَالَ : وَالَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ يَقُولُونَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ ، فَإِذَا جِيءَ بِهِ مِنَ الْحِلِّ أَكَلْتَ .

## ١٩- بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوِ الصَّيْدِ

- [٨٤٨٧] عبد الزال، قالَ: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى السَّيْدِ فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ١٩ ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ .
- [٨٤٨٨] عبد الزال ، قَالَ : سُئِلَ الثَّوْرِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَة ،
   وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَلَحْمَ الصَّيْدِ ، أَيُّهُ يَأْكُلُ ؟ فَقَالَ : يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَالْمَيْتَة .

### ٧٠- بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ

٥ [٨٤٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الطَّهِ عَيَيْةٍ هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الطَّيْدِ إِذَا ذُبِحَ فِي الْحِلِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

٥[٨٤٩٠] عبدالزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كل يوم» ، والمثبت يقتضيه السياق.

٥[٣/٣].

ه[٨٤٨٩][شيبة: ١٤٦٧٩].

٥ [ ٨٤٩٠] [التحفة: خ م د ت س ١٢١٣١ ، خ م س ق ١٢١٠٩ ، ت س ق ١٢١٠٣ ، م س ١٢١٠٠ ، م س م ١٢١٠٠ ، م س ٥٠٠٢ ] . الإتحاف: مي خز جا عه طح حب قط حم ٤٠٥٧ ] . وسيأتي : (٨٤٩١ ) .



أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَـمْ أُجِمِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاصْطَلْتُهُ ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُ ولِ اللَّهِ أُحْرِمْ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَلْتُهُ ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُ ولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَلْتُهُ لَكَ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْأَكْلِ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّى اصْطَدْتُهُ لَهُ .

٥ [٨٤٩١] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ (١) كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَة قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِ عَلَيْ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَمِ (٢) ، مِنَا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ ، وَرَأَيْتُ نَاسًا يَتَرَاءَوْنَ شَيْنًا ، قَالَ : قُلْتُ : إِلَى أَيِّ شَيْء الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ ، وَرَأَيْتُ نَاسًا يَتَرَاءَوْنَ شَيْنًا ، قَالَ : قُلْتُ : إِلَى أَيِّ شَيْء تَنْظُرُونَ ؟ فَسَكَتُوا عَنِي ، فَنَظُرْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشِ فَأَسْرَجْتُ (٣) فَرَسِي ، وَأَخَذْتُ اللّهُ عَلَيْهِ بِشَيْء ، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشِ فَأَسْرَجْتُ (٣) فَرَسِي ، وَأَخَذْتُ اللّهُ عَلَيْه بِشَيْء ، قَالَ : فَقَالُوا : لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْء ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَصْلُحُ أَكُلُهُ ، وَقَالَ اللّهِ عَلَيْه مِنْ حَلْه بَعْضُهُمْ : لَا يَصْلُحُ أَكُلُهُ ، وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْه مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللّهِ وَقَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَصْلُحُ أَكُلُهُ ، وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ ، أَوْ قَالَ : فَقَالَ اللّهِ وَقَالَ : فَقَالَ اللّهِ وَقَالَ : فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ وَقَالَ : وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْه ، أَوْ قَالَ : فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ وَقَالَ : وَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : هَا لَا يَعْفُهُمْ : لَهُ فَالَ : هَا فَقَالَ : «كُلُوهُ فَإِنّهُ حَلَالٌ» .

٥ [٨٤٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

٥ [ ٨٤٩١] [التحفة : م ١٢١٠١ ، خ م س ق ١٢١٠٩ ، ت س ق ١٢١٠٣ ، م س ٥٠٠٢ ، خ م س ١٢٠٩٩ ، خ م دت س ١٢١٣١ ، خ م ت ١٢١٢٠ ]، وتقدم : (٨٤٩٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن»، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٢٩٦) من طريق ابن عبينة، به، وينظر: «تهذيب الكيال» (٧٩/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي «صحيح البخاري» (١٨٣٤) من طريق ابن عيينة ، به: «بالقاحة».

<sup>(</sup>٣) إسراج الدابة: شد السرج عليها، وهو: الرحل الذي يوضع علي الدابة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سرج).

<sup>(</sup>٤) السوط: ما يُضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن ، والجمع: أسواط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سوط).

<sup>(</sup>٥) الأكمة : الرابية (المرتفع عن الأرض) ، والجمع : آكام . (انظر : النهاية ، مادة : أكم) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «يصلح أكله» في الأصل: «يصح أكلهم» ، والمثبت يقتضيه السياق.

٥ [٨٤٩٢] [التحفة: س ١٥٦٥٥].

عِيسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنِ الْبَهْزِيِّ قَالَ : لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ أَوْ قَرِيبًا مِنَ الرَّوْحَاءِ ، فَإِذَا هُوَ بِحِمَارِ وَحْشٍ عَقِيرٍ لِلنَّاسِ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ فِي الرَّفُولُ اللَّهِ عَيْهِ فَلَا أَنْ يَأْتِينَهُ » ، فَجَاءَهُ الْبَهْ زِيُّ ، فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ : ﴿ إِنَّ هَذَا الْحِمَارَ ، فَشَأْنُكُمْ بِهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يَقِمَ مَهُ الْعَاقِ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَثَايَةِ الْعَرْجِ (٢) فَقَالَ : ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَثَايَةِ الْعَرْجِ (٢) إِذَا نَحْنُ بِظَنِي حَاقِفٍ (٣) ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ حَتَّى يُجَاوِزَهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ حَتَّى يُجَاوِزَهُ النَّاسُ .

- [٨٤٩٣] عِدَارِنَاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَة، قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ لِسَفَرِ الْجَارِ، خَرَجَ عُمَرُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِنَا نَمُرُ عَلَى الْجَارِ فَنَنْظُرَ إِلَى السُّفُنِ، وَنَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي يُسَيِّرُهَا، قَالَ الضَّمْرِيُّ: فَأَفْرَدَنِي نَمُرُ عَلَى الْجَارِ فَنَنْظُرَ إِلَى السُّفُنِ، وَنَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي يُسَيِّرُهَا، قَالَ الضَّمْرِيُّ: فَأَفْرَدَنِي لَمُ عَلَى الْجَارِ فَنَنْظُرَ إِلَى السُّفُنِ، وَنَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي يُسَيِّرُهَا، قَالَ الضَّمْرِيُّ: فَأَفْرَدَنِي الْمَسِيرُ مَعَهُ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى خَيْمَةِ أَعْرَابِيٍّ، قَالَ: فَإِذَا قِدْرٌ يَغُطُّ ، يَعْنِي الْمَسِيرُ مَعَهُ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى خَيْمَةِ أَعْرَابِيٍّ، قَالَ: فَإِذَا قِدْرٌ يَغُطُّ ، يَعْنِي يَعْلِي ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ قَالُوا: لَا ، إِلَّا لَحْمَ ظَبْنِي أَصَبْنَاهُ بِالْأَمْسِ، قَالَ: فَقَرَبُوهُ ، فَأَكُلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
- [ASAS] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلَ كَعْبٌ عُمَرَ (٤) بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُتِيَ بِهِ قَالَ ﴿ : حَسِبْتُ أَنَهُ قَالَ: حِمَارَ وَحُسْ أَصَابَهُ رَجُلٌ حَلَالٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، قَالَ: فَأَكُلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَرَكْتَهُ لَرَأَيْتُ وَحُسْ أَصَابَهُ رَجُلٌ حَلَالٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، قَالَ: فَأَكُلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَرَكْتَهُ لَرَأَيْتُ أَنَّكُ لَا تَفْقَهُ شَنِئًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل «يرسله» ، والمثبت مقحم بين السطور.

 <sup>(</sup>٢) العرج: واد من أودية الحجاز في الطريق بين المدينة ومكة ، يقع جنوب المدينة على مسافة مائة وثلاثة عشر كيلو مترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٨).

<sup>(</sup>٣) الحاقف: النائم قد انحنى في نومه. (انظر: النهاية ، مادة: حقف).

<sup>(</sup>٤) قوله: «سأل كعب عمر» في الأصل: «سئل كعب ابن عمر» ، والمثبت من «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٧٤) من طريق سفيان ، به .

١[١٤/٣]٥





- [٨٤٩٥] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ أَبَاهُ قَالَ : سَأَلَنِي قَوْمٌ مُحْرِمُونَ عَنْ قَوْمٍ مُحِلِّينَ أَهْدَوْا لَهُمْ صَيْدًا فَأَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِهِ لَأَوْجَعْتُكَ .
- [٨٤٩٦] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يُخْبِرُ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ، فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ لِابْنِ عُمَرَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَقُولُ فِيهِ وَعُمَرُ خَيْرٌ مِنِي، وَأَبُو هُرَيْرَةَ خَيْرٌ مِنِّي، قَالَ عَمْرٌو: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ.
- [٨٤٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ ، عَنْ فَرَو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ ، عَنْ فَزَعَة ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلِّ ابْنَ عُمَرَ أَيَأْكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهْوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : فَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ خَيْرُ مِنِّي ، قَالَ عَمْرُو : كَانَ بِقَوْلِ عُمَرَ الْ يَأْكُلُهُ .

  ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُهُ .

قَالَ عَمْرُو: صَحِبَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الصِّيدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَكَأَنَّهُ عَلَّطَهُ فَلَمَّا جِيءَ بِطَعَامِ ابْنِ عُمَرَ أَخَذَ الرَّجُلُ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ كَانَ لَـكَ فِي ذَلِكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْ هَذَا.

- [ ٨٤٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة اللهُ المَدَّة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة اللهُ ا
- [٨٤٩٩] عبد الزُبن عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ : اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَكْبٍ ، فَلَمَّا كَانُوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «له» ، والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «عن أبيه» ، والحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣/ ٣٥٩) ، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣١٩) بدونه ، من طريق المصنف ، به .



بِالرَّوْحَاءِ قُدِّمَ إِلَيْهِمْ لَحْمُ طَيْرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: كُلُوا، وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَنَا كُلُ مِمَّا لَسْتَ مِنْهُ آكِلاً؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكُمْ مِثْلَكُمْ، إِنَّمَا أُصِيدَتْ لِي، فَأُمِيتَتْ بِاسْمِي، أَوْ قَالَ: مِنْ أَجْلِي.

- [ ٨٥٠٠] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْبَىٰ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِب ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَرِهَ أَكْلَ يَعَاقِيبَ اصْطِيدَتْ لَهُمْ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، قَالَ : إِنَّمَا اصْطِيدَتْ لِي ، وَأُمِيتَتْ بِاسْمِي .
- [ ١٥٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، يَقُولُ : كُنْتُ مَعْ عُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَاصْطِيدَتْ لَهُ ، فَأَمَرَ أَصْحَابِهِ أَنْ يَأْكُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ هُوَ ، قَالَ : اصْطِيدَتْ أَوْ مُحْرِمُونَ ، فَاصْطِيدَتْ لَهُ ، فَأَمَرَ أَصْحَابِهِ أَنْ يَأْكُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ هُوَ ، قَالَ : اصْطِيدَتْ أَوْ مُحْرِمُونَ ، فَاصْطِيدَتْ أَوْ مَا وَمُعْمَانَ : إِنَّهُ كَرِهَ أَكُلُ هُوَ ، قَالَ : اصْطِيدَتْ أَوْ مَا لَا يُعْمَلُ اللّهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْ ، فَقَامَ عَلِيٌ ، فَقِيلَ لِعُثْمَانَ : إِنَّهُ كَرِهَ أَكُلُهَا ، فَأَنْ سَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ (١ ) : فِي فِيكَ عَلِي " وَلَيْ فِي فِيكَ التُرَابُ .
- [٨٥٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ الزُّبَيْرُ لَقَدْ كُنَّا نَتَزَوَّدُ صَفَاثِفَ الْوَحْش ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ .
- ٥ [٨٥٠٣] عِدَارَاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنِ (٢) الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : "صَيْدُ الْبَرِ لَكُمْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْبَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْبَرِ الْبَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْبَرَ الْكُمْ لَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ حُرُمٌ ، إلَّا مَا اصْطَدْتُمْ أَوِ اصْطِيدَ لَكُمْ " .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولا يدرئ من هو.

<sup>• [</sup>۲۰۵۸] [شنة: ۲۸۲۶۱].

٥ [٨٥٠٣] [التحفة: د ت س ٣٠٩٨] [الإتحاف: خز جا طح حب قط ش كم حم ٣٧٦٦] [شيبة: ١٥٠٣٦].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عمرو عن» في الأصل : «عمر وابن» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٥/ ٢٦٣٠) من طريق عمرو بـن عمرو ، به .



• [٤٠٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ آلِكِ ، عَنْ آلْ وَيْدِبْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدِ ﴿ ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبُ بِأَكْلِهِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَىٰ عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ فَقَالُوا : كَعْبُ ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ بِبَعْضِ بِهَذَا؟ فَقَالُوا : كَعْبُ ، قَالَ : فَإِنِي قَدْ أَمَرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، طَرِيقٍ مَكَّةَ ، مَرَّتُ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ (٢) ، فَأَمَرَهُمْ كَعْبُ أَنْ يَأْخُذُوا فَيَأْكُلُوا ، فَلَمَّا الطَّرِيقِ ، طَرِيقٍ مَكَةً ، مَرَّتُ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ (٢) ، فَأَمَرَهُمْ كَعْبُ أَنْ يَأْخُذُوا فَيَأْكُلُوا ، فَلَمَّا فَدِمُوا عَلَىٰ عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا؟ قَالَ : هُو مِنْ هَوَالًا فَلَا عُمْرَ فَيْ مِنِينَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هُو إِلَّ مَن عُلْمُ مِنِينَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هُو إِلَّ مَا مَرَّتَيْنِ . وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هُو إِلَّا مُعْمَ وَتُعْرِفُوا فَيْ عُلَى عَلَى مُوا عَلَى مَا مَرَّتَيْنِ .

### ٢١- بَابُ حَلَالٍ أَعَانَ حَرَامًا عَلَى صَيْدٍ

- [٥٠٥٥] عبد الزاق، قَالَ: سُئِلَ النَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَىٰ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ هُـوَ فِي الْحَرَم، فَأَصَابَهُ آخَرُ.
- [٨٥٠٦] قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
- [٧٥٠٧] قال التَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ الْأَفْطَسُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَوَاءٌ النَّاجِشُ ، وَالَّقَاتِلُ ، عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ وَالَّقَاتِلُ ، عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ .
- [٨٥٠٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمِ اشْتَرَكُوا فِي صَيْدٍ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، قَالَ : عَلَيْهِمْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
- [٨٥٠٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ. وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يُـونُسَ، عَـنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ قَتَلُوا رَجُلًا كَانَ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ قَتَلُوا رَجُلًا كَانَ عَلَىٰ كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ رَقَبَةٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: «عن» ليس في الأصل، والمثبت من «الموطأ» (٨٢)، به.

١٤ [٣/ ٤ ب]. (انظر: النهاية، مادة: رجل).

<sup>• [</sup>۸۵۰۹] [شيبة: ۱۵٤۸۱].



- •[٨٥١٠] قال: . . . (١١) وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ فَوْلِ الْحَسَن . الْحَسَن .
- [٨٥١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
- [١٥٥١] عبد الرزاق، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُويْمَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمُفْدَةُ إِلَى أَرْنَبٍ فَرَمَاهَا الْحَبَشِيِّ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ ، وَقَالَتْ : أَشَرْتُ إِلَى أَرْنَبٍ فَرَمَاهَا الْحَرِيُّ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ : قُولِي لَهُ اخْتَرْ مَنْ الْحَرَمْعِي ، فَقُلْتُ لَهَا : قُولِي لَهُ اخْتَرْ مَنْ الْحَرَمُعِي ، فَقُلْتُ لَهَا : قُولِي لَهُ اخْتَرْ مَنْ الْحَرَمُعِي ، فَقُلْتُ لَهَا : قُولِي لَهُ اخْتَرْ مَنْ شَنْتَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ ، وَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ : عَمْرُو بْنُ حَبَشِيٍّ ، قَالَ : أَفْتِنَا فِي دَابَةِ شَنْتَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ ، وَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ : عَمْرُو بْنُ حَبَشِيٍّ ، قَالَ : أَفْتِنَا فِي دَابَةِ وَالْمَاءَ فِي كِرْشٍ لَمْ تُعْفِرْ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَلْكَ عِنْدَنَا الْفَطِيمَةُ ، وَالْجَذَعَةُ ، فَقَالَ لَهَا : اخْتَارِي مِنْ هَؤُلَاءِ إِنْ شِئْتَ ، قَالَتْ : إِنِّ يَأْمِلُونِي مَا شِغْتِ . وَالْتَوْلَكَ عَلْ : قَالَتْ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَتْ : إِنْ عَلَى الشَّولَي مَا شِغْتِ .
- [٨٥١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَة، قَالَ سَأَلْتُ عَامِرًا السَّعْبِيّ، عَنْ رَجُلِ أَشَارَ إِلَىٰ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدُلّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادًا، قَالَ: فَإِنَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِمَا، قَالَ: تَاللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَم، لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادًا، قَالَ: فَإِنَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِمَا، قَالَ: تَاللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَم، قَالَ: فَإِنَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُحْزِيهِمَا، وَكَانَ قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيّ، فَحَدَّثُتُهُ بِحَدِيثِهِمَا، وَكَانَ أَلَ : لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيّ، فَحَدَّثُتُهُ بِحَدِيثِهِمَا، وَكَانَ أَلَتَ الْقَوْمُ إِلَيْ أَنْ يُوافِقَنِي، فَقَالَ لِيَ : الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ، أَلَا تَرَىٰ أَنَهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلًا كَانَ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ، قَالَ: قُلْتُ: هَذِهِ (٢) الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ، أَلَا تَرَىٰ أَنَهُ عَلَىٰ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ، قَالَ: قُلْتُ: هَذِهِ (٢) الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ، أَلَا تَرَىٰ أَنَهُ لَا تَمَىٰ تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.

<sup>(</sup>١) مكان النقط كلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>• [</sup>۱۵۱۸] [شيبة: ۱۵۶۸٤].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.





• [ ٨٥١٤] عبد الرزاق ، عَنِ (١) ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ عَمْانِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ عَمَّادٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمِ أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمٍ أَصَابُوا ضَبُعًا ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ كَبْشٌ وَاحِدٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا : كَبْشٌ عَلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ ، فَقَالَ ابْنُ (٢) عُمَرَ : إِنَّهُ لَمُعَزَّزُ بِكُمْ ، كَبْشٌ وَاحِدٌ عَلَيْكُمْ .

### ٢٢- بَابُ أَيْنَ يُقْضَى فِدَاءُ الصَّيْدِ

• [٨٥١٥] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ الْهَبْنِ حَرْبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : سَأَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنَ عَبَّاسٍ (٣) وَنَحْنُ بِوَادِي الْأَزْرَقِ عَنْ أَشْيَاءَ نَجِدُهَا فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ ، قَالَ : انْظُرْ قِيمَتَهُ ، فَابْعَثْ بِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ .

## ٢٣- بَابُ الصَّيْدِ وَذَبْجِهِ وَالتَّرَبُّسِ بِهِ

- [٨٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِيْ عَطَاءٌ (٤): إِيَّاكَ وَالسَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا، لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تُهْدِهِ، فَإِنْ كَانَ لَكَ بِهِ حَاجَةٌ لِحَجِّكِ، فَاذْبَحْهُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و» ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل.

٥ [٢/٥١].

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال سأل مروان بن الحكم ابن عباس» وقع في الأصل : «عن ابن عباس قال : سألت مروان بن الحكم» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٧٠٤) ، و «السنن الكبرئ» (٥/ ١٨٧) للبيهقي من وجوه أخرى عن سماك ، به ، بنحوه .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال لي عطاء» وقع في الأصل: «قلت لعطاء» ، وأثبتناه لمناسبة السياق.



- إِذَنْ تَغْرَمُهُ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : ابْتَعْتُهُ وَأَنَا حَرَامٌ ، فَأَهْدَيْتُهُ لِقَوْمٍ حَلَالٍ ، فَذَبَحُوهُ فِي حَرَمِي؟ قَالَ : تَغْرَمُهُ ، قَالَ : غُرْمُهُ عَلَيْكَ .
- [٨٥١٨] ق*الجبدالزاق*: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَـلْ يَحِـلُ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ ، عَنْ عَطَاء ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُ أَكْلُهُ لِأَحَدِ.
- [٨٥١٩] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُ إِلَيَّ .
  - [٨٥٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ .
- [٨٥٢١] عِم الرزاق ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّـهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْهُ فَقَالًا : لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ .
- [٨٥٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا تَرَبَّضَتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَمَا تَخَلَّضْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ ، أَوِ الْكَلْبِ ، فَمَاتَ ، فَلَا تَأْكُلْهُ .
- [٨٥٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَـيْدًا ، فَـلَا يَـدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ ، فَلْيَغْرَمْهُ .
- [٨٥٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَـالَ : إِنْ ، قُلْـتُ رَمَيْتُ صَـيْدًا فَأَصَـبْتُ مَقْتَلَهُ ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ ، قَالَ : فَلَا تَأْكُلُهُ ، وَعَنْ عَطَـاءٍ ، قَـالَ : إِنْ أَخَـذَ رَجُلٌ صَيْدًا ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ .
- [٨٥٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لَا تَرْمِ صَيْدًا، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ، وَلَا تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ.
- [٨٥٢٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرِي فَ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلُهُ، وَلَا عُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ.



- [٧٥ ٢٧] عبد الزان ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ ثَمَ ، فَعَدَا حَتَىٰ دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَتَلِفَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، قَالَ : وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ دَخَلَ الْحَرَمَ ، فَتَلِفَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، قَالَ : وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يَرْسَلُ فِي الْحَرِمَ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّىٰ حَتَّىٰ يُصِيبَ فِي الْحَرَمِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَلَا (١) ، إلَّا عَنْ عَطَاء .
- [٨٥٢٨] عبد الزاق أن عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُو فِي الْحَرَمِ عَلَىٰ صَيْدٍ فِي الْحِلِّ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَتَلْنَ فَعَلَيْهِ عُرْمُهُ وَافِيًا ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ سَرَّحْتَ كَلَابَكَ فِي الْحِلِّ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَتَلْنَ فَعَلَيْهِ عُرْمُهُ وَافِيًا ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ سَرَّحْتَ كَلَابَكَ فِي الْحَرَمِ ، فَلَا عُرْمَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَأْكُلُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَأَخَذْتُهُ فِي الْحَرَمِ ، فَلَا عُرْمَ عَلَيْكَ ، وَلَا تَأْكُلُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : فَأَخْرَمُ عَلَيْكَ الْحَرَمِ ؟ الْحَرَمِ عَلَيْكَ ، وَلَا تَأْكُلُهُ أَيْضًا .
- [٨٥٢٩] عبد اللّهِ بْنِ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا ، يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفِّرْ .
- [٨٥٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ، أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: لَا.

## ٢٤- بَابُ مَا يُفْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَمَا يُكْرَهُ قَتْلُهُ

• [٨٥٣١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَ لَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ ، مَعَ (٢) أَنَّهُ يُنْهَىٰ عَنْ قَتْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ عَدُوًّا ، أَوْ يُؤْذِيكَ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعله سقط من الناسخ لفظ: «أعلمه».

۵ [۳/ ه ب].

<sup>• [</sup> ۸۵۳۰] [التحفة: دت س ۳۰۹۸] [شيبة: ١٥٠٣٦].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المحلي» (٥/ ٢٧٧) معزوا لابن جريج .

٥[٨٥٣٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّهِيَ وَالْهُ أَمَرَ بِقَتْ لِ خَمْسِ فَوَاسِتَ (١) فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ : الْحِدَأَةُ (٢) ، وَالْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ (٣) ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

يُجَتَّابُ لِنَالِيْكِ

قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَخْبَرَنَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهِيِّ وَفَالَهُ.

قَالَ : وَذَكَرَهُ ابْنَ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ .

ه [٨٥٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُقْتَلُ حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْحَدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

• [٨٥٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا أَحَلَّ بِكَ مِنَ السَّبَاعِ فَأَحِلَ بِهِ .

• [٨٥٣٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

• [٨٥٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيلَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، فَقَالَ: هُوَ الْأَسَدُ.

٥ [۸۰۳۲] [التحفة: خ م ت س ١٦٦٢٩ ، م ١٧٠٠٠ ، م س ١٦٨٦٢ ، م س ق ١٦١٢٢ ، س ١٦٤٠١ ، ق ١٧٤٩٨ ، ق ١٧٤٩٨ ، م ١٧٤٩٨ ، م

<sup>(</sup>١) الفواسق: جمع فاسق، وأصل الفسوق: الجور، والخروج عن الاستقامة، وبه سمي العاصي فاسقا، وإنها سميت هذه الحيوانات فواسق، على الاستعارة لخبثهن. وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم؛ أي: لا حرمة لهن بحال. (انظر: النهاية، مادة: فسق).

<sup>(</sup>٢) الحدأة : طائز من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها . يُقال هو أخطف من الحِدأة . والجمع : حِدَأ وحِدَاء وحِدْآن . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : حداً) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند ابن راهويه» (٢/ ١٨٦) عن عبد الرزاق ، به .

٥ [۸۵۳۳] [التحفة: م س ۸۲۹۸، خ ۷۲۷۷، م ۷۰۷۱، م ق ۷۹۶۷، م ۷۲۱۷، م ۸۶۱۲، م ۷۷۸۷، م س ۷۵۶۳، م ۷۳۱۱، م د س ۷۸۲۰، م س ۸۵۳۳]، وتقدم: (۸۵۳۲).

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِعَ مُثَلِّلًا لِأَوْافِياً





- [٨٥٣٧] عبد الزال ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِيلَانَ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَن الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، فَقَالَ : هُوَ الْأَسَدُ .
- [٨٥٣٨] مِدَارِزَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ، قَالَ أَمْرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْتُلَ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالزُّنْبُورَ، وَهُوَ شِبْهُ النَّحْلَةِ، وَهُوَ الدَّبْرُ وَالْفَأْرَةُ، شَكَّ سُفْيَانُ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.
- [٨٥٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَة ، قَالَ : أَمَرَنَا عُمَرُ . . . ذَكَرَ نَحْوَهُ .
- [٨٥٤٠] عِد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْسِ عُمَر، قَالَ: سُئِلَ عُمَر، عَنْ قَالَ: سُئِلَ عُمَر، عَنْ قَالَ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ. عُمْرُ، عَنْ قَالْ الْحَرَمِ وَالْحَرَمِ وَغَيْرِهِ.
- [٨٥٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ (١) ، وَهْوَ مُحْرِمٌ .
- ٥ [ ٨٥ ٤٢] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَىٰ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْعَقْرَبُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالْحَيَّةُ ، وَالْخَرَابُ ، وَالْكَلْبُ ، وَالذَّنْبُ » .
- ٥ [٨٥٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم ، عَنْ أَبِي مَعْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ : الْعَقْرَبُ ، وَالْخَرْبُ ، وَالْدَّنْبُ » .

<sup>• [</sup>۸۳۸][شيبة: ١٥٩٨٤].

<sup>• [</sup>۸۵۳۹] [شيبة: ۱۵۹۸٤].

<sup>• [</sup>٥٠٥٧] [شيبة: ١٥٠٥٧].

<sup>• [</sup>۲۵۸۸] [شيبة: ۱۵۹۸۳].

<sup>(</sup>١) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبُعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر). و ٥٤٢] [ ٨٥٤٢].

٥ [٨٥٤٣] [الإتحاف: طح حم ٥٤٣٣].



- [٨٥٤٤] عِدِ الرَّاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ يَزِيدَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِي .
- [٨٥٤٥] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءِ ۞ قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّنْبُ إِذَا كَابَرَهُ، وَيَقْتُلُ مِنَ السِّبَاعِ مَا كَابَرَهُ.
- [٨٥٤٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ : يُقْتَلُ اللَّهْ فِي الْحَرَمِ .
- ٥[٧٥ ٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ خَيْسُة، حَبْرَالُق، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا فَيْ فَي غَارٍ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: حُبَيْش، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا فَي غَارٍ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَإِنَّا فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، فَمَا أَدْرِي أَبِهَا تُخْتَمُ ﴿ فَيِأَيِ وَوَ الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ فَأَخُذُتُهُ اللَّهُ عُونًا ﴾ [المرسلات: ٥٠] أَنْ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٥] أَنْ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٥] قَالَ: «وُقِيتُمْ شَرَهَا، وَوُقِيَتْ شَرَّكُمْ».

قَالَ عِبِدَ الرَرَاقِ: فَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ بِمِنَّى .

٥ [٨٥٤٨] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَـامِرِ بْـنِ سَـعْدِ، عَـنْ أَبِيـهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْوَزَعْ (١١)، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا.

٥ [٨٥٤٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغَا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَ دَرَجَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ تِسْعَ خَطِيئَاتٍ».

تِسْعَ خَطِيئَاتٍ».

قَالَ الْقَاسِمُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ قَتَلَ وَزَغًا، ثُمَّ أَقْبَلَ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَـهُ عَدْلُ رَقَبَةِ.

企[7/ア]].

<sup>•[</sup>۲۵۵۸][شبه: ۲۷۷۲۰].

٥ [٨٥٤٧] [التحفة: خت ٩٤٤٧ ، خ س ٩٤٣٠ ، خ م س ٩١٦٣ ، ق ١٢٨٩٢ ، س ٩٦٣٠] [شيبة: ٢٠٢٦٣].

٥ [٨٥٤٨] [التحفة: م د ٣٨٩٣] [الإتحاف: حب حم ٥٠٤٤].

<sup>(</sup>١) الوزغ: جمع: وزغة، وهي التي يقال لها: سام أبرص. (انظر: النهاية، مادة: وزغ).



- ٥ [ ٨٥٥٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عََالِيَّهُ قَالَ : «كَانَتِ الضَّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ ، فَنُهِي عَنْ قَتْلِ هَذَا ، وَأُمِرَ بِعَتْلِ هَذَا » .
- ٥ [ ٨ ٥ ٥ ] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ الشَّامِيُّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «أَمَنُوا الضُّفْدَعَ ، فَإِنَّ صَوْتَهُ الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ ، وَتَقْدِيسٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «أَمَنُوا الضُّفْدَعَ ، فَإِنَّ صَوْتَهُ الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ ، وَتَقْدِيسٌ ، وَتَكْدِيرٌ ، إِنَّ الْبَهَائِمَ اسْتَأْذُنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُطْفِئَ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَأَذِنَ لِلضَّفَادِعِ فَتَرَاكَبَتْ عَلَيْهِ ، فَأَبْدَلَهَا اللَّهُ بِحَرِّ النَّارِ الْمَاءَ » .
- ٥ [ ٨٥٥٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتٍ : «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا ، كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ » .
- ٥ [ ٨٥٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ (١) الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَة ، عَنِ ابْنِ الْنَهِ الْنَهِ اللَّهِ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغ .
- [٨٥٥٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً ، فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ .
- ٥ [٥٥٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْوِيهِ ، قَالَ : «مَنْ قَتَلَ وَزَغَة ، كَانَ لَـهُ قِيرَاطُ أَجْر» .
- [٥٥٥٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اقْتُلُوا الْوَزَغَ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ .

٥ [ ٨٥٥٠] [التحفة : ق ١٧٨٤٣ ] [شيبة : ٢٠٢٥٨].

٥ [٨٥٥٣] [التحفة: خ م س ق ١٨٣٢٩] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٣٦٤٢] [شيبة: ٢٠٢٥١].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٥/ ٧٢) من طريق الدبري، به، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٦/ ٤١٥).

<sup>• [</sup>٥٥٨] [شيبة: ٨٩٠١، ٢٠٢٠].

٥ [ ٨٥٥٧] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الْفَأْرَةُ مَمْسُوحَةٌ بِآيَةِ أَنَّهُ يُقَرَّبُ إِلَيْهَا لَبَنُ اللَّقَاحِ فَلَا تَذُوقُهُ ، وَيُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ اللَّقَاحِ فَلَا تَذُوقُهُ ، وَيُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : أَشَيْتًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَتَافِينَ؟ قَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَة : أَفَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ يَتَافِينَ؟ قَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَة : أَفَنْزَلَتْ عَلَيً التَّوْرَاةُ؟!

• [٨٥٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لِعَائِشَةَ رُمْحٌ تَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ .

### ٢٥- بَابٌ هَلْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ؟

- [٨٥٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْزِعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ .
  - [٨٥٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٨٥٦١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَة ، قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلِ قَتَلَ قُرَادًا أَوْ حُنْطُبَانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَتَيْنِ .
- [٢٥٦٢] عبد الرزاق، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِع وَهِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَحْرَمْتُ: هَذَا الْبَعِيرُ قُمْ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَحْرَمْتُ: هَذَا الْبَعِيرُ قُمْ فَلَىٰ الْبَغِيرُ قُمْ فَقَرَدْ هَذَا الْبَعِيرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ، فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا، قَالَ: قُمْ فَانْحَرْ هَذَا الْجَزُورَ، فَقَرَدْ هَذَا الْبَعِيرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ، فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا، قَالَ: قُمْ فَانْحَرْ هَذَا الْجَزُورَ، فَنَحَرْتُهَا، قَالَ وَهْبُ فِي حَدِيثِهِ: لَا، أُمَّ لَكَ، وَقَالَ هِشَامٌ: لَا، أُمَّ لِلْآخِرِ، كَمْ وَيْلَكَ تُرَاكُ قَتَلْتَ مِنْ قُرَادٍ وَحَلَمَةٍ.
- [٨٥٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ ذُكِرَ التَّقْرِيـدُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَرِهْتُهُ ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيـقِ أَمَرَنِـي فَنَحَـرْتُ جَـرُورًا ، فَقَـالَ : لَا أُمَّ لَكَ كَمْ تَرَىٰ فِيهَا مِنْ قُرَادَةٍ ، وَحَلَمَةٍ ، وَحَمْنَانَةٍ .

٥ [٨٥٥٧] [التحفة: خ م ١٤٤٦٣ ، م ١٤٥٦٣] [الإتحاف: حم ١٩٨٩٢].

<sup>• [</sup>٥٥٨] [التحفة: ق ١٧٨٤٣] [شيبة: ٢٠٢٥٨].

۵[۳/۲ ب].





• [٨٥٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُسُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَحْرَمْتُ: قُمْ فَقَرَّدْ هَذَا الْبَعِيرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ، فَلَمَّا أَتَى السَّقْيَا، قَالَ: قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ، فَنَحَرْتُهَا، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، كَمْ تُرَاكَ قَتَلْتَ فِيهَا مِنْ قُرَادٍ وَمِنْ حَلَمَةٍ.

قال عِد الرزاق: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَحَمْنَانَةِ ، وَهُوَ الْقُرَادُ الصَّغِيرُ.

- [٨٥٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اللَّذِي يَكُونُ فِي بَعِيرِ الْمُحْرِمِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُدَاوِيَهُ وَيُلْقِي عَنْهُ اللَّودَ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَرِّدْ بَعِيرَكَ وَدَاوِهِ.
- [٨٥٦٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : الْمُحْرِمُ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ ، وَيَحُتُّهُ بِالْقَطِرَانِ .
- [٨٥٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّفْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي طِينٍ .
- [٨٥٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَرِيعَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: فِي طِينٍ.

## ٢٦- بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ الدَّوَابِّ

• [٨٥٦٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

<sup>• [</sup>۲۲۰۸] [شسة: ۱۰۰۱۰].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «عيسى» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٥٥١٥) .

<sup>• [</sup>۲۵۸۷] [شيبة: ۱۵۵۰۹].

<sup>• [</sup>۸۵۸۸] [شيبة: ۹۵۵۸].

<sup>• [</sup>۲۵۹۹] [التحفة: خ ۱۳۸۶۹ ، س ۱۳۸۶۸ ، س ۱۶۶۰۶ ، م د س ۱۳۸۷۰ ، س ۱۲۲۵۷ ، خ م د س ق ۱۳۳۱ ، م ۱۲۲۵۷ ، خ م د س ق



نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، وَكَانَ جِهَازُهُ تَحْتَهَا فَقَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَر بِجِهَازِهِ فَرُفِعَ ، ثُمَّ أَمَر بِالشَّجَرَةِ فَأُحْرِقَتْ ، فَأَوْحَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً ، يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً ، يَعْنِي اللَّه يَعَالَىٰ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً ، يَعْنِي اللَّه يَعَالَىٰ إِلَيْهِ:

- ٥[٨٥٧٠] عِدَالرَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَاللَّهِ مِثْلَهُ.
- ٥ [ ٨٥٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورَا فَمَا دُونَهُ بِغَيْرِ حَقِّ ، عَجَ (١) إِلَىٰ اللَّهِ ، أَوْ قَالَ : رَحَّ إِلَىٰ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ : يَا رَبُّ قَتَلَنِي دُونَهُ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ » .
- ٥ [ ٨٥٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَئنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ صُهِيْبٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَثَيِّةُ : «مَا مِنْ عَبَّاسٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَثَيِّةُ : «مَا مِنْ إِنْسَانٍ (٣) يَقْتُلُ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ » ، قَالُوا : وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ : «يَذْبَحُهُ فَيَاكُلُهُ ، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهُ فَيَرْمِي بِهِ » .
- ٥ [٨٥٧٣] عبد الله بن عَبْاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بننِ عُبْدِ اللَّهِ بننِ عُبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبْدَ النَّهُ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ : النَّمْلَةِ، عُنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ : النَّمْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ.
- [٨٥٧٤] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا آذَتْكَ النَّمْلَةُ فَاقْتُلْهَا.

<sup>(</sup>١) العج: رفع الصوت بالتلبية . (انظر: النهاية ، مادة : عجج) .

٥ [٧٥٧٢] [التحقة: س ٨٨٢٩].

<sup>(</sup>٢) قوله: «مولى ابن عباس» كذا في الأصل، والصواب: «مولى ابن عامر» كما في مصادر التخريج والتراجم.

<sup>(</sup>٣) قوله : «ما من إنسان» وقع في الأصل : «إنسانا» ، والمثبت أليق بالسياق كما عنـــد النـساني في «المجتبــنى» (٤٣٨٩) ، الحاكم في «المستدرك» (٧٧٨٢) كلاهما من طريق ابن عيينة ، به .

٥ [٨٥٧٣] [الإتحاف: مى حب حم ٨٠٣٣].

<sup>• [</sup>۷۷۱۸] [شيبة: ۲۷۱۸۹].



- [٨٥٧٥] قال: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .
- [٨٥٧٦] قال: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : إِنَّا لَنُغْرِقُهَا بِالْمَاءِ.
- [٨٥٧٧] قال سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي خَلْدَةَ (١) ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقْتُلُ الذَّرَ يَكُونَ عَلَىٰ بِسَاطِهِ .
- ٥ [٨٥٧٨] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ ، أَوْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَالُهِ مِنْ مُجَاهِدٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَالُهِ مِنْ مُجَاهِدٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَالُهِ مِنْ ، وَعَنْ النَّهِ مِنْ وَعَنْ اللَّهِ مِنْ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَالُهِ مِنْ ، وَعَنْ اللَّهِ مِنْ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَالُهِ مِنْ ، وَعَنْ اللَّهِ مِنْ وَعَنْ اللَّهِ مِنْ مُجَاهِدٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَالُهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَاللَّهُ مِنْ وَكُلُولُ اللَّهُ مِنْ وَلَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَكُلُولُ اللَّهُ مِنْ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ وَكُلُولُ اللَّهُ مِنْ وَكُمْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَكُلُولُ اللَّهُ مِنْ وَلَيْكُولُ اللَّهُ مِنْ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَكُلُولُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَكُلُولُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَالَةً عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْمُعْلَمُ مِنْ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْلَى اللللللِّهُ مِنْ اللللللِّهُ مِنْ اللللللِمُ الللللللْمُ الللللللِمُ الللللِمُ
- [٨٥٧٩] عِد الرزاق، عَنِ ابْسِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَسَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَقْتُلُوا النصِّفْدَعَ، فَإِنَّ صَوْتَهَا الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ وَتَقْدِيسٌ.
- [٨٥٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَقْتُلَ الرَّحَمَةَ أَوِ الْقَمْلَ فِي الْحَرَمِ .

# ٧٧- بَابٌ هَلْ يَحْكُمُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ؟

- [٨٥٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْن شِهَابٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ أَصَابَ ضَبَّا فَأَتَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْكُمْ فِيهِ فَحْكَمَ، فَصَدَّقَهُ عُمَرُ.
- [٨٥٨٢] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ صَفْوَانَ وَجَاءَهُمَا رَجُلٌ أَصَابَ صَيْدًا، فَقَالَ: احْكُمَا عَلَيً،

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «خالدة» ، والمثبت من «تاريخ الإسلام» (٣/ ٦٣٦) .

۵ [۳/۷۱ً]. (۲) سيأتي برقم: (۱۰۱٤٠).

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «نعيم» ، وهو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ، ينظر : «تهذيب الكمال» (١٧/ ٥٦/ ٤٥٦) .

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِإَبْنِ صَفْوَانَ: إِمَّا أَنْ تَقُولَ وَأُصَدِّقُكَ ، وَإِمَّا أَنْ أَقُولَ وَتُصَدِّقُنِي ، فَقَالَ ابْنُ صَفْوَانَ . ابْنُ صَفْوَانَ : قُلْ ، وَأُصَدِّقَهُ ابْنُ صَفْوَانَ .

### ٢٨- بَابُ صَيْدِ الْأَنْهَار

- [٨٥٨٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ فَلَاةٍ الْمِيَاهَ لَيْسَتْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ؟ قَالَ : لا ، وَتَلَا عَلَيً : ﴿ هَلَذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلَذَا مِلْحُ أُجَاجُ ﴾ [الفرقان : ٣٥] ، قَالَ : وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ الْمَاءِ أَصَيْدُ بَرِّ هُوَ أَمْ صَيْدُ بَحْرٍ ؟ وَعَنْ أَشْبَاهِهِ ، قَالَ : حَيْثُ يَكُونُ أَكْرُهُ فَهُوَ صَيْدُهُ .
- [٨٥٨٤] عبد الزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : الَّذِي يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ ، فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ ، فَعَلَيْهِ جَزَاقُهُ .

## ٢٩- بَابُ الْمَثْلِ بِالْحَيَوَانِ

- ٥ [٨٥٨٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصْبَرَ (١) الرُّوحُ .
- [٨٥٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ قَتْلُ الْبَهَائِمِ ، وَقَتْلُ الرُّهْبَانِ .
- ٥ [٨٥٨٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ (٢)، يَقُولُ: عَنْ أَكْلِهَا.
- ٥ [٨٥٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا الْأُوعُ غَرَضًا (٣).

<sup>(</sup>۱) **القتل صبرا**: مسك شيء من ذوات الروح حيا ، ثم يرمي بشيء حتى يموت . (انظر: النهاية ، مادة: صبر) . ٥[٨٥٨٧][شيبة: ٢٠٢١٤] .

<sup>(</sup>٢) المجثمة : كل حيوان ينصب ويرمئ ؛ ليقتل ، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : جثم) .

٥ [٨٥٨٨] [التحفة: خت م س ٥٥٥٩ ، ت ق ٦١١٢] [الإتحاف: طح حم ٨٥٥٠] [شيبة: ٢٠٢٢].

<sup>(</sup>٣) الغرض: الهدف الذي يرمي إليه ، والجمع: أغراض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غرض).





- ٥ [٨٥٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ النَّوْدِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمَعْمَ مَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ قَدْ أَعَدُّوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، قَالَ : لَعَنَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُمْ مَنْ يُمثِّلُ بِالْبَهَاثِمِ .
- ٥ [ ٨٥٩٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيمَةُ ، وَنَهَىٰ عَنْ أَكْلِهَا يُتَّخَذُ غَرَضًا ، يُعْبَثُ بِهَا .

## ٣٠- بَابُ مَا يُقْتَلُ وَلَيْسَ (٢) بِعَدُقِ

- [٨٥٩١] عِبِ الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: وَمُعَتَكُمُ وَالَهُ وَجُلٌ، فَقَالَ: يَصَدَّقْ بِقَبْضَاتٍ.
- [٨٥٩٢] عبدالزال، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ أُمَّ حُبَيْنٍ ،
   فَحَكَمَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فِيهَا بِحَمَلِ ، وَهُوَ الْفَصِيلُ .
- [٨٥٩٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْقِرْدِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَم، فَقَالَ: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ.
  - [٨٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لَا غُرْمَ فِيهِ.
- •[٨٥٩٥] عبد الرزاق، عَنْ رَجُل، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا وَهُوَ بِعَرَفَةَ لَسَعَتْهُ نَمْلَةٌ فِي صَدْرِهِ فَحَدَبَهَا حَتَّىٰ قَطَعَ رَأْسَهَا فِي صَدْرِهِ .
- [٨٥٩٦] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَأَلْتُ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْبَقِّ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ: اقْتُلْهُ ، فَإِنَّهُ عَدُقٌ .

قَالَ سُفْيَانُ : وَالْبَقُ : الْبَعُوضُ .

٥ [٨٥٨٩] [التحفة: خ م س ٧٠٥٤، خ ٧٠٧٧] [الإتحاف: مي عه طح حب كم خ حم ٩٧٤٤] [شيبة:

<sup>(</sup>١) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله ، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية ، مادة: لعن).

<sup>(</sup>٢) «وليس» في الأصل: «ليس» ، والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>• [</sup> ۸۰۹۱] [شبية : ۱۳٤٣١].



• [٨٥٩٧] عبد الرزاق (( ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَبَّاسِ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَبَيْرِ يَقُولُ : مَا أُبَالِي ، وَلَوْ قَتَلْتُ مِنْهَا كَذَا ، وَكَذَا .

## ٣١- بَابُ الْإِخْصَاءِ

- [٨٥٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ : أَخْصَىٰ جَمَلًا .
- [٨٥٩٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: أَخْصَىٰ بَغْلَا لَهُ.
- [٨٦٠٠] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بِهِ بَأْسًا.
- [٨٦٠١] عبد الزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ، وَيَقُولُ: فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْق.
- [٨٦٠٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ نَهَىٰ عَنْ خِصَاءِ الْغَنَمِ ، قَالَ : وَهَلِ النَّمَاءُ إِلَّا فِي الذُّكُورِ ؟
- [٨٦٠٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: كَتَبَ (١) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنْ لَا يُخْصَىٰ فَرَسٌ.
- [٨٦٠٤] عبد الزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِينِ يَخْصِي الْخَيْلَ ، ثُمَّ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيل اللَّهِ .
- [ ٥٦٠٥] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ (٢) بْنِ أَنَسِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فِي قَوْلِهِ ﴿ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١١٩]، قَالَ: مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ الْخِصَاءُ.

<sup>۩[</sup>٣/٧ب].

<sup>• [</sup>۸٦٠٢] [شيبة : ٣٣٢٥٢].

<sup>• [</sup>۲۰۲۸] [شيبة: ۲۲۲۲۳].

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «عند» ، ولا يستقيم به السياق.

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل: «أبي» وهو خطأ، والمثبت من «الجعديات» (٢٩٨٩) حيث رواه من طريق أبي جعفر، به.



- [٨٦٠٦] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعِ وَالْمُثَنَّى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ (١) ، قَالَ: أَمَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ قَوْلِيهِ ﴿ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١١٩]، قَالَ: هُوَ الْخِصَاءُ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: أَخْطَأَ، لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، قَالَ: وينَ اللَّهِ.
  - [٨٦٠٧] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ .
- [٨٦٠٨] عبد الزاق، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْخِصَاءِ، فَقَالَ: كَانُوا يَكْرَهُ ونَ خِصَاءَ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ نَسْلٌ.
- [٨٦٠٩] مبدارزاق، عَنْ جَعْفَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شُبَيْلٌ، أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَبْنَ حَوْشَبِ يَقُولُ: الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، يَعْنِي الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، يَعْنِي الْخِصَاءَ.

## ٣٢- بَابُ الْوَسْمِ (٢)

- ٥ [ ٨٦١٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا قَدْ وُسِم (٣) فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَتَسِمُ فِي الْوَجْهِ ، وَأَنْتَ عَمُ رَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَتَسِمُ فِي الْوَجْهِ ، وَأَنْتَ عَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ " قَالَ : وَاللَّهِ لَا أُسِمُ إِلَّا فِي أَبْعَدِ شَيْءِ مِنَ الْوَجْهِ ، فَكَانَ يَسِمُ فِي الْجَاعِرَتَيْن .
- ٥ [ ٨٦١١] عِبِ الرَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَى النَّبِيُ ﷺ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَى النَّبِيُ ﷺ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا» .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «بردة» والمثبت من مصادر ترجمته ، ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣٨/٢٣).

<sup>(</sup>٢) الوسم: أثر الكي . (انظر: النهاية ، مادة : وسم) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أوسم» والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٥٦) من طريق معمر، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فقالوا» ، والمثبت أليق للسياق.

٥ ( ٨٦١١ ] [التحفة: م ٢٩٥٧، م ت ٢٨١٦، د ٢٧٥٧] [الإتحاف: حم ٣١٢٣] [شيبة: ٢٠٢٨٨، ٢٠٢٨، ٢٠٢٨،

٥ [٨٦١٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ تَدْخَنُ (١) مَنْخِرَاهُ ، فَقَالَ : «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، لَا يَسِمُ أَحَدُ الْوَجْهَ ، وَسَمَ فِي وَجْهِهِ تَدْخَنُ (١) مَنْخِرَاهُ ، فَقَالَ : «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، لَا يَسِمُ أَحَدُ الْوَجْهَ ، وَلَا يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ » .

ه [٨٦١٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي هِـشَامُ بُـنُ زَيْهِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِ الْمِرْبَدَ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ شُعْبَةُ: أَكْثَرُ ظُنِّى، أَنَّهُ قَالَ: الْأُذُنَ.

#### ٣٣- بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ مَفْتَلُهُ

• [3118] عبد الرزاق، عن الثّوريّ، عن الأجْلَح، عن عبد اللّه بن أبي الهذيل، قال : كتَب مَعِي أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَىٰ ابْنِ عَبّاسٍ فَلَمّا جِنْتُهُ كَفَانِي النّاسُ مَسْأَلَتَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مَمْلُوكٌ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبّاسٍ أَنَا أَرْمِي الصّيدَ فَأُصْمِي وَأُنْمِي، فَقَالَ : مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبّاسٍ أَنَا أَرْمِي الصّيدَ فَأُصْمِي وَأُنْمِي، فَقَالَ : مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَنْتَ قَتَلْتَهُ أَمْ غَيْرُكَ، قَالَ : فَإِنِّي رَجُلٌ وَمَا تَوَارَىٰ (٢) عَنْكَ لَيْلَةً فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَنْتَ قَتَلْتَهُ أَمْ غَيْرُكَ، قَالَ : فَإِنِّي رَجُلٌ مَمْلُوكٌ يَمُرَّ بِي الْمَارُ فَيَسْتَسْقِينِي (٣) مِنَ اللّبَنِ، فَأَسْقِيهِ (٤) ، قَالَ : إِنْ خِفْتَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ فِاسْقِهِ مَا يُبَلِّعُهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ اسْتَأْذِنْ أَهْلَكَ مَا سَقَيْتَهُ، قَالَ ١٤ : ثُمَّ إِنِّي أَجِدُ الْبَعْرَ قَدْ جَفَلَ سَمَكًا (٥) ، قَالَ : فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ طَافِيًا .

٥[٨٦١٢] [التحفة: م ٢٩٥٧، م ت ٢٨١٦، د ٢٧٥٧] [الإتحاف: عه خد حم ٣٣٣٦] [شيبة: ٢٠٢٨٨، ٥

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه مما سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم : (١٩٠٣٨) .

٥ [٨٦١٣] [التحفة: خ م د ق ١٦٣٢] [شيبة: ٢٠٣٠٢].

<sup>• [</sup>۱۲۸] [شيبة: ۲۰۱۰۸، ۲۰۱۸].

<sup>(</sup>٢) التورية: الستر. (انظر: اللسان، مادة: ورى).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فيستقيني»، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٤٠٤) من طريق الحكم عن عبد الله، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فأسقه» ، والمثبت من المصدر السابق.

١ [٦/٨١].

<sup>(</sup>٥) تحرف في الأصل: «مكاء» ، والتصويب من «الجوهر النقي على سنن البيهقي» لابن التركماني (٩/ ٢٥٤) معزوا للمصنف.





- [٨٦١٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَـالَ: سُـئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدُ سَهْمَهُ فِيهِ مِنَ الْغَـدِ، قَـالَ: لَـوْ أَعْلَـمُ أَنَّ سَـهْمَكَ قَتَلَهُ لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ بَرْدٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.
- [٨٦١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَأُنْمِي، فَقَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَكُلْ.
- ٥ [٨٦١٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ ذِيَادِ بْنِ أَبِي مَـرْيَمَ قَـالَ : وَأَنَىٰ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَمَيْتُ صَـيْدًا فَتَغَيَّبَ عَنِّي لَيْلَةً ، فَقَـالَ النَّبِيُ عَيِّلِيُّ : «إِنَّ هَوَامُ اللَّيْلِ كَثِيرَةٌ» .

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

- [٨٦١٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا وَجَدْتَ سَهْمًا فِي صَيْدِ وَقَدْ مَاتَ ، فَلَا تَأْكُلُهُ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَنْ رَمَاهُ ، وَلَا تَدْرِي أَسَمَّىٰ أَمْ لَمْ يُسَمّ
- ٥ [٨٦١٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَـدِيِّ بْـنِ حَـاتِمٍ قَـالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً ، فَقَالَ : «إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَـهْمَكَ ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَنْرَا غَيْرَهُ فَكُلْهُ» .
- [٨٦٢٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، عَنْ صَيْدٍ رَمَيْتُهُ فَتَعَيَّبَ عَنِّي لَيْلَةً، فَوَجَدْتُ فِيهِ سَهْمِي، لَمْ أَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ آكُلُهُ.

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۲۰۰۳۱]، وتقدم: (۸۲۱۶).

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل: «فأعمى»، والتصويب من أثر عبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن عباس السابق.

٥ [ ٢٦١٩] [ التحفة : ت س ٩٨٥٤ ، خ م د س ٩٨٦٣ ، م س ٩٨٦١ ، م س ٩٨٥٨ ، د س ق ٩٨٧٠ ، ع ٩٨٨٨ ، خت د ٩٨٥٩ ، ق ٨٦٨٩ ، د ت ٩٨٦٠ ، خ م د ق ٩٨٥٥ ، ع ٩٨٦٢ ، س ٩٨٥٧ ، ت ٩٨٦٦ ، خ م ت س ق ٩٨٦٠ ] [شيبة : ٩٨٦٦ ، ٢٠٠٤٥ ، ٢٠٠٤٥ ، ٢٠٠٤٥ ] .

<sup>• [</sup>۲۲۰۸] [شيبة: ۲۰۰۳۵].



- [٨٦٢١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ رَمَيْتُ صَيْدًا فَسَقَطَ ، فَلَمْ أَزَلْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : كُلْهُ ، قَالَ : فَإِنْ (١) تَوَارَىٰ عَنْكَ بِالْجِبَالِ أَوْ بِالْهِضَابِ ، فَغَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ فَدَعْهُ .
- ٥ [٨٦٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُينْنَة، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَسِلَمُ (٢) ، عَنِ الْنَبِيَ عَيَيْة بِظَبْيِ قَدْ أَسْلَمَ (٢) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَيَيْة بِظَبْيِ قَدْ أَصَابَهُ بِالْأَمْسِ، وَهُوَ مَيّتٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَرَفْتُ فِيهِ سَهْمِي، وَقَدْ رَمَيْتُهُ أَصَابَهُ بِالْأَمْسِ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكَلْتُهُ، وَلَكِنْ لَا أَدْدِي، هَوَامُ اللَّيْلِ كَثِيرَة، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكَلْتُهُ، وَلَكِنْ لَا أَدْدِي، هَوَامُ اللَّيْلِ كَثِيرَة، وَلَوْ الْعَلْمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكُلْتُهُ ، وَلَكِنْ لَا أَدْدِي، هَوَامُ اللَّيْلِ كَثِيرَة، وَلَوْ

# ٣٤- بَابُ مَا أَعَانَ جَارِحَكَ أَوْ سَهْمَكَ وَالطَّائِرِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ

- [٨٦٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّة ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ طَائِرًا وَهُ وَعَلَى جَبَلٍ فَمَاتَ ، فَلَا يَأْكُلُهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ يَأْكُلُهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ ، فَلَا يَأْكُلُهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ ، فَلَا يَأْكُلُهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ ، فَلَا يَأْكُلُهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ ، فَلَا يَأْكُلُهُ ، فَإِنِّي أَخَافُ
- [٨٦٢٤] عبد الزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ (٣) ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَتَرَدَّىٰ ، أَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ ، فَلَا تَأْكُلُهُ .
- [٨٦٢٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ طَائِرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «كان» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والصواب: «مسلم» كما في مصادر ترجمته.

<sup>• [</sup>۲۲۲۸] [شيبة: ۲۰۰٤٦].

<sup>• [</sup>۲۲۰۸] [شيبة: ۲۰۰۰۲].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من نظائره عند المصنف.



- [٨٦٢٦] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أُتِيَ بِلَحْمِ طَيْرٍ رَمَاهُ رَجُلٌ فَذَبَحَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَطَارَ ، فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَقَالَ : أَعَانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ .
- [٨٦٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاء ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صَيْدِ الْمَاءِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .
- [٨٦٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : قُلْتُ لَـهُ: رَمَيْتُ صَـيْدًا فَأَصَـبْتُ مَقْتَلَهُ ، فَتَرَدَّىٰ أَوْ وَقَعَ فِي مَاءِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَمَاتَ ، قَالَ : لَا تَأْكُلْهُ .

#### ٣٥- بَابُ الصَّيْدِ يُقْطَعُ بَعْضُهُ ١

- [٨٦٢٩] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا ضَرَبْتَ السَّيْدَ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ ، ثُمَّ عَدَا حَيًّا ، فَلَا تَأْكُلْ ذَلِكَ الْعُضْوَ ، وَكُلْ سَائِرَهُ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ ، فَإِنْ مَاتَ حِينَ ضَرَبْتَهُ فَكُلْ كُلَّهُ ، مَا سَقَطَ مِنْهُ وَمَا لَمْ يَسْقُطْ .
  - قَالَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .
- •[٨٦٣٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ ضَرَبْتَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ ثُمَّ عَدا ، فَلَا تَأْكُل الَّذِي سَقَطَ ، وَكُلْ سَائِرَهُ .
- [٨٦٣١] مِدَارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ رَمَيْتَ طَاثِرًا بِحَجَرٍ فَقَطَعْتَ مِنْهُ عَضْوًا، وَأَذْرَكَتَهُ حَيًّا، فَإِنَّ الْعُضْوَ مِنْهُ مَيْتَةٌ، وَذَكِّ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَكَلْهُ، وَإِنْ طَعَنْتَ بِرُمْحِكَ صَيْدًا فَقَتَلْتَهُ، أَوْ ضَرَبْتَهُ بِسَيْفِكَ فَجَزَلْتَهُ فَكَانَتْ إِيًاهَا، فَكُلْهُ.
- [٨٦٣٢] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ قَالَ : إِنْ قَطَعَ الْفَخِذَيْنِ فَأَبَانَهُمَا لَمْ يَأْكُلِ الْفَخِذَيْنِ ، وَأَكَلَ مَا فِيهِ الرَّأْسُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْفَخِذَيْنِ مَا يَكُونُ أَقَلَ مِنْ نِصْفِ الْوَحْشِ لَفْخِذَيْنِ مَا يَكُونُ أَقَلَ مِنْ نِصْفِ الْوَحْشِ لَمْ يَأْكُلُهُ ، وَأَكَلَ مَا يَلِي الرَّأْسَ ، فَإِنِ اسْتَوَىٰ النِّصْفَانِ أَكَلَهُمَا جَمِيعًا ، وَكُلْ مَا زَادَ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ .

وَهْوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةً.

## ٣٦- بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ يَدْخُلُ الْحِلَّ ، وَالْآهِلِ يَسْتَوْحِشُ

- [٨٦٣٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا وُجِدَ فِي الْحِلِّ الْحَلْمُ وَكُلْهُ. الْحِلِّ، قَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ فِي الْحِلَّ فَاصْطَدْهُ وَكُلْهُ.
- [٨٦٣٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ حِمَارُ وَحْشٍ، فَأَفْلَتَ فِي دَارِهِ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ (١) بِالسَّيْفِ وَسَمَّى، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ.
- [٥٦٣٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ ذِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ حِمَارًا لِآلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنَ الْوَحْشِ عَالَجُوهُ فَغَلَبَهُمْ ، وَطَعَنَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَسْرِعِ الذَّكَاةَ (٢) ، وَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا .
- [٨٦٣٦] عد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْفَاءِ، عَنْ أَبِيهِ وَالْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، قَالَا: أَتَيْنَا دَارَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَإِذَا غِلْمَتُهِ قَدْ أَخَذُوا حِمَارَ وَحْشٍ، فَضَرَبَهُ بَعْضُهُمْ بِسَيْفِهِ عَلَىٰ مِنْحَرِهِ، فَقَالَا: أَتَرَوْنَ عَبْدَ اللَّهِ يَأْكُلُ مِنْهُ؟ قَالَا: فَقَالَا: فَقَادَنَا إِلَيْهِ لَنَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ، قَالَا: فَأُتِينَا بِقَصْعَةٍ مِنْهُ، قَالَا: فَذَكَرْنَا لَهُ مَا رَأَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ صَيْدٌ.
- [٨٦٣٧] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا نَدَّ الْبَعِيرُ فَازْمِهِ بِسَهْمِكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ .
- [٨٦٣٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَلِيِّ فَعَالَ : الْمَدِلِي عَجُزَهِ (٣). فَقَالَ عَلِيٍّ : أَهْدِ لِي عَجُزَهِ (٣).

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠١٥٠) من طريق ابن عيينة، عن عبد الكريم، بنحوه.

<sup>• [</sup>۸٦٣٥] [شيبة: ٢٠١٥٠].

<sup>(</sup>٢) الذكاة : الذبح والنحر. (انظر: النهاية، مادة: ذكا).

<sup>• [</sup>۸٦٣٨] [شيبة: ٢٠١٤٧].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «عبد الرزاق عن الثوري» ، وهو سبق قلم من الناسخ.

#### المصنف للإمام عندالاناف





- [٨٦٣٩] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِـدِ الْحَـذَّاءِ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.
- •[٨٦٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : ضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَ بَعِيرٍ بِالسَّيْفِ فَأَبَانَـهُ ، فَسَأَلَ عَنْهُ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ .
- [٨٦٤١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ ظَبْيٌ ، فَخَشِيَ أَنْ يَنْفَلِتَ فَرَمَاهُ بِسَهْم ، فَقَالَ : يَأْكُلُهُ .
- ٥ [ ٨٦٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْ بَذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ الْقَوْمُ إِبِلَا وَغَنَمَا، فَعَجِلُوا بِهَا، فَأَعْلَوْا بِهَا فِي الْقُدُورِ، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ فَأَمَرَهُمْ بِالْقُدُورِ فَكُفِئَتْ ﴿ ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَم بِجَرُودٍ، قَالَ: وَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرًا مِنَ الْغَنَم بِجَرُودٍ، قَالَ: وَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا » قَالَ: ثَمَّ أَتَاهُ رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَحَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُو ، أَوْ نَوْجُوا أَنْ نَلْقَى الْعَدُو عَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى (٢) ، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ إِلْقَصَبِ نَا مَنْ مَا عَلَا مَدَى اللَّهِ عَلَيْ : «مَا أَنْهُ مَلْ اللَّهِ مَا عَلَا مُدَى اللَّهِ مَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعَدُو عَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى (٢) ، فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ (٣) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ : أَمَّا السِّنَ وَالظُفُر ، وَمَا أَلْوَمُ مَا اللَّهِ ، قَالَ رِفَاعَهُ : ثُمَّ إِنَّ نَاضِحًا تَرَدَى (٥) فِي بِئْرِ بِالْمَدِينَةِ فَمُ عَلَمْ مَوْ عَشِيرًا بِدِرْهَم . فَأَمَا الطُفُورُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ » ، قَالَ رِفَاعَهُ : ثُمَّ إِنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى (٥) فِي بِئْرِ بِالْمَدِينَةِ فَلَكَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ ، يَعْنِي حَاصِرَتِهِ ، فَأَخَذَمِنْهُ عُمَو عَشِيرًا بِدِرْهَم .

<sup>• [</sup>۲۰۱٤٤] [شيبة: ۲۰۱٤٤].

٥ [٢٦٤٢] [التحفة: ع ٢٥٦١، ق ٢٨٩٢] [شيبة: ٢٠١٧٠، ٢٠١٥٩، ٢٠١٥٩].

۴[٣/٩أ].

<sup>(</sup>١) الأوابد: جمع آبدة ، وهي: التي قد تأبدت ، أي: توحشت ونفرت من الإنس. (انظر: النهاية ، مادة: ألك).

<sup>(</sup>٢) المدي : جمع المدية ، وهي السكين والشفرة . (انظر : النهاية ، مادة : مدا) .

<sup>(</sup>٣) القصب : كل عظم أجوف فيه مخ ، واحدته : قصبة . (انظر : النهاية ، مادة : قصب) .

 <sup>(</sup>٤) أنهر الدم: أساله وصبّه بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. (انظر: النهاية ،
 مادة: نهر).

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «نري» ، والتصويب من «المنتقى» لابن الجارود (٩٠٩) من طريق المصنف.

YYY 4B



• [٨٦٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْبَهِيمَةِ تَسْتَوْحِشُ ، قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ ، أَوْ هِيَ صَيْدٌ .

### ٣٧- بَابُ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ وَرَمْيِهِ ، وَمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَبْحِهِ

- [٨٦٤٤] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ كَرِهَ أَكْلَ ذَبِيحَةِ الْعَبَثِ ، يَقُولُ : إِنْ طَعَنْتَهُ أَوْ ذَبَحْتَهُ بِالسَّيْفِ عَبَتًا فَلَا تَأْكُلُهُ .
- [٨٦٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا رَمَيْتَ كَبْشَا أَوْ دِيكًا بِالنَّبْلِ فَقَتَلْتَهُ ، فَلَا تَأْكُلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ مَيْتَةٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ فَلَا تَأْكُلْهُ .
- [٨٦٤٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَوْ عَدَا فَحْلٌ عَلَىٰ رَجُلٍ ، فَقَتَلَ هُ (١) ، قَالَ : يَقُولُونَ : يَضْمَنُهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .
  - [٨٦٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْمَنْحَرِ وَالْمَذْبَحِ .
- [٨٦٤٨] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا يُذْكَلَى لَا فِي خَاصِرَتِهِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا. لَا يُذْكَلَى لَا فِي خَاصِرَتِهِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا.
- [٨٦٤٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : حَيْثُمَا أَوْقَعْتَ (٢) سِلَاحَكَ مِنْ صَيْدِ فَكُلْ ، وَأَمَّا الْإِنْسِيُّ (٣) فَلَا ، حَتَّىٰ يُذْبَحَ أَوْ يُنْحَرَ .
- [٨٦٥٠] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الْبَعِيرُ فِي الْبِئْرِ ، فَاطْعَنْهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقتلته» ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>• [</sup>۸۶۲۸] [شيبة: ۲۰۱۹۰].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقعت» ، والتصويب من «حديث ابن عيينة رواية الطائي» لأبي الحسن الموصلي (١/ ١٨) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الإنس»، والتصويب من المصدر السابق.





- [٨٦٥١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَ شِ ، عَـنْ أَبِي الضُّحَى أَنَّ قَالِحًا تَرَدَّى (١) فِي بِئْرِ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: ذَكُّوهُ مِنْ قِبَل خَاصِرَتِهِ .
- [٨٦٥٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : ذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَىٰ ذَلَكَ .

#### ٣٨- بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ

- [٨٦٥٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبًا لِمَجُوسِيِّ فَيُرْسِلُهُ عَلَىٰ صَيْدٍ ، قَالَ: كَلْبُهُ مِثْلُ شَفْرَتِهِ (٢) ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ
  قَتَادَةُ: وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ .
- [٨٦٥٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِـذَلِكَ إِذَا كَـانَ الْمُـسْلِمُ هُـوَ الَّذِي يُوْسِلُ وَيُسَمِّى .
- [٨٦٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَ مَجُوسِيٍّ، وَقَدْ عُلِّمَ، فَقَتَلَ، فَكُلْ.
- [٨٦٥٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ إِلَّا الْجِيتَانُ، وَالْجَرَادُ.
- [٨٦٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ حُمَيْدِ (٣) بْنِ رُوَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : لَا تَأْكُلْ صَيْدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ ، وَلَا مَا أَصَابَ سَهْمُهُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ بِخُبْرُهِ . وَلَا بَأْسَ بِخُبْرُهِ .
  - [٨٦٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِخُبْزِ الْمَجُوسِيِّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «تري» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٧/ ٤٤٧) من طريق ابن مهدي عن الشوري ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) الشفرة: السكين العريضة، والجمع: الشفرات. (انظر: النهاية، مادة: شفر).

<sup>• [</sup>۲۰۲۸] [شيبة: ۲۰۰۲۰].

<sup>• [</sup>٨٦٥٧] [التحفة: ت ق ٢٢٧١] [شيبة: ١٩٩٧١، ١٩٩٧٢].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «عمرو» ، والصواب ما أثبتناه . ينظر : «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٢) .



### ٣٩- بَابُ صَيْدِ الْجَارِحِ ، وَهَلْ تُرْسَلُ كِلَابُ الصَّيْدِ ﴿ عَلَى الْجِيَفِ؟

- [٨٦٥٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا عَلَّمْ مِنَ الْجَارِحِ مُكَلِّيِينَ ﴾ [المائدة : ٤] ، مِنَ الْجَلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُعَلَّمُ مِنَ الصَّقُورِ ، وَالْبُزَاةِ ، وَالْفُهُودِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- [٨٦٦٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُيْلَ عَنِ الصَّقُورِ، وَالْبَاذِيِّ، وَمَا يُصْطَادُ بِهِ مِنَ السِّبَاعِ، فَقَالَ: هَذِهِ كُلُهَا جَوَارِحُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَالْبَاذِيِّ إِذَا أَكَلَا مِنْ صَيْدِهِمَا أُكِلَ مِنْ هُ وَإِذَا أَكَلَ وَقَالَ حَمَّادٌ: ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ الصَّقْرَ وَالْبَاذِيِّ إِذَا أَكَلَا مِنْ صَيْدِهِمَا أُكِلَ مِنْ هُ وَإِذَا أَكَلَ الْكُلْبُ وَالْفَهْدُ لَمْ يُؤْكَلْ.

ق*ال عِبدالرزاق*: وَسَمِعْتُهُ مِنْ مَعْمَرِ غَيْرَ مُرَّةَ ، حَدِيثَ لَيْثٍ .

- [٨٦٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَعْنِي عَطَاءً يَقُولُ: لَوْ أَرْسَـلْتَ كَلْبًا مُعَلَّمَا (١) عَلَىٰ صَيْدٍ، فَعَرَضَ الصَّيْدَ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ فَاجْتَمَعَا فِي قَتْلِهِ، فَلَا تَأْكُلْ.
- [٨٦٦٧] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ، وَبَازَكَ مُعَلَّمًا فَكُلْ ، وَإِنْ قَتَلَا .
  - [٨٦٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ شَأْنُ الْكَلْبِ وَالْبَازِيِّ وَاحِدٌ .
- ٥ [٨٦٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَـدِيِّ بْنِ صَدِي السَّعْبِيِّ ، عَنْ عَـدِي بْنِ صَدِيد ، قَالَ : «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ حَاتِم قَالَ : «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ

۵[۳/۹ ب]

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «وبازك المعلم فكل وإن قتلا»، وهي مقحمة، وقد أخرجه أحمد بـ دونها (٤/ ٢٥٧) من طريق المصنف.

المعلم: المدرب على الصيد. (انظر: مجمع البحار، مادة: علم).

<sup>0[</sup>۶۲۶۸] [التحفة: س ۹۸۵۷ ، د ت ۹۸۶۰ ، ق ۹۸۶۸ ، ع ۹۸۶۲ ، م س ۹۸۶۱ ، ت ۹۸۶۱ ، د س ق ۹۸۷۷ ، خ م د ق ۹۸۵۵ ، م س ۹۸۵۸ ، ت س ۹۸۵۶ ، خت د ۹۸۵۹ ، ع ۹۸۷۸ ، خ م د س ۹۸۲۳ ، خ م ت س ق ۹۶۸۱][شیبة : ۲۹۶۱ ، ۲۰۰۲ ، ۲۰۰۲۵ ، ۲۰۰۲ ، ۲۰۰۶۹].



وَسَمَّيْتَ ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ ، وَإِنْ قَتَلَ ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ يُسَمَّ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، فَلَا تَأْكُلْ ، لَمْ يُسَمَّ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، فَلَا تَأْكُلْ ، لَا تَدْرِي أَيُهَا قَتَلَهُ » . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِي لَيْلَةً ، قَالَ : وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَهُ ، فَكُلْهُ » . 

(إذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ غَيْرَهُ ، فَكُلْهُ » .

٥ [٨٦٦٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلَابَة، عَنْ أَبِي فَعْلَبَة الْحُشْنِيَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَقَيْقٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اكْتُبْ لِي أَرْضَ كَذَا وَكَذَا، لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا حِينَئِذِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَيْقٍ: «أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟» قَالَ أَبُو تَعْلَبَة : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَظْهَرُنَّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ بِهَا، قَالَ: فَكُنَبَ لَهُ بِهَا، قَالَ: فَكُنَبَ لَهُ بِهَا، قَالَ: فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضَ صَيْدٍ، فَأُرْسِلُ كَلْبِي الْمُكَلَّبُ (\*) وَكُلْبِي الْمُكَلَّبُ (\*) وَكُلْبِي الْمُكَلَّبُ (\*) وَكُلْبِي لَكُنْ فَلُكُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكُلُ مِمَّا أَمْ سَكَ عَلَيْكَ (كُنْ مَعْلَكِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَ

٥ [٨٦٦٥] [التحفة: ق ١١٨٦٩، د ١١٨٧٢، خ م د ١٥٣٠، ع ١١٨٧٧، ع ١١٨٧٤، خ ١٩٣٩٩، م ت ١١٨٧٣] التحفة: ق ١١٨٨٧، خ م س ١١٨٨٧، ق ١١٨٨٧، د ١١٨٨٧، س ١١٨٨٦، ت ١١٨٨٠] [الإتحاف: كم حم ١٧٤١٤] [شيبة: ٢٤٨٧٠، ١٩٩٣٧]، وسيأتي: (١٠٨٩٠).

<sup>(</sup>١) المكلب: المعوَّد على الاصطياد. (انظر: النهاية، مادة: كلب).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «وكل» والتصويب من «مسند أحمد» (٤/ ١٩٣) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كلب» ، والتصويب من السابق.

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في الأصل: «قال: قلت» وهي مقحمة كما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الحمر الإنسية: جمع: حمار، هي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي: ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أنس).

- [٨٦٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ كَلْبِهِ صَيْدًا ، فَلَا يَجِدُ شَيْئًا يُذَكِيهِ بِهِ ، فَيَتْرُكَهُ فِي يَدِهِ فَيَقْتُلَهُ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .
- [٨٦٦٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ أَخَذَ كَلْبُكَ صَيْدًا فَانْتَزَعْتَهُ مِنْهُ ، وَهُـوَ حَى فَمَاتَ فِي يَدِكَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ ، فَلَا تَأْكُلْهُ .
- [٨٦٦٨] عبد الزراق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلّا ، يَسْأَلُ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَعْلَمُ صَقْرًا لَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُومُ حَوْلَهُ ، رَأَى طَائِرًا فَانْقَضَّ حَوْلَهُ ، وَسَمَّى الرَّجُلُ ، قَالَ : لَا تَأْكُلُهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ هُوَ .
- [٨٦٦٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْسَلَ كَلْبُ الصَّيْدِ عَلَى الْجِيفِ.
- ٥[٨٦٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُرِهَ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ (١)، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِيِّةً أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
- [٨٦٧١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَمَى بِسَهُم فَقَتَلَ ، وَنَسِى أَنْ يُسَمِّى ، قَالَ : يَأْكُلُهُ .
- [٨٦٧٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلِ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّيْد، فَتَقَلَّدَ قَوْسَهُ وَغَمْرَتَهُ وَسَمَّى، فَرَأَى صَيْدًا مُعَجَّلًا فَرَمَاهُ، وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّي، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ، قَالَهُ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةُ.
- [٨٦٧٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي كَلْبَيْنِ أَخَذَا صَيْدًا فَقَطَعَاهُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَكَلَا مِنْهُ فَأْكُلَ.

ه[۷۰۲۸][شبة:۲۰۱٤۲].

۵[۳/۱۱].

<sup>(</sup>١) البهيم: الذي لا يخالط لونه لون غيره . (انظر: النهاية ، مادة: بهم).





#### ٤٠- بَابُ الْجَارِحِ يَأْكُلُ

- [٨٦٧٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَمِ
  يَأْكُلُ، قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُعَلَّمَا لَا يَأْكُلُ مِنْهُ.
- [٨٦٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
- [٨٦٧٦] عبد الزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَة، عَنْ حَمَّاد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَلَا تَأْكُلْ، وَأَمَّا الطَّقْرُ وَالْبَازِيُّ فَإِنَّهُ إِذَا أَكَلَ فَكُلْ.
- [٨٦٧٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ، فَلَا يَأْكُلْهُ.
- [٨٦٧٨] مبدالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، وَإِنْ أَكَلَ.
  - [٨٦٧٩] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٨٦٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ (١) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ ، قَالَ : كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ نَكُلُ مِمَّا يُمْسِكُ ، قَالَ : كُلْ وَإِنْ أَكُلُ ثُلُثَيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاص : كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَأْسُهُ .
- [٨٦٨١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَصْطَادُ مِنَ
  - [٥٧٦٨] [شيبة : ١٩٩١٨، ١٩٩١٨، ١٩٩٢٢]، وسيأتي : (٢٧٦٨).
  - [۲۷۲۸] [شيبة: ۱۹۹۱۸، ۱۹۹۱۹، ۱۹۹۲۱، ۱۹۹۳۱، ۲۰۰۰۳]، وتقدم: (۵۷۲۸).
    - •[۸۲۸۰][شيبة: ۱۹۹٤٣].
- (١) قوله : «أبي عروبة» وقع في الأصل : «جبير» ، وهو خطأ ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٣٩٧) من طريق محمد بن بشر عن ابن أبي عروبة ، به .
  - •[۱۸۲۸][شيبة:١٩٩٤٧].





الطَّيْرِ الْبِيزَانُ (١) وَغَيْرُهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَإِلَّا فَلَا تَطْعَمْهُ ، وَأَمَّا الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ .

- [٨٦٨٢] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
- [٨٦٨٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْهُ .

#### ٤١- بَابُ الْحَجَرِ وَالْبُنْدُقَةِ

- •[٨٦٨٤] عِد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ ، أَوْ بِبُنْدُقَةٍ ، أَوْ بِخَشَبَةٍ (٢) فَكُلْهَا ، وَإِذَا رَمَيْتَ وَنَسِيتَ أَنْ تُسَمِّيَ فَسَمِّ ، وَكُلْ .
- [٨٦٨٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَة ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : كُلُّ وَحْشِيَّةٍ قَتَلْتَهَا بِحَجَرٍ أَوْ بِبُنْدُقَةٍ فَكُلْ ، فَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ تَأْكُلَ فَأْتِنِي بِهِ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَكُلُ وَكُلْ . فَعَجَّلْتُ فَنَسِيتُ أَنْ أَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ ، قَالَ : اذْكُرْ وَكُلْ .
- [٨٦٨٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْبُنْدُقَةِ، ثُمَّ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ.
- [٨٦٨٧] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَخْ لِابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: إِنْ رَمَيْتُ طَائِرًا، أَوْ قَالَ: صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ فَقَتَلْتُهُ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِ.
- [٨٦٨٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : رَمَيْتُ صَيْدًا بِحَجَرٍ فَأَخَـ ذَهَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البزان» ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (٧/ ٢٧٤) .

<sup>• [</sup>۲۸۲۸] [شيبة: ۱۹۹۲۱].

<sup>(</sup>٢) أقحم بعده في الأصل: «أو» ، والصواب حذفها كما في «المحلل» لابن حزم (٧/ ٤٦٠) من طريق الثوري ، به .

<sup>• [</sup>٢٨٦٨] [شيبة: ٢٨٠٨٦].





- ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ (١): يَا بُنَيَّ ايتِنِي بِشَيْءِ أَذْبَحُهُ، قَالَ: فَعَجَّلْتُ فَأَتَيْتُهُ بِالْقَدُومِ (٢)، فَجَعَلَ يَذْبَحُهُ بِحَدِّ الْقَدُومِ، فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَطَرَحَهُ.
- [٨٦٨٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا كَرِهَا صَيْدَ الْجُلَاهِقِ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ .
- [٨٦٩٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا بِبُنْدُقَةٍ، وَأَدْرَكْتَ دَكَاتَهُ فَكُلْهُ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْهُ ﴿ .
- [٨٦٩١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْتُلَ الصَّيْدَ بِالنَّبْلَةِ ، ثُمَّ يَأْكُلُ .
- [٨٦٩٢] مِرالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَكُلْهُ، فَإِنْ أَخَذْتَهُ وَأَرَدْتَ أَنْ تَسْتَبْقِيَهُ، فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ.

#### ٤٧- بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (٣)

- ه [٨٦٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَـدِيِّ بْـنِ حَـاتِم قَـالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِةً عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: «إِذَا حَزَقَ (٤) فَكُلْ».
- ٥ [٨٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «يا أبا نافع فقال» ، وهي زيادة أقحمت خطأ.

<sup>(</sup>٢) القدوم: آلة للنجر والنحت (مؤنثة) ، والجمع: قدائم ، وقُدُم . (انظر: النهاية ، مادة: قدم) .

۵[۳/۲۱ ب].

<sup>(</sup>٣) المعراض : سهم بلا ريش ولا نصل ، وإنها يصيب بعرضه دون حده . (انظر : النهاية ، مادة : عرض) .

٥ [٨٦٩٣] [التحفة: خ م ت س ق ٩٨٦] [شيبة: ٢٠٠٦٨].

<sup>(</sup>٤) الخزّق: إصابة السهم الرمية، ونفاذه فيها. (انظر: النهاية، مادة: خزق).

ه [ ٦٦٩٤] [التحفة: خ م دس ٩٨٦٣ ، خ م ت س ق ٩٨٦٠ ، م س ٩٨٥٨ ، د س ق ٩٨٧٥ ، م س ٩٨٦١ ، م س ٩٨٦١ ، خت د ٩٨٥٩ ، ق ٩٨٦٨ ، ع ٩٨٦٢ ، د ت ٩٨٦٥ ، ع ٩٨٧٨ ، خ م د ق ٩٨٥٥ ، س ٩٨٥٧ ، ت س ٩٨٥٤ ، ت ٩٨٦٦ [ الإتحاف: مي جاعه حب قط حم ١٣٧٨٨ ] [شيبة: ٢٠٠٦٨ ، ٢٠٠٦].



حَاتِمٍ قَالَ: سَأَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا مَا ذَكَنْتَ».

- •[٨٦٩٥] عبدالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِي صَيْدِ الْمِعْرَاضِ: إِذَا خَزَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِ لَيْسَ فِيهِ حَدِيدَةٌ فَسَقَطَ فَكُلْهُ.
- [٨٦٩٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : خَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي مَشْهَدٍ لَهُمْ ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَصْلَعَ أَعْسَرَ أَيْسَرَ قَدْ أَشْرَفَ فَوْقَ النَّاسِ بِذِرَاعٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ عَلِيظٌ ، وَبُرْدٌ عَلِيظٌ قُطْنٌ ، وَهُ وَ مُتَلَبِّبُ (١) بِهِ ، وَهُ وَيَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا ، وَلَا تَهَجَرُوا وَلَا يَحْذِفَنَّ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ بِعَصَاهُ أَوْ بِحَجَرٍ ، ثُمَّ يَأْكُلُهَا ، وَلْيُذَكِّ أَلُ لَكُمُ الْأَسَلُ : الرِّمَا عُ ، وَالنَّبُلُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْكُ .
- [٨٦٩٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ
  يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا ، وَلَا تَهَجَّرُوا ، وَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ يَحْذِفُهَا بِالْعَصَا ، أَوْ
  يَرْمِيهَا بِالْحَجَرِ ، وَلَكِنْ لِيُذَكِّ (٣) لَكُمُ الْأَسَلُ : الرِّمَاحُ ، وَالنَّبُلُ .
- [٨٦٩٨] عِد الزال ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ (٤) بْنِ سَعْدِ قَالَ : رَمَى بِلَالٌ أَرْنَبًا بِعَصًا ، فَدَقَّ قَوَائِمَهَا ، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا .

<sup>• [</sup>٨٦٩٥] [التحفة: خم ت س ق ٩٨٦٠].

<sup>• [</sup>۲۹۲۸] [شيبة: ۲۰۱۸۵].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «متلب» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ٤١٧) من طريق عاصم ، به ، نحوه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «وليذ» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ٦٥) من طريق المصنف ، به ، وسيأتي على الصواب في الذي بعده .

<sup>• [</sup>۲۹۲۸] [شيبة: ۲۰۱۸۵] ، وتقدم: (۲۹۲۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ليد» ، والتصويب من الذي قبله .

<sup>• [</sup>۸۹۲۸] [شيبة: ۲۷۰۰۷].

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «عبيدة» ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم : (٨٨٦٦) .

#### المُصِنَّفُ الإِمْالْمِ عَبُدًا لِأَرْافِيا





- [٨٦٩٩] مرالزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ (١) ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ (٢) الْمُسَيَّبِ عَنْ صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ وَالْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ: سُئِلَ عَنْهُ سَلْمَانُ ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَأْكُلْهُ ،
- [ ٨٧٠٠] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ فِي الْمِعْرَاضِ : إِنْ سَقَطَ فَكُلْهُ ، وَإِلَّا فَهُ وَ مَيْتٌ ، وَإِذَا رَمَيْتَ جَدِيدَةً فَكَذَلِكَ . مَيْتٌ ، وَإِذَا رَمَيْتَ جَدِيدَةً فَكَذَلِكَ .

### ٤٣- بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

- [ ٨٧٠١] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمُسْلِمُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ (٣) ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ ، فَلْيُسَمِّ وَلْيَأْكُلُ .
- [٨٧٠٢] مِمالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَعَ الْمُسْلِمِ ذِكْرُ اللَّهِ، فَإِذَا ذَبَحَ فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلْيُسَمِّ وَلْيَأْكُلْ، وَإِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ ذَبِيحَتِهِ لَـمْ تُؤْكَلُ (٤).
- [٨٧٠٣] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُـلِ يَـذْبَحُ فَيَنْـسَى أَنْ يُسَمِّى، قَالَ: لَا بَأْسَ.
- [ ٨٧٠٤] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ أَنَّـ هُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَىٰ أَنْ (٥) يُسَمِّي ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، سَمُّوا عَلَيْهِ وَكُلُوهُ .
- ٥ [٨٧٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ قَوْمٌ أَسْلَمُوا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المسيب»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وقد أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (٩١٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس ، بـــه بلفظ : «المسلم فيه اسم الله» .

<sup>(</sup>٤) تكرر هذا الحديث في الأصل بعد الحديث التالي، وكأنه ضرب عليه.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «لا" ، ولعلها زيدت خطأ.



- عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ بِلَحْمِ يَبِيعُونَهُ فَانْخَنَسَتْ (١) أَنْفُسُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ \* وَاللَّهِ ، فَانْخَنَسَتْ (١) أَنْفُسُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ \* وَاللَّهِ ، فَسَأَلُوا النَّبِيِّ وَاللَّهِ ، فَقَالَ: «فَسَمُّوا أَنْتُمُ وَكُلُوا».
- •[٨٧٠٦] عِد الزاق (٢) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ ذَبَحَهَا الشُّعَرَاءُ فَخْرًا ، وَلَا ذَبِيحَةُ قِمَارٍ ، قَالَ : وَسُئِلَ عِكْرِمَةُ : أَيَـ ذْبَحُ الْجُنُبُ؟ قَالَ : وَسُئِلَ عِكْرِمَةُ : أَيَـ ذْبَحُ الْجُنُبُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ .
- [٧٠٠٧] عبد الرزاق، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِهِ مِينَاءُ، قَالَ: كَانَ لِحُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَاجِنٌ مِنْ غَنَم فَبَالَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَذَبَحَهُ وَهُ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَاجِنٌ مِنْ غَنَم فَبَالَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَذَبَحَهُ وَهُ وَ مُغْضَبٌ وَلَمْ يُسَمِّ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ لِيُسَمِّ عَلَيْهِ إِذَا أَكُلَ.
- [٨٧٠٨] عد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ (٣) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِ يَنْسَىٰ أَنْ يَذْكُرَ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ (٣) عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِ يَنْسَىٰ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ السَّمَ اللَّهِ ، قَالَ : تُؤْكَلُ ، إِنَّمَا الذَّبْحُ عَلَى الْمِلَّةِ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مَجُوسِيًّا لَوْ (٤) ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ ذَبِيحَتِهِ لَمْ تُؤْكُلُ .
  - [٨٧٠٩] عبد الزاق، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: عَنْ عَطَاء: إِنَّهُ فَرَّقَ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ.
- •[٨٧١٠] عبد الزراق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِنْ قَالَ الْمُسْلِمُ : بِاسْمِ الشَّيْطَانِ ، فَكُلْ .
- [٨٧١١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْنٌ يَعْنِي عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ فِي الْمُسْلِمِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فَلاَ تَأْكُلُهُ.

\$[٣/ ١١ أ]. (٢) بعده في الأصل: «عن معمر»، وهي مزيدة خطأ.

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وما أثبتناه هو الأقرب.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى : «سمعت» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، ولا بدمنه للسياق.





#### ٤٤- بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ

٥ [٨٧١٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَـافِع، أَنَّ جَارِيَـةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَا لَهَا، فَرَابَتْهَا شَاةٌ، فَذَبَحَتْهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلُ النَّبِيَ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

قال عبد الرزاق: وَالْمَوْوَةُ: الْحَجَرُ.

٥ [٨٧١٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ أَنَّ جَارِيَةَ كَعْبٍ . . . فَذَكَرَ (١) نَحْوَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْ

٥ [ ٨٧١٤] مِدارزاق ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ .

- [٨٧١٥] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَـةَ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ ، فَكُلْ .
  - [٨٧١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
- [٨٧١٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ ، وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ .
- [٨٧١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَبِي ، عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : الْمُسَكَ الشَّفْرَةَ .
- [٨٧١٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ لَا يَرَىٰ بَأْسَا بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ، إِذَا عَقَلَ الذَّبِيحَةَ وَسَمَّىٰ.
- [ ٨٧٢٠] عبد الزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيّ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ : إِنَّا نُسَافِرُ إِلَى الْأَرْضِينَ ، فَيَلْقَانَا الْأَعْرَابِيُّ وَالطَّبِيُّ فَيُطْعِمُونَا اللَّحْمَ ، لَا نَدْرِي مَا هُوَ ، قَالَ : كُلْ مَا أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

- [٨٧٢١] عبد الزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ الْجَزَّارِينَ ، فَقَالَ : مَنْ يَذْبَحُ لَكُمْ ؟ فَقَالُوا : هَـذَا الْعِلْجُ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ الْجَلَّدُهُ عُمَرُ جَلَدَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : لَا يَذْبَحْ لَكُمْ إِلَّا مَنْ عَقَلَ الصَّلَاةَ . عُمَرُ فَلَمْ يُحْسِنْهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ جَلَدَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : لَا يَذْبَحْ لَكُمْ إِلَّا مَنْ عَقَلَ الصَّلَاةَ .
- [۸۷۲۲] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ: قَوْمًا كَانُوا فِي السُّوقِ، وَكَانَ إِسْلَامُهُمْ حَدِيثًا لَا فِقْهَ لَهُمْ، لَا يُحْسِنُونَ يَذْبَحُونَ، قَالَ: فَأَخْرَجَهُمْ عُمَرُبْنُ الْخُطَّابِ مِنَ السُّوقِ، وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِمْ.
- ٥ [٩٧٢٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْمُوسَىٰ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَىٰ وَجُلًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَنَّ أَمَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَىٰ غَنَمًا لَهُ بِسَلْع ، فَأَتَى الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا ، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً (١) فَكَسَرَتْهَا فَذَبَحَتُهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِي عَلَيْهُ بِأَكْلِهَا .
- [٨٧٢٤] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَةُ الْأَعْرَابِ الَّتِي تُعْقَرُ عَلَى قُبُورِهِمْ.

قال عبد الرزاق: طُرَرَةٌ (٢): حَجَرٌ يُكْسَرُ حَرْفًا.

#### ٤٥- بَابُ ذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ وَالسَّبِيِّ وَالْأَخْرَسِ وَالزَّنْجِيِّ

• [ ٨٧٢٥] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَة ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَكُرَهُ ذَبِيحَة الْأَغْرَلِ<sup>(٣)</sup> ، وَيَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَتُقْبَلُ صَلَاتُهُ .

٥[٨٧٢٣] [التحفة: خ ١٥٦٨١] [الإتحاف: مي جا حم ١١٤٧٠، حب حم ١٦٤٢٣] [شيبة: ٢٥٦٣٥]، وتقدم: (٨٧٢٣).

ش[۳/۱۱ *ت*].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «طررة» بالطاء المهملة، والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ١٢) من طريق ابن عيينة، به. وسيأى تفسير المصنف لها في الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) ينظر التعليق السابق.

<sup>• [</sup>٥٧٧٨] [شيبة: ٢٣٧٩٨ ، ٢٣٧٩].

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «الأرغل» ، وكتب في الحاشية: «صوابه: الأغرل، وهو الأقلف».

#### المصنف للإمام عنوالتزاف





- [۸۷۲٦] قال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَمَا (١٠) يَكْبُرُ، فَخَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْعَنَتَ (٢٠) إِنِ اخْتَتَنَ، أَلَّا يَخْتَتِنَ (٢٠)، وَكَانَ لَا يَرَىٰ بِأَكْلِ ذَبِيحَتِهِ بَأْسًا.
- [٨٧٢٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ حَلَبَ الْأَقْلَفُ شَاةً أَوْ بَقَرَةً ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَإِنْ ذَبَحَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهَا .
- [۸۷۲۸] عبد الرزاق، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ (٤) سُمَيْعِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمْمَ وَ اللَّهُ أَبِي عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ (٥) قَالَ: رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَوَجَدْتُ شَاةً لَنَا مَذْبُوحَةً، فَقُلْتُ لِأَهْلِي: مَا شَأْنُهَا؟ فَقَالُوا: خَشِينَا أَنْ تَمُوتَ، قَالَ: وَفِي الدَّارِ عُلَامٌ لَنَا سَبِيٌّ لَمْ يُصَلِّ فَذَبَحَهَا، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: كُلُوهُ.
- [٨٧٢٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَـانَ : لَا يَأْكُـلُ ذَبِيحَـةِ الزِّنْجِيِّ ، قَالَ : فَالَ : كَـانَ أَبِي ، يَقُـولُ : وَهَـلْ رَأَيْتَ فِي زِنْجِيٍّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي ، يَقُـولُ : وَهَـلْ رَأَيْتَ فِي زِنْجِيٍّ خَيْرًا قَطُّ .
- [ [ ٨٧٣ عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ ، فَقَالَ : يُشِيرُ إِلَى السَّمَاءِ .

#### ٤٦- بَابُ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ

• [ ٨٧٣١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ ، فَكَرِهَاهَا ، وَنَهَيَانِي عَنْ أَكْلِهَا .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، واستدركناه من «فتح الباري» (٩/ ٦٣٧)، «تغليق التعليق» (١٦/٤) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) العنت: المشقة والهلاك والإثم. (انظر: النهاية، مادة: عنت).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يختن» ، والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، وهو خطأ ، والتصويب من «التوحيد» لابن خزيمة (٣/ ٧٣٨) من طريق إسماعيل ، به ، نحوه .

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى : «المرأة» ، وهو خطأ ، والتصويب من مصادر ترجمته ، ينظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٤٣) .



- [AVTY] عبد الرزاق ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ (١٠) الْهُذَلِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدٍ سَرَقَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً ، فَذَبَحَهَا ، فَلَمْ يَرَ بِذَبِيحَتِهِ بَأْسًا .
- [AVTT] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَـالَ : سَـأَلْتُ الزُّهْـرِيَّ ، عَـنْ ذَبِيحَـةِ الـسَّارِقِ ، فَقَـالَ : لَا بَأْسَ بِهَا .

#### ٤٧- بَابُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

- [٨٧٣٤] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، أَنَّ عَلِيَّا كَانَ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ نَصَارَىٰ بَنِي تَعْلِبَ (٢)، وَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ.
- •[٨٧٣٥] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى (٣) الْعَرَبِ، فَقَالَ: مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَلَمْ يَرَبِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا.
- [٨٧٣٦] عبد الزال، عَنْ (٤) عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ ، يَقُولُ: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ ﴾ [البقرة: ٧٧] الْآيةَ .
- [٨٧٣٧] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنَكُمْ فَإِنَّهُ ومِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١] .
  - [٨٧٣٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ .
- [AV٣٩] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زيد» خطأ، والصواب المثبت، وهو: عبد الله بن يزيد الهذلي، يقال له: ابن فنطس. ينظر: «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٢٧)، «الجرح والتعديل» (٥/ ١٩٧).

<sup>• [</sup>۲۳۷۸] [شيبة: ۲۲۶۴۷].

<sup>(</sup>٢) سيأتي عند المصنف برقم: (١٠٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) أقحم بعده في الأصل سهوا: «بني» ، وسيأتي على الصواب عند المصنف برقم: (١٠٧٧٨).

<sup>(</sup>٤) سيأتي هذا الأثر عند المصنف في موضعين فيهم : "عن معمر ، عن عطاء" (١٠٧٨٠) ، (١٣٤٩٢) .



- [٨٧٤٠] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُوْدِ بْنِ سِنَانِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ فَنَ نُسَيِّ، عَنْ عُطَيْفِ (١) بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ إِلَىٰ عُمَرَ اللَّا أَنَّ قِبَلَنَا نَاسٌ يُدْعَوْنَ لَسَيِّ، عَنْ عُطَيْفِ (١) بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ إِلَىٰ عُمَرَ الْأَنْ قِبَلَنَا نَاسٌ يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ، يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَىٰ أَمِيرُ السَّامِرَةَ، يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ فَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ.
- [٨٧٤١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَا بَاْسَ بِـذَبَائِحِ أَهْـلِ الْكِتَابِ، وَكَرِهَ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْلِمُ شَاتَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ يَذْبَحُهَا.
- [٢٤٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضَا لَا يُقْصَبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ، أَوْ قَالَ: النَّبِيطُ وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ، فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلِّ لَكُمْ.
- [AVET] *عبدالزاق* ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عِيَـاضٍ أَنَّـهُ رَخَّصَ فِي ذَبَائِجِهِمْ ، وَكَرِهَ نِسَاءَهُمْ .
- [٤٧٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيِّ ذَبَحَ شَاةً ، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا ، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَيْلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا ، فَأَمُرُهُ أَنْ يَأْكُلُ فَإِنْ أَكَلَ فَكُلُ (٢) ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلَا تَأْكُلُهُ .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «حنيف»، وهو خطأ، والصواب المثبت، وهو: غطيف بن الحارث بن زنيم السكوني الكندي، أبو أسماء الحمصي، وسيأتي على الصواب عند المصنف برقم: (١٠٧٨١)، (١٣٤٩٦).

۱۱۱/۳۱۵.

<sup>• [</sup>۲۲۷۸] [شيبة: ٣٣٣٦٢]، وسيأتي: (١٠٩١٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإن أكل فكل» مكانه في الأصل: «وكل» ، وما أثبتناه موافق لما سيأتي عند المصنف برقم: (١٠٩٢٧).

•[٥٧٤٥] عِد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَمْرِ الْعَزِيزِ وَكَّلَ بِقَوْمِ مِنَ النَّصَارَىٰ قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا ، أَنْ يُسَمُّوا ، وَلاَ يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُوا لِغَيْرِ اللَّهِ (١) .

### ٤٨- بَابُ الذَّبْحُ أَفْضَلُ أَمِ النَّحْرُ

- [٨٧٤٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ، وَإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ.
- [٨٧٤٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ، وَالنَّحْرُ فِيكُمْ (١٠) فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، وَقَالَ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ ﴾ [الكوثر: ٢].
- [٨٧٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فِي الْقُرْآنِ ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْتًا (٣) يُنْحَرُ أَجْزَأَ عَنْكَ .
- [AV 89] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ، قُلْتُ: فَذَبَحَ فَلَمْ يَقْطَعُ الْأَوْدَاجِهَا عَلَا ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَطَاءٌ الذَّبْحُ قَطْعَ أَوْدَاجَهَا ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ ذُكِّي، فَلْيَأْكُلْ.

### ٤٩- بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ

• [ ٨٧٥٠] عبد الزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْـرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً ذُبِحَتْ (٤) لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ .

<sup>(</sup>١) قوله : «لغير الله» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٢٥٩) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيهم»، وهو خطأ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٧/ ٤٤٦) معزوا إلى المصنف.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «شاة» ، والتصويب من «المحلى» لابن حزم (٧/ ٤٤٦) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «ذبحه» ، والمثبت هو الأنسب للسياق ، ينظر : «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٤/ ٤٥) .

#### المصنف للإمام عندال أأفا





- [٨٥٥١] عِدالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَـذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: وَقَـالَ جَـابِرٌ (١): لَا يَضُرُكَ وَجَهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوجِّهُ.
- [٨٧٥٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَن ابْنِ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ .
- [٨٧٥٣] عبد الزال ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَـوْدٍ ، قَـالَ : سَـأَلْتُ الْقَاسِمَ ، عَنْ رَجُل ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَتُؤْكُلُ ذَبِيحَتُهُ ؟ قَالَ : وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ ؟

#### ٥٠- بَابُ سُنَّةِ الذَّبْح

- [ ٨٧٥٤] مبدالزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نَخَعَتْ .
- [٥٥٥ عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الشَّاةِ إِذَا نَخَعَتْ ، قَالَ : هُوَ مَكْرُوهٌ ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا .
- [٨٧٥٦] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نَخَعَتْ.
- [٨٧٥٧] عبد الزاق (( ) عَنِ الثَّوْرِيِّ ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِيكٍ ذُبِحَ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ فَكُلْ .
- [٨٧٥٨] مبدالزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُـذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
- [٨٧٥٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ الطَّيْرَ
   مِنْ قِبَل قَفَاهُ، فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا.

<sup>(</sup>١) أقحم بعده في الأصل خطأ: «قال».

٥[٣/٢١ س].



- •[٨٧٦٠] عِم الزال ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ ، فَيَمُ رُالسِّكِينُ فَيَقُطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .
- [٨٧٦١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي (١) الدَّجَاجَةِ إِذَا انْقَطَعَ وَأَسُهَا: ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ إِنِّى آكُلُهَا.
- [٨٧٦٢] عبد الزال ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَّارِ
  قَالَ: سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجَةِ تُذْبَحُ ، فَيَمِيلُ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُ
  فَلْيَأْكُلُهُ .
- [٨٧٦٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِ و مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكُلْ ، وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ فَصِّهَا مُتَعَمِّدًا ، يَعْنِي الْفَصَّ مُتَعَمِّدًا ، لَمْ تُؤْكُلْ .
- [٨٧٦٤] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ ذَبَحَ ذَابِحٌ ، فَأَبَانَ الرَّأْسَ ، فَكُلْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ .
- [٨٧٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ الرَّأْسَ ، قَالَ : بِشْسَ مَا فَعَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [٨٧٦٦] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ جَدْيًا، فَقَطَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَكُنْ بِأَكْلِهِ بَأْسٌ.
- [٨٧٦٧] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُـذْبَحُ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
- ٥ [٨٧٦٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنْ أَيْـوبَ ، عَنْ أَيِـي قِلَابَـةَ ، عَنْ أَيِـي الْأَشْعَثِ الطَّنْعَانِيِّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اثْنَتَيْنِ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدركناه من «المحالي» لابن حزم (٧/ ٤٤٣) معزوا إلى المصنف.

٥ [٨٧٦٨] [التحفة: م د ت س ق ٤٨١٧] [الإتحاف: مي جا عه طح حب حم ٦٣٠٧] [شيبة: ٢٨٥٠٨، ٢٨٥١٠]، وسيأتي: (٨٧٦٩).

مُحْسِنٌ يُحِبُ الْإِحْسَانَ إِلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّابْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرحْ ذَبِيحَتَهُ».

- ٥ [٨٧٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ شَدَّادٍ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ عَنْ شَدَّادٍ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، كُلُ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » .
- [ ٨٧٧٠] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يَسْحَبُ شَاةً بِرِجْلِهَا لِيَذْبَحَهَا ، فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ! قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا .
- [ ٨٧٧١] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا أَحَدُّ أَحَدُكُمُ الشَّفْرَةَ فَلَا يُحِدُّهَا ، وَالشَّاةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ .
- [٨٧٧٢] عبد الزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ صَالِحًا مَوْلَى التَّوْءَمَةِ يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ .
- ٥ [٨٧٧٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَأَى رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً، فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ عُنُقِهَا وَهُو يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «وَيْلَـكَ! أَرَدْتَ أَنْ تُمْجِعَهَا» .
- ٥ [ ٨٧٧٤] عبد الزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءِ أَنَّ جَزَّارًا فَتَحَ بَابًا عَلَىٰ شَاةٍ لِيَذْبَحَهَا ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ حَتَّى أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ ﴿ ، وَاتَّبَعَهَا ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ حَتَّى أَتَتِ النَّبِي عَلَيْهُ ﴿ ، وَاتَّبَعَهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْهُ : «اصْبِرِي لِأَمْرِ اللَّهِ ، وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا فَأَخَذَهَا يَسْحَبُهَا بِرِجْلِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْهُ : «اصْبِرِي لِأَمْرِ اللَّهِ ، وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا رَفِيقًا » .

٥[٨٧٦٩] [التحفة: م د ت س ق ٤٨١٧] [الإتحاف: مي جا عه طح حب حم ٦٣٠٧] [شيبة: ٢٨٥٠٨، ٢٨٥١٠]، وتقدم: (٨٧٦٨).

<sup>0[7/7/1].</sup> 



•[٨٧٧٥] عبد الزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْـنُ الْخَطَّابِ يَنْهَىٰ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ عِنْدَ الشَّاةِ .

#### ٥١- بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنَ الذَّبِيحَةِ

- ٥[٨٧٧٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجُبُّونَ الْأَسْنِمَةَ ، وَيَقْطَعُونَ الْأَلْيَاتِ ، فَسَأَلُوا النَّبِيِّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ ، فَهُوَ مَيْتَةٌ» .
- ٥[٨٧٧٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِد، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ (١) الْغَنَم، وَأَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُ وَ مَيْتَةٌ».
- [۸۷۷۸] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ رُكَيْنِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : عَدَا الذِّئْبُ عَلَىٰ شَاةٍ فَأَفْرَىٰ بَطْنَهَا ، فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى الْأَرْضِ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : انْظُرْ إِلَىٰ مَا سَقَطَ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلُهُ ، وَأَمَرَهُ يُذَكِيهَا فَيَأْكُلُهَا .
- [٨٧٧٩] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْنِ الْنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : إِنَّكُمْ تَذْبَحُونَ ذَبَائِحَ لَا تَحِلُ ، تَعْجَلُونَ عَلَى الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : إِنَّكُمْ تَذْبَحُونَ ذَبَائِحَ لَا تَحِلُ ، تَعْجَلُونَ عَلَى الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ عَلَى الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ لِمَنْ قَدَر ، وَذَرُوا الْأَنْفُسَ حَتَىٰ تَزْهَقَ .
- [ ٨٧٨٠] عبد الرزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَبْرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ ، وَاللَّبَّةِ .
- [٨٧٨١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ ، قُلْتُ : فَذَبَعَ ذَابِحٌ ، فَلْمُ يَقْطَعُ أَوْدَاجَهَا ، قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهَا ، فَلْيَأْكُلْهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنواب» ، والتصويب من «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣١٨) معزوا لعبد الرزاق ، به . ينظر الحديث قبله .

<sup>• [</sup>۸۷۸۰][شيبة: ۲۰۱۸۹].





#### ٥٢- بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ

- [ AVAY] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَوْفٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ أَرَانِبَ ذَبَحْتُهَا بِظُفُرِي ، قَالَ : لَا تَأْكُلْهَا ، فَإِنَّهَا الْمُنْخَنِقَةُ .
- ه [AVA۳] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَـنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا ، لَيْسَ السِّنَ ، وَالظُّفْرَ ، وَسَأُحَدُ ثُكُمْ ، أَمَّا السَّنُ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» .
- [٨٧٨٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُـذْبَحُ بِكُـلُ شَـيْء غَيْرُ الْمَارِّةِ عَنْ الْمَعْفُم . أَرْبَعَةٍ : السِّنُ ، وَالظُّفُرُ ، وَالْقَرْنُ ، وَالْعَظْمُ .
- [٨٧٨٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلْ مَا أَفْرَىٰ الْأَوْدَاجَ، وَأَهْرَاقَ الدَّمَ إِلَّا الظُّفُرَ، وَالنَّابَ، وَالْعَظْمَ.
- ٥ [٨٧٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَـرْبِ ، عَـنْ مُـرَيِّ بْـنِ قَطَـرِيِّ ، عَـنْ عَـنْ عَـنْ مُـرَيِّ بْـنِ حَالِم بَنِ حَالِم أَنْ فِـرُوا اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ أَصِيدُهُ ، قَالَ : «أَنْهِـرُوا اللَّهَ عَلِيْهِ» . شِنْتُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» .
- [٨٧٨٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ بِالْعُودِ ، قَالَ : إِذَا جَزَرَ ، وَلَمْ يُقِرَّ ، وَلَمْ يَفُكُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .
- [٨٧٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١) قَـالَ : إِذَا لَـمْ يَكُـنْ عِنْـ ذَكَ شَفْرَةٌ ، ثُمَّ ذَبَحْتَ شَاةً بِوَتَدٍ أَجْزَأً عَنْكَ .

٥[٨٧٨] [التحفة: ع ٢٥٦١، ق ٢٨٩٢] [شيبة: ٢٠١٥٠، ٢٠١٥٩، ٢٠١٧٠]، وتقدم: (٢٦٤٢).

<sup>• [</sup>۸۷۸۰][شيبة: ۲۰۱٦٤].

٥[٢٨٧٨] [التحفة: خ م ت س ق ٩٨٦٠، ت ٩٨٦٦، ع ٩٨٧٨، د س ق ٩٨٧٥، ت س ٩٨٥٥، س ٩٨٥٧، س ٩٨٥٧، م س ٩٨٥٧، س ٩٨٥٧، م س ٩٨٥٧، م ص ٩٨٦٨، خ م د س ٩٨٦٨، خت د ٩٨٩٩، ق ٩٨٦٨، د ت ٩٨٦٨، ع ٢٢٨٩، م ٣٢٨٩، م س ٩٨٥٨] [ الإتحاف: كم حم ٢٩٧٩١] [ شيبة: ١٩٩٦، ٢٠٠٠٢] .

<sup>(</sup>١) أقحم بعده في الأصل: «في الرجل عن أبيه».



- •[۸۷۸۹] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اذْبَحْ بِالْعُودِ إِذَا فَرَىٰ الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ.
- ٥[٨٧٩٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ وَالْعَ شَاطَ لَحْمَ جَزُورِ ١ بِجِذْلِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِأَكْلِهَا.
- ٥ [ ٨٧٩١] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَة كَانَ يَرْعَى لِقْحَة بِأُحُدٍ فَأْتَاهَا الْمَوْثُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ حَدِيدَةٌ لِأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَة كَانَ يَرْعَى لِقْحَة بِأُحُدٍ فَأَتَاهَا الْمَوْثُ الْمَارِهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِأَكْلِهَا .
- ٥[٨٧٩٢] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عُلَامًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَرْعَىٰ بَعِيرًا لَهُ بِأُحُدٍ ، فَخَشِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ ، فَنَحَرَهُ بِوَتَدِ مِنْ خَشَبٍ ، فَسَأَلَ النَّبِيِّ وَالْمَوْتَ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ .
- [AV9۳] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَـنْ بَعِـير ذُبِحَ بِعُودٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَارَ فِيهِ (١) مَوْرًا فَكُلُوا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَارَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ.
- [AV98] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ
  يَقُولُ : كُلُّ شَيْءٍ يَضَعُ ، فَاذْبَحْ فِيهِ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ .
- [٥٧٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا أَفْرَىٰ الْأَوْدَاجَ فَكُلْ .
- [٨٧٩٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ مَعْنَ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبْهُ قَالَ : لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْأَسَلِ . مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنِ ابْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا ذَكَاةَ إِلَّا فِي الْأَسَلِ .

ه[۳/۳] د].

ه[ ۸۷۹۱] [شيبة : ۲۰۱۸۳].

٥[٩٧٩٢][شيبة : ٢٠١٨٣]، وتقدم : (٨٧٧٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «مارفيه» كتبها في الأصل: «مازقه» ، والمثبت يدل عليه ما بعده .

#### ٥٣- بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ مِنْجَلَهُ

• [٨٧٩٧] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
يَضَعُ مِنْجَلَهُ، فَيَمُرُ بِهِ الطَّيْرُ فَيَشُقُ بِهِ بَطْنَهُ فَيَقْتُلُهُ، فَكَرِهَ أَكْلَهُ.

قَالَ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا.

#### ٥٤- بَابُ ذَكَاةِ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ تَتَحَرَّكُ

- [۸۷۹۸] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : إِذَا ذَبَحْتَهَـا فَمَ صَعَتْ ذَنَبَهَا ، أَوْ تَحَرَّكَتْ ، فَحَسْبُكَ .
- [٨٧٩٩] عبد الزال، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا ضَرَبَتْ بِذَنَبِهَا أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ طَرَفَتْ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكِيٌّ.
- [ ٨٨٠٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ لِي : الْمَوْقُوذَةُ ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ ، وَالنَّطِيحَةُ ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهَا ، قَالَ : إِذَا ذَكَيْتَهَا وَعَيْنُهَا تَطْرِفُ ، أَوْ قَائِمَةٌ مِنْ قَوَائِمِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِهَا .
- [٨٨٠١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَانَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَىٰ عَقِيلٍ، أَنَّهُ وَجَدَ شَاةً لَهُمْ تَمُوتُ، فَذَبَحَهَا فَتَحَرَّكَ، قَالَ: وَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، قَالَ: وَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: كُلْهَا فَسَأَلُتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ، قَالَ: وَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: كُلْهَا إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا، أَوْ تَحَرَّكَتْ قَائِمَةٌ مِنْ قَوَائِمِهَا.
- [٨٨٠٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ صَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ صَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَىٰ عَقِيل مِثْلَهُ .
- [٨٨٠٣] عبد الزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر يَقُولُ: إِذَا طَرَفَتْ أَوْ مَصَعَتْ بِذَنَبِهَا، أَوْ تَحَرَّكَتْ فَقَدْ حَلَّتْ.

<sup>• [</sup>۸۸۰۳] [شيبة : ۲۰۲۰۳].



• [٨٠٠٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءَ فَقَالَ : شَاةٌ تَرَدَّتْ فَانْقَطَعَ رَأْسُهَا ، وَهِي تَحَرَّكُ لَمْ تَمُتْ ، أَتُذَكَّى ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : إِيَّاكَ وَإِيَّاهَا .

#### ٥٥- بَابُ الْجَنِينِ

- [٨٨٠٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْجَنِينِ إِذَا أَشْعَرَ أَوْ وَبَّرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ .
- [٨٨٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَئنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ : إِذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاتُهُ أُمِّهِ .
- [٨٨٠٧] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي الْجَنِينِ: إِذَا خَرَجَ ﴿ مَيْتًا، وَقَدْ أَشْعَرَ أَوْ وَبَرَ، فَذَكَانُهُ ذَكَاهُ أُمِّهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ .

• [٨٨٠٨] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا أَشْعَرَ أَوْ وَبَّرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاتُهُ أُمِّهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .

- [٨٨٠٩] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْجَنِينِ: إِذَا أَلْقَتْهُ أُمُّهُ مَيِّتًا بَعْدَمَا تُنْحَرُ فَكُلْهُ ؛ لِأَنَّهَا أَلْقَتْهُ وَقَدْ نُحِرَتْ.
- [ ٨٨١٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ذَكَاتُهُ ذَكَاهُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ ، إِلَّا أَنْ يُقْذَرَ .
- [٨٨١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) النَّخَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَنِينِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا.

٩[٣/٤١أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله» مكبرا، وهو خطأ، ينظر: «تهذيب الكيال» (٦/ ١٩٩).





- [ ٨٨١٢] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِم ، يَقُولُ : نَزَلْتُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَنَحَرْتُ فِيهَا نَاقَةً ، فَأَلْقُوا حُوَارًا مِنْ بَطْنِهَا مَيْتًا ، يَعْنِي الْجَنِينِ الْجَنِينِ الْجَنِينِ الْجُنِينَ لَمْ يُشْعِرْ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : كُلْهُ ، قَالَ : فَانْقَلَبْتُ فَأَخَذْتُهُ ، وَظَلَلْتُ مِنْهُ عَلَىٰ كَبِدٍ وَسَنَام مَا شِئْتُ .
- [٨٨١٣] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ حَيًا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ، فَلَا تَأْكُلْهُ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاء.
- ٥ [ ٨٨١٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ ، أَوْ عَنِ الْحَكَمِ ، شَكَّ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ذَكَاهُ الْجَنِينِ ذَكَاهُ أُمِّهِ ، أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ » . الْجَنِينِ ذَكَاهُ أُمِّهِ ، أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ » .
- ٥ [ ٨٨١٥] مبدارزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْـوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي الْـوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْـوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ، فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ».

### ٥٦- بَابُ الْجِيتَانِ

- [٨٨١٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَمَتَاعًا لَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٦]، قَالَ: صَيْدُهُ مَا اصْطَدْتَ مِنْهُ ، وَطَعَامُهُ مَا تَزَوَّدْتَ مَمْلُوحًا فِي سَفَركَ .
- [۸۸۱۷] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَعَامُهُ مَا قَـذَفَ، وَصَـيْدُهُ مَا اصْطَدْتَ.
- [٨٨١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ قَالَ : الْحِيتَانُ ذَكِيٍّ حَيَّةً وَمَيْتَةً .

قَالَ قَتَادَةُ: وَمَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

٥ [٨٨١٥] [التحفة: دت ق ٣٩٨٦] [الإتحاف: جاحب قط حم ١٧٦٥].



- [٨٨١٩] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ قَالَ : السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ ، فَمَنْ أَرَادَهَا أَكَلَهَا .
- [ ٨٨٢٠] عبد الزاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَوْلَى لأَبِي (١) بَكْرِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ (٢) قَالَ : كُلُّ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ قَدْ ذَبَحَهَا اللَّهُ فَكُلْهَا .
- ٥[٨٨٢١] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلِيْ عَنِ الْبَعْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْحِلُ مَيْتَتُهُ (٣) الطَّهُورُ مَاؤُهُ».
- ه [ AAYY] عِم الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سُئِلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مُذْلِحٍ سَأَلُوا النَّبِيَ وَلَيَّةٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثًا لَنَا ، وَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مُويْهِ لِسَقْيِهِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِي نَرْكَبُ أَرْمَاثًا لَنَا ، وَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مُويْهِ لِسَقْيِهِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، وَإِنْ تَوَضَّأْنَا مِنْهُ عَطِشْنَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيِي اللَّهُ وَالطَّهُورُ مَا وَهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ » .
- ه [٨٨٢٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَـيْخًا قَـدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «كُلُّ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ» .
- [٨٨٢٤] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُلْذيْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: لَا تَأْكُلْ طَافِيًا.
- •[٨٨٢٥] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ١٠ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا وَجَدْتَ هُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلْهُ ، فَإِنَّمَا أَخْذُهُ ذَكَاتُهُ ، يَعْنِي الْحِيتَانَ فِي الْبَحْرِ .

<sup>• [</sup>٨٨١٩] [التحفة: د ٢٠١١] [شيبة: ٢٠١١٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي» ، وينظر التعليق الآتي.

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن أبي بكر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (١٦ / ٢٢٤) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) ميتته: اسمّ لِمَا ماتَ فيهِ من حيوانه. (انظر: النهاية، مادة: موت).

<sup>• [</sup>۲۰۰۳۱] [شيبة: ۲۰۰۳۳].

۵[۳/۲] ب].





[٨٨٢٦] عبدالزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُوبَكُر: طَعَامُ الْبَحْرِ كُلْ مَا فِيهِ.

قَالَ عَمْرٌو<sup>(١)</sup>: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ ، فَقَالَ: مَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ إِلَّا أَنَّ طَعَامَهُ مَالِحٌ<sup>(٢)</sup> ، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ الطَّافِي مِنْهُ ، فَأَمَّا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلْ .

• [٨٨٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : مَا وَجَدْتُمُوهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ ، وَمَا كَانَ فِي حَافَّتَيْهِ فَكُلُوهُ .

قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُجْزَرُ إِلَّا عَنْ حَيِّ .

- [٨٨٢٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْمَ عَلْ عَلْمَ قَالَ : الْحِيتَانُ ، وَالْجَرَادُ ذَكِيٍّ كُلُّهُ .
- [٨٨٢٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ ثُويْبٍ قَالَ رَمَى الْبَحْرُ سَمَكَا كَثِيرًا مَيْتًا ، فَاسْتَفْتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهِ ، فَوْفٍ ، عَنْ ثُويْبِ قَالَ رَمَى الْبَحْرُ سَمَكًا كَثِيرًا مَيْتًا ، فَاسْتَفْتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَأَمَرُنَا مَرْوَانَ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : فَرَغِبْنَا عَنْ فُتْيَا (٣) أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَأَمْرُنَا مَرْوَانَ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : حَلَالٌ فَكُلُوهُ .
- [ ٨٨٣٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ثُويْبِ أَنَّ الْبَحْرَ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

<sup>• [</sup>۲۲۸۸] [شيبة: ۲۰۱۲۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عمر» ، وهو خطأ ؛ فعمرو هو ابن دينار السابق ذكره .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مالحا» ، والمثبت الجادة.

<sup>• [</sup>۸۸۲۷] [التحفة: دق ٢٦٥٧] [شيبة: ٢٠١٧٠، ٢٠١٠٥].

<sup>• [</sup>۸۸۲۸] [شيبة : ۲۰۱۰۹ ، ۲۰۱۰۹] ، وسيأتي : (۸۹۳۳) .

<sup>• [</sup>۲۰۱۲۲] [شيبة: ۲۰۱۲۲].

<sup>(</sup>٣) قوله : «فرغبنا عن فتيا» وقع في الأصل : «فرغبناه عن فتي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٢٥٤) من طريق الثوري ، به .

- [٨٨٣١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا النَّبِيُ عَيَّ فِي سَرِيَةٍ، وَزَوَّدَنَا حِرَابَ تَمْرِ، فَلَمَّا خَرَجْنَا أَنْفَقْنَا مَا كَانَ مَعَنَا، وَأَرْمَلْنَا مِنَ الزَّادِ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَنَا إِلَّا الْجِرَابُ، قَالَ: فَكَانَ كُلُّ وَاحِدِ مِنَّا يُعْطَى تَمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَهَلْ كَانَتُ تَنْفَعْكُمْ؟ الْجِرَابُ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَهَلْ كَانَتْ تَنْفَعْكُمْ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: لَا جَرَمَ إِنَّا وَجَدْنَا (١) فَقُدَهَا، قَالَ: فَسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَاحِلَ الْبَحْرِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّمَا هُو مَيْنَةً، فَقَالَ أَبُوعُ بَيْدَةً : إِنَّمَا هُو رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللَّهُ، قَالَ: فَأَقَمْنَا ثَمَانِيَةً عَشَرَيَوْمًا، فَلَا يُولَى مِنْ لَحْمِهِ وَنَدَّهِنُ مِنْ وَذَكِهِ (٢)، وَنَحْنُ فَلَا ثُعُوانَةٍ رَجُلٍ، قَالَ: وَأَمَرَ أَبُوعُ بَيْدَةً (اللهُ عَبَيْدَةً وَالَ : وَأَمَرَ أَبُوعُ بَيْدَةً وَلَا اللهُ مَانَ وَمَا مَنْ وَذَكِهِ (٢)، وَنَحْنُ فَلَا ثُومُانَةٍ رَجُلٍ، قَالَ: وَأَمَرَ أَبُوعُ عَبَيْدَةً (١٤ عَبَيْدَةً عَلَى السَّاحِلُ حُوتًا قَدْ أَخُوبَ عُلَى الْمَافِيَة عَشَرَيَوْمًا، فَقَالَ: وَأَمَرَ أَبُوعُ عَبَيْدَةً عَشَرَ يَوْمًا، فَقَالَ أَبُوعُ عَبَيْدَةً عَشَرَيَوْمًا مَنْ أَنُ وَالْمَا فَمَانِيَةً عَشَرَيَوْمًا مَنْ أَنْ لَكُ وَلَكَ الْحُوتِ فَوْضِعَ ، فَمَرَّ تَحْتَهُ رَاكِبٌ .
- [۲۸۳۲] عبد الله يقول : بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ عَيْنَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ عَيْنَة فِي فَلَا ثِمِائَة رَاكِبٍ ، أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ، حَتَّىٰ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ، حَتَّىٰ أَكُلْنَا الْخَبَطَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَىٰ لَنَا دَابَة يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ ، وَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْدٍ ، وَالْخَبَطَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ الْبَحْرَ أَلْقَىٰ لَنَا دَابَة يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ ، وَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْدٍ ، وَالْخَبْرُ فَي وَدَكِهِ حَتَّىٰ ثَابَتُ أَجْسَامُنَا (٥) ، قَالَ : وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَة ضِلَعًا مِنْهُ ، فَنَظَرَ إِلَىٰ وَادَعِهِ عَتَى ثَابَتُ أَجْسَامُنَا (٥) ، قَالَ : وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَة ضِلَعًا مِنْهُ ، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَطُولِ بَعِيرٍ فِي الْجَيْشِ ، وَأَطُولِ رَجُلٍ فِيهِمْ فَحَمَلَهُ عَلَى الْبَعِيرِ ، ثُمَ أَجَازَ مِنْ تَحْدَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَ قَالَ : وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَ قَالَ : وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ عَلَى الْبَعِيلِ عَلَى الْبَعِيلِ عَلَى الْعَرْمُ لَمُ الْعَلَى الْبَعِيلِ عَلَى الْعَلَاثَ عَلَى الْبَعِيلِ عَلَى الْعَلَى الْبَعْمِ فَى الْعَلَى الْبَعِيلِ عَلَى الْعَلَى الْبَعْمَ عَلَى الْبَعِيلِ عَلَى الْعَلَى الْبَعْمُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

<sup>• [</sup>۸۸۳۱] [التحفة: خ م ت س ق ۳۱۲۵، س ۲۷۷۰، خ ۲۰۰۸، م د ۲۷۲۲، س ۲۹۹۲، م ۲۳۸۹، خ م س ۲۹۹۲، م ۲۳۸۹، خ م س ۲۲۸۹، س ۲۹۹۲، م ۲۳۸۹،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إن أوجدنا» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٢٤٩٧) ، عن هشام ، به .

<sup>(</sup>٢) الودك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . (انظر : النهاية ، مادة : ودك) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «قتادة» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ذلك الأضلاع»، وهو خطأ ظاهر.

<sup>• [</sup>۸۸۳۲] [التحفة: س ۲۷۷۰ ، س ۲۹۸۷ ، خ م ت س ق ۳۱۲۵ ، س ۲۹۹۲ ، خ ۲۰۵۸ ، خ م س ۲۰۲۹ ، م د ۲۷۲۲ ، م ۲۷۲۹] [شيبة : ۲۰۱۷] .

<sup>(</sup>٥) ثابت الأجسام: رجعت بعد الهزال. (انظر: جامع الأصول) (٧/ ٥٥).





ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ ، قَالَ عَمْرُو : فَسَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ ، يَقُولُ : قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ لِأَبِيهِ : كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا ، قَالَ : انْحَرْ ، قَالَ : قَدْ نَحَرْث ، قَالَ : ثُمَّ جَاعُوا ، قَالَ : انْحَرْ ، قَالَ : قَدْ نَحَرْث ، جَاعُوا ، قَالَ : انْحَرْ ، قَالَ : قَدْ نَحَرْث ، ثُمَّ جَاعُوا ، قَالَ : انْحَرْ ، قَالَ : قَدْ نَحَرْث ، ثُمَّ جَاعُوا ، قَالَ : انْحَرْ ، قَالَ : قَدْ نَجِيتُ فَأَظُنُهُ كَانَ نَحَرَ الْجَزَائِرَ يَوْمَئِذٍ .

ه [٨٨٣٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً . . . نَحْوَهُ .

قَالَ جَابِرٌ: فَذَكَرْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَلِهُ شَيْءٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَكَلَ مِنْهُ، مِنْهُ شَيْءٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَكَلَ مِنْهُ، قَالَ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَكَلَ مِنْهُ، قَالَ مِنْهُ شَيْءٌ وَكَانَ النَّبِي ﷺ زَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْهُ ٣ قَبْضَةً، ثُم تَمْرَةً تَمْرَةً ، فَنَمُصُ ثُمَّ نَشْرَبُ (٢) عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَّى اللَّيْلِ، ثُمَّ نَفِدَ مَا فِي الْجِرَابِ فَلَمًا فَيْ وَجَدْنَا فَقْدَهُ.

• [٨٨٣٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ حِيتَانِ أَلْقَاهَا الْبَحْرُ ، أَمَيْتَةٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ حِيتَانٍ أَلْقَاهَا الْبَحْرُ ، أَمَيْتَةٌ هِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا بِالْمُصْحَفِ ، فَقَرَأً : ﴿ أُحِلَّ هِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا بِالْمُصْحَفِ ، فَقَرَأً : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فَكُلْهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ مَنْتًا .

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : انحر» ليس في الأصل ، واستدركناه من «صحيح البخاري» (٤٣٤٤)، (٤٣٤٥)، من طريق سفيان ، به .

٥ [٨٨٣٣] [التحفة: خ م س ٢٥٢٩، خ ٢٥٥٨، س ٢٩٩٢، خ م ت س ق ٣١٢٥، س ٢٩٨٧، م ٢٣٨٩، س ٢٧٧٠، م د ٢٧٢٤] [الإتحاف: عه حم ٣٥٥٦] [شيبة: ٢٠١١٧].

<sup>.[110/4]0</sup> 

<sup>(</sup>٢) قوله : «ثم نشرب» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣/ ٣١١) من طريق ابن جريج ، به .

# <u>ڪِتَاكِ الناسُانِ</u>





- [٨٨٣٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ فَالَ: ذَكَاةُ الْحُوتِ فَكُ لَحْيَيْهِ.
  - [٨٨٣٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ سُنَّةُ الْجَرَادِ مِثْلُ سُنَّةِ الْحِيتَانِ فِي أَكْلِ مَيْتَتِهِ.
- [٨٨٣٧] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ضَرَبْتَ الْحُوتَ بِعَصَاكَ فَقَتَلْتَهُ، أَوْ رَمَيْتَهُ بِحَجَرِ فَمَاتَ، فَكُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَالْجَرَادُ مِثْلُ ذَلِكَ.

# ٥٧- بَابُ الضَّبِّ

٥ [٨٨٣٨] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي (١) أُمَامَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ (٢) وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَبَيْنِ مَشْوِيَيْنِ (٣)، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَأَهْوَىٰ النَّبِيُ ﷺ لِيَأْكُلَهُ، فَقِيلَ: إِنَّهُ ضَبُّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِـدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأْجِدُنِي أَعَافُهُ (١)»، قالَ: فَأَكَلَ خَالِدٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.

٥ [٨٨٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بُسِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اَفِعٍ، عَنْ اَفِعٍ، عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا بِمُحَرِّمِهِ».

<sup>• [</sup>۸۸۳٥] [شيبة: ۲۰۱۰۱].

٥ [٨٨٣٨] [التحفة: م ٨٤٩١، م ٥٣٦٠، م ٣٥٥٣، دت سي ٦٢٩٨، خ م دس ٥٤٤٨] [الإتحاف: عه طح حب حم ٧٢٢٩] [شيبة: ٢٤٨٣٤].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٤/ ١٠٧) من طريق الدبري عن عبد الرزاق، يه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بضبين مشويين» غير واضح في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أعاف: أكره. (انظر: النهاية، مادة: عيف).

٥[٨٨٣٩][التحفة: م ٧١٤٧، م ٧٦٤٠، ت س ٧٧٤٠، خ م ق ٧١١١، م ٧٩٩٨، م ٧٥٥٨، م ٨٤٠٣، ق ٧١٧٨، م ٧٧٨٥، خ ٧٢١٩، م ٧٤٨٧][الإتحاف: عه طح حم ١٠٤١٣، عه حم ٧٢٩٠][شيبة: ٨٢٨٢٨، ٢٥٧٢١]، وسيأتي: (٨٨٤٠).



٥ [ ٨٨٤٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ عَن الضَّبِ؟ فَقَالَ : «لَا آكُلُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» .

٥ [٨٨٤١] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَتَعِيُّ مِثْلَهُ .

٥ [٨٨٤٢] عِدَارَنَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أُتِي النَّبِيُ ﷺ وَلَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أُتِي النَّبِيُ ﷺ وَلَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْوَلِيدِ : لَكِنَّ بِلَحْمِ ضَبِّ ، فَقَالَ : «لَمْ يَكُنْ أَبِي أَوْ آبَائِي يَأْكُلُونَهُ » ، قَالَ (١) : خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : لَكِنَّ أَبِي قَدْ كَانَ يَأْكُلُهُ ، قَالَ : فَأَكَلَ مِنْهُ خَالِدٌ ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ .

٥ [٨٨٤٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَبْسَ وَالَ : بَعَثْتُ أُخْتُ مَيْمُونَةَ إِلَيْهَا بِضِبَابِ جُدْعَانَ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثْتُ أُخْتُ مَيْمُونَةَ إِلَيْهَا بِضِبَابِ أَوْلِيدِ أَوْ بِضَبِّ وَلَبَنٍ ، قَالَ فَأْتِيَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِبَعْضِ تِلْكَ الضِّبَابِ فَبَرَقَ ، وَقَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَلِي : «كُلُوا» ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أُتِي بِإِنَاءِ فِيهَا لَبَنٌ ، فَشَرِبَ ، وَكُنْتُ عَلَى وَلِي يَعِينِهِ ، فَقَالَ لِي : «إِنَّ الشَّرْبَةَ لَكَ ، فَإِنْ شِفْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْ ثُوْثِرَ بِهَا خَالِدًا فَعَلْتَ» ، قَالَ : قُلْتُ : لَا أُوثِرُ بِسُوْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَحَدًا ، قَالَ : فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ حِينَفِذِ خَالَدًا ، فَشَرِبَ ، فَقَالَ النَّي عَيِّةٍ : «مَنْ أَعْمَهُ اللهُ طَعَمَهُ اللهُ طَعَامًا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَرَدْنَا مِنْهُ » ، قَالَ : فَشَرِبَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «مَنْ أَنْ أَلْعُمَهُ اللهُ طَعَامًا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَرَدْنَا مِنْهُ » ، قَالَ النَّهُ إِنْ الشَّوْرَةُ إِلَا اللَّهُ مَنْ عَبَاسٍ أَنْ فَيْعَلِ : اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَزِذْنَا مِنْهُ » ، قَالَ : وَأَطْعِمْنَا حَيْرًا مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ ، وَزِذْنَا مِنْهُ » ، قَالَ : «فَالِهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ الطَّعَامُ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّهُمَ عَالًا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ مَنْ اللهُ عَمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

• [٨٨٤٤] مِدارزات، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ رَاعِبَا فَشَكَا إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ الْجُوعَ بِأَرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَسْتَ بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ؟ قَالَ: بَلَىٰ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِالضِّبَابِ الْحُمْرَ النَّعَمِ (٣).

٥ [ ٨٨٤٠] [شيبة : ٢٤٨٣٩].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : «كان» ، وهو مزيد خطأ .

٥ [٨٨٤٣] [التحفة: م ٨٤٩١، م ٢٥٥٣، دت سي ٦٢٩٨، م ٥٣٦٠، خ م د س ٥٤٤٨].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (١/ ٢٢٥) من طريق علي بن زيد ، به .

۵[۳/۵۱ب].

<sup>(</sup>٣) حمر النعم : النعم : الإبل ، وحرها : خيارها وأعلاها قيمة . (انظر : جامع الأصول) (٦/ ٥٥) .



- [ ٨٨٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّا لَأَنْ يُهْدَى (١) إِلَى أَحَدِنَا ضَبِّ مَشْوِيٌّ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ دَجَاجَةٍ .
- ٥ [٨٨٤٦] عِدَّارِنَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِ ، شَكَّ مَعْمَرٌ ، مِنَ الشُّيُوخِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : أُتِيَ النَّبِيُّ وَالْمَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ يَكُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ هَذَا » . سِبْطٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِمَّنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ يَكُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ هَذَا » .
- ٥[٨٨٤٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أُتِي النَّبِيُ ﷺ بِضَبِّ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَهُ، وَقَالَ: "إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَهُ مِنَ الْقُرُونِ (٢) الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتْ (٣)».
- [٨٨٤٨] قال جدالزاق: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . . . فَحَدَّثَنَاهُ عَنْ جَابِر .

# ٥٨- بَابُ الضَّبُع

٥ [٨٨٤٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ (٤) اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ، قَالَ:

<sup>•[</sup>٥٤٨٨][شيبة: ٢٤٧٧٩].

<sup>(</sup>١) قوله: «لأن يهدى» غير واضح في الأصل.

٥[٨٨٤٦][التحفة: م ٤٣٠٥ ، م ق ٤٣١٥ ، خ م د س ٤١٥٣][شيبة: ٢٤٨٢٩].

٥ [٨٨٤٧] [التحفة: م ٢٨٥٣] [الإتحاف: طح عه حم ٣٤٣٩].

<sup>(</sup>٢) القرون : جمع القرن ، وهو : أهل كل زمان ، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان . (انظر : النهاية ، مادة : قرن) .

<sup>(</sup>٣) المسخ : قلب الخلقة من شيء إلى شيء . (انظر : النهاية ، مادة : مسخ) .

٥ [٨٨٤٩] [التحفة: م ١٠٤٢٥ ، دت س ق ٢٣٨١] [الإتحاف: مي ش خز جا طح حب قط كم حم ٢٨٩٧] [شيبة: ١٥٨٦٥ ، ١٤١٥١] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبيد» ، وهو خطأ ، والمثبت مما عند المصنف برقم: (٨٨٥٠) ، وفي «مسند أحمد» (٣/ ٢٩٧) عن عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن إسهاعيل بن أمية ، أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن عبد الرحمن ابن عبيد الله ، أو عبد الله أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله .





سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الضَّبُعِ ، فَقَالَ : حَلَالٌ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَعَنِ النَّبِيّ عَلَيْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

- ٥[ ٥ ٥ ٥٠] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : شَأَلْتُ : أَصَيْدٌ هِي؟ قَالَ : عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الضَّبُعِ ، قَالَ : قُلْتُ : آكُلُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِي؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [ ١ ه ٨٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ رَجُلًا ، أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ كَانَ يَأْكُلُ الضِّبَاعَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ ابْنُ عُمَرَ .
- [٨٨٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيَّ لَا يَرَىٰ بِأَكْلِ الضَّبُعِ بَأْسًا، وَيَجْعَلُهَا صَيْدًا (٢).
- [٩٨٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَـوْلَى ابْنِ
   عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهَا عَلَى مَائِدَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
- [٤٥٨٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ: سُـئِلَ عَـنِ الـضَّبُعِ،
   فَقَالَ: مَا زَالَتِ الْعَرَبُ تَأْكُلُهَا.
- [٥٨٥٥] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَسَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْكُلُونَهَا ، أَوْ نَحْوَ هَذَا ، قَالَ : إِنَّ قَوْمِي لَا يَعْلَمُونَ .

٥ [ ٨٨٥٠] [التحفة: م ١٠٤٢٥ ، دت س ق ٢٣٨١] [الإتحاف: مي ش خز جا طح حب قط كم حم ٢٨٩٧] [شيبة: ١٤١٥١ ، ١٤٨٥٠ ، ٢٤٧٧٦] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد» ، وهو خطأ ، والمثبت مما عند المصنف برقم: (٨٨٤٩) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم: (٨٣٧٢).



قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَحَبُ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَأَيْنَ مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ ، وَغَيْرِهِمَا؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ، فَتَرْكُهَا أَحَبُ إِلَيَّ . قَالَ: وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَاقِ.

ه [ ١٨٥٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ (() السَّعْدِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أَكْلَهَا لَا يَصْلُحُ ، السَّعْدِيِّ ، قَالَ : إِنَّ أَكْلَهَا لَا يَصْلُحُ ، فَقَالَ شَيْخ عِنْدَهُ : إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ فَقَالَ شَيْخ عِنْدَهُ : إِنْ شِئْت حَدَّثْتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : إِنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي مَا قُطِع عَنِ يَعُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ ذِي نُهْبَة ، وَ (٢) عَنْ كُلِّ خَطْفَة ، يَعْنِي مَا قُطِع عَنِ الْحَيِّ ، وَعَنْ كُلِّ مُحَمَّمَة ، وَعَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، قَالَ سَعِيدٌ : صَدَقْتَ .

# ٥٩- بَابُ الْيَرْبُوعِ

ه [٨٨٥٧] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَمْنُ أَبِيهِ قَـالَ: سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَلِيْهُ عَنْ أَكْلِ الْيَرْبُوعِ، فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا.

• [٨٨٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ ، عَنِ الْيَرْبُوعِ ، وَالرَّخَمِ ، وَالْحِدَأَة ، وَالْغِرْبَانِ ، وَالْعِقْبَانِ ، وَالنَّسُورِ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهَا شَيْءٌ ، وَلَا أُحَرِّمُهَا ، وَالْحِدَأَة ، وَالْغِرْبَانِ ، وَالْعَرْمُهَا ، وَلَكِنْ أَقْذِرُهَا هَا لَمْ تَقْذِرُهَا .

•[٨٨٥٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ سُئِلَ عَنْ أَكُلِ الْيَرْبُوعِ فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا .

٥ [٢٥٨٨] [التحفة: ت ١٠٩٣٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الله بن يزيد» وقع في الأصل: «يزيد بن عبد الله» ، وهو خطأ ، والمثبت من «مسند الحميدي» (١/ ٣٨١) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند الحميدي» (١/ ٣٨١).

٥[٧٥٨٨][شيبة: ٢٠٢٤٤].

מַ[ץ/רווֹ].



# ٦٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ

٥ [٨٨٦٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ فُلَانٍ ، أَوْ فُلَانَ ، أَوْ فُلَانَ بْنَ صَفْوَانَ اصْطَادَ أَرْنَبَيْنِ ، فَسَأَلَ النَّبِيِّ وَآلِيَةٍ ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا .

٥ [٨٨٦١] وقال معمر: وَأَمَّا جَابِرٌ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَأَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَأَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيِّ عَنِ الْأَرْنَبِ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.

٥ [٢٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَة، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَوْتَكِيَّةِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : مُوسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَوْتَكِيَّةِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ إِذْ أُتِي النَّبِيُ عَلَيْتَةَ بِالْأَرْنَبِ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : أَنَا ، قَالَ : أَتَى أَعْرَابِيُّ وَمَنْ مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ إِذْ أُتِي النَّبِيُ عَلَيْةٍ بِالْأَرْنَبِ؟ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْةٍ : «كُلُوهُ» ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ بِأَرْنَبِ ، فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : «وَمَا صَوْمُكَ؟» فَذَكَرَ صَـوْمًا ، فَقَالَ : «أَيْنَ عَلَى الْفَيْ وَالْبِيضِ الْغُرَّ (٢) فَلَا فَعَالَ : «أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ».

• [٨٨٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الغَوْرِيِّ، عَنْ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَمَاذَا يُحَرِّمُهَا؟ قَالَ: يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تَالَ: فَالَّذِي يَعْلَمُ مَتَى طَمَّتَى تَعْلَمُ مَتَى طَمَّتَى تَعْلَمُ مَتَى طَمَعَتْ يَعْلَمُ مَتَى طَمَعَتْ يَعْلَمُ مَتَى طَمْعَتْ يَعْلَمُ مَتَى طَمَعَتْ يَعْلَمُ مَتَى طَمْعَتْ يَعْلَمُ مَتَى طَمْعَتْ يَعْلَمُ مَتَى طَهُرُهَا، قَالَ: فَالَّذِي يَعْلَمُ مَتَى طَمَعَتْ يَعْلَمُ مَتَى طَمْعَتْ يَعْلَمُ مَتَى طَهُرُهَا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعْ شَيْعًا أَنْ يُبَيِّنَهُ ( اللَّهِ يَتَكُونَ نَسِيَهُ ، فَمَا قَالَ اللَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَكُونَ نَسِيَهُ ، وَمَا لَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ يَتَكُونَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَكُيْكُ ، وَمَا لَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ يَتَكُونَ فَا لَمْ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ يَتَكُونَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَكُمُ أَنْ يَكُونَ نَسِيَهُ ، وَمَا لَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُ اللَّهِ يَتَكُمْ أَنْ يَكُونَ مَن هَذِهِ الْحَوَامِلُ .

٥ [ ٨٨٦٢] [ التحفة : س ٧٨ ، ت س ق ١١٩٦٧ ، س ١٢٠٠٦ ، س ١٢٠١٠ ، ت س ١١٩٨٨ ] .

<sup>(</sup>١) قوله: «محمد بن» ليس في الأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم: (٨٠١٦).

<sup>(</sup>٢) **الغر**: الليالي المضيئة بالقمر ، وهي ثالث عشر ، ورابع عشر ، وخامس عشر . (انظر: النهاية ، مادة : غرر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فما» ، والمثبت من «تهذيب الآثار» للطبري (٢/ ٨٥٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله : «أن يبينه» ، في الأصل : «إلا بينه» ، والمثبت من المصدر السابق .



- [٨٨٦٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ .
- [٨٦٦٥] قال عبد الزاق: وَسَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ مَعْمَرًا ، أَسَمِعْتَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قُرِّبَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَرَانِبُ ، فَأَكَلَ سَعْدٌ ، وَلَهُ يَأْكُلُ سَعْدٌ ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَىٰ مَا صَنَعَ عَمْرُو ؟ يَأْكُلُ عَمْرُو فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: نَأْكُلُ مِمَّا أَكَلَ سَعْدٌ ، وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَىٰ مَا صَنَعَ عَمْرُو ؟ فَقَالَ مَعْمَرٌ : نَعَمْ قَدْ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ بِهِ .
- •[٨٨٦٦] عِبْ الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدِ
  قَالَ: رَمَى بِلَالٌ أَرْنَبًا بِعَصًا، فَكَسَرَ قَوَائِمَهَا، ثُمَّ ذَبَحَهَا فَأَكَلَهَا.
- ٥ [٨٨٦٧] عبد الزال ، عَنِ الْأَسْلَمِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبًاسٍ ، قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَة : هَلْ رَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ رَا اللَّهِ وَالْكُو يَا الْأَرْنَب؟ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ الْأَرْنَب؟ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُهُ يَأْكُلُهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا وَأَنَا نَائِمَة ، فَرَفَعَ لِي مِنْهَا الْعَجُرَ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ أَعْطَانِيهِ فَأَكُلُتُهُ .
- ٥ [٨٦٨٨] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة (١) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّة (١) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ بِأَرْنَبِ قَدْ أَصَابَهَا ، وَيَهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، أُرَاهَا تَحِيضُ ، أَوْ ذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُهَا ، وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، أُرَاهَا تَحِيضُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُهَا ، وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، أُرَاهَا تَحِيضُ ، فَقَالَ : «كُلُوا» ، فَقَالُوا : مَا يَمْنَعُكَ مِنْهَا؟ قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ : لِلْأَعْرَابِيِّ : «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا لَا مَحَالَة ، فَصُمْ فَلَافًا مِنْ كُلِّ شَهْرِ ، وَاجْعَلْهُنَّ الْبِيضَ» .

قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: سَأَلَ جَرِيرُبْنُ أَوْسٍ الْأَسْلَمِيُّ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْأَرْنَبِ؟ فَقَالَ: «لَا آكُلُهَا أُنْبِفْتُ أَنَّهَا تَحِيضُ».

<sup>• [</sup>٢٢٨٨] [شبية: ٢٠٠٧، ٢٢٧٤٢]، وتقدم: (٨٦٩٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الكريم أبي أمية» وقع في الأصل: «عبد الكريم بن أبي أمية»، وهـ و خطأ، والتـصويب مـن «المحلي» لابن حزم (٦/ ١١٤) من طريق المصنف، به .





# ٦١- بَابُ الْغُرَابِ ﴿ وَالْحِدَأَةِ

- ٥ [٨٨٦٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَرِهَ رِجَالٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَكْلَ الْجِدَأَةِ وَالْغُرَابِ، حَيْثُ (١) سَمَّاهُمَا النَّبِيُ ﷺ مِنْ (٢) فَوَاسِقِ الدَّوَابِّ الَّتِي (٣) ثُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ.
- [ ٨٨٧٠] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَرِهَ أَكُلَ الْغُرَابِ .
- [٨٨٧١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُرِهَ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَأْكُلُ الْجَيْفَ .
- [۸۸۷۲] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كُرِهَ مِنَ الطَّيْرِ كُلُّ شَيْءِ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ .

# ٦٢- بَابُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٥ [٨٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ (٤) ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

٥[٨٨٧٤] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: نَهَى

١٦/٣]٩

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حتى» ، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١٥/ ١٨٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الذي» ، والمثبت الجادة.

<sup>• [</sup>۲۷۸۷] [شيبة: ۲۰۲۳۲].

٥ [۸۷۷۳] [التحفة: ق ١١٨٧٧، خ م س ١١٨٧٧، د ١١٨٧٧، ت ١١٨٨٠، د ١١٨٧٧، خ ١٩٣٩٩، ع ١١٨٧٥] التحفة: ق ١١٨٧٧، خ م س ١١٨٧٨، ق ١١٨٧٨، خ م د ١٥٣٠، م ت ١١٨٧٣] المركزة على المركزة المركز

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٤/ ١٩٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْحَبَالَىٰ (١) أَنْ يُوطَأْنَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَنَاثِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (٢).

- ٥ [٨٨٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلُحُومِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ (١٠) الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْحَبَالَىٰ أَنْ يُقْرَبْنَ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَنَاثِمِ حَتَّىٰ تُقْسَمَ.
- ٥ [٨٨٧٦] عِمِدَالِرْاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ اللَّهِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ اللَّهِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ اللَّهِ عِنْ أَكْلِ كُلِّ اللَّهِ عِنْ اللَّهَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ الطَّيْرِ .
- [۸۸۷۷] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سُيْلَتْ عَايْشَةُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، فَتَلَتْ : ﴿ قُل لا ٓ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى الْمُعْلَدُ عَايْشَةُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، فَقَالَتْ : قَدْ نَرَىٰ فِي الْقِدْرِ صُفْرَةَ الدَّمِ . مُحَرَّمًا ﴾ إِلَىٰ ﴿ دَمًا مَّسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] ، فَقَالَتْ : قَدْ نَرَىٰ فِي الْقِدْرِ صُفْرَةَ الدَّمِ .
- [۸۸۷۸] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ قُلَ لَا آَجِدُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ، فَقَالَ: مَا خَلَا هَذَا فَهُ وَ حَلَالٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجان»، وهو خطأ، والمثبت عما يأتي عند المصنف برقم: (٨٨٧٥).

الحبالي: جمع حُبْلَين ، وهي: الحامل ، وهو من الحَبَل ، وهو: امتلاء الرحم . (انظر: اللسان ، مادة: حبل) .

<sup>(</sup>٢) الحمر الأهلية: جمع الحمار، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي الإنسية ضد الوحشية. (انظر: النهاية، مادة: أهل).

<sup>(</sup>٣) المخلب: ظفر السبع من الماشي والطائر، وقيل: المخلب لما يـصيد من الطير، والظفر لما لا يـصيد. (انظر: اللسان، مادة: خلب).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم: (١٠٢١٤) من طريق محمد بن راشد، به.

٥[٢٨٨٦] [التحفة: س ٦٤٠٨ ، دس ق ٢٦٣٥ ، م د ٢٥٠٦ ، خ د ٥٣٨١] [الإتحاف: حم ١٦٧٩] [شيبة:

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (١/ ٣٣٢) من طريق عبد الرزاق ، به .





# $^{(1)}$ بَابُ الْجَلَّالَةِ

- [٨٨٧٩] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ إِبِلَا جَلَّالَةً، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْحِمَى، فَرَعَتْ حَتَّىٰ طَابَتْ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهَا إِلَى الْحَجِّ.
- [ ٨٨٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْكَبَ الْجَلَّالَةُ ، أَوْ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا .
- ٥ [ ٨٨٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا .
- ه [٨٨٨٢] *عبدالزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِـــدِ ، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا .
- ٥ [٨٨٨٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّة ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ مِثْلَهُ .
- [٨٨٨٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّة، فَأُخْبِرَ أَنَّ لِمَوْلَى (٢) لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي يُقَالُ لَهُ نَجْدَة إِبِلَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبُ عَلَيْهَا، وَنَنْقُلُ عَلَيْهَا، وَنَنْقُلُ عَلَيْهَا، وَنَنْقُلُ عَلَيْهَا، وَلَا تَعْتَمِرُ. قَالَ: إِنَّا نَحْطِبُ عَلَيْهَا، وَلَا تَعْتَمِرُ.
- [٨٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُوخَ ،

<sup>(</sup>١) الجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجلة والبعر. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٦٥).

<sup>• [</sup>۸۸۸۰] [التحفة: دتق ٧٣٨٧، د ٧٥٨٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مولى»، وهو تصحيف، والتصويب من «مسند مسدد» كما في «المطالب العالية» (٦/ ٢٩٧) من طريق سفيان، به.

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «مسند مسدد» فيها تقدم.



قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ (١): إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَصْحَبَكَ ، قَالَ: لَا تَصْحَبْنِي عَلَىٰ جَلَّالَةٍ.

• [٨٨٨٦] عِبِدَالِزَاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَـرَ أَنَّـهُ كَـانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَـةَ ثَلَاثَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ بَيْضَهَا .

٥ [٨٨٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ لُحُوم الْجَلَّالَةِ .

ه [٨٨٨٨] وعن مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْمَصْبُورَةِ ، وَعَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ مِنَ الْإِبِلِ ، عَامَ الْفَتْح .

# ٦٤- بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

ه [٨٨٨٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَـنِ ابْـنِ سِيرِينَ ، عَـنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَادَىٰ : «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (٢) عَـنْ لُحُومِ الْحَمُر الْأَهْلِيَّةَ » . الْحُمُر ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٣) ، يَعْنِي الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ » .

٥[٨٩٩٠] عبد الزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ

(١) بعده في الأصل: «قال» ، وهو مزيد خطأ.

•[۲۸۸۸][شيبة: ۲۵۰۹۸].

ه [۸۸۸۷] [شيبة: ۲۵۱۰۰] ، وتقدم: (۸۸۸۷).

۵[۳/۱۷]].

ه[۸۸۸۸][شيبة:۲٤٦٠٧].

(٢) في الأصل: «ينهاكم» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٣/ ١٦٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

(٣) الرجس: القذّر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح، والعذاب، واللعنة، والكفر. (انظر: النهاية، مادة: رجس).

٥[٨٨٩٠] [التحفة: خ م ت س ق ١٠٢٦٣] [الإتحاف: مي جا عه طح حب قط حم ط ش ١٤٧٢١] [شببة: ١٧٣٤٨، ١٧٣٤٨].

# المصنف الإمام عَنْدَا لَوْافِي





عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَلِيًّا يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُر (١) الْإِنْسِيَّةِ .

- ٥ [٨٩٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىٰ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةُ الْبَتَّةَ.
- ٥ [٨٨٩٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُينِنَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ ، قَالَا : سَمِعْنَا ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجَةً مِنَ الْقَرْيَةِ فَنَحَرْنَاهَا ، قَالَ : فَاللَّهُ يَبَارِ عُمْدَا اللَّهُ يَبَانِيُّ : فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : فَنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ وَيَالِثُ عَنْ أَكُلِهَا ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ : فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَالَ : فِنَهَىٰ رَسُولُ اللَّهُ وَيَالِهُ عَنْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ .
- ٥ [٨٨٩٣] عِدَالزَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ يَثَلِّمُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ (٢) الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
- ٥ [٨٨٩٤] أَخْسِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنَيًّا .
- ٥ [٨٩٩٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، قَالَ : عَنِ الْقُدُورِ بِلَحْمِ الْحُمُرِ، إِذْ نَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ».

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم: (١٤٨٤٠).

٥ [٨٩٩١] [التحفة: خ م ١٥٢٢١ ، خ م دس ١٣٢٣٢ ، خ م ١٣٢١١ ، س ١٥١٥٢ ، خت ٣٠٠٣ ، خ م س ١٨٩١] [الإتحاف: عه طح حم ١٣١٧٦ ، خ م س ١٥١٥] [الإتحاف: عه طح حم ١٩٠٦] .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «موطأ عبد الله بن وهب» (ص٨٦) من طريق عبد الله بن عمر ، به .

٥ [٨٩٤] [التحفة: خ م س ق ١٧٧٠ ، س ١٥١٥ ، م ١٨٨٢ ، خ م ١٧٤٥ ، م ١٧٥٢ ، خ م ١٧٩٥ ، خ م ١٧٩٥ ، خ م المعمد الم

٥ [٨٨٩٥][التحفة: خ ٣٦١٨].



- ٥ [٨٨٩٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ رَجُلَا مِنْ قَوْمِهِ سَأَلَ النَّبِيُّ عَنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، فَذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْتًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَرَخَصَ لَهُ.
- ٥[٨٨٩٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَمَّنْ حَدَّنَهُ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا يَـوْمَ خَيْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَـتْ هِـيَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نَهَـى رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا يَـوْمَ خَيْبَرَ لِأَنْهَا كَانَـتْ هِـيَ الْحُمُولَةُ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَىّ مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الْآية .
- ه [٨٩٩٨] عِرالرَاق، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلًا النَّبِيَّ يَكُلِيَّةً أَوْ أَحَدَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ لَهُمَا السَّنَةُ شَيْعًا يُطْعِمُ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ، شَيْعًا يُطْعِمُ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِلِيَّةً: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ، فَإِنِّى إِنَّهُ الْقَرْيَةِ».
- ٥ [٨٩٩٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْفَاءِ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ النَّبِيِّ وَلَيْكَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَأَبَىٰ ذَلِكَ الْبَحْرُ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوجِى إِلَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] اللهَية .

# ٦٥- بَابُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ

- [ ٨٩٠٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْخَيْل ، فَقَالَ : مَا عَلِمْنَا الْخَيْلَ أُكِلَتْ أَمْ إِلَّا ۞ فِي الْحَصَى .
- ٥ [٨٩٠١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْ ذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَسَا فَأَكَلْنَاهُ .

٥ [٨٨٩٧] [التحفة: س ٦٤٠٨ ، د س ق ٩٣٦٥ ، م د ٢٠٥٦ ، خ د ٥٣٨١] [شيبة: ٢٠٢٨، ٢٠٢٨] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منها» ، وهو خطأ ، والمثبت هو الصواب كها في «المعجم الكبير» للطبراني (١٨/ ٢٦٦) من طريق مسعر، به ، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٨٢٦) من طريق عبيد بن حسن، به .

٥[٣/٧١ ب].

٥ [ ٨٩٠١] [التحفة : خ م س ق ١٥٧٤٦] [الإتحاف : مي جا عه طح حب قط حم ش ٢١٢٨٤] [شيبة : ٣٧٣٠٤ ، ٢٤٧٩٢].





- [ ٨٩٠٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : ذَبَعَ بَعْضُ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ فَرَسًا فَأَكَلُوهُ ، وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا .
- [٨٩٠٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، وَالتَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ ، قَالَ : قُلْتُ : الْبَغْلِ (٢)؟ قَالَ : لَا .
- [٨٩٠٤] وأما ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوا يَأْكُلُونَ الْخَيْلَ .
- ه [٨٩٠٥] عِمَالِرْاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتُولُ اللَّهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَطْعَمَنَا لُحُومَ الْخَيْلِ.
  - [٨٩٠٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّورِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كُرِهَ لَحْمُ الْبَغْلِ .
- [٨٩٠٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَكُلِ الْبَغْلِ ، قَالَ : وَمَا هُوَ إِلَّا بَنِي الْحِمَارِ .
- ٥ [٨٩٠٨] أَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ الْمَسْجِدِ أَصْحَابَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، يَأْكُلُونَ الْفَرَسَ وَالْبِرْذَوْنَ .
  - [۲۹۹۸] [شيبة: ۲۹۷۹۲].
- [۸۹۰۳] [التحفة: س ۲۷٦۱، ت س ۲۵۳۹، دت س ق ۲۸۰۰، س ۲۵۰۸، س ۲۹۹۷، س ۲۹۲۳، س ۲۶۸۸، ت ۳۱۶۲، س ق ۲۶۳۰، م س ق ۲۸۱۰، س ۳۶۲۳، د ۲۹۹۵، خ م د (ت) س ۲۶۳۹] [شیبة: ۳۸۰۶۸، ۲۶۸۰].
  - (١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «سنن» ابن ماجه (٣٢١٦) من طريق المصنف ، به .
    - (٢) في الأصل: «للبغل» ، والمثبت من «سنن» ابن ماجه (٣٢١٦) .
- ٥ [ ۸۹۰۵] [التحفة: د ٢٦٩٥ ، س ٢٧٦١ ، س ٢٤٣٠ ، س ٢٤٣٠ ، س ٢٦٨٨ ، س ٢٥٨٠ ، دت س ق ٢٨٠٠ ، س ٢٦٦٣ ، ت س ٢٥٣٩ ، س ٢٩٦٧ ، م س ق ٢٨١٠ ، خ م د (ت) س ٢٦٣٩ ، ت ٢٦٦٢] [شيبة: ٢٤٧٤٤ ، ٢٤٨٠٦ ، ٣٧٣٠٥ ] .
  - [۲۶۸۰] [شيبة: ۲۶۸۰۷].
- ٥ [ ۸۹۰۸] [ التحفة: س ۲٦٨٨ ، م س ق ۲۸۱۰ ، خ م د (ت) س ٢٦٣٩ ، ت س ٢٥٣٩ ، س ٢٧٦١ ، س ق ٢٤٣٠ ، س ق ٢٤٣٠ ، س ٢٤٣٠ ، م ٢٤٣٠ ، م ٢٨٥٠ ، م ٢٨٠٠ ، م ٢٤٣٠ ، م ٢٢٣٠ ، م ٢٨٠٢ ، م ٢٢٣٠ ، م ٢٢٢٢ ، د ت س ٢٩٦٧ ، م ٢٢٢٠ ، د ٢٢٣٠ ، ٢٢٣٠ . ٢٢٣٠ ، ٢٢٣٠ . ٢٢٣٠ . ٢٢٠٤٠ . ٢٢٠٤٠ . ٢٢٠٩٠ ] .

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَنَ (١١ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَحَمِيرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُ عَلِيًّةً عَنْ أَكُلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ.

### ٦٦- بَابُ الْكَلْبِ

٥ [٨٩٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَادِيُّ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْكَلْبِ ، فَقَالَ : «طُعْمَة جَاهِلِيَةٌ ، وَقَدْ أَغْنَىٰ اللَّهُ عَنْهَا» .

• [ ٨٩١٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلْ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَّا ثَلَائَةً : الْمَيْتَةَ ، وَالدَّمَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ .

• [٨٩١١] عِبِ الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الْكَلْبِ ، فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ يُنْهَىٰ عَنْ أَكْلِهِ .

• [٨٩١٢] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ مَا لَم يُحَلَّ ، وَمَا لَمْ يُحَرَّمْ مِمَّا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا الْحِمَارَ الْأَهْلِيَّ ، وَالْكَلْبَ .

# ٦٧- بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْقِرْدِ

• [٨٩١٣] عِبِ الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الثَّعْلَبُ سَبُعٌ لَا يُؤْكَلُ .

• [٨٩١٤] عبد الزاق أَظُنُهُ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ طَاوُسٍ كَانَ لَا يَـرَىٰ بِأَكُلِ الثَّعْلَبِ بَأْسًا .

• [ ٨٩١٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ بِسَبُعِ ، وَرَخَّ صَ فِي أَكْلِهِ .

• [٨٩١٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الضَّبُعِ وَالثَّعْلَبِ، فَقَالَ: كُلْهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يُؤْذِي اَنْ مَكُلُّ صَيْدٍ يُؤْذِي فَهُوَ صَيْدٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل : «من» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ٣٢٢) من طريق ابن جريج ، به .

# المصنف للإمام عَنْ لِلرَّامَ الْمُ





- [٨٩١٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سُئِلَ مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سُئِلَ مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَكُل الْقِرْدِ ، فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .
- [٨٩١٨] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَطَاءِ فِي الْقِرْدِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ (١) ، قَالَ : يَحْكُمُ فِيهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ .
- [٨٩١٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) أَجُلٌ مِنْ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ عَطَفَانَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَكْلِ الْوَرَلِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا .

قال عبد الزراق: الْوَدَل: شِبْهُ الضَّبِّ.

# ٦٨- بَابُ الْهِرِّ وَالْجَرَادِ وَالْخُفَّاشِ ، وَأَكْلِ الْجَرَادِ

- ٥ [٨٩٢٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَكُلُ ثَمَنِهِ .
- ٥ [٨٩٢١] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ (٣) بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَـمِعَ جَـابِرَ بْـنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكُلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ .
- [٨٩٢٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ كَرِهَ أَكْلَ الْخُفَّاشِ ، وَأَكْلَ السَّوَالِي .

قَالَ : فَلَا أَدْرِي الْخُفَّاشُ السَّوَالِي هُوَ أَمْ لَا .

<sup>• [</sup>۲۵۰۲] [شبية: ۲۵۰۲].

<sup>• [</sup>۸۹۱۸] [شيبة: ١٦٠٧٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المحرم»، والتصويب عما تقدم عند المصنف برقم: (٩٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل : «ابن جريج» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١/ ١٥٦) معزوا لعبد الرزاق .

٥[٣/٨١أ].

٥ [ ٨٩٢١] [التحفة: س ٢٦٩٧ ، دت ٢٣٠٩ ، م ٢٩٥٦ ، ق ٢٧٨٣ ، دت ق ٢٨٩٤] [شيبة: ٢١٩٢٦] . (٣) في الأصل: «عمرو» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣/ ٢٩٧) من طريق المصنف .



- [٨٩٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ ذُكِرَ الْعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَرَادٌ بِالرَّبَذَةِ ، فَقَالَ : وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ قَصْعَةً أَوْ قَصْعَتَيْنِ .
- [٨٩٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ فِي الْجَرَادِ : إِنَّمَا هُوَ نَثْرُ حُوتٍ .
- [٨٩٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَكْلِ الْجَرَادِ ، فَقَالَ : ذَكَاةٌ كُلُهُ .
- [٨٩٢٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيً الْأَزْدِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ أَكُل الْجَرَادِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ .
- [٨٩٢٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اللهِ أَبِي الْحَسَنِ (١) أَخِي الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خَلَقَ آدَمَ ، فَبَقِيَ مِنْ طِينَتِهِ بِيلِهِ شَيْءٌ فَخَلَقَ مِنْهُ الْجَرَادَ ، فَهُوَ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ ، لَيْسَ جُنْدًا أَكْثَرُ مِنْهَا .
- [٨٩٢٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَـمْ يَخْلُقِ (٢) اللَّهُ بَعْدَ آدَمَ شَيْنًا إِلَّا الْجَرَادَ ، بَقِيَ (٣) مِنْ طِينِهِ (٤) شَيْءٌ فَخَلَقَ مِنْهَا الْجَرَادَ .
- ٥ [ ٨٩٢٩] عبد الزراق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الْجَرَادِ ، فَقَالَ : «جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ ، لَيْسَ جُنْدٌ أَعْظَمَ مِنْهُ لَا آكُلُهُ (٥) ، وَكَانَ يَقُولُ : «مَا لَمْ يُحَرَّمْ فَهُو لَنَا حَلَالٌ » .

<sup>• [</sup>۲۹۲۳] [شببة: ۲۵۰۵۱].

<sup>• [</sup>۸۹۲٥] [شيبة: ٢٥٠٦٥، ٧٢٠٥٧] ، وسيأتي: (٨٩٢٦).

<sup>•[</sup>۲۲۹۸][شيبة: ٥٥٠٥٥، ٧٢٠٥٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسين» ، والتصويب من «العظمة» لأبي الشيخ (٥/ ١٧٩٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (٢/ ٢٤٥) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يعني» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) قوله: «لا آكله» ، ليس في الأصل ، واستدركناه من «حديث محمد بن عبد الله الأنصاري» (ص٣١) عن سليان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، به .





- [٨٩٣٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبًاسٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَأْكُلُ الْجَرَادَ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا يُذْبَحُ.
- [٨٩٣١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَبْصَرْتُ عُمَرَ وَصُهَيْبًا وَسَلْمَانَ يَأْكُلُونَ الْجَرَادَ.
- [ ٨٩٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : الْجَرَادُ مِثْلُ صَيْدِ الْبَحْرِ .
- [٨٩٣٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيًّ الْجَرَادُ ، وَالْحِيتَانُ ذَكِيٍّ .
- ٥ [ ٨٩٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ، عَنِ الْجَرَادِ ، فَقَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، أَوْ سِتَّ غَزَوَاتٍ ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ .
- [ ٨٩٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ أَبِي سَعْدِ (١) ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، يَقُولُ : كُننَّ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْنَة يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ فِي الْأَطْبَاقِ .
- [٨٩٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة (٢) ، عَـنْ جُنْـدُبِ ، أَنَّـهُ سَـأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْجَرَادِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ .

<sup>• [</sup>۲۵۰۵۷] [شيبة: ۲۵۰۵۷].

<sup>• [</sup>۸۹۳۳] [شيبة: ۲۰۱۰۹، ۲۰۱۰۹]، وتقدم: (۸۸۲۸).

٥ [٨٩٣٤] [التحفة: خ م دت س ١٨٢٥] [الإتحاف: مي جاعه حب حم ١٩٠٥] [شيبة: ٢٥٠٤٩].

<sup>• [</sup>٨٩٣٥] [التحفة: ق ٨٦٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يعقوب» ، وهو خطأ ، والتصويب من «معجم ابن الأعرابي» (٢/ ٢٠٣) من طريق إسحاق الدبري ، به ، و «سنن ابن ماجه» (٣٢٣٩) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>• [</sup>۸۹۳٦] [شبية: ۲٥٠٥٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عروة» ، والتصويب من «حديث بشر بن مطر» (ص٣٤) من طريق ابن عيينة ، به . وينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٥٠٥٠).



# ٦٩- بَابُ الْفِيلِ ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْفِيلِ

- [٨٩٣٧] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ (١) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سُئِلَ سَلْمَانُ ، عَنِ الْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ وَالسَّمْنِ ، فَقَالَ : إِنَّ حَلَالَ اللَّهِ حَلَالُهُ الَّذِي أَحَلَّ فِي الْقُرْآنِ ، وَإِنَّ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ شَيْءٌ عَفَا عَنْهُ . الْقُرْآنِ ، وَإِنَّ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ شَيْءٌ عَفَا عَنْهُ .
- ٥ [٨٩٣٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا ۗ قَالَ فِي مَرَضِهِ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلا أُحِلُ إِلَّا مَا أَحَلُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلا أُحرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ » .
- [٨٩٣٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ : أَخَلَّ اللَّهُ حَلَالُهُ ، وَحَرَّمَ خَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْقٌ .
- [ ٨٩٤٠] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ وَحَرَّمَ ، فَمَا أَحَلَّ فَاسْتَجِلُّوهُ (٢) ، وَمَا حَرَّمَ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَتَرَكَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَلَمْ يُحِلَّهَا ، فَذَلِكَ عَفْوٌ مِنَ اللَّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ [المائدة : ١٠١] الْآية .
- [٨٩٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ، فَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ، فَتَلا: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوجِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
- [٨٩٤٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : الْفِيلُ خِنْزِيرٌ لَا يُؤْكَلْ لَحْمُهُ ، وَلَا يُشْرَبْ لَبَنْهُ ، أَوْ قَالَ : لَا يُحْلَبْ ضَرْعُهُ ، وَلَا يُجْلَبْ ظُفُرهُ .

<sup>(</sup>١) قوله : «يونس بن خباب» وقع في الأصل : «يونس عن ابن خباب» ، وهو خطأ ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ٣٢٠) عن يونس بن خباب ، يرفعه .

۵[۳/۱۸ ب].

<sup>• [</sup>۸۹٤٠] [شيبة: ١٥١٦٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فحلوه» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٦١٥١) من طريق ابن جريج ، به .





# ٧٠- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ

- ٥ [٨٩٤٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً يَكُرَهُ مِنَ الشَّاقِ سَبْعًا : الدَّمَ ، وَالْحَيَا ، وَالْأُنْثَيَيْنِ ، وَالْغُدَّة ، وَالذَّكَرَ ، وَالْمَثَانَة ، وَالْمَرَارَة (١) ، وَكَانَ يَسْتَحِبُ مِنَ الشَّاةِ مُقَدَّمَهَا .
- [٨٩٤٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : لَا يَحْـرُمُ
   مِنَ الشَّاةِ شَيْءٌ إِلَّا دَمَهَا .
- ٥ [٨٩٤٥] عبد الزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَظِيْرُ يَعَافُ الطِّحَالَ.
- [٨٩٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ الطِّحَالَ ، وَمِنَ السَّمَكِ الْجِرِيُّ ، وَمِنَ الطَّيْرِ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ .
- [٨٩٤٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّحَالِ وَالْجِرِّيِّ ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَة : ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوجِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
- [٨٩٤٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِنِّي لَآكُلُ الطِّحَالَ وَمَا بِي إِلَيْهَا حَاجَةٌ ، وَلَكِنْ لِأُرِي أَهْلِي أَنِيهُ لَا بَأْسَ بِهَا .
- ٥ [٨٩٤٩] أَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْجِرِّيثِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والمرأة» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٠/٧) من طريق الأوزاعي ، به .

<sup>• [</sup>۲۶۸۰] [شيبة: ۲۶۸۰۶].

<sup>• [</sup>۷۹۶۷] [شبية: ۲۵۸۷۲، ۷۹۶۷].

ه[٩٤٩][شيبة: ٢٤٨٥٤].





وَلَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلَا يَأْكُلُ الطِّحَالَ ، قَالَ : أَمَّا الطِّحَالُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ فَلَا يَذْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَقَالَ : «إِنَّمَا هُوَ مَجْمَعُ الدَّمِ» ، فَكَانَ عَلِيٍّ لَا يَأْكُلُهُ ، وَقَالَ : «إِنَّمَا هُوَ مَجْمَعُ الدَّمِ» ، فَكَانَ عَلِيٍّ لَا يَأْكُلُهُ ، وَقَالَ : «إِنَّمَا هُوَ مَجْمَعُ الدَّمِ» ، فَكَانَ عَلِي لَا يَأْكُلُهُ ، وَقَالَ : «إِنَّمَا هُوَ مَجْمَعُ الدَّمِ» ، فَكَانَ عَلِي قَلَيْ كُلُهُ أَلْمُ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَمَّا الْجِرِّيثُ (١) فَإِنَّهُ حُوثٌ لَا يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ .

- [ ٨٩٥٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ الطُّبَيْحِ الطُّبَيْحِ الْعُدَوِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَتْ : مَرَدْتُ (٢) عَلَيْهِ بِجَرِيَّةٍ فِي زِنْبِيلٍ (٣) قَـدْ خَرَجَ طَرَفَاهَا مِنَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : مَا أَطْيَبَ هَذَا . الرِّنْبِيلِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : مَا أَطْيَبَ هَذَا .
- [٨٩٥١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَرِّيثِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا هُـوَ شَـيْ \* كَرِهَتْهُ الْيَهُودُ .
- ه [ ٨٩٥٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ (١) بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِيرًةً أَكَلَ الْكَبِدَ ، وَهُوَ يَقْطُرُ دَمَّا عَبِيطًا ١٠٠ .

### ٧١- بَابُ الْجُبْنِ

• [٨٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَةِ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهَا تَمْلِكُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ أَكْلِ الْجُبْنِ، فَقَالَتْ: ضَعِي السِّكِينَ فِيهِ، ثُمَّ قُولِي: بِاسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ كُلِي.

<sup>(</sup>١) قوله : «وأما الجريث» ليس في الأصل ، وهو زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مرت» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) الزنبيل: القفة الكبيرة ونحوها ، والجمع: زنابيل. (انظر: المشارق) (١/ ٣٠٩).

<sup>• [</sup>۸۹۵۱] [شيبة: ۲۵۰۷۵].

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمرو»، والصواب ما أثبتناه، وعبد الرزاق يروي عنه بغير واسطة، ينظر: (٥٠٥٨).
 ٣ [٣/ ١٩ أ].

<sup>• [</sup>۸۹۵۳][شبية: ۲۶۸۹۲].



- [ ٨٩٥٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ ، عَنْ شَقِيقٍ : أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ : إِنَّ قَوْمَا يَعْمَلُونَ الْجُبْنَ فَيَضَعُونَ فِيهِ أَنَافِيحَ الْمَيْتَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَمُوا اللَّهَ وَكُلُوا .
- [٨٩٥٥] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ (١) ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ : اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَكُلْ . شِهَابِ ، قَالَ : اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَكُلْ .
- [٨٩٥٦] عبد الزاق ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّاذِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الْأَنَافِح ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ .
- [٨٩٥٧] عبد الزراق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَر ، عَنِ الْجُبْنِ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَيْتُهُ ، وَلَمْ الْجُبْنِ الَّذِي يَصْنَعُهُ الْمَجُوسُ ؟ فَقَالَ : مَا وَجَدْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَيْتُهُ ، وَلَمْ أَسْأَلُ عَنْهُ .

قَالَ أَيُّوبُ : قَالَ نَافِعٌ : وَلَوْ رَأَىٰ ابْنُ عُمَىرَ مِنَ الْمَجُوسِ مَا رَأَيْتُ ، لَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَكْرَهُهُ ، وَكَانَ نَافِعٌ قَدْ أَتَىٰ بَعْضَ أَرْضِ فَارِسَ .

- [٨٩٥٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْجُبْنِ ، فَقَالَ : مَا وَجَدْتُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَيْتُ ، وَلَمْ أَسْأَلْ عَنْهُ .
- [٨٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْر، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ، عَنِ الْجُبْنِ، فَقَالَ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ لَبَنْ أَوْ لِبَأٌ.
- [٨٩٦٠] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيسَىٰ بْنُ أَبِي عَزَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : سَمِّ عَلَى الْجُبْن ، وَالسَّمْن ، وَكُلْ .
- [٨٩٦١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَىٰ بِالْجُبْنِ الَّذِي تَصْنَعُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ بَأْسًا .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن كثير» ، وهو مزيد خطأ .

<sup>• [</sup>٥٩٥٩] [شيبة: ٢٤٨٩٥].



- [٨٩٦٢] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ (١) قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْجُبْنِ ، فَكَانَ (٢) مِنْ جَوَابِهِ ، أَنْ قَالَ : مَا يَأْتِينَا مِنَ الْعِرَاقِ شَيْءٌ أَعْجَبُ عِنْدَنَا مِنَ الْجُبْنِ .
- [٨٩٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيّ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَر ، عَنِ عَلِيّ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَر ، عَنِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي اللَّذُنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْجُبْنِ ، فَقَالَ : عَنْ أَيِّ بَالِهِ تَسْأَلُنِي؟ قَالَ : قُلْتُ : يَجْعَلُونَ فِيهِ ، أَوْ إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَجْعَلُوا فِيهِ أَنَافِحَ الْمَيْتَةِ ، قَالَ : دَعْ مَا يَرِيبُكَ (٣) إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ .
- [ ١٩٦٤] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلْ عَنِ الطِّلَاءِ ، يَعْنِي : الرُّبَ (١٤) ، فَقَالَ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَشْرَبُهُ وَيَرْزُقُهُ غِلْمَانَنَا ، قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَطْبُحُونَهُ وَهِيَ الْخَمْرُ ، قَالَ : إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا يَشْرَبُهُ وَيَرْزُقُهُ غِلْمَانَنَا ، قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَطْبُحُونَهُ وَهِيَ الْخَمْرُ ، قَالَ : إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا خَمْرُ فَلَا تَشْرَبُهَا ، قُلْتُ : فَالْجُبْنُ ، قَالَ : يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْعِرَاقِ فَنَأْكُلُهُ وَنُطْعِمُهُ غِلْمَانَنَا ، قُلْتُ : فَالْجُبْنُ ، قَالَ : يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْعِرَاقِ فَنَأْكُلُهُ وَنُطْعِمُهُ غِلْمَانَنَا ، قُلْتُ : فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً فَلَا تَأْكُلُهُ .
- [٨٩٦٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : أَكُلُ الْجُبْنِ عُرْضًا .
- [٨٩٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْجُبْنِ ، فَقَالَ : إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً فَلَا تَأْكُلُهُ ، وَإِلَّا فَسَمِّ ، وَكُلْ .

<sup>• [</sup>۲۲۹۸] [شبه: ٤٩٨٤٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «حبان» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٨٩٤) من طريق هشيم ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال» ، والمثبت هو الأليق.

<sup>• [</sup>٨٩٦٣] [التحفة: س ٧٣٥٠، س ٨٥٧٢].

<sup>(</sup>٣) الريب والريبة: الشك أو الإساءة أو الإزعاج. (انظر: النهاية، مادة: ريب).

<sup>(</sup>٤) الرُّب: ما يُطْبخ من التَّمر. (انظر: النهاية ، مادة: ربب).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قلت» ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/٧) عن جبلة بن سحيم ، به .





٥ [٨٩٦٧] عبد الرزاق ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَنْصُورِ الْهَمْ لَانِيَّ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالضَّحْبِيِّ وَالضَّحْبِيِّ وَالضَّحْبِيِّ وَالضَّحْبِيِّ وَالضَّحْبِيِّ وَالضَّحْبِيِّ وَالضَّحْبُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَيْتَةٌ ، قَالَ : فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَكُلُوا » .

«سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ، وَكُلُوا » .

### ٧٢- بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ ١

٥ [ ٨٩٦٨] عبد اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ (٢) عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ الْحَجُ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلَةُ : «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجُ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّ عَبْدِ اللّهِ بَيْنَهُمَا يَنْفِي الْعَيْرُ (١٤) خَبَنَ الْحَدِيدِ» .

• [٨٩٦٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

٥ [ ٨٩٧٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ

٥[٧٩٩٧][شيبة: ٢٤٩١٣].

٥ [٣/ ١٩ ب].

٥ [٨٩٦٨] [الإتحاف: حم ٧٠١] [شيبة: ١٢٨٠٤].

<sup>(</sup>٢) قوله : «أخبرنا ابن جريج» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٣/ ٤٤٦) من طريق المصنف . (٣) قوله : «ينفي الفقر» وقع في الأصل : «يتعفي الفقير» ، والمثبت من «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٤) الكير : جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها ، والجمع : أكيار وكيرة .

<sup>. (</sup>انظر: المعجم الوسيط، مادة: كير).

<sup>(</sup>٥) الخبث : ما تلقيه النار من وسنح الشيء إذا أذيب وهو الرديء من كل شيء . (انظر : النهاية ، مادة : خبث) .

٥[ ٨٩٧٠] [التحفة : م س ١٢٥٦١ ، م ت ١٢٥٥٦ ، م ١٢٥٦٤ ، خ م س ق ١٢٥٧٣ ، م ١٢٥٥٨] [شيبة : 17٧٨٢].



رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ (() لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ، وَالْعُمْرَتَانِ تُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا».

- ٥ [٨٩٧١] عِدَارَزَاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَادٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِثْلَهُ، «وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».
- ٥ [٨٩٧٢] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاتَةٍ يَقُولُ : «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتُ (٢) ، وَلَمْ يَفْسُقْ كَانَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » .
- [٨٩٧٣] عبد الزال ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ إِلَىٰ هَذَا الْبَيْتِ لَمْ يَنْهَزْهُ إِلَّا الصَّلَاةُ عِنْدَهُ وَاسْتِلَامُ الْحَجَرِ ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) الحبج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من المآثم، وقيل: المقبول. (انظر: النهاية، مادة: برر).

٥[ ٨٩٧١] [التحفة: خ م س ق ١٢٥٧٣ ، م ت ١٢٥٥٦ ، م ١٢٥٦٤ ، م ١٢٥٥٨ ، م س ١٢٥٦١] [الإتحاف: مي خزجاعه حب ط حم ١٨١٦٧] [شيبة: ١٢٧٨٢].

٥ [٨٩٧٢] [التحفة: خ م ت س ق ١٣٤٣١ ، خ م ١٣٤٠٨] [شيبة: ١٢٧٨٣].

<sup>(</sup>٢) **الرفث**: الفحش في الكلام، وقيل: مذاكرة ذلك مع النساء، وقيل: الجماع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: رفث).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «رفعته» ، والتصويب من «كنز العمال» (٥/ ١٣٨) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله : «رفع اللّه له» غير واضح في الأصل ، والمثبت من «كنز العمال» (٥/ ١٣٨).

- [٨٩٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: الْحَاجُ، وَالْعُمَّارُ، وَالْمُجَاهِدُونَ، دَعَاهُمُ اللَّهُ، فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوا اللَّهَ، فَأَعْطَاهُمْ.
- [ ٨٩٧٦] عبد الله بن عَيْنَة ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَة ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَة ، عَنْ كَعْبِ قَالَ : إِذَا كَبَّرَ الْخَارِي كَبَّرَ اللَّذِي يَلِيهِ ، عَنْ كَعْبِ قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ الْغَازِي كَبَّرَ اللَّذِي يَلِيهِ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ بِهِ الْأَفْقُ .
- [۸۹۷۷] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ رَجُلًا مَرً عَلَىٰ أَبِي ذَرِّ وَهُوَ بِالرَّبَذَةِ، فَسَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْحَجَّ، قَالَ: مَا نَهَزَكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأَتَنِفُ (١) عَمَلَكَ، قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ قَدِمْتُ الْمَدِينَة، فَمَكَفْتُ لَا، قَالَ: فَأَتَنِفُ (١) عَمَلَكَ، قَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ قَدِمْتُ الْمَدِينَة، فَمَكَفْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَإِذَا النَّاسُ يَتَضَايَقُونَ عَلَىٰ رَجُلٍ فَضَاغَطْتُ، فَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِي مَا شَاءَ اللَّهُ، وَإِذَا النَّاسُ يَتَضَايَقُونَ عَلَىٰ رَجُلٍ فَضَاغَطْتُ، فَإِذَا أَنَا بِالشَّيْخِ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ، يَعْنِي أَبَا ذَرِّ، فَلَمَّا رَآنِي ، قَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثُتُكَ.
- [۸۹۷۸] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَالِسٌ بَيْنَ الصَّفَا (٢) وَالْمَرْوَةِ إِذْ قَدِمَ رَكُبٌ، مُجَاهِدٍ، قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَالِسٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذْ قَدِمَ رَكُبُ وَأَنْ الْصَفَا وَالْمَرْوَةِ، فَطَافُوا بِالْبَيْتِ، وَعُمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا (٣) فَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا فَرَغُوا، قَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ فَأْتِي بِهِمْ، فَقَالَ: مِمَّنُ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، فَلَمَّا فَرَغُوا، قَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ فَأْتِي بِهِمْ، فَقَالَ: مِمَّنُ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَمَا أَقْدَمُكُمْ؟ قَالُوا: حَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَمَا أَقْدَمُكُمْ؟ قَالُوا: كَمْ عَالَ الْكُوفَةِ، قَالَ: فَمَا قَدْمُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: حُجَّاجٌ، قَالَ: أَمَا قَدِمْتُمْ فِي تِجَارَةٍ (٤)، وَلَا مِيرَاثٍ، وَلَا طَلَبِ دَيْنِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ:

<sup>• [</sup>۸۹۷٥] [شيبة: ۱۲۷۹٥].

<sup>• [</sup>۲۷۹۸][شيبة: ۱۲۷۹۲].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «موطأ مالك» (١٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) الصفا: بداية المسعى من الجنوب ومنها يبدأ السعي ، وكانت الصفا متصلة بجبل أبي قبيس ، فشق بينها مجرئ للسيل في عهد الدولة السعودية عند توسعة الحرم الجديدة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٥٥) .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «عن» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من «كنز العهال» (٥/ ١٣٨) معزوا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حجارة» ، وهو خطأ ظاهر ، والتصويب من المصدر السابق .

أَدْبَرْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ ﴿ ، قَالَ: أَنَصَبْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: أَحْفَيْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، فَأَلُوا. فَأَيْفُوا.

- [۸۹۷۹] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَهْرَامَ، عَنْ رَجُلْ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْحَاجِّ، فَقَالَ: إِنَّ الْحَاجَّ يَنْ الْأَشْعَرِيِّينَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْبَعِيرِ الَّذِي حَمَلَهُ، يَشْفَعُ فِي أَرْبَعِمِائَةِ بَيْتِ مِنْ قَوْمِهِ، وَيُبَارَكُ لَهُ فِي أَرْبَعِينَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْبَعِيرِ الَّذِي حَمَلَهُ، وَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُوسَى، إِنِّي كُنْتُ أُعَالِجُ الْحَجَّ ، وَقَدْ ضَعُفْتُ وَكَيْرِثُ ، فَهَلْ مِنْ شَيْءِ يَعْدِلُ الْحَجَّ ؟ قَالَ لَهُ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَحَجَّ ، وَقَدْ ضَعُفْتُ وَكَبِرْتُ ، فَهَلْ مِنْ شَيْءِ يَعْدِلُ الْحَجَّ ؟ قَالَ لَهُ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ سَبْعِينَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ؟ فَأَمَّا الْحِلُّ وَالرَّحِيلُ فَلَا أَجِدُ لَهُ عِدْلًا ، أَوْ قَالَ مِثْلًا .
- •[٨٩٨٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمُ السُّرُوجَ، فَشُدُّوا الرَّحِيلَ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُ (١) أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ.
- ٥ [٨٩٨١] عبد الزال ، عَنِ القَوْرِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ (٢٠) إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ عَلَى عِهَادٍ عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَالَ : «أَلَا أَدُلُكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ مَعَهُ ؟ الْحَجُّ » .
- ٥ [ ٨٩٨٢] عِدَالِزَاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ ، فَقَالَ : ﴿ أَفَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ جِهَادِ لَا قِتَالَ فِيهِ ؟ » فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ جَبَانٌ ، لَا أُطِيقُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، قَالَ : ﴿ أَفَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ جِهَادٍ لَا قِتَالَ فِيهِ ؟ » فَقَالَ : ﴿ عَلَيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ » .

۵[۲۰/۲]].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فإني» ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم: (١٠٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «أبي» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم: (١٠٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قالوا» ، وهو خطأ ، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم: (٩٩٩٨) .





- ٥ [٨٩٨٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي (١) إِسْحَاقَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْنَا النَّبِيَّ عَيْكَةٌ عَنِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : «بِحَسْبِكُنَّ الْحَجُّ أَوْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْنَا النَّبِيِّ عَيْكَةٌ عَنِ الْجِهَادِ ، فَقَالَ : «بِحَسْبِكُنَّ الْحَجُّ أَوْ جَهَادُكُنَّ الْحَجُّ » .
- ٥ [ ٨٩٨٤] مِدالزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَجَّ بِنِسَائِهِ حَجَّةَ الْوَدَاع ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ، ثُمَّ الْحَجُّ » ، يَقُولُ : «الْزَمْنَ ظُهُورَ الْحُصُرِ فِي بُيُوتِكُنَّ » .
- [٨٩٨٦] أَخْبَىنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَة ، عَنْ طَلْحَة الْيَامِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ إِمَّا قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ إِمَّا قَالَ : بَرِئَ مِنَ النَّارِ ، مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَإِذَا انْقَضَى قَالَ : وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَإِمَّا قَالَ : بَرِئَ مِنَ النَّارِ ، مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَإِذَا انْقَضَى الشَّهْرُ مَاتَ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ حَجَّتِهِ (٤) مَاتَ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ حَجَّتِهِ (٤) مَاتَ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ حَجَّتِهِ (٤) مَاتَ ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا ، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ حَجَّتِهِ مَاتَ .
- ٥ [٨٩٨٧] عبد الزان ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةُ : «حِجَجٌ تَتْرَى ، وَعُمَرٌ نَسَقًا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ ، وَعَيْلَةَ الْفَقْرِ» .

٥ [٨٩٨٣] [التحفة: خ س ق ١٧٨٧١ ، خ ١٧٨٨١] [الإتحاف: خز حب قط حم ٢٣١٠٩] [شيبة: المهمية: ١٢٧٩٨] .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أبي» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من «مسند أحمد» (٦/ ١٦٦) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) الشعث: جمع: أشعث، وهو: ملبد الشعر، غير مـدهون ولا مرجـل. (انظـر: مجمـع البحـار، مـادة: شعث).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حاجته» ، وهو خطأ ، والصواب ما أئبتناه .





- ه [٨٩٨٨] قال: وَحَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى قَوْمًا حَلَقُوا رُءُوسَهُمْ فَقَالَ لِعُمَرَ: «سَلْهُمْ مَا أَنْهَزَهُمْ؟» ، قَالُوا: الْعُمْرَةُ ، قَالَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَلَى الْقَوْمُ وَلَمْ يَتْبَعْهُمْ مِنْ خَطَايَاهُمْ شَيْءٌ» .
- [٨٩٨٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَيُّ الْحَاجِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَكَفَّ لِسَانَهُ .

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ مِنْ بِرِّ الْحَجِّ.

- ه [ ٨٩٩٠] عبر الرزاق ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ ١٤ الْمُنْكَـدِرِ قَـالَ : سُـئِلَ رَسُولُ اللَّهِ يَيِّيِنَةٍ ، مَا بِرُّ الْحَاجِّ؟ قَالَ : «إطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ» .
- ه [٨٩٩١] قال الأنسلَمِيُّ: وَحَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ قَالَ: قَالَ وَسَالِهُ مَنُ اللَّهِ وَيَلِهِ غُفِرَ لَهُ وَسُلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَلِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
  مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
- [٨٩٩٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَيُسُوبَ ، قَالَ : قَالَ عُمَـرُ : مَا أَهْ عَرَ حَاجٌ قَطُ ، يَقُولُ : مَا افْتَقَرَ .
- ٥ [٨٩٩٣] عبد الزال ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حُجُوا تَسْتَغْنُوا ، وَاغْزُوا تَصِحُوا» .
- [٨٩٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ بِرَّ الْحَجِّ طِيبُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلَامِ.



- [٨٩٩٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : سُئِلَ طَاوُسٌ الْحَجُّ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ أَمِ الصَّدَقَةُ ؟ فَقَالَ : أَيْنَ (١) الْحِلُ ، وَالرَّحِيلُ ، وَالسَّهَرُ ، وَالنَّصَبُ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهُ ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَجَمْعٌ وَرَمْيُ الْجِمَارِ ؟ كَأَنَّهُ ، يَقُولُ : الْحَجُ . بِالْبَيْتِ ، وَالصَّلَاةُ عِنْدَهُ ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَجَمْعٌ وَرَمْيُ الْجِمَارِ ؟ كَأَنَّهُ ، يَقُولُ : الْحَجُ .
- [٨٩٩٧] عبد الزال ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : الْحَجُّ أَفْضَلُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَمِ الطَّدَقَةُ ؟ فَقَالَ : إِذَا (٢) حَجَّ حِجَجًا ، فَالصَّدَقَةُ ؟ فَقَالَ : إِذَا (٢) حَجَّ حِجَجًا ، فَالصَّدَقَةُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : إِذَا حَجَّ حَجَّةً .
- ٥ [٨٩٩٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «طَوَافُ سَبْع يَعْدِلُ رَقَبَةً» .
- [٨٩٩٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حَوْشَبِ، عَنْ "عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍه قَالَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا كَانَ كَعِدْلِ رَقْبَةٍ.
- [ ٩٠٠٠] أَخْبَىنُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الفَّوْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : إِنَّ عَبْدًا وَسَّعْتُ عَلَيْهِ الرَّرُ قَ ، فَلَمْ يَفِدْ إِلَيَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ لَمَحْرُومٌ .
- [ ٩٠٠١] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : عَنِ الغَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ (٤) : لَوْ تَرَكَ النَّاسُ زِيَارَةَ هَذَا الْبَيْتِ عَامًا وَاحِدًا مَا مُطِرُوا .
- [٩٠٠٢] عِد اللَّهِ ، عَنْ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يُقَالُ لَـهُ أَبُـو عَبْـدِ اللَّهِ ، قَـالَ : حَـدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ كَعْبِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَيُحْبَرُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ ، سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ كَعْبِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَيُحْبَرُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ ،

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ١٩) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال إذا» وقع في الأصل : «إذا قال» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>۸۹۹۹][شيبة: ۱۲۸۱۰].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٥) عن عطاء ، به .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت من «تخريج أحاديث الكُشاف» للزيلعي (١/٢٠٧) من طريق المصنف.

• [٩٠٠٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يُقَالُ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ ، يَقُولُ (٥) : إِنَّ رَجُلًا تُوفِّيَ بِمِنْ ي مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تُوفِّيَ ابْنُ أُخْتِنَا أَفَتَقْبُوهُ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَدْفِنَ رَجُلًا لَمْ يُذْنِبْ مُنْذُ عُفِرَلَهُ .

٥ [ ٩٠٠٤] عِدَارِزَاق ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ رَجُلَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَالْآخَرُ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَسَبَقَهُ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ النَّبِيُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ إِللَّهُ وَالْآنُ مَارِيُّ ، فَقَالَ النَّبِيُ لِلنَّقَفِي . قَالَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُ . أَنَا أَبْدَؤُهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عباس» ، وهو خطأ ، والتصويب مما سيأتي بعده .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تابلة» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «حنين إليك حنين إليك» ، والمثبت من «أخبار مكة» للأزرقي (٢/٤) عن كعب، مختصرًا.

<sup>0[7/17]].</sup> 

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .



يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا أَخَا نَقِيفٍ ، سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنَا أَخْبَرْتُكَ بِمَا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ" (١) ، قَالَ : فَذَاكَ أَعْجَبُ إِلَىَّ أَنْ تَفْعَلَ ، قَالَ : "فَإِنَّكَ جِغْتَ تَسْأَل عَنْ صَلَاتِكَ ، وَعَنْ رُكُوعِكَ ، وَعَنْ سُجُودِكَ ، وَعَنْ صِيَامِكَ ، وَتَقُولُ : مَاذَا لِي فِيهِ؟» (٢) قَالَ : إِيْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، قَالَ : «فَصَلِّ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ ، وَنَمْ وَسَطَهُ ، قَالَ : فَإِنْ صَلَّيْتَ وَسَطَهُ فَأَنْتَ إِذَنْ . قَالَ : فَإِذَا قُمْتَ إِلَى السَّلَاةِ ، فَرَكَعْتَ ، فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ كُلُّ عُضُو إِلَىٰ مِفْصَلِهِ ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ . قَالَ : وَصُم اللَّيَ الْبِيضَ فَ لَاكَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةً» ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ : «سَلْ (٣) عَنْ حَاجَتِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ» ، قَالَ : فَذَاكَ أَعْجَبُ إِلَى ، قَالَ : «فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ خُرُوجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَوْمُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ، فَتَقُولُ : مَاذَا لِي فِيهِ ؟ وَجِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ ، وَتَقُولُ : مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَعَنْ رَمْيكَ الْجِمَارَ ، وَتَقُولُ : مَاذَا لِي فِيهِ؟» قَالَ : إِيْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، قَالَ: «فَأَمَّا (٤) خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَـوُّمُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَأُهَا رَاحِلَتُكَ (٥)، يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ حَسَنَةً ، وَيَمْحُو عَنْكَ سَيِّئَةً ، وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَنْزِلُ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَاثِكَةَ ، فَيَقُولُ: هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاءُوا شُعْنًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي ، وَلَمْ يَرَوْنِي ، فكي ف لَوْ رَأَوْنِي؟! فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالَجِ ، أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ السُّدُنْيَا ، أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ ذُنُوبَا غَسَلَهَا اللَّهُ عَنْكَ ، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ ، فَإِنَّهُ مَذْخُورٌ لَكَ ، وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةِ تَسْقُطُ حَسَنَةً ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْم وَلَدَتْكَ أُمُكَ» .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١٢/ ٤٢٥) من طريق الدبري، به.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «قال والذي بعثك» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سئل» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فها» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، ويقع على الذكر والأنشئ. (انظر: النهاية، مادة: رحل).



٥ [٩٠٠٥] أَجْسِرُا عَبْدُ الرِّزَاقِ عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا خِلَاسُ بْنُ عَمْرِو ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً يَوْمَ عَرَفَةَ : "أَيُهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ تَطُوّلُ عَلَيْكُمْ فَيَعْفِرُ الْكُمْ إِلَّا التَّبَعَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ ، وَأَعْطَى فِي هَذَا الْيَوْمِ ، فَيَغْفِرُ لَكُمْ إِلَّا التَّبَعَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ ، وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ ، انْ لَوْعُوا بِاسْمِ اللَّهِ » فَإِذَا كَانَ بِجَمْعِ ، قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَمُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ ، انْ لَوْعُوا بِاسْمِ اللَّهِ » فَإِذَا كَانَ بِجَمْعِ ، قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ مَا سَأَلَ ، انْ لَوْعُوا بِاسْمِ اللَّهِ » فَإِذَا كَانَ بِجَمْعِ ، قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لُولَالِحِكُمْ ، تَنْزِلُ الْمَغْفِرَةُ فَتَعُمُ مُمْ ، ثُمَ مَا لَكَ وَلَا مَعْفُورَةً فَتَعُمُ مُمْ مَا مَنْ كُلُ تَائِي مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ ، وَإِبْلِيسُ وَجُنُودُهُ عَلَى جَبَالِ فِي الْأَرْضِينَ فَتَقَعُ عَلَىٰ كُلِّ تَائِي مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ ، وَإِبْلِيسُ وَجُنُودُهُ وَالْوَيْلِ ، يَقُولُ : عَرَفَاتٍ يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِهِمْ ، فَإِذَا نَزَلَتِ الْمَغْفِرَةُ وَعَا هُو وَجُنُودُهُ بِالْوَيْلِ ، يَقُولُ : كُنْتُ أَسْتَفِزُهُمْ حُقُبًا مِنَ الدَّهُورِ ، ثُمَّ جَاءَتِ الْمَغْفِرَةُ ، فَغَشِيَتُهُمْ ، فَيَتَقَرَّقُونَ وَهُمْ يَدُعُونَ وَهُمْ مَنُولُ اللَّهُ وَلِ وَالنَّبُورِ » .

٥ [٩٠٠٦] عبد الزاق، عَنْ ﴿ مَالِكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَيْمِ اللَّهِ وَيَقِيْ : ﴿ مَا يَوْمُ إِبْلِيسُ فِيهِ أَدْحَرُ ، وَلَا أَزْهَقُ ، وَلَا هُو أَغْيَظُ لَهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، مِمَّا يَرَى مِنْ نُزُولِ الرَّحْمَةِ ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ ، إِلَّا مَا رَأَىٰ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ رَأَىٰ جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ ﴾ .

٥ [٩٠٠٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَّرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَأَكْثَرَ ، أَيَجْعَلُ نَفَقَتَهُ فِي صِلَةٍ أَوْ عِتْقٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «طَوَافُ سَبْعِ لَا لَغُو فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً».

٩٠٠٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَة ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْـرِ
 يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ (١) : مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ يُرِيدُ دُنْيَا أَوْ آخِرَةً أَعْطَيْتُهُ .

• [٩٠٠٩] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ كَعْبِ ، أَنَّ هَـذَا الْبَيْتَ اشْتَكَى الْخَرَابَ

۵[۳/۲۱ ت].

<sup>(</sup>١) قوله : «قال الله» ليس في الأصل ، واستدركناه من «أخبار مكة» (١/ ٤٣١) للفاكهي من وجمه آخر عن سعيد بن جبير ، بنحوه .



إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : إِنَّ لَهُ لِسَانَا يَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَقَلْبٌ يَعْقِلُ بِهِ ، فَقَالَ : سَأُبْدِلُكَ بِتَوْرَاةٍ ، وَأَجْعَلُ لَكَ عُمَّارًا ، يَتَعَطَّفُونَ عَلَيْكَ ، كَمَا تَتَعَطَّفُ الظِّنْرَةُ عَلَىٰ فَرُوخِهَا ، وَيَدُفُونَ إِلَيْكَ كَمَا تَدُفُّ النُّسُورُ إِلَىٰ أَوْكَارِهَا سَأَمْلَؤُكَ (١) خُدُودًا سُجُودًا .

# ٧٣- بَابُ مَا أَقَلَّ الْحَاجَّ ، وَمَا لَا يُقْبَلُ فِي الْحَجِّ مِنَ الْمَالِ

- [٩٠١٠] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ : مَا أَقُلَّهُمْ! قَالَ : فَرَأَىٰ ابْنُ عُمَرَ وَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ : مَا أَقَلَهُمْ! قَالَ : فَرَأَىٰ ابْنُ عُمَرَ وَجُلٌ عَلَىٰ بَعِيرِ عَلَىٰ رَحْل (٢) رَثِّ ، خِطَامُهُ حَبْلٌ ، فَقَالَ : لَعَلَّ هَذَا .
- [٩٠١١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَنْة ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا الْعِرَاقِيَّ يَقُولُ : الْحَاجُ قَلِيلٌ ، وَالرُّكْبَانُ كَثِيرَةٌ .
- ٥ [٩٠١٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍ و (٣) ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُثَنَّى ، يَقُولُ : سَمِعْتُ طَاوُسًا ، يَقُولُ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذْ مَرَّتْ بِهِ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، قَدْ أَحَفُّوا بِالْمَاءِ وَالْحَطَبِ ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، قَدْ أَحَفُّوا بِالْمَاءِ وَالْحَطَبِ ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَظِينُ مِنْ هَؤُلَاءِ .
- ٥ [٩٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَـرْزُوقِ، عَـنْ عَـدِيِّ بْـنِ فَابِـتِ، عَـنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا أَمَـرَ الْبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا أَمَـرَ الْمُومِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَآعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾ المُومِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُلُ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقَنَاكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]»، والمؤمنون: ٥١]، فَمَ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقَنَاكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]»،

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من "إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصا" للمنهاجي (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) الرحل: سرج يوضع على ظهر الدواب للحمل أو الركوب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اعمر، والتصويب من احديث إسحاق الدبري عن عبد الرزاق، الخطوط.

٥ [٩٠١٣] [التحفة: م ت ١٣٤١] [الإتحاف: مي عه حم ١٨٨٤٢].

قَالَ: «ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلَا يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، يَقُولُ: يَا رَبّ، يَا رَبّ، وَطَعَامُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغَدَا فِي الْحَرَامِ أَنْيِ (١) يَسْتَجِيبُ لَهُ».

- [٩٠١٤] عبد الزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ: لَا يُقْبَلُ فِي حَجِّ، وَلَا عُمْرَةٍ (٢)، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ (٣): الْخِيَانَةُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ.
- [٩٠١٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُلٌ مُسْتَعْمَلٌ عَلَى الصَّدَقَاتِ، فَأَصَابَ مِنْهَا، فَحَجَّ مِنْ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُلٌ مُسْتَعْمَلٌ عَلَى الصَّدَقَاتِ، فَأَصَابَ مِنْهَا، فَحَجَّ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا (٤) سَرَقَ مَتَاعَ الْحَاجِّ فَحَجَّ بِهِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: غَفَرَ اللَّهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ لِلْمَسَاكِينِ.

# ٧٤- بَابُ الْجِوَارِ وَمُكْثِ الْمُعْتَمِرِ

٥ [٩٠١٦] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ اسَعْدٍ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ اسَعْدٍ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ اسَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ يَقُولُ : «مُكْثُ الْمُهَاجِرِ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ يَقُولُ : «مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِثَلَاثٍ » .

٥ [٩٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْد، قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) أنى: كيف. (انظر: اللسان، مادة: أنى).

<sup>• [</sup>۹۰۱٤][شيبة: ٣٦٥٢٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» ، وهو خطأ ، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم: (١٠٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اصدقه» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنسا» ، والمثبت يقتضيه السياق.

٥ [٩٠١٦] [التحفة: ع ١١٠٠٨] [الإتحاف: مي جا حب حم ١٦٢٢٢، عه ش حب حم جا ١٤٠٣٦] [شيبة: ١٣٤٦٣]، وسيأتي: (٩٠١٧).

۵ [۳/۲۲ أ] .

٥ [ ٩٠١٧ ] [التحفة : ع ١١٠٠٨ ] [شيبة : ١٣٤٦٣ ]، وتقدم : (٩٠١٦ ) .





ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ جُلَسَاءَهُ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ مَا سَمِعْتُمْ فِي الْمُقَامِ بِمَكَّة؟ فَقَالَ لَهُ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: قَالَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ».

- [٩٠١٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عِيسَىٰ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَىٰ مَكَّةَ قَضَىٰ نُسُكَهُ ، قَالَ : لَسْتِ بِدَارِ مُكْثٍ وَلَا إِقَامَةٍ .
- [٩٠١٩] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَتَلِيْهُ يَحُجُّونَ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ ، وَيَعْتَمِرُونَ وَلَا يُجَاوِرُونَ .
- [٩٠٢٠] عبد الرزاق، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ قَالَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ أَقَامَ ثَلَانًا.
- [٩٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ الإخْتِلَافُ إِلَى مَكَّةَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْجِوَارِ، وَكَانُوا (١) يَسْتَحِبُّونَ إِذَا اعْتَمَرُوا أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا.
- [٩٠٢٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَئْنَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: لَأَنْ أُقِيمَ بِحَمَّامٍ أَغْيَنَ (٣) أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ (٤) أُقِيمَ بِمَكَّة .
- ٥ [٩٠٢٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ زَكَرِيًا بْنِ أَبِي زَائِدَة، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ، يَكُرهُ الْجِوَارَ بِمَكَّة؟ يَكُرهُ الْجِوَارَ بِمَكَّة؟ يَكُرهُ الْجِوَارَ بِمَكَّة؟

<sup>• [</sup>۹۰۲۰] [شيبة: ۱۳۹۰۹].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كان»، والتصويب من «الاستذكار» (٤/ ٣٦١) من طريق عبد الرزاق عن الشوري إلا أنه قال: عن مغيرة، به.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: «محمد بن قيس»، وفي «أخبار مكة» للفاكهي (٢/ ٢٧٣) من طريق عبد الرزاق: «محمد بن سوقة».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بحمام أعين» وقع في الأصل: «لحام أعين»، والمثبت من المصدر السابق، وينظر: «معجم البلدان» (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .



- قَالَ: مِنْ أَجْلِ كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ خُزَاعَةَ ، أَنَّ مَنْ أَقَامَ مِنْكُمْ فِي أَهْلِهِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ إِلَّا أَنْ يَسْكُنَ إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ .
- [٩٠٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَحُجُّونَ، ثُمَّ يُجَاوِرُونَ، وَيَعْتَمِرُونَ وَيَحُجُّونَ.
- [٩٠٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: أَقِمْ بِهَذِهِ الْأَرْضِ، يَعْنِي بِمَكَّةَ، وَإِنْ أَكَلْتَ الْعِضَاةَ أَوْ وَرَقَ الشَّجَرِ.
- [٩٠٢٦] عِبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شَيْخٍ ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَـنْ أَبِيـهِ ، أَنَّ أَبَـا ذَرِّ قَـدِمَ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَيْهِمْ ، فَأَقَامَ ثَلَاقًا ، ثُمَّ خَرَجَ .
- [٩٠٢٧] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : لَا تَسْكُنْ مَكَّة ، وَكَانَ عُثْمَانُ رَجُلَّا جَمِيلًا ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ فَلِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : لَا تَسْكُنْ مَكَّة ، وَكَانَ عُثْمَانُ رَجُلًا جَمِيلًا ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنِّي ، قَالَ : لَـ سْتُ أَعْنِي ذَلِكَ ، وَلَكِنْ إِذَا سَكَنْتَ فِي الْحَرِمِ أَوْشَكْتَ أَنْ تَعْمَلَ فِيهِ مَا يُعْمَلُ فِي الْحَجِّ ، إِذَا طَالَ عَلَيْكَ ، وَالْخَطَأُ فِيهِ أَكْثَرُ .

#### ٧٥- بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْبَيْتِ

- [٩٠٢٨] أَضِنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : بُعِثَ مَعِي بِخَوَاتِيمَ مِنَ الْبَصْرَةِ لِلْبَيْتِ ، فَضَاعَتْ ، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : هَلْ فِيهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ : لا ، ثُمَّ قَالَ : وَمَا يَصْنَعُونَ بِالْهَدِيَّةِ إِلَى الْبَيْتِ؟ لَأَنْ أَتَصَدَّقَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ مِنْهُ شَيْتًا .
- [٩٠٢٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ

<sup>• [</sup>۹۰۲۸] [شيبة: ۱۲٤۹۸].

<sup>• [</sup>٩٠٢٩] [شبية: ١٢٤٩٧].



عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمِ أَحَبُّ إِلَيًّ مِنْ أَنْ أُهْدِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَكَذَا بِشَيْءِ سَمِعْتُهُ .

- [٩٠٣٠] عبد الزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ غَيْرَهُ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ فَسَلَّمْتُ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْهَدِيَةِ الْ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: جَعَلْتُ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ أُهْدِي لَهُ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: وَمَا يَصْنَعُ الْبَيْتُ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُهُ، قَالَ: فَأَوْفِ مَا قُلْتَ، فَقُلْتُ : وَأَنْتَ أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَوْفِ، وَقَدْ أَنْكُرَ ذَلِكَ وَأَنَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَأَنْتَ أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَوْفِ، وَقَدْ أَنْكُر ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَأَمْرَهُمَا أَنْ يُوفِياهُ.
- [٩٠٣١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِم ، عَنِ الْمَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَالِم ، عَنِ الْمَرَأَتِهِ ، قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَىٰ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا ، فَقَالَتْ : لِيَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاكِينِ ، فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ .
- [٩٠٣٢] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَهْدَيْتَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْنًا فَاجْعَلْهُ فِي الْبَيْتِ (١) الَّذِي تَطَيَّبُ بِهِ .

#### ٧٦- بَابُ طَوَافِ الْمَرْأَةِ مُنْتَقِبَةً

- [٩٠٣٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا كَانَتْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ.
- [٩٠٣٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ جَـابِرِ بْـنِ زَيْـدِ كَـرِهَ أَنْ تَطُوفَ الْمَوْأَةُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ .

وَيَأْخُذُ سُفْيَانُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ .

٥ [٣/٢٢ ب].

<sup>• [</sup>۹۰۳۱] [شيبة: ١٢٤٩٦].

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

•[٩٠٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُسٍ كَرِهَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقَتَةٌ .

# ٧٧- بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ وَأَوَّلٍ مَنْ نَصَبَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ

- [٩٠٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَـزْعُمُ أَنَّ إِبْـرَاهِيمَ أَوَّلُ مَـنْ نَصَبَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ.
- [٩٠٣٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : إِبْرَاهِيمُ أَوَّلُ مَنْ نَصَبَ أَنْصَابَ الْحَرَم .
- [٩٠٣٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ عَيْلِا هُوَ أَوَّلُ مَنْ نَصَبَ أَنْصَابَ الْحَرَمِ ، وَأَشَارَ لَهُ جِبْرِيلُ إِلَىٰ مَوَاضِعِهَا .
- ه [٩٠٣٩] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ وَ الْفَتْحِ تَمِيمَ بْنَ أَسَدِ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيِّ وَ الْفَتْحِ تَمِيمَ بْنَ أَسَدِ حَدَّ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ تَمِيمِ (١) فَجَدَّدَهَا.
- [٩٠٤٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُصِيبُونَ فِي الْحَرَمِ شَيْتًا إِلَّا عُجِّلَ لَهُمْ، ثُمَّ قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، ثُمَّ يُوشِكُ لَا يُصِيبُونَ فِي الْحَرَمِ شَيْتًا إِلَّا عُجِّلَ لَهُ، حَتَّىٰ لَوْ عَاذَتْ بِهِ أَمَةٌ سَوْدَاءُ لَمْ يَعْرِضْ لَهَا أَنْ لَا يُصِيبَ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْتًا إِلَّا عُجِّلَ لَهُ، حَتَّىٰ لَوْ عَاذَتْ بِهِ أَمَةٌ سَوْدَاءُ لَمْ يَعْرِضْ لَهَا أَحَدٌ.
- [٩٠٤١] عبد الزان ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ خُشَيْم ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو نَجِيحٍ ، عَنْ حُويْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ أَنَّ أَمَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَاذَتْ بِالْبَيْتِ ، فَجَاءَتْ سَيِّدَتُهَا ، فَشَلَّتْ يَدُهَا ، فَشَلَّتْ يَدُهَا ، قَالَ : وَلَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَإِنَّ يَدَهَا لَشَلَّاءُ .
- [٩٠٤٢] *عبدالرزاق* ، عَــنِ ابْــنِ عُيَيْنَــةَ ، عَــنْ مِــشعَرٍ ، عَــنْ عَلْقَمَــةَ بْــنِ مَوْثَــدٍ ، عَــنْ

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ١٢٨) عن ابن جريج، به.





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: بَرَقَ سَاعِدُ امْرَأَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَضَعَ رَجُلٌ الْرَقْ سَاعِدِهَا، فَأُلْزِقَتْ يَدُهُ بِيَدِهَا، فَأَتَىٰ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِيتِ الْمَكَانَ الَّذِي صَنَعْتَ فِيهِ هَذَا (٢) فَعَاهِدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا تَعُودَ، قَالَ: فَفَعَلَ، فَأُطْلِقَ.

ه [٩٠٤٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَـنْ أَيِـي سَـلَمَةَ قَـالَ : وَقَـفَ النَّبِـيُّ ﷺ وَالْحَزَوَرَةِ (٣) ، فَقَالَ (٤) : «قَدْ عَلِمْتُ أَنْكِ حَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وَأَحَبُ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَـوْلَا أَنْ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِي مَا حَرَجْتُ » .

٥ [٩٠٤٤] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَشْيَا حَنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «قَدُ عَلِمْتُ أَنَّكِ حَيْدُ بِلَادِ اللَّهِ » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ .

## ٧٨- بَابُ الْخَطِيئَةِ فِي الْحَرَمِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

- [٩٠٤٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِعَرَفَةَ، وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ، وَمُصَلَّهُ فِي الْحَرَمِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ أَفْضَلُ، وَالْخَطِيئَةَ أَعْظَمُ فِيهِ.
- [٩٠٤٦] عِدَارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَنْ أُخْطِئَ سَبْعِينَ خَطِيئَةً بِرُكْبَةَ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِئَ خَطِيئَةً وَاحِدَةً بِمَكَّة.
- [٩٠٤٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : حَذَّرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُرَيْشًا ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي (٢/ ٢٧٢) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «صنعت فيه هذا» ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الحزورة: ما يعرف اليوم باسم القشاشية ، مرتفع يقابل المسعى من مطلع الشمس كان ولا يزال سوقا من أسواق مكة ، وكانت الحزورة تلا مرتفعا ، وهي كذلك اليوم غير أن ظهرها معمور بشوارع تجارية . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٩٨) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه من «حديث إسهاعيل بن جعفر» (ص٢٨٣) من طريق الزهري، به. ٥٠ علي الرحديث إسهاعيل بن جعفر» (ص٢٨٣) من طريق الزهري، به. ٥٠ المراجع أ].



وَكَانَ بِهَا ثَلَاثَةُ أَحْيَاء مِنَ الْعَرَبِ فَهَلَكُوا لَأَنْ أُخْطِئَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَطِيئَة بِرُكْبَة ، أَحَبُ إِلَى وَكَانَ بِهَا ثَلَاثَةُ أَخْطِئَ خَطِيئَةً وَاحِدَةً إِلَى رُكْنِهَا .

- ٩٠٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ يَقُولُ: الْبَيْتُ وَزَّالُ
   عَرْشِ اللَّهِ، لَوْ وَقَعَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ وَقَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سِطَةُ الْأَرْضِ وَمِنْهُ دُحِيَتْ.
- ه [٩٠٤٩] عِد الزال ، عَنِ الْأَسْلَمِيّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَالْمَعْمُورُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ يُقَالُ لَهُ الضُّرَاحُ ، وَهُو عَلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ يُقَالُ لَهُ الضُّرَاحُ ، وَهُو عَلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ يُقَالُ لَهُ الضُّرَاحُ ، وَهُو عَلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُونَ اللَّهُ مَا لَكُ لَمْ يَرَوْهُ قَطُ ، وَإِنَّ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ لَحَرَمًا عَلَىٰ قَدْرِ حَرَمِهِ » .
- [٩٠٥٠] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبْ الطُّفَيْلِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْكَوَّاءِ ، سَأَلَ عَلِيًّا ، عَنِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ مَا هُو؟ فَقَالَ عَلِيًّا ، عَنِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ مَا هُو؟ فَقَالَ عَلِيًّا : ذَلِكَ الضُّرَاحُ فِي سَبْعِ سَمَوَاتٍ فِي الْعَرْشِ ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، فَلِكَ الضُّرَاحُ فِي سَبْعِ سَمَوَاتٍ فِي الْعَرْشِ ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

# ٧٩- بَابُ الطَّوَافِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَفَضْلِهِ

- [٩٠٥١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: إِنَّ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ يَمْحَقُ الْخَطَايَا.
- ٥ [٩٠٥٢] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالنَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدَ عَنْ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ مَسْحَ الْحَجَرِ عُمْدَ عَنْ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ مَسْحَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكُنُ الْيَمَانِيِّ يَحُطَّانِ الْحَطَايَا حَطَّا».
- [٩٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَـالَ: سَـمِعْتُ ابْـنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِهِ، مَا حَاذَىٰ بِالرُّكْنِ عَبْدٌ مُـسْلِمٌ يَـسْأَلُ اللَّهَ خَيْـرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

<sup>• [</sup>٩٠٥٠] [التحفة: س ١٠١٥٥].

٥ [ ٩٠٥٢ ] [ التحفة : ت ٧٣١٧ ] [ الإتحاف : خز حب حم ٩٩٩٣ ] .



- [٩٠٥٤] عبد الزاق، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِع، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عَمِّ (١) أَبِي هُرَيْرَة، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: اسْتِلَامُ الرُّكْنِ يَمْحَقُ الْخَطَايَا مَحْقًا.
- [٩٠٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِع ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي سَعْدِ الصَّنْعَانِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : مَنِ اسْتَلَمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ ، قَالَ : قِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : وَإِنْ أَسْرَعَ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَسْرَعَ مِنَ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ .
- [٩٠٥٦] عبد الزال ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ (٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِرَجُلِ : مَا وَضَعَ أَحَدٌ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ ، ثُمَّ دَعَا إِلَّا كَادَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَـهُ فَهَلُمَّ ، فَلْنَضَعْ أَيْدِيَنَا ، ثُمَّ نَدْعُو .
- [٩٠٥٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : الرَّكُنُ وَالْمَقَامُ (٣) يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَنْ أَبِي قُبَيْسٍ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَيْنَانِ ، وَلِسَانَانِ ، وَشَفَتَانِ ، تَشْهَدَانِ لِمَنْ وَافَاهُمَا بِالْوَفَاءِ .
- [٩٠٥٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا بَيْنَ زَمْزَمَ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَالنَّاسُ يَزْدَحِمُونَ عَلَى الرُّكْنِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا : نَعَهْم، هَذَا الْحَجَرُ ، قَالَ : قَدْ أَدْرِي وَلَكِنَهُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ وَالَّذِي

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: (عمر) ، والتصويب من (تهذيب الكمال) (٣٤) ٢٧).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن بوذويه ، ويقال : ابن عمر بن بوذويه الصنعاني ، وينظر : "تهذيب الكمال، (٧/١٧) .

<sup>(</sup>٣) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو في الأصل ذلك الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم النفخ أثناء بناء الكعبة، ثم بني عليه مصلى صغير يصلّي الناس فيه ركعتين بعد الطواف، ثم هدم في التوسعة. ونقل المصلى إلى الشرق من مكانه ذلك، حذاء زمزم من الشيال وهدم الأول، ووضع على الحجر زجاج بلوري ترى من ورائه آثار قدم إبراهيم النفخ، الماثلة في الحجر. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٧٧).

۵[۳/۳۲ب].



- نَفْسِي (١) بِيَدِهِ لَيُحْشَرَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ ، وَشَفَتَانِ ، وَلِسَانٌ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بَعْقِ (١) بِعَقِّ (٢) .
- [٩٠٥٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَجِبُونَ أَنْ يَسْتَلِمُوا الْحَجَرَ حِينَ يَقْدُمُونَ، وَحِينَ يَطُوفُونَ، وَحِينَ يَطُوفُونَ، وَحِينَ يَطُوفُونَ، وَحِينَ يَطُوفُونَ، وَحِينَ يَطُوفُونَ، وَحِينَ يَطُوفُونَ، وَحِينَ يَخْتِمُونَ، وَيَوْمَ النَّغْرِ (٣).
- [٩٠٦٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ يَسْتَلِمَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْلُوْ وَمَضَى .
- [٩٠٦١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَإِذَا حَاذَى (٤) بِالرُّكْنِ وَلَمْ يَسْتَلِمُهُ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَرَ .
  - [ ٩٠٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّنْهِيِّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُسِ مِثْلَهُ .
- [٩٠٦٣] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْحُحَة .
- [٩٠٦٤] عبد الزاق، عَنْ هُشَيْم، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُكْنَ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبَّرْ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ بِالْحَجَرِ، وَيَخْتِمَ بِهِ فِي الرُّكْنَ وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَهَلِّلْ وَكَبَّرْ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَفْتَتِحَ بِالْحَجَرِ، وَيَخْتِمَ بِهِ فِي الطَّوَافِ الَّذِي يَرْمُلُ فِيهِ وَالطَّوَافِ الَّذِي يَحِلُ فِيهِ، وَالطَّوَافِ الَّذِي يَحِلُ فِيهِ، وَالطَّوَافِ الَّذِي يَحِلُ فِيهِ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَاحِمَ عَلَى الْحَجَرِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ: حِينَ يَسْتَلِمُهُ، وَيَفْتَتِحُ بِهِ، وَيَخْتِمُ بِهِ.

<sup>(</sup>١) قوله : «الجنة والذي نفسي» ليس في الأصل ، واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٩٣) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحق» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) يوم النفر: يوم نفور الناس من منئ وتمامهم من حجهم وأخذهم في الانصراف بعد الجمار والحلق والنحر، وهو يوم النفور أيضا، ويوم النفير . (انظر: المشارق) (٢/ ٢٠).

<sup>• [</sup>٩٠٦٠] [شيبة: ١٥٣٢٥].

<sup>• [</sup> ٩٠٦١ ] [شيبة : ١٢٩٦٨ ] .

<sup>(</sup>٤) الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل. (انظر: النهاية ، مادة: حذا).



- [٩٠٦٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْمِنْهَ الِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَ أَتِي الْمَقَامُ وَالْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ أَبِي قُبَيْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (١) لَـ هُ عَيْنَانِ ، وَشَـفَتَانِ ، يُنَادِيَانِ بِأَعْلَىٰ أَصْوَاتِهِمَا يَشْهَدَانِ لِمَنْ وَافَاهُمَا بِالْوَفَاءِ .
- [٩٠٦٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ إِذَا مَسَسْتَهُ بِيَدِكَ .
- [٩٠٦٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّانِفِ ، عَنْ شَيْخ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ سُفْيَانَ قَالَتْ : لَمَّا أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ بَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ سُفْيَانَ قَالَتْ : لَمَّا أَخَذَ اللَّهُ الْمَيثَاقَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ آدَمَ جَعَلَهُ فِي الرُّكُنِ ، فَمِنَ الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ .

#### ٨٠- بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ

- [٩٠٦٨] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ ، قُلْتُ لِعَطَاء : بَلَغَكَ مِنْ قَـوْلٍ يُـسْتَحَبُّ عِنْـدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ؟ قَالَ : لَا ، وَ(٢) كَأَنَّهُ يَأْمُرُ بِالتَّكْبِيرِ .
- [٩٠٦٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ ، قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
  - [٩٠٧٠] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٩٠٧١] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ سَبَّحَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ (٣) بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وَمَوَاقِفِ الذُّلِّ .
- [٩٠٧٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منها» ، والتصويب من «الدر المنثور» للسيوطي معزوا للأزرقي في «تاريخ مكة» (١/ ٦٢٤) عن مجاهد، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «لا ، و؛ ليس في الأصل ، واستدركناه من «أخبار مكة للأزرقي» (١/ ٣٣٩) من طريق ابن جريج ، يه .

<sup>(</sup>٣) التعوذ والاستعاذة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).



- يَقُولُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ مَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ ، وَسُنَّةِ نَبِيكَ عَيْكُ .
- [٩٠٧٣] عبد الزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَسُنَّةِ نَبِيْكَ عَيْكَةً.
- [٩٠٧٤] عبد الزاق، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ: اللَّهُمَّ إِيفَاءً بِعَهْدِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَاتِّبَاعَ سُنَّةِ نَبْكَ عَيْكَةً.

# ٨١- بَابُ الزِّحَامِ عَلَى الرُّكْنِ

- ٥ [٩٠٧٥] أَخْبَى وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ يَعَيُّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ : «كَيْفَ فَعَلْتَ ﴿ يَا أَبَا مُحَمَّدِ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟» قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ ، قَالَ : «أَصَبْتَ» .
- ٥ [٩٠٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْف الْمَالُون النَّبِيَ عَيْكِيْ فِي الْمُمْرَةِ ، فَأَذِنَ لَهُ (١١) ، فَقَالَ لَهُ (١١) : «كَيْفَ صَنَعْتَ فِي السَّتِلَامِ الرُّكُن؟» قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ ، قَالَ : «أَصَبْتَ» .
- ه [٩٠٧٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاء وَلَا شِدَّةٍ ، مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا .
- ٥ [٩٠٧٨] ق*ال عِبدالرزاق*: وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَزَادَ نَافِعٌ، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّىٰ يَرْعُفَ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَغْسِلُهُ.

الأوسل: «لها» ، والمثبت هو الجادة . (١) في الأصل: «لها» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [٩٠٧٧] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ٩٦٣٤].

٥ [٧٠٧٨] [التحفة: س ٧٥٩٦، خ م س ٨١٥٢].



- ٥ [٩٠٧٩] عِمَالزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَـالَ: لَا أَدَعُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَظِيَّهُ يَسْتَلِمُهُمَّا، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَـرَ يُـزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ حَتَّىٰ يَرْعُفَ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَغْسِلُهُ.
- [٩٠٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ ، قِيلَ لِطَاوُسِ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي كُلِّ طَوَافٍ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : لَكِنَّ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُمَا ، قِيلَ : مَنْ ؟ قَالَ : أَبُوهُ .
- [٩٠٨١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ قَالَ : كُنْتُ أُزَاحِمُ أَنَا وَسَالِمٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى الرُّكْنَيْنِ .
- [٩٠٨٢] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ، عَنِ الزِّحَامِ عَلَى الرُّكْنِ، فَقَالَ: زَاحِمْ يَا ابْنَ أَخِي فَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُزَاحِمُ حَتَّىٰ يَدْمَى أَنْفُهُ.
- [٩٠٨٣] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ زِحَامًا، فَلَا تُؤْذِ أَحَدًا وَلَا تُؤْذِ، وَامْضِ.
- [٩٠٨٤] عبد الزال ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوَدُدْتُ أَنَّ الَّذِي يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ ، يَعْنِي الْحَجَرَ ، يَنْقَلِبُ كَفَافًا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ .
- ٥ [٩٠٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ، عَنْ رَجُلِ (١) ، أَنَّ عُمَرَكَانَ يُوْدِي وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ، عَنْ رَجُلِ (١) ، أَنَّ عُمَرَكَانَ يُرَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «يَا أَبَا حَفْصٍ ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ ، وَإِنَّ كَ يُؤْذِي الضَّعِيفَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ خَلُوةً فَاسْتَلَمِ الرُّكْنَ ، وَإِلَّا فَهَلَلْ (٢) ، وَكَبَرْ ، وَامْضِ » .

<sup>• [</sup>۹۰۸۰] [التحفة: خ م د تم س ق ۷۳۱۷، د س ۷۷۲۷، د س ۲۷۲۸، س ۷۵۹۱، د س ۷۷۹۱، خ م د س ۹۷۸۱، خ م د س ۱۲۷۷، خ م د س ۲۹۸۱، خ م د تم س ۲۹۸۱، خ م د س ۲۹۸۱، خ ت س ۲۷۱۹، م س ق ۸۹۸۸، م س ق ۸۹۸۸، م ۱۹۷۷] [شیبة: ۱۲۷۷۱]. م ص ۹۰۸۰].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجال»، والتصويب من «السنن المأثورة» للشافعي (١/ ٣٧٥)، «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ١٠٩) من طريق ابن عيينة، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فهل» ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٢٨) من طريق الثوري ، به .



• [٩٠٨٦] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ عَلَى الرُكْنِ زِحَامًا كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَهُ ، وَمَضَى ، وَلَمْ يَسْتَلِمْ .

#### ٨٢- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْحَجَرِ

- [٩٠٨٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ عَبَّاسٍ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُسَبِّدًا رَأْسَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ قَبَلَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَبَلُهُ ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ (١) لِإبْنِ جُرَيْجٍ : مَا التَّسْبِيدُ؟ فَقِيلَ (١) لِإبْنِ جُرَيْجٍ : مَا التَّسْبِيدُ؟ فَقَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يُغَطِّي رَأْسَهُ ، فَيَلْصَقُ شَعْرُهُ بَعْضُهُ بِبَعْضِ .
- [٩٠٨٨] عِدَالِزَاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسَا يَقُولَ: قَبَّلَ عُمَرُ الرُّكْنَ، يَعْنِي الْحَجَرَ، ثُمَّ يَسْجُدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ حَنْظَلَةُ: وَرَأَيْتُ طَاوُسَا يَفْعَلُ ذَلِكَ.

#### ٨٣- بَابٌ الرُّكُنُّ مِنَ الْجَنَّةِ

- [٩٠٨٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: الرُّكُنُ الْأَسْوَدُ لَا يَفْنَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ، يَعْنِي لَوْلَا أَنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَدْ فَنِيَ.
- [٩٠٩٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ بُنِ عَمْرٍ و (٢) وَ (٣) كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَوْلَا مَا يَمْسَحُ بِهِ ذُو الْأَنْجَاسِ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا شُفِيَ ، وَمَا مِنَ الْجَنَّةِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ .

<sup>• [</sup>۹۰۸۷] [شيبة: ۲۷۹۷۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>• [</sup>۸۸۸ ۹] [شيبة: ۱۲۹۷۴، ۹۷۸۸].

۵[۳/۲۲ ب].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عمر» والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٩٢) و «أخبار مكة» للأزرقي (٢) تصحف في الأصل إلى : «عمر» والتصويب من «أخبار مكة» للأزرقي لم يذكر عطاء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن» ، والتصويب من المصادر السابقة .

# المُصِنَّفُ لِلإِمامُ عَبُدَالِ وَأَفِيا





- [٩٠٩١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْـصُورُ بْـنُ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمَّـهُ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ الرُّكْنَ كَانَ لَوْنُهُ قَبْلَ الْحَرِيقِ كَلَوْنِ الْمَقَامِ .
- [٩٠٩٢] عبد الزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: الرُّكُنُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ.
- [٩٠٩٣] قال: وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ مِنَ الْجَنَّةِ .
- [٩٠٩٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : وَيَقُولُونَ : إِنَّهُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ حَجَرٌ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، أَرَاهُ قَالَ : أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَمًا .
- [٩٠٩٥] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادٍ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّادٍ ، يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْـرُّكُنُ ، يَعْنِي الْحَجَرَ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَةَ الرَّجُلِ أَخَاهُ ، يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْبِرِّ وَالْوَفَاءِ ، وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِيَدِهِ ، مَا خَاذَىٰ بِهِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .
- [٩٠٩٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . نَحْوَهُ .
- [٩٠٩٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: الرُّكْنُ هُوَ يَمِينُ اللَّهِ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ.
- قال عبد الزال: فَحَدَّثْتُ بِهَا أَبِي ، فَقَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: هُوَ يَمِينُ الْبَيْتِ ، أَمَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا لَاقَى أَخَاهُ صَافَحَهُ بِيَمِينِهِ .
- [٩٠٩٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُسَافِعٌ

<sup>• [</sup>٩٠٩٣] [التحفة: ت ق ٥٥٣٦].



الْحَجَبِيُّ (١) ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلَا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٢) ، أَنَّهُ قَالَ : الرُكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوتَنَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ ، أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَهُمَا ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَضَاءَتَا (٣) مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

• [٩٠٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : كَانَ الرُّكْنُ يُوضَعُ عَلَى أَبِي قُبَيْسِ فَتُضِيءُ الْقَرْيَةُ مِنْ نُورِهِ كُلُّهَا .

#### ٨٤- بَابُ تَقْبِيلِ الْيَلِ إِذَا اسْتَلَمَ

- [٩١٠٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ تَقْبِيلَ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ أَكَانَ مِمَّنْ مَضَى فِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ : نَعَمْ رَأَيْتُ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ أَكَانَ مِمَّنْ مَضَى فِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ : نَعَمْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ ، ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا اسْتَلَمُوا قَبَلُوا أَيْدِينَهُمْ ، قَالَ : وَابْنُ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَتَكُوهُ أَنْ تَدَعَ تَقْبِيلَ يَدِكَ إِذَا اسْتَلَمْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلِمَ أَسْتَلِمُ إِذَا لَمْ أُقَبِّلُ (\*) وَأَنَا أُرِيدُ بَرَكَتَهُ .
- [٩١٠١] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ قَالَ : يَجْفِي (٥) مَنِ اسْتَلَمَ ، ثُمَّ لَمْ يُقَبِّلْ يَدَهُ .
- ٥ [٩١٠٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ، ثُمَّ يَهْوِي بِهِ إِلَىٰ فِيهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجهني»، والتصويب من «صحيح ابن خزيمة» (٢٨١٠)، «مستدرك الحاكم» (١٦٩٨)، «السنن الكبرئ» (٥/ ٧٥) للبيهقي من طريق الزهرى، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لا طابا» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>• [</sup>٩١٠٠] [شيبة: ١٤٧٧٢].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فلو استلم إذا لو أقبل» ، وصوبناه استظهارا للمعنى .

<sup>• [</sup>۹۱۰۱] [شبية: ۱٤٧٧٢].

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وكذلك في «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ١٥٦) من طريق المصنف.





- ٥ [٩١٠٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ عَلَىٰ نَاقَتِهِ، فَلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَبْعِهِ رَكْعَتَيْن.
- ٥ [٩١٠٤] عِد الزاق ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَ مَريضٌ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ .
- ٥[٩١٠٥] عبرالراق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَمَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: طَافَ النَّبِيُ عَلَى نَاقَة بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْمٌ: «كَيْفَ فَعَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدِ فِي اسْتِلَامِ اللَّرُكُنِ؟» قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ، اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ، قَالَ: «أَصَبْت».
- ٥ [٩١٠٦] عبد الزاق، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: طَافَ النَّبِيُ عَلَىٰ نَاقَةٍ لِئَلَا يَضُرِبَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ لِهِ شَامٍ: أَفِي حَجَّةِ الْوَدَاع، قَالَ: نَعَمْ حَسِبْتُ.
- [٩١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُرْتَفِع، أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا اسْتَلَمَا مَسَحَا وُجُوهَهُمَا بِأَيْدِيهِمَا.
- [٩١٠٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنَّا يُقَالُ لَـهُ حُمَيْدُ بْنُ حَبَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ.
- [٩١٠٩] عِبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ: لَمْ أَرَ أَحَدًا يَسْتَلِمُ إِلَّا وَهُوَ يُقَبِّلُ يَدَهُ، وَأَدْرَكَنَا النَّاسُ عَلَىٰ ذَلِكَ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَيُّوبَ كَثِيرًا مِمَّا (١) يَمْسَحُ عَلَىٰ وَجْهِهِ بِيَدِهِ إِذَا اسْتَلَمَ بَعْدَ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ.
- [٩١١٠] عبد الزاق، عَنْ سَعْدِ بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، أَوْ

٥ [٩١٠٥] [شيبة: ١٣٣٢٣]، وتقدم: (٩٠٧٦، ٩٠٧٥).

٥ [٣/ ١٥] .

<sup>• [</sup>۹۱۰۷] [شيبة: ۱٤٧٧٣].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.



فُلَانُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، ثُمَّ يُقَبِّلُ يَدُهُ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ .

٥ [٩١١١] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ وَ الْبَيْتِ لِالْبَيْتِ لَيْلَةَ الْإِفَاضَةِ عَلَىٰ نَاقَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ .

٥ [٩١١٢] عبد الزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَالِحٍ مَـوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَـمِعَ ابْـنَ عَبَّـاسِ
يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصَدَّ النَّاسُ عَنْهُ، يَـسْتَلِمُ الـرُّكُنَ
بِمِحْجَنِهِ.

# ٨٥- بَابُ الإسْتِلَامِ فِي غَيْرِ طَوَافٍ وَهَلْ يَسْتَلِمُ غَيْرَ مُتَوَضَّىٰ؟

• [٩١١٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، ثُمَّ خَرَجَ .

ه [٩١١٤] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيِ ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ ، وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ .

•[٩١١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئِ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: لَا.

• [٩١١٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْأَشَـلُ أَجْبَى الْكَـفِّ الْيَمِينِ ، أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ ؟ قَالَ : بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ ، وَأَيُّ ذَلِكَ صَنَعَ فَحَسَنٌ ، قَالَ : وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَقُولُ : يَسْتَلِمُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ أَشَلَ .

• [٩١١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ؟ قَالَ: لَا .

٥[٩١١٢][التحفة: خ ت س ٦٠٥٠، د ٦٢٤٨][شيبة: ١٣٣٠٣].

<sup>0[</sup>٩١١٤] [التحفة: دس ٧٧٦٢، س ٧٥٩٦، خ م د س ٢٩٠٦، د س ٧٧٦١) خ ت س ١٧١٦، م س ق ٩٩١٤] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ١٩٨٨، خ م د تم س ق ٢٩٨٨، د س ٣٧٨٦] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٩٦٣٤]، وتقدم: (٩٠٧٩).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها .

# المصنف الإمام عندلالتزاف





- [٩١١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، بِقَوْلِ عَائِشَةَ: إِنَّ الْجِجْرَ بَعْضَهُ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ ابْنُ (١) عُمَرَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمْرَ بِتَرْكِ اسْتِلَامِهِمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ إِلَّا لِذَلِكَ.
- ه [٩١١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ مُحَرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَيْنِ وَلَكِنِ الشَّرْقِيَيْنِ.
- [٩١٢٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّهُ لَمْ يُرَ ابْنُ عُمَرَ يَ سُتَلِمُ الْغَرْبِيَيْنِ ، قَالَ (٢) : وَلَكِنَّهُ لَا يَكَادُ أَنْ يُجَاوِزَ الشَّرْقِيَيْن .
- ٥ [٩١٢١] أَضِرُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَهُمَا يَطُوفَانِ ﴿ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكُنِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْيَمَانِيَّ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا الْحَجَرَ الْيَمَانِيَّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْيَمَانِيَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ مِنَ الْبَيْتِ شَيْءٌ مَهْجُورٌ .
- ٥ [٩١٢٢] أَخْبَ إِلَيْهِ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي يَعْلَىٰ ، عَنْ يَعْلَىٰ بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ : طُفْتُ مَعَ عُمَر ، عَنْ يَعْلَىٰ بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ : طُفْتُ مَعَ عُمَر ، عَنْ يَعْلَىٰ بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ : طُفْتُ مَعَ عُمَر ، فَكُنْتُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكُنَ الْعَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْعَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ جَرَرْتُ يَدَهُ لِأَنْ يَسْتَلِمَ ، قَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقُلْتُ : أَلَا تَسْتَلِمُ ؟ فَقَالَ : أَلَمْ تَطُفْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ فُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَرَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الْعَرْبِيَيْنِ؟ قَالَ : فَابْعِدُ فَقُلْتُ : لَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَابْعِدُ عَنْنَ اللهِ عَلَيْهُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَابْعِدُ عَنْنَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «سنن أبي داود» (٢/ ١٧٦) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «لا» ، ولعله سهو.

٥ [ ٩١٢١ ] [ التحفة : خ ٥٢٥٨ ] [ الإتحاف : حم ٧٩٠٩ ] .

٥[٣/٥١ ].

٥ [٩١٢٢] [الإتحاف: حم ١٧٣٥٦ ، حم ١٥٨٤٢].



- [٩١٢٣] عِد الرزاق ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُطَيْفَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيَّ ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : فَرَأَيْتُهُ لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ الْيَعْرِضُ الْآخَرَيْنِ .
- •[٩١٢٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ حِينَ يَبْدَأُ وَحِينَ يَخْتِمُ .
  - [٩١٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا .
- [٩١٢٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ (١) قَتَادَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِهِ مَهْجُورًا.
- [٩١٢٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْبَكْرِيِّ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، أَوِ الْحُسَيْنَ أَوْ أَحَدَهُمَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا .
- [٩١٢٨] أَخْبَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ : بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَوْضٌ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يُؤَمِّنُونَ لِمَنْ دَعَا فَإِنْ نَسِيَ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ .
- [٩١٢٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ رَأَىٰ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا.

#### ٨٦- بَابُ الْمَقَامِ

• [٩١٣٠] عبد الزراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ الْمَقَامُ إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ ، وَكَانُوا يَطُوفُونَ خَلْفَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ الْبَيْتِ ، وَكَانُوا يَطُوفُونَ خَلْفَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ

<sup>• [</sup>٩١٢٤] [التحفة: خ ٥٢٥٨].

<sup>• [</sup>٩١٢٥] [شيبة: ١٥٢٢٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سألت» ، وأثبتناه استظهارا.



لِلْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ: هَلْ تَدْرِي أَيْنَ كَانَ مَوْضِعُهُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدَّرْتُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَابِ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَمْزَمَ، قَدَّرْتُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَجِرِ الْأَسْوَدِ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَابِ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَمْزَمَ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَخِرِ الْأَسْوِدِ، قَالَ: فَأَيْنَ مِقْدَارُهُ؟ قَالَ: عِنْدِي، قَالَ: تَأْتِي وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّكُنِ عِنْدَ الْحَجَرِ، قَالَ: فَأَيْنَ مِقْدَارُهُ؟ قَالَ: عِنْدِي، قَالَ: تَأْتِي بِمِقْدَارِهِ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ الْآنَ.

- ٥ [٩١٣١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْضَ خِلَافَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ صُقْعَ الْبَيْتِ ، حَتَّى صَلَّى عُمَرُ خَلْفَ الْمَقَامِ .
- [٩١٣٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَزْعُمُونَ ، أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ الْمَقَّامَ ، فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ الْآنَ ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ (١) .
- [٩١٣٣] عبد الراق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، وَغَيْرِهِمَا ، أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ فَنَزَلَ فِي دَارِ ابْنِ سَبَّاعٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَقَامَ فِي مَوْضِعِهِ الْآنَ ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَقَامَ فِي مَوْضِعِهِ الْآنَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَعَدُ اشْتَكَىٰ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، صَلِّي بِالنَّاسِ (٢) الْمَغْرِبَ ، قَالَ : فَصَلَّيْ وَرَاءَهُ ، وَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ صَلَّىٰ وَرَاءَهُ حِينَ وَضَعَ ، ثُمَّ قَالَ : فَالَ نَعْمَرُ ، وَقَدْ صَلَّيْتُ رَكْعَةً فَصَلَّىٰ وَرَائِي مَا بَقِي .
- [٩١٣٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ ٣ : أَرَأَيْتَ أَحَدًا يُقَبِّلُ الْمَقَامَ أَوْ يَمَشُهُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَحَدٌ يُعْتَبَرُ بِهِ (٣) فَلَا .

<sup>(</sup>١) قبل الكعبة: وجهها وبابها. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الناس» ، والتصويب من «كتاب الأوائل» لأبي عروبة الحراني (١/ ١٣٥) من طريق المصنف.

<sup>ַ</sup>ס [ץ∕ דץ וֹ] .

<sup>(</sup>٣) قوله : «يعتبر به» في الأصل : «يعتريه» ، والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٤٥٧) من طريق ابن جريج ، به .



- ٥ [٩١٣٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَىٰ النَّاسَ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِالْمَسْحِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ .
   بالصَّلَاةِ .
- [٩١٣٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ أَرَادَ أَنْ يَضَعَ رِجُلَهُ عَلَى الْمَقَامِ ، فَيَرْجُرُهُ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَيَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ .
- [٩١٣٧] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقَامِ صَفَّا أَوْ صَفَّيْنِ، أَوْ رَجُلًا أَوْ رَجُلِيهِ إِنَا لَهُ مِنْ إِنْ مِنْ إِلَيْ مِنْ مُ رَجِيلًا أَوْ رَجُلًا أَوْ رَجُلِهِ أَوْ رَجُلًا أَوْ رَجُلِهُ الْمِالِمُ الللَّهِ مِنْ إِنْ مِنْ إِلَا أَوْ رَجُلًا أَوْ مِنْ أَنْ أَوْ رَجُلُونَ إِلَا أَنْ يُعْرِفُونَ إِلَا أَنْ يُعْرِفُونَ إِنْ إِنْ أَنْ يُعْرِفُونَ أَوْ رَائِهُ أَوْ رَائِهُ أَنْ أَوْ رَائِهُ أَوْمُ أَالِمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَوْمُ أَلَا أَوْ

#### ٨٧- بَابُ الدُّكْرِ فِي الطَّوَافِ

- [٩١٣٨] عبد الرزاق، عن ابن جُريْج، قال: قال عطاء: قالَتْ عائِشَهُ: إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمْيَ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ عَلَا (١) قَالَ: فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ لِيَسْمَعَ مَا يَقُولُ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: ﴿ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ لِيَسْمَعَ مَا يَقُولُ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: ﴿ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ لِيَسْمَعَ مَا يَقُولُ، فَإِذَا هُو يَقُولُ: ﴿ رَبَّنَا عَالِمَ اللَّهُ الرَّجُلُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلتَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] حَتَّى فَرَغَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، التَّهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا لِقَوْلِهِ هَذَا، قَالَ: أُولَيْسَ ذَلِكَ كُلِّ الْخَيْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ، وَلْيَذُكُرِ اللَّهَ إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ، وَلَعَدْ إِلَيْ ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرْآنَ.
- [٩١٣٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : طُفْتُ وَرَاءَ ابنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فَلَمْ أَسْمَعْ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوَافِ .

٥[٩١٣٥][شبة: ١٥٧٥٣].

<sup>• [</sup>٩١٣٨] [التحفة: دت ١٧٥٣٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «الجار لإقامة ذكر الله على الله عنه في الأصل: «طوافه» ، والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٢٣) من طريق عطاء ، به .

<sup>• [</sup>٩١٣٩] [شيبة: ١٢٩٦٢].





- ٥ [٩١٤٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ عُبَدُ اللَّهِ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّاثِبِ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّاثِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدُ مَوْلَى السَّائِبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بَنِي مَذْحِجٍ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: ﴿ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّ
- [٩١٤١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَا بُنِ عَمْ وَ مَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَا بُنِ عَمْ وَ مَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَا بُنِ وَهُو ، يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ الْبَكْرِيِّ ، قَالَ : رَمَقْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُو ، يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ الْبَكْرِيِّ ، قَالَ : هُريكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَمَالًا . عَذَابَ ٱلثَارِ ﴾ [البقرة : ٢٠١].
- [٩١٤٢] وَالْجِهِ الرَّالَ : وَسَمِعْتُ رَجُلَا يُحَدِّثُ هِ شَامَ بْنَ حَسَّانَ ، عَنْ عَمِّ لَـهُ ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ الْبَكْرِيِّ ، قَالَ : طُفْتُ وَرَاءَ (١) ابْنِ عُمَرَ ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ حَاذَى الرُّكْنَ الْيَمَانِي ، قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ فَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فَلَمَّا جَاءَ الْحَجَرَ ، قَالَ : ﴿ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ كَلُ عَلَىٰ عَلَىٰ لَكُ وَلَهُ النَّارِ ﴾ [البقرة : ٢٠١] ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : سَمِعْتَنِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهُو ذَلِكَ أَثْنَيْتُ عَلَىٰ رَبِّي ، وَشَهِدْتُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : سَمِعْتَنِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهُو ذَلِكَ أَثْنَيْتُ عَلَىٰ رَبِّي ، وَشَهِدْتُ مَنْ حَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَدَعَا هِشَامٌ بِدَوَاةٍ فَكَتَبَهُ .
- [٩١٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هِجِّيرَىٰ حَوْلَ الْبَيْتِ، يَقُولُ: ﴿ رَبَّنَاۤ عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١].

٥[٩١٤٠] [التحفة: دس ٥٣١٦] [الإتحاف: خز جاحب كم ش حم ٧١٦٣] [شيبة: ٣٠٢٤٨، ١٦٠٦٣].

<sup>• [</sup>٩١٤١] [شيبة: ٢٥٣٥٤، ٣٠٢٥٠، ٣٠٢٧٨، ٣٠٢٧٨]، وسيأتي: (٩١٤٢).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الدعاء» للطبراني (١/ ٢٦٩) من طريق المصنف .

<sup>• [</sup>٩١٤٣] [شيبة: ٢٩٩٥٣].





# ٨٨- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ وَالْحَدِيثِ

- [٩١٤٤] عِد الرَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَدَعِ الْحَدِيثَ، وَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، إِلَّا حَدِيثًا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَالْقُرْآنَ.
- •[٩١٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ۞ قَالَ : كَانُوا يَطُوفُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ ، قَالَ : وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثٌ .
- [٩١٤٦] عبد الزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نَعْرضُ عَلَى مُجَاهِدِ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ .
- [٩١٤٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ سُئِلَ (١) عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ، فَقَالَ: أَحْدَثَهُ النَّاسُ.
- [٩١٤٨] عبد الرزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ بْنِ أَبِي بَكْرَة ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَكُرَهُ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ وَ (٢) يَقُولُ : مُحْدَثٌ .
- ٥ [٩١٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَذْرَكَ النَّبِيَّ عَالِيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ : "إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا الْكَلَامَ» .
- [٩١٥٠] عِد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الطَّوَاف صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُوا الْكَلَامَ .

• [٩١٤٥] [شيبة: ١٥٤٢٦].

(١) في الأصل: «يسأل» ، وأثبتناه استظهارا.

۵[۳/۲۲ ب].

• [٩١٤٨] [شيبة: ١٥٤٢٤].

(٢) غير واضح في الأصل، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

٥ [٩١٤٩] [الإتحاف: حم ٢٠٩٩٧].

• [٩١٥٠] [التحفة: س ١٩٩٤، س ٧١٠٨، ت ٥٧٣٣] [شيبة: ١٢٩٦٠، ١٢٩٦٣]، وسيأتي: (٩١٥٢).





- [٩١٥١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِذَا طُفْتَ فَأَقِلَ الْكَلَامَ ، فَإِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ .
- [٩١٥٢] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، أَوْ عِكْرِمَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّوَافُ صَلَاةٌ، وَلَكِنْ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْكَلَامِ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرِ.
- ٥ [٩١٥٣] عبد الزراق ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَذْرَكَ النَّبِيُ عَيَا مُ رَجُلًا فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : «كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ كَمْ تَعِدُ؟ كَمْ مَعَكَ؟» .
- [٩١٥٤] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ إِذْ سَمِعَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ يَرْطُنَانِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ لَهُمَا: ابْتَغِيَا إِلَى الْعَرَبِيَّةِ سَبِيلًا.
- [٩١٥٥] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ طَاوُسٍ فَقَالَ : اسْتَلِمُوا بِنَا هَذَا ، لَنَا خَمْسَةٌ ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ فِي الْوِتْرِ .

# ٨٩- بَابُ الشَّرَابِ فِي الطَّوَافِ وَالْقَوْلِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ

• [٩١٥٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ وَهُ وَ يَطُوفُ بالْبَيْتِ .

وَذَكَرَهُ عَنْهُ الثَّوْرِيُّ .

٥ [٩١٥٧] عبد الرزاق ، عَنْ صَاحِب لَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ آلِ وَدَاعَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ شَرِبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ .

<sup>• [</sup>٩١٥٢] [التحفة: س ٧١٠٨ ، س ٩٦٩٤ ، ت ٥٧٣٣] [شبية: ١٢٩٦٠ ، ١٢٩٦٣] .

٥ [٧٥٧] [شيبة : ١٤٨٤٧].



- [٩١٥٨] عبد الرزاق ، عن ابن عُيَيْنَة ، عن مِسْعَو ، عن عَمْرو بن مُرَة ، قَالَ : قِيلَ لِمُحَمَّدِ بن عَلِي عَلَى النَّهُ لِمُحَمَّدِ بن عَلِي : مَا أَفْضَلُ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامِ الْحَجِّ (١) فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : هِي هِي .
- [٩١٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، أَخْبَرَنِي شَيْخٌ ، مُؤَذِّنٌ لِأَهْلِ مَكَّة ، عَنْ عَلِيِّ الْأَذْدِيِّ ، قَلَّتُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : هِـيَ هِـيَ ، فَقُلْتُ : قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : هِـيَ هِـيَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا هِيَ هِي؟ قَالَ : ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَة ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُواْ أَحَـقَ بِهَـا وَأَهْلَهَـا ﴾ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَا هِيَ هِي؟ قَالَ : ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَة ٱلتَّقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَـقَ بِهَـا وَأَهْلَهَـا ﴾ [الفتح : ٢٦] .

### ٩٠- بَابُ وِتْرِ الطَّوَافِ

- [٩١٦٠] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَطُوفَ بِاللَّيْلِ أَسْبُعَ ، وَبِالنَّهَارِ خَمْسَةً .
- [٩١٦١] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ اللَّه عَمْرَ عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ اللَّه وَتُر عَمْرَ يَسْتَجِبُ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَىٰ طَوَافِهِ عَلَىٰ وِتْرِ وَيَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ (٢) يُجِبُ الْوِتْرَ .
- ٥ [٩١٦٢] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَثُرٌ يُحِبُ الْوِثْرَ » .
- ٥ [٩١٦٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ عَـنِ النَّبِـيِّ وَيُكُوْ ، مِثْلَهُ .

قَالَ أَيُوبُ: فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ لَيَأْكُلُ وِتْرًا.

<sup>• [</sup>۱۵۲۸] [شبه : ۱۵۳۸۸].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أو أيام» ، والصواب بدونها كها رواه الطبراني في «الدعاء» (١/ ٢٧٣) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) الوتر: الفرد. (انظر: النهاية ، مادة: وتر).

# المصنف الإمام عندالة





- [٩١٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: ثَلَاثَةُ السَّبُعِ ('' أَحَبُ إِلَى مِنْ أَرْيَعَةِ، قَالَ: ثَلَاثَةُ اللَّهَ وِثْرٌ يُحِبُ الْوِثْرَ، فَعَدَّ أَرْيَعَةِ، قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وِثْرٌ يُحِبُ الْوِثْرَ، فَعَدَّ أَرُو هُرَيْرَةَ: السَّمَوَاتِ وِتْرُفِي وِتْر كَثِيرٌ، قَالَ: مَنِ اسْتَنْثَرَ فَلْيَسْتَنْفُو (۲) وِتْرا، وَمَنِ اسْتَنْثَرَ فَلْيَسْتَنْفُو (۲) وِتْرا، وَمِن اسْتَخْمَرَ فَلْيَسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَخْمِرْ وِثْرًا، وَإِذَا تَمَضْمَضَ فَلْيُمَضْمِضْ وِثْرًا، فِي قَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ يَقُولُ.
- [٩١٦٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلشَّفْعِ كُلِّ زَوْجٍ. وَٱلْشَفْعُ كُلِّ زَوْجٍ.
- ٥ [٩١٦٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِذَا اسْتَجْمَرَ (٣) أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ (٤)».
- [٩١٦٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ سُئِلَ : ثَلَاثَةُ أَسْبُعِ أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ ؟ فَأَرْبَعَةٌ ؟ فَأَنْ : إِنْ شِئْتَ أَكْثَرْتَ ، أَمَّا ثَلَافَةٌ فَأَحَبُ إِلَيْكَ إِلَيْ مِنْ أَرْبَعَةٍ .
- [٩١٦٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : سَبْعَانِ خَيْرٌ مِنْ سَبْع .
- [۹۱۶۶] [التحفة: م س ۱۳۸۸ ، د ۱۲۳۵۷ ، م ت ۱۳۷۹۸ ، ق ۱۳۷۷۰ ، م ۱٤٧٤٤ ، م ۲۸٤۲ ، خ م س ق ۱۳۵٤۷ ، د ق ۱۶۹۳۸ ] [شيبة: ۱۵۶۳۳] .
  - ·[1/٧/٢]·
- (١) في الأصل : «أسابع» ، وهو خطأ والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٧٢) من طريق ابن جريج ، به ، وأعاده في الأثر بعد التالي .
  - (٢) قوله: «استنثر فليستنثر» في الأصل: «استني فاليستني» ، والتصويب من المصدر السابق.
- الانتثار والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بريح، بإعانة يده أو بغيرها، بعد إخراج الأذى ؛ لما فيه من تنقية مجرى النفس، وغيره. (انظر: مجمع البحار، مادة: نثر).
  - ٥ [٩١٦٦] [التحفة: م ٢٩٥٣، م ٢٨٤٢] [الإتحاف: عه حم ٣٣٩٥] [شيبة: ١٦٥٦، ٢٢٥٨٢].
- (٣) الاستجهار: التمسح (من البول أو الغائط) بالجهار، وهي: الأحجار الصغار. (انظر: النهاية، مادة: جمر).
  - (٤) يوتر : يجعل الحجارة وترا ثلاثة أو خمسة . (انظر : النهاية ، مادة : وتر) .



- [٩١٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ : اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ .
- [٩١٧٠] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرِ الطَّوَافِ.
- [٩١٧١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : كُلُّ سَبْع وِتْرٌ ، وَأَرْبَعَةٌ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ .
- [٩١٧٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا كَانَ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

# ٩١- بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّوَافِ

- [٩١٧٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ: اثْنَانِ أَوْ فَلَاثَةٌ، قَالَ (١): فَأَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ، قُلْتُ: فَطُفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ، وَاخْتَلَفْنَا، قَالَ: فَالَتَهُ وَذَنِنَهُ، قُلْتُ: فَلُوثُ وَلَكَ أَمْ عَلَى أَقَلِّ الَّذِي فِي أَيْدِينَا؟ قَالَ: بَلْ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ أَمْ عَلَى أَقَلِّ الَّذِي فِي أَيْدِينَا؟ قَالَ: بَلْ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ أَمْ عَلَى أَقَلِّ الَّذِي فِي أَيْدِينَا؟ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَبْعً ذَلِكَ فِي أَنْفُسِكُمَا، قُلْتُ: فَطُفْتُ لِلَّذِي كَانَ مَعِي كُلُّهُ سَبْعٌ (٣)، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَبْعًا فَتُ جَدِيدًا.
- [٩١٧٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: طُفْتُ سَبْعًا، ثُمَّ جَاءَنِي النَّبَتُ (٤) أَنِّي طُفْتُ شَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ، قَالَ: فَطُفْ سَبْعًا آخَرَ فَاجْعَلْهَا سِتَّةَ أَطْوَافٍ.

<sup>• [</sup> ٩١٧٢ ] [ التحفة : ت ١٨٤٥٢ ، ت ٥٥٣١ ] [شيبة : ١٢٨٠٨ ] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٩٢) من طريق ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) قوله : «قلت : أفعلى أحرز ذلك أم على أقل الذي في أيدينا؟ قال : بل على " بدله في الأصل : «وتينه ، قلت : أبئ ، قال : ففعل ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) قوله : «قلت : فطفت للذي كان معي كله سبع» بدله في الأصل : «قلت فطفت وقلت الذي معي كله» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٩٢) من طريق ابن جريج ، به .

- [٩١٧٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: طُفْتُ سَبْعًا وَصَلَيْتُ ثُمَّ جَاءَنِي الثَّبَتُ (١) أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ، قَالَ: فَطُفْ سَبْعًا آخَرَ، وَاجْعَلْهَا ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ طُفْتَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ فَطُفْ وَاحِدًا وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَهُ عَمْرٌو.
- [٩١٧٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو خَلَفٍ : كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ أَبُو خَلَفٍ : كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحِجْرِ (٢) ، فَقِيلَ لَـهُ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحِجْرِ (٢) ، فَقِيلَ لَـهُ فِي ذَلِكَ ، فَأَتَمَّ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ ، وَقَالَ : إِنَّمَا الطَّوَافُ وِتْرٌ .
- [٩١٧٧] عبد الزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٣) ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، قَالَ : يَطُوفُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ .
- [٩١٧٨] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ ، قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

# ٩٢- بَابٌ قَطَعَتِ الصَّلَاةُ فِي سَبْعِ

• [٩١٧٩] أَضِوْا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَلَىٰ مَكَّةَ ، فَخَرَجَ عَمْرُو إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَـهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَنْظِرْنِي حَتَّى أَنْصَرِفَ عَلَىٰ وِثْرٍ ، فَانْصَرَفَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ لَـمْ يُعِدْ ذَلِكَ السَّبْعَ ٣٠ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٩٢) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) الحجر: فناء من الكعبة في شقها الشامي، محوط بجدار ارتفاعه أقل من نصف قامة، وب قبر إسماعيل وأمه هاجر، ولا زال يعرف بحجر إسماعيل. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧).

<sup>(</sup>٣) المروة: رأس المسعى الشمالي، وبها ينتهي السعي، وهي أكمة صخرية بيضاء كانت متصلة بعمران مكة، وبعد التوسعة السعودية الأخيرة للمسجد الحرام عزل المسجد والمسعئ عن بيوت السكن. (انظر: معالم مكة) (ص٢٦٥).

<sup>• [</sup>٩١٧٩] [شيبة: ٢٦٦٥١].

- [٩١٨٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدُ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَلَمْ يُعِدْ سَعِيدٌ لَهُمَا طَوَافَانِ ، فَلَمْ يُعِدْ سَعِيدٌ لَهُمَا وَانْصَرَفَ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَطْوَافِ .
- [٩١٨١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَمَّنُ طَافَ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ ، فَلَمْ يُعِدْ لِمَا بَقِيَ ، وَحَسِبْتُ أَنَهُ انْصَرَفَ عَلَى خَمْسَةِ أَطْوَافٍ .
- [٩١٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَطَعَتِ الصَّلاةُ فِي سَبْعِي أُتِمُ (١) مَا بَقِيَ ؟ قَالَ: فَأَوْفِ عَلَى مَا (٣) مَضَى، مَا بَقِيَ ؟ قَالَ: فَأَوْفِ عَلَى مَا (٣) مَضَى، فَقُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ ؟ قَالَ: دَعْ ذَلِكَ الطَّوَافَ فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ ، أَلا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكُنِ وَلَا أَعُدُهُ شَيئًا؟ قَالَ: بَلَى إِنْ الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي (٤) الصَّلاةُ وَأَنَا فِيهِ؟ أَلا أَمْضِي إِذَا الْسََرَفْتُ دَلِكَ ، قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي (٤) الصَّلاةُ وَأَنَا فِيهِ؟ فَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَدْ فَلَا : أَحَبُ إِلَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَدْ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ يَقُولُهُ.
- [٩١٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَيْفَ تَصْنَعُ (٦) أَنْتَ؟ قَالَ: إِذَا وَأَنْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَقَدْ خَلَفْتُ الرُّكُنَ؟ قَالَ: إِنْ (٧) وَأَنْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَقَدْ خَلَفْتُ الرُّكُنَ؟ قَالَ: إِنْ (٧)

<sup>• [</sup>۱۸۲۹] [شبية: ١٥٢٠١].

<sup>(</sup>١) قوله : «في سبعي أتم» وقع في الأصل : «بي أثر» ، والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٩٤) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) المنقلب والانقلاب: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قلب).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ف» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الإجزاء: الكفاية. (انظر: النهاية، مادة: جزأ).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل: واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٩٤) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «إني» والتصويب من المصدر السابق.





ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَّرْتُ ، قُلْتُ : قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي سَبْعِي ، فَسَلَّمْتُ (١) فَانْصَرَفْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي ؟ قَالَ : لَا ، أَوْفِ سَبْعَكَ ، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ حَتَّى تَتْرُكَ .

• [٩١٨٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قَطَعَ بِي؟ قَالَ: لَا شَيْءَ، وَلَا تَجْلِسُ لِحَدِيثِ، قُلْتُ: أَقْطَعُ طَوَافِي إِلَىٰ جِنَازَةِ أُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ أَرْجِعُ؟ قَالَ: لَا (٢٠).

قَالَ : وَ(٣) عَمْرُو بْنُ دِينَارِ يَقُولُهُ .

- [٩١٨٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّىٰ طَوَافَكَ فَأَتِمَ مَا بَقِيَ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ ، وَلَا تَرْكَعْ إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ حَتَّىٰ تُبَمَّهُ .
- [٩١٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلِ طَافَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وِتُدَا فَإِنَّهُ لَطَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وِتُدَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وِتُدَا ، فُمَّ يُخِرِئُ عَنْهُ ، وَإِنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَمَّلَ طَوَافَهُ ، وَإِنْ كَانَ شَفْعًا أَوْ وِتُدَا ، فُمَّ صَلَّىٰ ، وَ (٤٠) كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا عَلَىٰ وَتْرِ مِنْ ذَلِكَ السَّبْع .
- [٩١٨٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَام، عَنْ صَاحِبِ لَهُ: عَمَّنْ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ خَمْسَةَ أَشُواطٍ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتِي الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْر.
- [٩١٨٨] عبد الزال، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل: واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولا» والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٩٤) من طريق ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : و» ليس في الأصل : واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيها .

<sup>• [</sup>٩١٨٧] [شيبة: ١٥٥٩٢].





قَالَ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَىٰ وِتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَعُدْ لِيَقِيَةِ سَبْعَيْهِ .

• [٩١٨٩] عِبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : حَدَّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ .

# ٩٣- بَابُ الْجُلُوسِ فِي الطَّوَافِ وَالْقِيَامِ فِيهِ

•[٩١٩٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَسْتَرِيحُ الْإِنْسَانُ (١) فَيَجْلِسُ فِي الطَّوَافِ، قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : دَوْرٌ ، قُلْ : طَوَافٌ .

- •[٩١٩١] عِد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ عُمَرَ طَاف فِي يَوْمٍ حَارٌ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ قَعَدَ فِي الْحِجْرِ فَاسْتَرَاحَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَمَّ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ.
- [٩١٩٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ (٢) ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴾ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ قَطُّ إِلَّا عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ .
- [٩١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ
   بِالْبَيْتِ فَيُسْرِعُ الْمَشْيَ.
- [٩١٩٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ نَافِعًا قَالَ : مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ .

قَالَ: وَيُقَالُ بِدْعَةُ الْقِيَامُ فِي الطَّوَافِ.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «الإحسان» والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٨٨) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «داود» والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٣١) من طريق ابن أبي رواد، به، بنحوه، وينظر: «تهذيب الكهال» (١٨/ ١٧٢).

**①[Y//Y]]** 

<sup>• [</sup>٩١٩٣] [شيبة: ١٤٦٧٢].



# ٩٤- بَابُ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَعْضَ السَّبْعِ فِي الْحِجْرِ

- [٩١٩٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَافَ إِنْسَانٌ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ مَا طَافَ فِي الْحِجْرِ إِنْ أَخْطَأَهُ.
- ٥ [٩١٩٦] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ طَافَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ .
- ٥ [٩١٩٧] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ رَأَىٰ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَيَطُوفَ فِيهِ ، فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّىٰ طَافَ مِنْ وَرَائِهِ ، وَرَائِهِ .
- [٩١٩٨] الخبيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لَأَذْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ ، فَلَمْ يُطَفْ إِلَّا مِنْ وَرَائِهِ .

# ٩٥- بَابٌ هَلْ تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ وَرَاءِ السَّبْعِ؟

- [٩١٩٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْع .
- [٩٢٠٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا الشَّغْثَاءِ قَالَ : تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَى السَّبْع .
  - [٩٢٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .
- [٩٢٠٢] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١) قَالَ : طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَصَلَّىٰ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَرْكَعُ عَلَىٰ طَوَافِكَ ؟ قَالَ : الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا .

<sup>• [</sup>۹۲۰۲] [شيبة: ١٤٠٩٩].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبيه» تصحف في الأصل إلى: «ذر»، وأثبتناه استظهارا، وينظر: «تهذيب الكهال» (١٣/ ٣٥٧).

- [٩٢٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِب، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ، وَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ أُخَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ عَلَى سَبْعِكَ، فَقَالَ: أُولَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا؟ ثُمَّ قَالَ: تُجْزِئُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَي السَّبْع.
- [٩٢٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُينْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ (١) قَالَ: سَأَلْتُ سَأَلْتُ سَأَلْتُ الطَّالَةُ وَأُقِيمَتِ الطَّلَةُ وَأُقِيمَتِ الطَّلَةُ وَعَالَ: الصَّلَاةُ تَكْفِيكَ لِطَوَافِكَ .
- [٩٢٠٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْع .
- ٥ [٩٢٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْرِئُ وَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ . مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ .
- [٩٢٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَي الطَّوَافِ .
- [٩٢٠٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةِ .
- [٩٢٠٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّىٰ آتِي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِ مَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَـوْ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّىٰ آتِي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِ مَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَـوْ

<sup>• [</sup>۹۲۰٤] [شبه: ۱٤۰۹۸].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «قطمي» ، والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٦٧) من طريق سفيان ، به ، بنحوه .





قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلَهُ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ ﴿: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَذْرِي، قُلْتُ (١): لَا ، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ، قَالَ: نَعَمْ.

- [٩٢١٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ قَالَ : ارْكَعْهُمَا حَيْثُ شِنْتَ مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْحَرَم .
- [٩٢١١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَـالَ : كَـانَ أَبِـي يَطُـوفُ بِالْبَيْتِ وَيَـرَاهُ مَفْتُوحًا فَيَدْخُلُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ .
- [٩٢١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيْصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.
  - [٩٢١٣] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- ٥ [٩٢١٤] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلُ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلُ أَسْبُوعٍ أَزْيَعَ رَكَعَاتٍ .

قَالَ مِنْدَلٌ : فَحَدَّثْتُهُ ابْنَ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ كُلِّ <sup>(٢)</sup> سَبْعِ رَكْعَتَيْنِ .

۵[۳/۸۲ب].

• [۹۲۱۳] [شيبة: ۳۷۹۲۱].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «قال» ، والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٧٠) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>۲۱۲۹] [التحفة: خت س ۲۲۲۸، خ ۲۸۹۹، م ۲۹۲۸، ت ۲۲۸۲، خ م س ۲۷۷۸، خت ۵۰۸، م ۲۷۰۸، خ م س ق ۲۷۳۷، خ ۲۵۶۶، س ۲۰۰۷، خ م د س ۵۶۸، خ ۷۸۶۰، د ت س ق ۲۷۷۷، خ م س ۷۸۲۷، ق ۲۰۸۲، خ ۲۶۲۷، خ ۲۸۵۸، ت ق ۲۷۲۳، خ م س ۱۹۹۲، خ ۲۰۲۸، خ ۲۸۰۸، خ م س ۲۵۷۳، خ م س ۲۹۸۰، خ س ۱۹۹۷، م د س ۲۹۲۲، خ ۲۰۸۸، خ ۲۸۷۰، خت ۲۲۰۸، خ م د س ق ۲۹۲۳، ق ۲۷۷۷، س ۲۲۱۸، د ق ۲۲۰۶، خ م د س ۲۸۷۸، م د ۲۰۷۹، م د ۲۹۰۷، م د ۲۹۰۷،

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «حال ا» ، ورقم عليه بعلامة غير مفهومة .

# TY



### ٩٦- بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْح

٥ [٩٢١٥] عِد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاء ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «يَا بَنِي ابْنِي عَبُدِ مَنَافٍ ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَغْرِفَنَ مَا مَنَعْتُمْ (٢) أَحَدَا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، أَوْ يُصَلِّيَ عِنْدَهُ سَاعَةً (٣) مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ».

قَالَ: فَقَدِمَ عَبْدُ الْمَلِكِ حَاجًا، فَمَنَعَ الطَّوَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ ذَلِكَ الْحِينُ، فَحُدِّنْنِا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ بَلَغَهُ.

ه [٩٢١٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَيْهِ يُخْبِرُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطَعَم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرَ عَطَاء : «يَا بَنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَيْهِ يُحْبِرُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطَعَم عَنِ النَّبِيِ ﷺ خَبَرَ عَطَاء : «يَا بَنِي عَبْدَ اللَّهُ الْحَبْرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• [٩٢١٧] أضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ، يَـذْكُرُ : أَنَّهُ وَأَىٰ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ حَاجًّا وَمُعْتَمِرًا ، فَيَقُومُ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ فَيَطُوفُ سَبْعًا ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ قُدُومِهِ حَتَّى أَقَامَ فِينَا ، فَقَامَ حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ ، فَطَافَ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَأَصْعَدَ ، يَقُولُ : خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «يا بني» في الأصل: «ابني» ، والتصويب من الموضع التالي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فلا أعرفن ما منعتم» في الأصل: «فلأعرفن ما سيعلم»، والتصويب من الموضع التالي.

<sup>(</sup>٣) الساعة : تطلق بمعنيين : أحدهما : أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا هي مجموع اليوم والليلة . والثاني : أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل . (انظر : النهاية ، مادة : سوع) .

٥ [٩٢١٦] [التحفة: د ت س ق ٣١٨٧] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم ش حم ٣٩٠٠] [شيبة: ٣٧٥٩٦، ١٣٤١٠].

<sup>(</sup>٤) قوله: «لا أعرفن» في الأصل: «لأعرفن»، والتصويب من «صحيح ابن خزيمة» (١٣٥٧)، «سنن الدارقطني» (٣/ ٣١٠) من طريق عبد الرزاق، به .





قَالَ عَطَاءٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْكَبُ.

- [٩٢١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ وَيُصَلِّي حِينَئِذٍ عَلَىٰ سَبْعِهِ .
- [٩٢١٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَىٰ بَأْسًا (١) بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَيُصَلِّي (٢) رَكْعَتَيْنِ حِينَئِذٍ .
- [٩٢٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ مِنْ طَوَافِهِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ حَتَّىٰ أَنَاحَ (٣) بِنِي طُوى ، فَسَبَّحْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى طَوَافِهِ .
- [٩٢٢١] عِمِدَ الرَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّـوبَ، قَـالَ: رَأَيْتُ سَـعِيدَ بْـنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِـدَا يَطُوفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَجْلِسَانِ وَلَا يُصَلِّيَانِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
- [٩٢٢٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَطَافَ الْ بَعْدَ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : انْظُرُوا كَيْفَ يَصْنَعُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ قَعَدَ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ .

<sup>● [</sup>۹۲۱۹] [التحفة: خ م دس ۲۸۷۸، م ۷۹۳۰، خ س ۱۹۹۷، م ۲۹۷۸، خ ۳۸ ۸۶۸، خ م س ۷۲۷۰، خ م س ۱۹۲۰، خ م س ۱۹۲۹، خ م س ۱۹۲۹، خ س ۱۹۹۷، خ ۱۹۸۷، د ت س ق ۲۹۷۷، س ۲۷۷۱، خ ۲۸۵۸، د ت س ق ۲۹۷۷، س ۲۷۰۸، خ ۲۸۵۸، خ ۲۸۵۸، د ق ۲۳۰۷، س ۲۰۰۷، خ ۲۸۵۸، خ ۳۰ ۸۰۲، خ م ۳۰۲۰، خ ۲۸۵۸، خ م س ۲۰۷۸، خ م س ۲۹۷۸، خ م س ۱۹۸۷، خ م س ۲۸۸۸، ت ق ۲۷۷۷، ت ۲۲۸۲، م ۲۸۰۸، خ م س ۲۸۷۸، خ م س ۲۸۸۸، خ م س ق ۲۸۷۷، خ م س ق ۲۸۷۸، خ م س ق ۲۸۸۰۰ خ م س ق ۲۸۸۰ م ش ق ۲۸۸۰ م

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٥٨) من طريق سفيان ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صليا» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الإناخة : إبراك البعير وإنزاله على الأرض . (انظر : اللسان ، مادة : نوخ) .

• [٩٢٢٣] عبد الرائل ، عَنِ الْأَسْلَمِيّ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَة ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ ، فَقَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّى ، قَالَ مُوسَىٰ : فَأَتَيْتُ نَافِعًا فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : كَذَبَ عَطَاءٌ ، فَرَجَعْتُ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ ، قَالَ مُوسَىٰ : فَأَتَيْتُ نَافِعً ا فَأَتْبُتُ نَافِعً ا فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : كَذَبَ عَطَاءٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ عَطَاءٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْبَىٰ نَافِعٌ ، قَالَ إِلَىٰ عَطَاءٍ فَأَتَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ عَطَاءٌ ، كَانَ (١) ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ مُوسَىٰ : فَأَتَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ عَطَاءٌ ، كَانَ (١) ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بَعْدَ الصَّبْحِ سَبْعًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ، قَالَ مُوسَىٰ : فَأَتَيْتُ نَافِعًا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ سَالِمٍ فَسَكَتَ .

### ٩٧- بَابُ قَرْنِ الطَّوَافِ

- [٩٢٢٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ ، وَيَقُولُ : عَلَىٰ كُلِّ سَبْعِ رَكْعَتَانِ (٢) وَكَانَ هُوَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ سَبْعَيْنِ .
- [٩٢٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بِقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ .
- [٩٢٢٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَىٰ بَقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَيُفْتِي بِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ طَاوُسًا، وَالْمِسُورَ بْنِ مَخْرَمَةٌ كَانَا يَفْعَلَانِهِ، قَالَ: وَسَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، عَنْ طَوَافِ الْأَسْبُعِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رُكُوعٌ، حَتَّىٰ يَرْكَعَ عَلَيْهِنَّ رُكُوعَهُنَّ بَعْدَمَا إِنْسَانٌ عَطَاءً، عَنْ طَوَافِ الْأَسْبُعِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رُكُوعٌ، حَتَّىٰ يَرْكَعَ عَلَيْهِنَّ رُكُوعَهُنَّ بَعْدَمَا يَفْرَغُ مِنْهُنَ، قَالَ (٣): بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، وَعَنْ طَاوُسٍ وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ يَنْ مَنْ عَيْرِهِمَا؟ قَالَ: قَالَ: وَمَا لِي لِـوْ فَعَلْتُهُ؟ قَالَ: قَالَ: وَمَا لِي لِـوْ فَعَلْتُهُ؟ قَالَ: مَا أَظُنُّ بِذَلِكَ بَأْسًا لَوْ فَعَلْتُهُ.

<sup>• [</sup>۲۲۲۳] [شيبة: ۲۲۵۹۷، ۲۲۵۷۳].

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿كَالَّا ، وهو سهو .

 <sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «ركعلك» ، والتصويب من «تغليق التعليق» لابن حجر (٣/ ٧٦) معزوا للمصنف.

<sup>• [</sup>٩٢٢٦] [شيبة: ١٥٠٢٥].



- [٩٢٢٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: بَلَغَنِي عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَهُ كَانَ يَطُوفُ الْأَسْبُعَ لَا يَرْكَعُ بَيْنَهُنَّ .
- [٩٢٢٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، فَقَرَنَ ثَلَافَةَ أَسْبُعٍ ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ تَقْرِنُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا يُصَلَّىٰ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ .
- [٩٢٢٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّفْتُ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي مَسْكَنِ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، فَكَانَتْ تَطُوفُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا أَرَادَتِ الطَّوَافَ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَارِثِ، فَكَانَتْ تَطُوفُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ سَبْعِ تَعَوَّذَتْ أَمْرَتْ بِمَصَابِيحِ الْمَسْجِدِ، فَأَطْفِئَتْ جَمِيعًا، ثُمَّ طَافَتْ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ سَبْعِ تَعَوَّذَتْ أَمْرَتْ بِمَصَابِيعِ الْمَسْجِدِ، فَأَطْفِئَتْ جَمِيعًا، ثُمَّ طَافَتْ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ سَبْعِ تَعَوَّذَتْ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَتْ وَطَافَتْ سَبْعًا آخَرَ، فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ الرُّكُنِ وَالْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَرَنَتْ (٢) فَلَافَةُ أَسَابِيعَ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ مِنْهُ تَعَوِّذَتْ (١) بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ، ثُمَّ مَلَّتْ رَجْعَتْ فَقَرَنَتْ (٢) فَلَاثَةَ أَسَابِيعَ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ وَلُهُ تَعَوِّذَتْ (٢) فَلَاثَة أَسَابِيعَ، ثُمَّ الْطَلَقَتْ مِنْهُ الْطَلَقَتْ وَالْمَ وَرَاءِ صُفَّة وَمُنْ وَكُنَ مَعَهَا الْمَرَأَةٌ مَوْلَاةٌ وَأُمُ حَكِيمِ الْبَنَةُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِي، وَكَانَ مَعَهَا الْمَرَأَةٌ مَوْلَةٌ وَأُمْ حَكِيمِ الْبَنَةُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِي، وَكُلْ رَكْعَتَيْنِ بِكَلَامٍ، وَكَانَ مَعَهَا الْمَرَأَةُ وَأُمْ حَكِيمِ الْنَهُ الْمَوْلَةُ وَأُمْ حَكِيمٍ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِعِي رَبِيعَةَ مَسْبِينَ (٢) . فَتَهَتْنَا أَنْ نَسُبُهُ ، وَلَائِ اللَّهُ الْمَائِهُ الْمَائِلُ الْمُرْتِعِةِ تَسُبِينَ (٢) . فَتَهَتْنَا أَنْ نَسُبُهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنِي الْفُرَيْعَةِ تَسُبِينَ (٢) . فَتَهَتْنَا أَنْ نَسُبُهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ الْفُرَيْعَةِ تَسُبِينَ (٢) . فَتَهَتْنَا أَنْ نَسُبُهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ الْفُرَيْعَةِ تَسُبِينَ (٢) . فَتَهُتْنَا أَنْ نَسُبُهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ الْفُرَعُ مُولَا اللَّهُ الْجَنَا اللَّهُ الْجَعَةُ بِقُولِهِ :

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا وَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَرْاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ وَعَائِشَةُ تُنْشِدُهُمْ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

<sup>• [</sup>۹۲۲۸] [شبه: ۹۵۹۰].

<sup>(</sup>١) قوله : «فرغت منه تعوذت» في الأصل : «فرغت تعوذت منه» ، والتصويب من «أخبـار مكــة» للفـاكهي (١/ ٢٢٢) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الموالاة» ، وهوسهو.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فذاكرنا» ، والتصويب من المصدر السابق.



•[٩٢٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ الْمَكِّيِّ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا طَافَتْ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَسَابِعِ لَا تُصَلِّي بَيْنَهُنَّ فَلَمَّا فَرَغَتْ صَلَّتْ لِكُلِّ سَبْعِ رَكْعَتَيْنِ ١٠٠

#### ٩٨- بَابُ طَوَافِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعَا

• [٩٢٣١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُطَاءٌ ، أَنَّهُ مَنَعُ ابْنُ هِشَامِ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ ، فَأَخْبَرَنِي ، وَقَالَ : كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ الطَّوَافَ؟ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ (١) النَّبِي عَلَيْ مَعَ الرِّجَالِ . قُلْتُ : أَبَعَدَ الْحِجَابِ؟ قَالَ : إِي لَعَمْرِي أَذْرَكْتُ لَا عَمْرِي بَعْدَ الْحِجَابِ ، قُلْتُ : كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنَّ يَفْعَلْنَ ، كَانَتْ لَعَمْرِي بَعْدَ الْحِجَابِ ، قُلْتُ : كَيْفَ يُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتِ امْ رَأَةٌ مَعَهَا : انْطَلِقِي بِنَا عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجِرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتِ امْ رَأَةٌ مَعَهَا : انْطَلِقِي بِنَا عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجِرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا يُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتِ امْ رَأَةٌ مَعَهَا : انْطَلِقِي بِنَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ نَسْتَلِمُ ، فَجَذَبَتُهَا ، وَقَالَتِ : انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ أَنْ تَسْتَلِمَ ، وَكُنْ تَسْتَلِمَ ، وَكُنْ يَعْفُونَ مَعَ الرِّجَالِ لَا يُخَالِطُنَهُمْ ، قَالَ : وَلَكِنَهُنَّ إِذَا يَاللَّذِي الْمَالِقِي عَنْهُ الرِّجَالِ لَا يُخْرِجُ عَنْهُ الرِّجَالُ لَا يُخْولِطُنَهُمْ ، قَالَ : وَلَكِنَهُ الْمَعْلَى الْبَيْتَ سُتِرَاتٍ (٢) بِاللَّيْلِ ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ لَا يُخَالِطُنَهُمْ ، قَالَ : وَلَكِنْ الْبَيْتَ الْمَائِهُمُ وَلِي عَنْهُ الْمَعْلَى الْبَيْتَ سُتِرَاتٍ وَهِي مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثِيرِ (٢) ، قُلْتُ : فَمَا حِجَابُهَا حِينَئِذِ؟ قَالَ : وَلَكِنْ قَلَا يُوعَلِي فَيْ فَيْهُ وَلَى الْبَيْنَ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : وَلَكِنْ قَدْرَأَيْتُ عَلَيْهَا فِي عَلْهُ الْمَالِمُ الْوَالَ الْمَالِمُ الْوَالَ الْمَالِمُ الْوَالَ الْمَعْمُ وَا وَأَنَا صَبِي .

۵[۳/۲۹ ب].

<sup>• [</sup> ٩٢٣١] [ التحفة: خت ١٧٣٨٨].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٢٥١) من طريق ابن جريج، به .

<sup>(</sup>٢) اضطرب في كتابته في الأصل ، والتصويب من «إرشاد الساري» للقسطلاني (٣/ ١٧٢) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) ثبير : جبل يشرف على مكة من الشرق ، وعلى منّى من الشيال ، ويناوح (يقابل) حراء من الجنوب ، ويسميه اليوم أهل مكة : «جبل الرَّخَم» . (انظر : المعالم الجغرافية) (ص٧١) .

<sup>(</sup>٥) القبة : البيت الصغير المستدير ، وهو من بيوت العرب ، والجمع : القباب . (انظر : النهاية ، مادة : قبب) .

<sup>(</sup>٦) الدرع: القميص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٧٠).



- ٥ [٩٢٣٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَيْضًا، قَالَ: بَلَعَنِي أَنَّ النَّبِيِّ عَطَاءٌ أَيْضًا، قَالَ: بَلَعَنِي أَنَّ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَلَا أَمْ اللَّهِ عَلَا أَمْ اللَّهُ عَلَى فَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَدْرِهَا (١)، مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَدْرِهَا (١)، مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَدْرِهَا (١)، مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَدْرِهَا أَمْ لَيْلاً؟ قَالَ: جَوْفِ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قُلْتُ: أَيُّ سَبْعٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
- ٥ [٩٢٣٣] عِدَارَاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً، فَقَالَ: إِنَّكِ لَنْ تَخْفَيْ عَلَيْنَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ يَأْكُلُ عَرْقًا، فَمَا وَضَعَهُ حَتَّى أُوحِيَ إِلَيْهِ: «أَنْ قَدْ رُخْصَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ لَيْلًا».
- ه [٩٢٣٤] أَضِرُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَلَيْ النَّي النَّي اللَّهِ وَيَا اللَّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّ

قال عبد الرزاق: حَجِزَةٌ مُعْتَزِلَةٌ مَحْجُوزًا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الرِّجَالِ بِثَوْبٍ قَالَ: وَالْتُرْكِيَّةُ: قُبَّةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ لُبُودٍ تُضْرَبُ فِي الْأَرْضِ.

# ٩٩- بَابُ أَيِّ حِينٍ يُكْرَهُ الطَّوَافُ؟ وَحَدِّ الطَّوَافِ، وَالطَّوَافِ بِالصَّغِيرِ

• [٩٢٣٥] عبد الزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ؟ قَالَ: مَا يَضُرُّهُ، قُلْتُ: فَفِي صُفْرَةِ الشَّمْسِ فِي الْحِينِ

<sup>(</sup>١) الخلر: الستر. (انظر: مختار الصحاح، مادة: خدر).

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن أبيه» سقط من الأصل ، واستدركناه من الحديث السابق برقم : (٨٢١٢) ، و«مسند إسحاق بن راهويه» (٢٠٩٢) من طريق المصنف .

٥ [ ٩٢٣٤ ] [التحفة: س ١٨١٩٨ ، خ م دس ق ١٨٢٦٢ ] [شيبة: ١٣٣٠٢ ] .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الموطأ» (١/ ٣٧٠).



الَّذِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ ، إِذَا أَخَّرَ رَكْعَتَيْهِ حَتَّىٰ يَكُونَ حِينٌ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ: وَمَا يَضُرُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ . وَمَا يَضُرُهُ (١) إِذَا لَمْ يُصَلِّ حِينَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ .

- [٩٢٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثِ: أَنَّ طَاوُسًا وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءَ مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ، وَقَالُوا: مَا بَيْنَ الْبَيْتِ وَالْمَقَامِ.
- [٩٢٣٧] عِمرالزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافَ بِ ِ الْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ : مَا عَلَيْهِ ، مَا عَلَىٰ مَنْ عَقَلَ أَنْ لَا يَبْتَغِي الْبَرَكَةَ فِي وُضُونِهِ .
  - [٩٢٣٨] قال عبد الزاق: قَالَ سُفْيَانُ يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا.
- [٩٢٣٩] عبد الزان ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٢) أَنَّ أَبَا بَكْرِ طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةِ .

# ١٠٠- بَابُ الطَّوَافِ أَفْضَلُ أَمِ الصَّلَاةِ؟ وَطَوَافِ الْمَجْذُومِ (٣)

- [٩٢٤٠] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ عَطَاءَ ﴿ يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ : الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَنَا أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَيَقُولُ : أَمَّا لَكُمْ فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ ، إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى الطَّوَافِ بِأَرْضِكُمْ ، وَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ هُنَاكَ عَلَى الصَّلَاةِ .
- [٩٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ: الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ أَمِ الطَّوَافُ؟ فَقَالَ لَـهُ أَنْسٌ: بَلِ الصَّلَاةُ وَالإِسْتِمْتَاعُ بِالْبَيْتِ أَفْضَلُ.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال» ، وهو سهو ، وقد رواه بدونها الفاكهي في «أخبـار مكـة» (٢٦٦/١) مـن طريـق ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup> ٩٢٣٩ ] [شيبة : ١٥١١٢ ] .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ٣٠١) من طريق الثوري ، به .

<sup>(</sup>٣) المجذوم : المصاب بالجذام ، وهو : مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : جذم) .

١[٣٠/٣] ١

## المُصِنَّةُ فِي اللِمِالْمِ عِبُولِ الرَّافِ





- [٩٢٤٢] عبد الزان، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِم، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَ: انْصَرِفُوا فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ.
- [٩٢٤٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا : إِذَا أَقَامَ الْغَريبُ بِمَكَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ لَهُ مِنَ الطَّوَافِ .
- [٩٧٤٤] عبد الله بن مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ أَبِي مُلَيْكَة : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَهُ اللّهُ ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْدُومَةٍ وَهِي تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا : يَا أَمَةَ اللّهِ ، لَا تُؤذِي النَّاسَ ، لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ ، فَفَعَلَتْ فَمَرَّ بِهَا رَجُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ اللّذِي كَانَ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرُجِي فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأَنْ أُطِيعَهُ حَيًّا وَأَعْصِيتُهُ مَيْتًا .

# ١٠١- بَابُ تَقْبِيلِ الرُّكْنِ

- [٩٧٤٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : تَقْبِيلُ الرُّكْنِ؟ قَالَ : حَسَنٌ .
- ٥ [٩٧٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعُمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَـرْجِسَ ، قَـالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الرُّكُنَ وَكَانَ يَقُولُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ ، وَأَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ رَبِّي ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَبَلْكَ فَقَبَلْتُكَ .
- ٥ [٩٢٤٧] عبد الأعلى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ ، وَيَقُولُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ فَيُقُولُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنْ رَأَيْتُ إِنَّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنْ رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا .

٥[٩٢٤٦] [التحفة : م س ١٠٤٦٠ ، م س ق ١٠٤٨٦ ، خ م د ت س ١٠٤٧٣ ، س ١٠٥٠٣ ، خ م س ١٠٣٨٦ ، م س ١٠٥٧٤][شيبة : ١٤٩٧٧].

٥ [٩٢٤٧] [التحفة: م س ق ١٠٤٨٦ ، م س ١٠٥٧٤ ، خ م د ت س ١٠٤٧٣ ، خ م س ١٠٣٨٦ ، س ١٠٥٠٣ ، م س ١٠٤٦٠] [الإتحاف: عه حم ١٥٣٨٩] [شيبة: ١٤٩٧٨].



ه [٩٢٤٨] مِدَارِزَاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَقْبَلَ الرُّكُنَ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي الْخَطَّابِ اسْتَقْبَلَ الرَّكُنَ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّةً يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ قَالَ: ثُمَّ قَبَلَهُ.

• [٩٢٤٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ الرُّكُنَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ .

### ١٠٢- بَابُ التَّعَوُّذِ بِالْبَيْتِ

٥[٩٢٥٠] عِدالرَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ يَكَيُّ يَتَعَوَّذُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا هُرَيْرَة ، وَلَا جَابِرًا ، وَلَا أَبَا سَعِيدٍ ، وَلَا ابْنَ عُمَرَ يَلْتَ زِمُ (٢) قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا هُرَيْرَة ، وَلَا جَابِرًا ، وَلَا أَبَا سَعِيدٍ ، وَلَا ابْنَ عُمَرَ يَلْتَ زِمُ (٢) وَاحَدٌ مِنْهُ مُ (٣) الْبَيْتَ ، قُلْتُ : أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِي عَيِّ كَانَ يَمَسُّ شَيْنًا مِنْ بَاطِنِهَا أَوْ مِنْ أَوْدَاجِهَا يَتَعَوَّذُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَخَارِجَ وَلَا رَأَيْتَ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي يَعَيِّ يَعْفِي قِبَلِ الْبَيْتِ وَلَا أَمَسُهُ غَيْرَهُمَا ، قُلْتُ : فَخَارِجَ بِالْبَيْتِ وَلَا أَمَسُهُ غَيْرَهُمَا ، قُلْتُ : فَخَارِجَ بِالْبَيْتِ بُعِلَى الْبَيْتِ بُعَلَّى بُوهُ عَلَى الْبَيْتِ يَعَوَّذْتَ بِشَيْءٍ مِنْهُ لَمْ أَبَالِ بَأَيْهِ تَعَوَّذْتُ ، لَمْ أَبْعَ حِينَيْدٍ شَيْعًا .

• [٩٢٥١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ تَعَوَّذَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَتَدْرِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ

٥ [٩٢٤٨] [التحفة : خ م د ت س ١٠٤٧٣ ، م س ق ١٠٤٨٦ ، س ١٠٥٠٣ ، م س ١٠٤٦٠ ، م س ١٠٥٢٤ ، خ م س ١٠٣٨] .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله: «الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس»، وينظر: «تهذيب الكهال» (١) ٣٨٣/٦).

<sup>(</sup>٢) الالتزام: التمسك بالشيء والثبات عليه، والملتزَم: ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة، ويقال له: المدّعي والمتعوَّذ. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) قوله : «يلتزم واحد منهم» وقع في الأصل : «أحد من زمزم» ، والتصويب من «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ١٦٦) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ولم» ، والتصويب من المصدر السابق.





صَنَعَ هَذَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: عَجَائِزُ قَوْمِكَ ، عَجَائِزُ قُرَيْشٍ قَالَ: فَحَسِبْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ تَرَكَ ذَلِكَ بَعُدُ.

- ٥ [٩٢٥٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَعِمَانِيِّ .
  - [٩٢٥٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ .
- [٩٢٥٤] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْ نَجِيحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَيُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ عَلَى الْبَيْتِ وَلَكِنْ يَدَهُ .
  - [٩٢٥٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَلْصَقُ بِالْبَيْتِ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ .
- ٥[٩٢٥٦] عبد الله عن المُنتَى (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو (٢) فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْتُ (٣) : طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو (٢) فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْتُ (٣) : أَكُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ مَضَى (١) ، فَاسْتَلَمَ (٥) الرُّكْن ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ ، فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَهُ لَا يَصْنَعُ .

١٠ [٣٠/٣]٠

٥ [٥٢٥٦] [التحفة: دق ٨٧٧٦]، وسيأتي: (٩٢٥٧).

<sup>(</sup>۱) تصحف في الأصل إلى: «ابن التيمي»، وقد رواه ابن ماجه (۲۹۷٥) من طريق عبد الرزاق، فقال: «عن المثنى بن الصباح»، وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (۴/ ۹۱) أن أبا داود أخرجه عن المثنى بن الصباح، ثم قال: «وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه»، وقال الألباني في: «ضعيف أبي داود» (۲/ ۱۷۳): «وأخرجه عبد الرزاق وعنه ابن ماجه عن المثنى، به»، فضلا عن أن ابن التيمي – وهو المعتمر بن سليان – لا يروي عن عمرو بن شعيب بينها يروي عنه المثنى بن الصباح.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عمر» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) زاد بعده في الأصل: «من» ، وهو خطأ ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [٩٢٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ: طَافَ مُحَمَّدٌ جَدُهُ مَعَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، فَلَمَّا كَانَ سَبْعَهُمَا، قَالَ مُحَمَّدٌ لِعَبْدِ اللَّهِ حَيْثُ يَتَعَوَّذُونَ: السَّعِذُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمَّا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، تَعَوَّذَ بَيْنَ الرُّكْنِ السُّكْنِ السُّرُكُنِ وَالْبَابِ، وَأَلْصَقَ جَبْهَتَهُ وَصَدْرَهُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ (١): رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ يَصْنَعُ هَذَا.

- [٩٢٥٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : جِنْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ يَدِ عِكْرِمَةَ مَوْلَاهُ ، فَقُلْتُ : أَسَاحِرَانِ تَظَاهَرَا ، أَمْ ﴿ سِحْرَانِ ﴾ [القصص : ٤٨]؟ فَلَا يُرْجِعْهُمَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ : سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ .
- [٩٢٥٩] عبد الزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ قُلْتُ: إِذَا طُفْتَ بَيْنَ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ؟ قُلْتُ (٢): فَأَلْتَزَمَ بِالْبَيْتِ مَا بَيْنَ الرُكْنِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، ثُمَّ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ؟ قُلْتُ (٢): فَأَلْتَزَمَ بِالْبَيْتِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، ثُمَّ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ؟ قُلْتُ (٢): فَأَلْتَزَمَ بِالْبَيْتِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، ثُمَّ أَعُودُ بِاللَّهِ (٣).
- [٩٢٦٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَذَا الْمُلْتَزَمُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ .
- •[٩٢٦١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُلْصِقُ بِالْبَيْتِ صَدْرَهُ وَيَدَهُ وَبَطْنَهُ .
- [٩٢٦٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَلْتَـزِمُ شَيْتًا مِنَ الْبَيْتِ.
- [٩٢٦٣] عبد الزاق وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ : حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بَيْنَ الرُّكُن وَالْبَابِ .

٥ [٩٢٥٧] [التحفة: دق ٩٢٥٧].

<sup>(</sup>١) قوله : «ثم قال» وقع في الأصل : «قال ثم» ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. (٣) في الأصل: «الله» ، وأثبتناه استظهارا.

<sup>• [</sup>٩٢٦٢] [شيبة: ١٤٩٤٢]، وسيأتي: (٩٢٦٤).





- [٩٢٦٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَلْزَمُ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ .
- [٩٢٦٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ الْأَسْوَدِ يَقُولُ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا مَرَّ بِرَجُلِ قَائِمٍ يَدْعُو بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ (١) ، فَمَسَّهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : الْزَمِ ، الْزَمْ .

## ١٠٣- بَابُ دُعَاءِ النَّاسِ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ

• [٩٢٦٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ حِينَ يَخْرُجُ وَيَدْعُو؟ قَالَ: لَا .

ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ مَنْ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ : كَذَلِكَ يَدْعُو إِذَا خَرَجَ عِنْدَ حُرُوجِهِ : لِمَ يَصْنَعُونَ ؟ هَذَا صَنِيعُ الْيَهُودِ فِي كَنَايْسِهِمُ ، ادْعُوا فِي الْبَيْتِ مَا بَدَا لَكُمْ (٣) ، ثُمَّ اخْرُجُوا .

٥ [٩٢٦٧] عِمَالِزالَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : حُدِّنْتُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا حَاذَى بَابَا فِي دَارِ يَعْلَىٰ عِنْدَ الْخَيَّاطِينَ ، اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا ، وَخَرَجْنَ إِلَيْهِ بَنَاتُ غَزْوَانَ وَكُنَّ مُسْلِمَاتِ فَيَدْعُونَ مَعَهُ .

ه [٩٢٦٨] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (٤) بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا حَاذَى مَكَانَا مِنْ دَارِ يَعْلَىٰ نَسِيهُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أخبرنا عبد الرزاق» ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عطاء عن» ليس في الأصل واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي (٢/ ١٢٣) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لك» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [ ٩٢٦٨ ] [ التحفة : دس ١٨٣٧٤ ] [ الإتحاف : حم ٢٣٦٤٨ ] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبدالله»، وهو خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (٦/ ٤٣٧) من طريق المصنف. ينظر ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٢٩٨).

TTT

قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: وَكُنْتُ أَنَا أَطُوفُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الدَّارِيُّ حَتَى إِذَا جِئْنَا ذَلِكَ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الدَّارِيُّ حَتَى إِذَا جِئْنَا ذَلِكَ الْمَكَانَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا، وَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي فِي هَذَا الْمَكَانِ شَيْءٌ.

### ١٠٤- بَابُ دُخُولِ الْبَيْتِ ١٠ وَالصَّلَاةِ فِيهِ

٥[٩٢٦٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ. وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ أَمِرُتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ. وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّلِهُ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ»، يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: «هَذِهِ الْقِبْلَةُ»، فَلَمَّا نَوَاحِيهِ؟ أَفِي زَوَايَاهُ؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، وَحَسِبْتُ أَنِّي رَأَوايَاهُ؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، وَحَسِبْتُ أَنِّي رَأَوايَاهُ؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، وَحَسِبْتُ أَنِّي رَوَايَاهُ؟ قَالَ: بَلْ فِي نُوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَكَعَ لَكُ عَنْ الْبَيْتِ فِي الْقِبْلَةِ. وَلَا الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَكَعَ رَحُهُ وَلَا فَيْ الْقِبْلَةِ.

٥ [٩٢٧٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّرَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يُخْبِرُ ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ : دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ وَيَكُو الْبَيْتَ ، وَأَنَّ النَّبِيِّ وَيَكُو الْبَيْتَ ، وَأَنَّ النَّبِيِّ وَيَكُو الْبَيْتِ عِينَ ذَخَلَهُ وَلَكِنْ حِينَ خَرَجَ ، فَنَزَلَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ .

٥[٩٢٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر (١) ، عَـنْ عُثْمَـانَ الْجَـزِيِّ ، أَنَـهُ سَـمِعَ مِقْـسَمًا يُحَـدُّثُ عَنِ ابْنِ عَبًاسٍ قَالَ : دَحَلَ النَّبِيُ ﷺ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ .

• [٩٢٧٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكِ الْحَنَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اثْتَمَّ بِهِ كُلِّهِ، وَلَا تَجْعَلْ شَيْتًا مِنْهُ خَلْفَكَ.

<sup>۩[</sup>٦/١٦أ].

٥ [٩٢٦٩] [التحفة: س ١١٠، م س ٩٦].

٥ [ ٩٢٧٠] [الإتحاف: حم طح ١٦٢٨٧].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «محمد» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ٤٠٦) من طريق الدبري ، به .

<sup>• [</sup>۲۷۲۹] [شيبة: ۳۳۹۸].





- [٩٢٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ .
- ٥ [٩٢٧٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ صَلَّىٰ فِيهِ.
- [٩٢٧٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ عُصَلَ عَصْلَاء ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ عُصَلَ فِيهِ . يُصَلِّي فِيهِ .
- ٥ [٩٢٧٦] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ بَعْضِ الْحَجَبَةِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ فِي الْبَيْتِ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيْنَ بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ مِنَ الْبَيْتِ ؟ فَخُطَّ لِي كَمَا خَطَطْتَ ، قُلْتُ ؛ قَالَ : فَبَلَغَنِي أَنَّهُ صَلَّىٰ بَيْنَ الْأَسْطُوانَاتٍ ، قَالَ : فَبَلَغَنِي أَنَّهُ صَلَّىٰ بَيْنَ الْأَسْطُوانَاتٍ ، قَالَ : فَبَلَغَنِي أَنَّهُ صَلَّىٰ بَيْنَ الْأَسْطُوانَاتُ ، قَالَ : وَكَانَ فِي الْبَيْتِ سِتُ أُسْطُوانَاتٍ ، قَالَ : فَبَلَغَنِي أَنَّهُ صَلَّىٰ بَيْنَ اللهِ مُسْتَقْبِلًا كُلَّ قِبْلَةٍ ؟ قَالَ : الْأُسْطُوانَتَيْنِ حَيْثُ جَعَلَ الْحَلْقَةَ ، قُلْتُ : أَكُنْتَ مُصَلِّيًا فِيهِ مُسْتَقْبِلًا كُلَّ قِبْلَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قال عبد الرزاق: وَأَنَا أُصَلِّي فِيهِ.

٥ [٩٢٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ .

٥ [٩٢٧٨] عبدالرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ

<sup>• [</sup>۹۲۷۳] [شيبة: ٥٤٠٧].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥[٧٢٧٧] [التحفة: س ٧٢٧٩، خ م س ق ١٠٣٣، م س ٢٧٤٦، ت ٢٠٣٩، خ م س ١٩٠٨، خ ٨٠٥٨، خ ٨٢٥٩، خ ٨٠٥٨] المنتجاف: مي خز عه طح حب ط حم ٢٤٣٢] [شيبة: ١٥٢٥، ١٥٢٥، ١٥٤٥٥]، وسيأتي: (٩٢٧٨، ٩٢٧٨).

<sup>0[</sup>۹۲۷۸] [التحفة: خ م ۷۵۳۳، م ۷۰۱۲، م ۷۸۵۶، خ م س ق ۱۰۳۳، (خ) س ۷۶۰۰، خ م د س ق ۲۰۳۷، خ ۸۵۳۷، ت ۲۰۳۹، س ۷۲۷۹، م س ۷۷۷۱، خ ۸۲۵۹، خ ۱۹۲۷، خ م س ۲۹۰۸] [شیبة: ۱۵۲۵، ۱۵۲۵، ۳۷۰۲۱]، وتقدم: (۹۲۷۷) وسیأتی: (۹۲۷۹، ۹۲۷۹).

رَسُولُ اللّهِ عَيَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَىٰ نَاقَةِ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ حَتَّىٰ أَنَاحَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بِالْمِفْتَاحِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَىٰ اللهِ عَنْمَانَ بِالْمِفْتَاحِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَىٰ اللهِ عَنْمَانَ بَالْمِفْتَاحِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَىٰ اللهِ عَنْمَانَ بَنْ اللهِ عَنْمَانَ بَنْ اللهِ عَنْمَانَ بَنْ طَلْحَة ، فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَنِيْ ، فَفَتَحَ الْبَابَ ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَيِّلَةٍ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ ، قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة ، فَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة ، قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًا فَقَلْ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًا قَالَ : وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًا وَقُلْ نَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَاسِ ، فَجَافُوا عَلَيْهِمْ مَلِيًّا ، قَالَ : وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًا قَوْمًا عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ : أَيْ بِلَالًا قَائِمًا عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ : أَيْ بِلَالًا قَائِمَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهِ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدِّمَيْنِ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ عَيْقٍ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدِّمَيْنِ صَلَّى رَعُولُ اللّهِ عَيْقِهِ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدِّمَيْنِ صَلَى رَعُولُ اللَّه عَيْنِ .

وَقَالَ غَيْرُ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُوبَ أَنَّهُ قَالَ : نَسِيتُ أَسْأَلُ كَمْ صَلَّىٰ؟

٥ [٩٢٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَيْوُهُ يُحَدُّفُونَ هَذَا الْحَدِيثَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَقْبَلَ النَّبِيُ وَعَنْمَانُ بْنُ الْفَثْحِ عَلَىٰ بَعِيرٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأُسَامَةُ رَدِيفُ النَّبِي عَيِي وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِمِفْتَاحٍ إِلَيْهِ، فَفَتَحَهُ، فَدَخَلَ طَلْحَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ الْبَيْتَ أَرْسَلَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِمِفْتَاحٍ إِلَيْهِ، فَفَتَحَهُ، فَدَخَلَ النَّبِي عَيَي وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ﴿ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ، فَمَكَثُوا فِي الْبَيْتِ طَوِيلًا، وَأَعْلَقُوا الْبَيْتِ، فَشَبَقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالْبَيْتَ، فَسَبَقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَا الْبَيْتَ، فَسَبَقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالْبَيْتَ، فَسَبَقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالَّ بَعْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَحَلَ الْكَعِبَةَ مَشَىٰ قِبَلَ وَآخَوُ مَعَهُ، فَسَأَلُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَحَلَ الْكَعْبَةَ مَشَىٰ قِبَلَ وَكُن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَحَلَ الْكَعْبَةَ مَشَىٰ قِبَلَ وَجَعَلَ الْبَابَ حَلْفَ طَهُرُهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَحَلَ الْكَعِبُمُ مَلَى النَّهِ عَلَى الْمَعَلَى النَّهِ عَلَى الْمَعْرَةُ وَلَى الْمَعْرَافِقَ أَذُوعٍ ، ثُمَّ مَلَى مَدَلًى الْمَعْمَلُ وَيَعْ مَلَى فَي الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ ، أَنَّ النَّيْعِيُّ صَلَى فِيهِ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٣٤٧/ ٢)، «مسند الحميدي» (١/ ٥٥٥) من طريق أيوب، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقالت» ، والمثبت من المصدرين السابقين.

٥[٩٢٧٩] [التحفة: (خ) س ٧٤٠٠، خ م س ٢٩٠٨، خ ٩ ٥٩٨، خ م س ق ١٠٣٣، خ ١ ٧٦٤، خ م ٧٥٣٣، خ ١٨٤٧، م س ٢٧٤٧، ت ٢٠٣٩، س ٧٧٧٩، خ م د س ق ٢٠٣٧، م ٢٠١٧، م ٧٨٥٤، خ ١٨٥٣٨ . خ ١٨٥٣٨ . خ

۵ [۳۲/۲۳].



- ٥ [ ٩٢٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ سِمَاكِ الْحَنَفِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٌ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْكَعْبَةِ وَسَيَأْتِي آخَـ رُيَنْهَاكَ فَلَا تُطِعْهُ ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ .
- [٩٢٨١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ يَقُولُ : قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- ٥ [٩٢٨٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ الْحَجَبَةِ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْبَعَانِيَّتَيْنِ . ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيِّ وَلَيْ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ (١) الْيَمَانِيَّتَيْنِ .
- [٩٢٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَي الطَّوَافِ .
- [٩٢٨٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ دَحَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّىٰ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ (٢) رَكْعَتَيْنِ .
- [٩٢٨٥] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن.
- ٥ [ ٩٢٨٦] عبد الزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا النَّبِيُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ يَمْشِي بَيْنَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) الساريتان: مثنى السارية، وهي: الأسطوانة (العمود). (انظر: النهاية، مادة: سرى).

<sup>• [</sup>۹۲۸۳] [التحفة: خ ۷۸۶۰، خ ۲۰۲۸، م د ۷۹۰۰، س ۷۰۰۰، خ م س ۷۰۷۰، خ ۸۸۶۸، م ۲۰۷۸، م ۷۹۲۸، م ۷۹۲۸، م ۹۲۸۷، خ ۷۸۶۸، خ ۲۰۸۸، خ ۷۸۶۸، خ ۷۸۶۸، خ ۷۸۶۸، خ ۸۸۶۸، خ ۹ س ۱۹۹۱، س ۲۹۸۸، م ۸۲۱۸، م ۸۷۳۸، خ م س ۱۹۹۲، خ م س ۱۹۹۲، خ م س ۱۹۹۲، خ م س ۱۹۹۲، خ م س ۱۹۹۷، خ م س ۱۹۷۸، خ م دس ۱۹۷۸، خ م دس ۱۹۷۸، خ م دس ۱۹۷۸، خ ۲۰۷۸، خت ۱۹۷۸، دت س ۱۹۷۸، خ ۲۰۲۸، خ ۲۰۲۷، ت ق ۲۷۷۷، ت ۲۲۸۱، خ م س ۱۸۲۷، خ م س ۱۸۲۷، خ م س ۱۹۸۷، خ ۲۰۲۷، خ م س ۱۹۸۷، خ ۲۰۲۷، خ م س ۱۹۸۷، خ ۲۰۷۷، ت ۲۸۲۷، خ م س ۱۸۲۷، خ م س ۱۸۲۷، خ م س ۱۸۲۷،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زاووية» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٥/ ١١٣) من طريق الثوري ، به .

TTV



دَخَلَ الْكَعْبَةَ ، وَفِيهَا خَشَبَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ، فَلَمَّا خَرَجَ بِلَالٌ سَأَلْتُهُ ، كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : تَرَكَ مِنَ الْخَشَبَةِ ثُلْثَهَا عَنْ يَمِينِهِ وَصَلَّىٰ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ صَلَّىٰ ؟ قَالَ : لَمْ أَسْأَلْ بِلَالًا عَنْهَا .

#### ١٠٥- بَابُ لَا يَدْخُلُ بِحِذَاءٍ

• [٩٢٨٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : لَا يُدْخَلُ الْبَيْتُ بِحِذَاءِ ، وَلَا بِسِلَاحٍ ، وَلَا خُفَّيْنِ (١) ، وَكَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَرَيَانِ الْحِجْرَمِنَ الْبَيْتِ .

#### ١٠٦- بَابُ ذِكْرِ الْمِفْتَاحِ

٥ [٩٢٨٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٌ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةً يَوْمَ الْفَتْحِ : "افْتِنِي بِمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ " ، فَأَبْطاً عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٌ قَالِمٌ يَنْتَظِرُهُ ، حَتَّى أَنَّهُ لَنْتُحَدَّرُ (٢) مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ (٣) مِنَ الْعَرَقِ ، وَيَقُولُ : "مَا يَحْبِسُهُ ؟ " فَسَعَى إِلَيْهِ رَجُلٌ ، لَيَتَحَدَّرُ (٢) مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ (٣) مِنَ الْعَرَقِ ، وَيَقُولُ : "مَا يَحْبِسُهُ ؟ " فَسَعَى إِلَيْهِ رَجُلٌ ، وَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عِنْدَهَا الْمِفْتَاحُ ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : إِنَّهَا أُمُّ عُثْمَانَ ، تَقُولُ : إِنَّهُ إِنْ وَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عِنْدَهَا الْمِفْتَاحُ ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : إِنَّهَا أُمُّ عُثْمَانَ ، تَقُولُ : إِنَّهُ إِنْ وَالْمَاتُ الْمُؤْتُهُ الْبَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْتَةُ الْمِفْتَاحَ ، فَأَتَى بِهِ إِلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْبَيْتَ ، ثُمَ خَرَجَ ، وَالنَّاسُ عِنْدَهُ ، فَجَلَسَ عِنْدَ وَالْعَالَ السِّقَايَةَ ، وَ (١) أَعْطِينَا الْحِجَابَة السِّقَايَةِ (٥) ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْنُ كُنَّا أُوتِينَا النَّمُوةُ وَأُعْطِينَا السِّقَايَة ، وَ (١) أَعْطِينَا الْحِجَابَة الْحِجَابَةَ السِّقَايَة ، وَ (١) أَعْطِينَا الْحَجَابَة

<sup>(</sup>١) **الخفان**: مثنى الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٢) التحدر: النزول والتقاطر. (انظر: النهاية، مادة: حدر).

<sup>(</sup>٣) الجهان : جمع : جمانة ، وهو : اللؤلؤ الصغار ، أو حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . (انظر : النهاية ، مادة : جن) .

<sup>(</sup>٤) الأبد: الدهر، أي: هي لآخر الدهر. (انظر: النهاية، مادة: أبد).

<sup>(</sup>٥) السقاية: ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام. (انظر: النهاية، مادة: سقى).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٦١) من طريق الدبري ، به .



مَا قَوْمٌ بِأَعْظَمَ نَصِيبًا مِنًا ، قَالَ : فَكَأَنَّ النَّبِيِّ يَثَلِيَّةٍ كَرِهَ مَقَالَتَهُ ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ ، فَمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَاحَ ، وَقَالَ : «غَيِّبُهُ».

- ٥ [٩٢٨٩] فَ مَن ابْن عُيَيْنَة ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، أَنَّ النَّبِيَ وَالْمِنْ الْبِي مُلَيْكَة ، أَنَّ النَّبِيَ وَالْمِنْ قَالَ لِعَلِيِّ يَوْمَئِذِ حِينَ كَلَّمَهُ فِي الْمِفْتَاحِ : "إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُمْ مَا تُرْزَءُونَ (١) ، وَلَمْ أُعْطِكُمُ الْبَيْتَ ، أَعْطِكُمْ مَا تَرْزَءُونَ » ، يَقُولُ : أَعْطَيْتُكُمُ السِّقَايَة لِأَنَّكُمْ تَغْرَمُونَ فِيهَا وَلَمْ أُعْطِكُمُ الْبَيْتَ ، أَعْطَكُمُ البِّيْتَ ، قَوْلُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .
- ٥ [٩٢٩٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَمَّا دَفَعَ النَّبِيُ عَيَّا الْمِفْتَاحَ الْمَا عَثْمَانَ، قَالَ: «غَيِّبُوهُ».
- ٥ [٩٢٩١] عبد الزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَقِّبِ (٢) ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّةٍ قَبَضَ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَحَضَرَ النَّاسُ ، فَقَالَ النَّبِيُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيِّ : «هَلْ مَنْ يَتَكَلَّمُ؟» ثُمَّ دَعَا طَلْحَة ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَة ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَاحَ .
- ٥[٩٢٩٢] عبد الزال ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ : دَعَا النَّبِيُ عَيِّ عَثْمَانَ بْنَ طَلْحَةً يَوْمَ الْفَتْحِ بِمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ ، فَأَقْبَلَ بِهِ مَكْشُوفًا حَتَّى دَفَعَهُ إِلَى النَّبِيُ عَيِّ مُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةً يَوْمَ الْفَتْحِ بِمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ ، فَأَقْبَلَ بِهِ مَكْشُوفًا حَتَّى دَفَعَهُ إِلَى النَّبِي عَيِّ فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا نَبِي اللَّهِ ، اجْمَعْ لِي الْحِجَابَةَ مَعَ السِّقَايَةِ ، وَنَزلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ : «ادْعُوا إِلَي عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَة » ، فَدُعِي لَهُ ، فَدَفَعَهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَتَرَ عَلَيْهِ ، فَدُعِي لَهُ ، فَدَفَعَهُ النَّبِي عَلِيهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ أَوَّلُ مَنْ سَتَرَ عَلَيْهِ ، فَدُع قَالَ : «خُذُوهُ يَا بَنِي إِلَيْهِ وَسَتَرَ عَلَيْهِ ، ثُمَ قَالَ : «خُذُوهُ يَا بَنِي إِلَيْ طَلْحَةَ لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ترون» ، والمثبت من المصدر السابق.

٥[٦/٢٦أ].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ويبدو أنه تحرّف من «عمر بن أبي مغيث» كما أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨٩/٣٨) من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي شيخ المصنف.

#### ١٠٧- بَابُ الصَّلَاةِ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ

- [٩٢٩٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَىٰ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ.
- •[٩٢٩٤] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيُصَلِّي عَلَىٰ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ بَعْضُ مَنْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : مَا أُحِبُ ذَلِكَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْحَجَبَةَ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ مَنْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَكْرَهُهَا .
- [٩٢٩٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ قَوْمًا سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ ، فَقَالَ : ظَهْرُ الْكَعْبَةِ .
- [٩٢٩٦] عبد الرزاق، عن ابْنِ مُجَاهِد، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَىٰ مُعَاوِيَة يَسْأَلُهُ عَنْ فَلَانَةِ أَشْيَاءَ: أَيُّ مَكَانٍ إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ؟ وَأَيُّ مَكَانٍ فَلَانَةِ أَشْيَاءَ: أَيُّ مَكَانٍ إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ؟ وَعَنِ الْمَحْوِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ؟ قَالَ: طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَوَّةً وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ؟ وَعَنِ الْمَحْوِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ؟ قَالَ: فَابْتَغَىٰ مُعَاوِيَةُ عِلْمَ ذَلِكَ، وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يَعْلَمَهُ مِنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَاسٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَىٰ ابْنِ عَبَاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصلِّ فِيهِ إِلَىٰ ابْنِ عَبَاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصلِّ فِيهِ إِلَىٰ ابْنِ عَبَاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهِ إِلَىٰ قِبْلَةٍ فَهُو ظَهْرُ الْكَعْبَةِ، وَأَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي (١) طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ فَالْبَعْرُ، فَاللَّهُ لِمُوسَى ، وَأَمَّا الْمَحْوُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ، فَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ فَمَحَوْنَا عَايَةَ ٱللَّهُ لِهُ وَالْمَحُو الْمَحْوُ اللَّهُ لِيهُ وَالْمَحُو الْمَحْوُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ، فَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ فَمَحَوْنَا عَايَةَ ٱللَّهُ لِهُ وَالْمَحُو الْمَحْوُ الْمَحْوُلُ : هُو فَمَحُونَا عَايَةَ ٱللَّهُ لِكُ وَلَا الْمُحُودُ الْمَعْولُ : هُو فَمَعُونَا عَايَةَ ٱللَّهُ لِهُ وَالْمَحُودُ الْمَعْولُ الْمَعْولُ الْمَالِهُ لَعُولُ الْمَعْولُ الْمَالَةُ لَمُ اللَّهُ لَيْ الْمَالُولُ الْمَعْولُ الْمَعْولُ الْمَالِهُ لَلْهُ اللَّهُ لَا الْمَعْولُ الْمَعْمُ الْمَالِهُ الْمَعْلَى الْمَعْلُولُ الْمَالِلَةُ الْمَعْلَى الْمَنْ الْمَالِلَةُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَالِقُولُ الْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَلَى الْمَعْلَى الْمُعْلِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِهُ الْمُعْلِهُ الْمُولُولُ الْمَعْلَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى ال

## ١٠٨- بَابُ قَرْنَي الْكَبْشِ

•[٩٢٩٧] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ الْحَجَبَةِ ، قَالَ : جَرَّدَ شَيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ الْكَعْبَةَ قَبْلَ الْحَرِيقِ مِنْ ثِيَابٍ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَسَوْهَا إِيَّاهَا ، فَخَلَّقَهَا وَطَيَّبَهَا ، قَالَ : فَتَرَكَ فِيهَا قَرْنَيِ الْكَبْشِ فِي ظَاهِرِهَا فِي الْبُنْيَانِ فِي نَحْوِ قِبْلَةِ الْمَقَامِ ، قُلْتُ : وَمَا تِلْكَ الثِّيَابُ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ نَحْوٍ كِرَارٌ وَخَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «إذا» ، وهو مزيد خطأ ، ويخالف ما يقتضيه السياق .





• [٩٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ وَسَأَلْتُهُ:

هَلْ كَانَ فِي الْبَيْتِ قَرْنَا كَبْشٍ؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَا فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَهُمَا؟ قَالَ: حَسِبْتُ

وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَابَيْهِ أَنْ قَدْ رَآهُمَا، قَالَ: وَغَيْرُهُ مَا قَدْ رَآهُمَا فِيهِ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنَّهُمَا قَرْنَا الْكَبْشِ الَّذِي ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَتْ صَفِيَّةُ ابْنَةُ شَيْبَةَ: كَانَ فِيهِ قَرْنَا الْكَبْشِ.

وَحُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَا فِيهِ . قَالَ : وَحُدِّثْتُ عَنْ عَجُوزٍ ، قَـالَ : رَأَيْتُهُمَـا فِيهِ بِهِمَا مُغْرَةُ مَشَقٍ .

٥ [٩٢٩٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَئنَة ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّة ، عَنْ خَالِهِ (١) ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنِ الْمَرَأَةِ ﴿ مِنَ الْمَرَأَةِ ﴿ مِنَ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمُرْكَ أَنْ تُحُمُّرَهُمَا الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْ فَقَالَ : ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ قَرْنَي الْكَبْشِ ، فَلَمْ آمُرْكَ أَنْ تُحَمِّرَهُمَا (٢) ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ مُصَلِّيًا » .

## ١٠٩- بَابُ الْجِلْيَةِ (٣) الَّتِي فِي الْبَيْتِ ، وَكُسْوَةِ الْكَعْبَةِ

٥ [٩٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: لَوْ أَخَذْنَا مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - فَقَسَمْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بِنُ كَعْبِ : وَاللَّهِ مَا ذَاكَ لَكَ ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ مَوْضِعَ كُلِّ مَالٍ، وَأَقَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَدْ بَيَّنَ مَوْضِعَ كُلِّ مَالٍ، وَأَقَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلْ مَالٍ ، وَأَقَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ: صَدَقْتَ .

٥ [٩٣٠١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَكْسُوهَا الْقَبَاطِئَ .

ه [٩٢٩٩][شيبة: ٦١٨٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خالد»، وهو خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (٦٨/٤)، من طريق ابن عيينة، به. ١٠ [٣٢/٣٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تخمرها»، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الحلية: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، والجمع: الحُلِي. (انظر: النهاية، مادة: حلا).



قَالَ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَسَاهَا الْقَبَاطِيَّ وَالْحِبَرَاتِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَاهَا الدِّيبَاجَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ الْفُقَهَاءِ، قَالُوا: أَصَابَ، مَا نَعْلَمُ لَهَا مِنْ كُسْوَةٍ أَوْفَقَ لَهَا مِنْهُ.

• [٩٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ تُبَعًا أَوَّلُ مَنْ كَسَا الْكَعْبَةَ الْوَصَائِلَ فَسُتِرَتْ بِهَا.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا إِسْمَاعِيلَ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

- [٩٣٠٣] عبد الرزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَوَّلُ مَنْ كَسَا الْكَعْبَةَ الدِّيبَاجِ .
- [٩٣٠٤] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَنَكُمْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ طَهِّرْنَهُ أَنْتُنَّ بِالطِّيبِ. عَائِشَةَ أَنَكُمْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ طَهِّرْنَهُ أَنْتُنَّ بِالطِّيبِ.

### ١١٠- بَابُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ

• [٩٣٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ وَ كَلَى ٱلْمَاءَ ﴾ [هود: ٧] قُلْتُ: عَلَى مَتْنِ الرِّيحُ. عَلَى مَتْنِ الرِّيحُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَ يَـضْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ بُخَارٌ كَبُخَارِ الْأَنْهَارِ، فَاسْتَصْبَرَ، فَعَادَ صَبِيرًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانٌ ﴾ [نصلت: ١١].

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ عَمْرُو وَعَطَاءٌ : فَبَعَثَ اللَّهُ رِيَاحًا ، فَصَفَقَتِ (١) الْمَاءَ ، فَأَبْرَزَتْ فِي مَوْضِعِ الْبَيْتِ ، عَنْ خَشَفَةٍ كَأَنَّهَا الْقُبَّةُ ، فَهَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا ، فَلِذَلِكَ هِيَ أُمُّ الْقُرَىٰ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ وَتَّدَهَا اللَّهُ بِالْجِبَالِ كَيْلَا تُكْفَأً.

قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ جَبَلِ أَبُو قُبَيْسٍ.

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .



- [٩٣٠٦] عبد الرزاق، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَوَّارٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ كَانَ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ، يَسْمَعَ كَلَامَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَدُعَاءَهُمْ، فَأَنِسَ إِلَيْهِمْ، فَهَابَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُ حَتَّىٰ شَكَتْ إِلَى اللَّهِ فِي السَّمَاءِ وَدُعَاءَهُمْ، فَأَنِسَ إِلَيْهِمْ، فَهَابَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُ حَتَّىٰ شَكَتْ إِلَى اللَّهِ فِي صَلَاتِها، فَأَخْفَضَهُ اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَمَّا فَقَدَ مَا كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُمُ اسْتَوْحَشَ، حَتَّىٰ شَكَا إِلَى اللَّهِ فِي دُعَائِهِ وَفِي صَلَاتِهِ، فَوَجَّهَهُ إِلَى مَكَّةً، فَكَانَ مَوْضِعَ الْبَيْتِ الْأَنْ ، فَلَمْ يَزَلْ يُطَافُ بِهِ حَتَّىٰ أَنْ ذَلَ اللَّهُ يَاقُوتَةً مِنْ يَا فُونِ الْجَنَّةِ، فَكَانَتْ عَلَىٰ مَوْضِعِ الْبَيْتِ الْآنَ ، فَلَمْ يَزَلْ يُطَافُ بِهِ حَتَّىٰ أَنْ اللَّهُ يَاقُوتَةً مِنْ الطُّوفَانَ فَرُفِعَتْ تِلْكَ الْيَاقُوتَةُ ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ وَالْقَ : ﴿ وَإِذْ اللَّهُ عَلَىٰ مَوْضِعِ الْبَيْتِ الْآنَ ، فَلَمْ يَزَلْ يُطَافُ بِهِ حَتَّىٰ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ وَالْحَالَةُ وَاللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهُ عَلَىٰ الْبَاهُ عَنْ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٦].
- [٩٣٠٧] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يَذْكُرُ ، أَنَّ الْبَيْتَ رُفِعَ يَوْمَ الْغَرَقِ .
- [٩٣٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ آدَمُ: أَيْ رَبِّ، مَا لِي لَا أَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ؟ قَالَ: يِخَطِيئَتِكَ (٢) ، وَلَكِنِ اهْبِطْ إِلَىٰ الْأَرْضِ ، فَابْنِ (٣) لِي بَيْتًا ، فَمَ احْفُفْ كَمَا رَأَيْتَ الْمَلَائِكَةَ تَحُفُّ بِبَيْتِي الَّذِي فِي السَّمَاءِ ، فَيَزْعُمُ النَّاسُ (٤) أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ حَمْسَةِ أَجْبُلِ: حِرَاءً (٤) ، وَمِنْ جَبَلِ (٤) لُبْنَانَ ، وَالْجُودِيِّ ، وَمِنْ طُورِ زِيتَا ، وَطُورِ مِنْ الْمَورِ زِيتَا ، وَطُورِ مِنْ الْمَورِ زِيتَا ، وَطُورِ مِنْ الْمَورِ رَبِينَا ، وَلَا بَوْدِي ، وَمِنْ طُورِ زِيتَا ، وَطُورِ مِنْ اللَّهُ الْمَالَائِكَةُ مَا كَانَ هَذَا بِنَاءُ آدَمَ ، ثُمَّ بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْقٍ .
  - [٩٣٠٩] وزُره، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهِ.
- [٩٣١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلِ: لُبْنَانَ، وَطُورِ زِيتَا، وَالْجُودِيِّ، وَطُورِ سَيْنَاءَ، وَحِرَاءَ، وَكَانَ رُبْضُهُ مِنْ حِرَاءَ.

<sup>(</sup>١) المفاز والمفازة: الصحراء المهلكة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فوز).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : «خطيئتك» ، والمثبت من «التفسير» لابن كثير (١/ ٤٣٣) معزوا لعبد الرزاق ، به .
 ٥ [٣/ ٣٣] .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

- [٩٣١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ نَاسٌ : أَرْسَلَ اللَّهُ سَحَابَةً فِيهَا رَأْسٌ، فَقَالَ الرَّأْسُ : يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْخُذَ قَدْرَ هَذِهِ السَّحَابَةِ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، الرَّأْسُ : فَالْ الرَّأْسُ : أَقَدْ فَعَلْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَارْتَفَعَتْ ، فَحَفَرَ ، فَأَبْرَزَ عَنْ أَسَاسِ ثَابِتٍ (١) فِي الْأَرْضِ .
- [٩٣١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: أَقْبَلَ الْمُلْكُ وَالصَّرَدُ وَالسَّكِينَةُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، رَبِّضْ عَلَى الْبَيْتِ، قَالَ: مَعَ إِبْرَاهِيمَ، رَبِّضْ عَلَى الْبَيْتِ، قَالَ: فَالَتِ السَّكِينَةُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، رَبِّضْ عَلَى الْبَيْتِ، قَالَ: فَالَ نَفَلُوكَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَعْرَابِيٍّ نَافِرٌ، وَلَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ إِلَّا رَأَيْتَ عَلَيْهِ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ.
- [٩٣١٣] عبد الزاق، عنْ مَعْمَرِ، عنْ قَتَادَةَ قَالَ: وَضَعَ اللّهُ الْبَيْتَ مَعْ آدَمَ، أَهْ بَطَ اللّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَكَانَ مَهْبِطُهُ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَكَانَ رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ، وَرِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، وَكَانَ مَهْبِطُهُ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَكَانَ رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ، وَرِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ، فَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَهَابُهُ، فَنُقِصَ إِلَى سِتِينَ ذِرَاعًا (٢)، فَحَرِنَ آدَمُ إِذْ فَقَدَ أَصْوَاتَ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحَهُمْ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللّهِ، فَقَالَ اللّهُ: يَا آدَمُ، إِنِّي قَدْ أَهْبَطْتُ (٣) لَكَ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحَهُمْ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللّهِ، فَقَالَ اللّهُ: يَا آدَمُ، إِنِّي قَدْ أَهْبَطْتُ (٣) لَكَ بَيْتَا، يُطَافُ وَلَهُ وَمُدَّ لَهُ (٤٠) فِي خَطْوِهِ، فَكَانَ بَيْنَ كُلِّ خُطْوَةٍ مَفَازَةٌ، فَلَمْ تَرَلْ تِلْكَ فَخْرَجَ (٥) إِلَيْهِ آدَمُ وَمُدَّ لَهُ (٢) فِي خَطْوِهِ، فَكَانَ بَيْنَ كُلِّ خُطْوَةٍ مَفَازَةٌ، فَلَمْ مَتَرَلْ تِلْكَ فَخْرَجَ (٥) إِلَيْهِ آدَمُ وَمُدَّ لَهُ (٢٦) فِي خَطْوِهِ، فَكَانَ بَيْنَ كُلِّ خُطْوَةٍ مَفَازَةٌ، فَلَمْ مَتَرَلْ تِلْكَ وَأَنَى الْبَيْتِ فَطُوهِ، فَكَانَ بَيْنَ كُلِّ خُطْوَةٍ مَفَازَةٌ، فَلَمْ مَنْ الْأَنْبِيَاءِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَالُ مُعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَانُ أَنِيْ الْبَيْتِ سَبْعًا حَتَّى إِذْ أَعْرَقَ اللّهُ قَوْمَ نُوحٍ (٧) رَفَعَهُ، وَبَقِي أَسَاسُهُ، فَبَوَاهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللّه : ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج: ٢٦] الْآيَة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نابت» ، والمثبت من «الدر المنثور» (٦/ ٣٠) معزوا لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) الذراع: مقياس طوله: ٨٨ سنتيمترًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أهبط» ، والمثبت من «التفسير» للمصنف (٢/ ٤٠١) ، به .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فأخرج» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) قوله : «ومدله» في الأصل : «ومد إليه» ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.





- [٩٣١٤] عبد الزال ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّنَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : حَدَّنَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ مَوْضِعَ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ شَيْنًا مِنَ الْأَرْضِ بِأَلْفَيْ سَنَةٍ ، وَأَرْكَانُهُ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ .
- [٩٣١٥] عبد الزان ، عَنِ ابْنِ عُينْنَة ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَعْبُ أَنَّ الْبَيْتَ كَانَ غُثَاءَ عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ الْأَرْضُ بِأَرْبَعِينَ سَنَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَعْبُ أَنَّ الْبَيْتَ كَانَ غُثَاءً عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ الْأَرْضُ بِأَرْبَعِينَ سَنَة ، وَمِنْهُ دُحِيَتِ الْأَرْضُ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَقْبَلَ مِنْ أَرْمِينِيَّة مَعَهُ السَّكِينَةُ (٢) ، تَدُلُّهُ حَتَّىٰ يَتَبَوَأَ الْبَيْتَ كَمَا يَتَبَوَّأُ الْعَنْكَبُوتُ بَيْتَهَا ، قَالَ : فَرَفَعُوا عَنْ أَحْجَادٍ السَّكِينَةُ (٢) ، تَدُلُّهُ حَتَّىٰ يَتَبَوَّأُ الْبَيْتَ كَمَا يَتَبَوَّأُ الْعَنْكَبُوتُ بَيْتَهَا ، قَالَ : فَرَفَعُوا عَنْ أَحْجَادٍ السَّكِينَةُ (٢) ، تَدُلُّهُ حَتَّىٰ يَتَبَوَّأُ الْبَيْتَ كَمَا يَتَبَوَّأُ الْعَنْكَبُوثُ بَيْتَهَا ، قَالَ : فَرَفَعُ وَاعَنْ أَحْجَادٍ اللَّهُ الْمُحَمِّدِ ، فَإِنَّ اللَّهَ الْحَجَرُ يُطِيقُهُ ، أَوْ قَالَ : لَا يُطِيقُهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَإِنَّ اللَّهُ يَتُولُ : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ مُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [البقرة: ١٢٧]، قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ بَعْدُ .
- [٩٣١٦] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : قَالَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ : وَكَانَ اللَّهُ السَّوْدَعَ الرُكْنَ أَبَا قُبَيْسٍ فَلَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ نَادَاهُ أَبُو قُبَيْسٍ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، هَذَا الرُكْنُ فِي ، فَاحْتَفَرَ عَنْهُ فَوَضَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بِنَائِهِ ، قَالَ : قَدْ فَعَلْنَا أَيْ رَبِّ! فَأَرِنَا فَاحْتَفَرَ عَنْهُ فَوَضَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بِنَائِهِ ، قَالَ : قَدْ فَعَلْنَا أَيْ رَبِّ! فَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ، أَبْرِزْهَا لَنَا ، عَلِّمْنَاهَا ، فَبَعَثَ اللَّهُ جِبْرِيلَ فَحَجَّ بِهِ ، حَتَّى إَثَى عَرَفَةَ ، فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ وَكَانَ قَدْ أَتَاهَا مَرَّةً قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّعْرِ (٣) ، عَرَفْتُ وَكَانَ قَدْ أَتَاهَا مَرَّةً قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ عَرَفَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّعْرِ (٣) ، عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : احْصِبْ ، فَحَصَبَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، ثُمَّ الْيَوْمُ الثَّانِي عَرَفَلُ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : احْصِبْ ، فَحَصَبَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، ثُمَّ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ ، فَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ، يَعْنِي إِبْلِيسَ الْمَلْعُونَ ، فَلِذَلِكَ كَانَ رَمْ عُ الْجَمَارِ ١٠ وَالثَّالِثُ ، فَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ، يَعْنِي إِبْلِيسَ الْمَلْعُونَ ، فَلِذَلِكَ كَانَ رَمْ عُ الْجَمَارِ ١٠ وَالثَّالِثُ ، فَسَدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ، يَعْنِي إِبْلِيسَ الْمَلْعُونَ ، فَلِذَلِكَ كَانَ رَمْ عُ الْجَهُ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِةِ : يَا عِبَادَ اللَّهِ ، أَجِيبُوا اللَّهَ يَا عِبَادَ اللَّهِ ، فَلَذَلِكَ كَانَ رَمْ عُلَاهُ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : يَا عِبَادَ اللَّهِ ، أَجِيبُوا اللَّهَ يَا عِبَادَ اللَّهِ ، فَلَكَى عَبْدَهُ اللَّهِ ، أَجِيبُوا اللَّه يَا عِبَادَ اللَّه ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «قال: أخبرني بشر بن عاصم، عن ابن المسيب» ليس في الأصل، واستدركناه من «التفسير» للطبري (۲/ ٥٥٦) من طريق عبد الرزاق، به . وينظر: «أخبار مكة» للأزرقي (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «التفسير» للطبري (٢/ ٥٥٥) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) يوم النحر: عيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

٥[٣٣/٣].

أَطِيعُوا اللَّهَ ، فَسَمِعَ دَعْوَتَهُ مَا بَيْنَ الْأَبْحُرِ السَّبْعِ مِمَّنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ (1) ذَرَةٍ (7) مِنْ إِيمَانٍ فَهُوَ اللَّهَ مَا اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ سَبْعَةٌ مُسْلِمُونَ فَصَاعِدًا فَلَوْلا ذَلِكَ هَلَكَ تِ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا مُجَاهِدٌ، فَقَالَ: عَلَا إِبْرَاهِيمُ مَقَامَهُ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ أَجِيبُوا اللَّهَ، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَطِيعُوا، فَمَنْ حَجَّ الْيَوْمَ فَهُوَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِإِبْرَاهِيمَ يَوْمَيْذِ فَهِيَ الَّتِي أَعْطَاهَا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَنَاسِكِ، قَوْلُهُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، ثُمَّ بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ.

- [٩٣١٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قَامَ عَلَىٰ الْمَقَامِ فَقَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَجِيبُوا اللَّه، فَقَالُوا: لَبَيْكَ رَبَّنَا لَبَيْكَ، فَمَنْ حَجَّ فَهُوَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ.
- [٩٣١٨] عبد الزال ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : تَطَاوَلَ هَذَا الْمَقَامُ لِإِبْرَاهِيمَ حِينَ قَالَ اللَّهُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فِي الْحَجِّ حَتَّىٰ كَانَ أَطْوَلَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ ، فَنَادَىٰ نِدَاءً أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْأَبْحُرِ السَّبْعِ ، فَقَالَ : يَا عِبَادَ اللَّهِ ، أَجِيبُوا اللَّه ، فَيَادَ اللَّهِ ، أَطِيعُوا اللَّه ، فَقَالُوا : لَبَّاكَ اللَّهُمَّ أَجَبْنَاكَ ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ أَطَعْنَاكَ ، قَالَ : فَمَنْ حَجَّ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَهُوَ مِمَّنْ أَجَابَ لِإِبْرَاهِيمَ .
- [٩٣١٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتِ الْغَنَمُ تَقْتَحِمُ فَوْقَ ظَهْرِ الْبَيْتِ مِنَ الْحَجْرِ مِنْ قِصَرِهِ حَتَّىٰ بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : وَبَنَيَاهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ السَّوْمُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً .

<sup>(</sup>١) المثقال: مقدار من الوزن ، أي شيء كان من قليل أو كثير . (انظر: النهاية ، مادة : ثقل) .

<sup>(</sup>٢) الذرة: نملة صغيرة، وقيل: هيّ النملة الحمراء، وهي أصغر النمل. وقيل: النّرة لا وزن لها، أو: ما يرفعه الريح من التراب، أو: أجزاء الهواء في الكوة، وقيل: الخردلة. (انظر: النهاية، مادة: ذرر).

<sup>(</sup>٣) التلبية : إجابة المنادي، وألب على كذا، إذا لم يفارقه، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية أي : إجابة بعد إجابة . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .

<sup>• [</sup>٩٣١٧] [شبية: ٢٨٤٢٣].

• [٩٣٢٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِـدٌ : كَـانَ عَرِيـشًا تَقْتَحِمُـهُ الْغَـنَمُ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، بَنَتْهُ قُرَيْشٌ ، وَكَانَ رُومِيِّ يَتَّجِـرُ إِلَىٰ مَنْدَلِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالشُّعَيْبَةِ انْكَسَرَتْ سَفِينَتُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ قُرَيْش : أَنْ هَلُمَّ لَكُمْ أُمْدِدْكُمْ بِمَا شِئتُمْ مِنْ بَانٍ وَنَجَّارِ وَخَشَبَةٍ ، عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمْ حَمْلَهُ ، فَتَبْنُوا بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ، عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ (١) تُجْرُوا لِي تِجَارَتِي فِي عِيرِكُمْ ، وَكَانَ لِقُرَيْش رِحْلَتَانِ فِي كُلّ عَام، أَمَّا فِي الشِّتَاءِ فَإِلَى الشَّامِ، وَأَمَّا فِي الصَّيْفِ فَإِلَى الْحَبَشَةِ، قَالُوا: نَعَمْ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ بِنْرٌ تَكُونُ فِيهِ الْحِلْيَةُ وَالْهَدِيَّةُ ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَرْتَضِي لِذَلِكَ رَجُلًا ، فَيَكُونُ عَلَى تِلْكَ الْبِئْرِ، وَمَا فِيهَا فَبَيْنَا رَجُلٌ كَانَ مِمَّنْ يُرْتَضَىٰ لَهَا، سَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ أَنْ يَخْتَانَ، فَنَظَرَ حَتَّىٰ إِذَا انْقَطَعَتِ الظِّلَالُ ، وَارْتَفَعَتِ الْمَجَالِسُ ، بَسَطَ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فِيهَا ، فَأَخَذَ ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ ، ثُمَّ الثَّالِثَةُ ، فَقَضَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حَجَرًا فِيهَا ، فَحَبَسَهُ فِيهَا . مُخَبِّنًا رَأْسَهُ أَسْفَلَهُ ، فَرَاحَ النَّاسُ ، فَأَخْرَجُوهُ ، فَأَعَادَ مَا كَانَ أَخْرَجَ مِنْهَا ، فَبَعَثَ اللَّهُ ثُعْبَانًا ، فَأَسْكَنَهُ إِيَّاهَا ، فَكَانَ إِذَا أَحَسَّ عِنْدَ الْبَابِ حِسًّا أَطْلَعَ رَأْسَهُ ، فَلَا يَقْرَبُهُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقَـوْمُ حَاجَتَهُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ بِالدَّابَّةِ الَّتِي (٢) فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ : اجْتَمِعُوا فَادْعُوا رَبَّكُمْ ، فَإِنْ تَكُن الَّذِي اثْتَمَرْتُمْ لِلَّهِ رِضًا ، فَهُوَ كَافِيكُمُوهُ ، وَإِلَّا فَلَا تَسْتَطِيعُونَهَا ، قَالَ: فَدَعَوُا اللَّهَ، فَبَعَثَ اللَّهُ طَاثِرًا فَدَفَّ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا أَحَسَّتْهُ الْحَيَّةُ أَطْلَعَتْ رَأْسَهَا ، فَخَطَفَهَا ، فَذَهَبَ بِهَا كَأَنَّهَا خَشَبَةٌ ، يَقُولُ : كَأَنَّهَا تَظُنُّهُ لَا يَكَادُ حَمْلَهَا حَتَّىٰ وَعَلَا سُلَّمًا كَانَتْ بِمَكَّةَ فَلَمْ تُرَ بَعْدُ ، وَبَنَتْ قُرَيْشٌ ، فَلَمَّا جَاءَ مَوْضِعُ الرُّكُن تَحَاسَرتِ الْقَبَائِلُ ، فَقَالَتْ هَذِهِ الْقَبِيلَةُ : نَحْنُ نَرْفَعُهُ ۞ ، وَقَالَتْ هَذِهِ الْقَبِيلَةُ : نَحْنُ نَرْفَعُهُ قَـالُوا : فَأُوَّلُ رَجُل يَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ الْأَعْلَىٰ يَقْضِي بَيْنَنَا ، فَدَخَلَ مُحَمَّدٌ عَيَّا إِهُ ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ اقْض بَيْنَنَا ، فَقَالَ : «ضَعُوا نَوْبًا ثُمَّ ضَعُوهُ فِيهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُـلٌ» ،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي»، وهو خطأ ظاهر.

٥ [ ١٣٤ / ٢] ١



فَفَعَلُوا وَأَخَذَ هُوَ الرُّكْنَ فَجَعَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ فَكَانَ هُوَ الَّذِي رَفَعَهُ مَعَهُمْ حَتَّىٰ وَضَعَهُ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ مَوْضِعَهُ الْآنَ .

٥ [ ٩٣٢١] عبد الراق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ الْحُلُمَ أَجْمَرَتِ الْمَرَاةُ الْكَعْبَةَ ، فَطَارَتْ شَرَارَةٌ مِنْ مِجْمَرِهَا فِي ثِيَابِ الْكَعْبَةِ ، فَاحْتَرَقَتْ ، فَتَشَاوَرَتْ فَرَيْشٌ فِي هَدْمِهَا ، وَهَابُوا هَدْمَهَا ، فَقَالَ لَهُمُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ : مَا تُرِيدُونَ بِهَ دُمِهَا ؟ فَالُوا : نُرِيدُ الْإِصْلَاحَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْلِكُ الْمُصْلِحَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْلِكُ الْمُصْلِحَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْلِكُ الْمُصْلِحَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُهْلِكُ الْمُصْلِحَ ، قَالَ : فَمَنِ اللَّذِي يَعْلُوهَا فَيَهْدِمُهَا ؟ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ : أَنَا أَعْلُوهَا فَأَهْدِمُهَا ، فَارْتَقَى الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَلَىٰ ظَهْرِ الْبَيْتِ وَمَعَهُ الْفَأْسُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا لَا يُويدُ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَلَىٰ ظَهْرِ الْبَيْتِ وَمَعَهُ الْفَأْسُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا لَا يُويدُ لِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ الْمُغِيرَةِ عَلَىٰ ظَهْرِ الْبَيْتِ وَمَعَهُ الْفَأْسُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ اللهُ الل

• [٩٣٢٢] عبد الزال ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَمَّا هُدِمَ (٣) الْبَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ بَنَوْهُ ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا مَوْضِعَ الرُّكْنِ ، خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ هُدِمَ (٣) الْبَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ بَنَوْهُ ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا مَوْضِعَ الرُّكْنِ ، خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ ، كَأَنَّ عُنُقَهَا عُنُقُ بَعِيرٍ ، فَهَابَ النَّاسُ أَنْ يَدْنُو مِنْهَا أَحَدٌ ، قَالَ : فَجَاءَ طَائِرٌ فَظَلَّلَ خَيَّةٌ ، كَأَنَّ عُنُقَهَا غِي الْبَحْرِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : نِصْفَ مَكَّة ، فَأَخَذَهَا بِرِجْلَيْهِ (٤) ، ثُمَّ حَلَّقَ بِهَا حَتَّى قَذَفَهَا فِي الْبَحْرِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ :

<sup>(</sup>١) الوشاح: شيء ينسج عريضًا من أديم، وربها رصع بالجوهر والخرز، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. (١) الوشاح: النهاية، مادة: وشح).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فرفعوا إليه» ، ليس في الأصل ، واستدركناه مما يأتي عند المصنف بسنده . به (١٠٤٤٦) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «قدم» ، والمثبت من «مسند إسحاق» كما في «المطالب العالية» (١٧/ ٢٣٤) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «برجلها» ، والمثبت من المصدر السابق.





وَخَرَجُوا يَوْمًا فِي عِيدٍ لَهُمْ فَنَزَعَ رَجُلٌ مِنَ الْبَيْتِ حَجَرًا ، ثُمَّ سَرَقَ مِنْ (١) حِلْيَتِهِ وَتَحَرَّدَ ، ثُمَّ عَادَ لِيَسْرِقَ ، فَلَصِقَ الْحَجَرَانِ عَلَى رَأْسِهِ ، فَأَتَّاهُ النَّاسُ وَرَأْسُهُ رَاسِ فِيهِمَا .

٥ [٩٣٢٣] عبدالرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، قَالَ: كَانَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَبْنِيَّةً بِالرَّضْمِ لَيْسَ فِيهَا مَدَرٌ ، وَكَانَتْ قَدْرَ مَا يَقْتَحِمُهَا الْعَنَاقُ (٢) ، وَكَانَتْ غَيْرَ مَسْقُوفَةِ ، إِنَّمَا تُوضَعُ ثِيَابُهَا عَلَيْهَا ، ثُمَّ يُسْدَلُ سَدْلًا عَلَيْهَا ، وَكَانَ الرَّكْنُ الْأَسْوَدُ مَوْضُوعًا عَلَىٰ سُورِهَا بَادِيًا ، وَكَانَتْ ذَاتَ رُكْنَيْن كَهَيْئَةِ هَذِهِ الْحَلْقَةِ ، فَأَقْبَلَتْ سَفِينَةٌ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا قَرِيبًا مِنْ جُدَّةَ انْكَسَرَتِ السَّفِينَةُ ، فَخَرَجَتْ قُرَيْشُ لِيَأْخُ ذُوا خَشَبَهَا ، فَوَجَدُوا رُومِيًّا عِنْدَهَا ، فَأَخَذُوا الْخَشَبَ ، أَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا ، وَكَانَتِ السَّفِينَةُ تُريدُ الْحَبَشَةَ ، وَكَانَ الرُّومِيُّ الَّذِي فِي السَّفِينَةِ نَجَّارًا ، فَقَدِمُوا بِالْخَشَبِ ، وَقَدِمُوا بِالرُّومِيِّ ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: نَبْنِي بِهَذَا الْخَشَبِ بَيْتَ رَبِّنَا ، فَلَمَّا أَنْ أَرَادُوا هَدْمَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ عَلَى سُورِ الْبَيْتِ مِثْل قِطْعَةِ الْجَائِز سَوْدَاءِ الظَّهْرِ ، بَيْضَاءِ الْبَطْنِ ، فَجَعَلَتْ كُلَّمَا دَنَا أَحَدٌ مِنَ الْبَيْتِ لِيَهْدِمَهُ أَوْ يَأْخُذَ مِنْ حِجَارَتِهِ ، سَعَتْ إِلَيْهِ فَاتِحَةً فَاهَا ، وَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ عِنْدَ الْحَرَم ، فَعَجُوا إِلَىٰ اللَّهِ ، وَقَالُوا : رَبَّنَا لَمْ نُرَعْ ، أَرَدْنَا تَشْرِيفَ ٢ بَيْتِكَ وَتَرْتِيبَهُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَرْضَىٰ بِذَلِكَ ، وَإِلَّا فَمَا بَدَا لَكَ فَافْعَلْ ، فَسَمِعُوا خُوَارًا(٣) فِي السَّمَاءِ ، فَإِذَا هُمْ بِطَايْر أَعْظَمَ مِنَ النَّسْرِ ، أَسْوَدَ الظَّهْرِ ، وَأَبْيَضَ الْبَطْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، فَغَرَزَ مَخَالِبَهُ فِي قَفَا الْحَيَّةِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهَا يَجُرُهَا ، وَذَنَبُهَا أَعْظَمُ مِنْ كَذَا وَكَنَا سَاقِطٌ حَتَّى إِذَا انْطَلَقَ بِهَا نَحْوَ

<sup>(</sup>١) قوله: «سرق من» وقع في الأصل: «سرف في» ، والمثبت من المصدر السابق.

٥ [٩٣٢٣] [التحفة: خ م س ١٩١٢ ، خ ١٦٨٣١ ، خ م س ١٦٢٨٧ ، م ١٧٠٠٢ ، خ م ق ١٦٠٠٥ ، خت م س ١٦٢٨٧ ، خ م ق ١٦٠٠٥ ، خت م س ١٧١٩٧ ، خ ١٦٠١٦ ، م س ١٧١٩٧ ، خ ١٦٠١٦ ، م ١٧٦٥٠ ، خ ١٦٠١٦ ، م ١٦٠٥٦ ، ض ١٦٠٥٦ ، ض ١٦٠٥٦ ، ض ١٦٠٥٦ ، ص ١٦٠٥٦ ، ص ١٦٠٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/ ٢١١).
 ٥[٣/ ٣٣٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «خوانا»، والمثبت من «الأحاديث المختارة» (٨/ ٢٢٨) من طريق إسمحاق بــن إبــراهيم الدبري، به .



أَجْيَادٍ، فَهَدَمَتْهَا قُرَيْشٌ، وَجَعَلُوا يَبْنُونَهَا (() بِحِجَارَةِ الْوَادِي، تَحْمِلُهَا قُرَيْشٌ عَلَىٰ رِقَابِهَا، فَرَفَعُوهَا فِي السَّمَاءِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا، فَبَيْنَا النَّبِيُ ﷺ يَحْمِلُ حِجَارَةً مِنْ أَجْيَادٍ وَعَلَيْهِ نَمِرةٌ، إِذْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ النَّمِرةُ، فَذَهَبَ يَضَعُ النَّمِرةَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، فَبَدَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ صِغْرِ النَّمِرةِ، فَنُودِي يَا مُحَمَّدُ، حَمِّرْ عَوْرَتَكَ، فَلَمْ يُرَعُرْيَانَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ بَيْنَ مِغْرِ النَّمِرةِ، فَنُودِي يَا مُحَمَّدُ، حَمِّرْ عَوْرَتَكَ، فَلَمْ يُرَعُرْيَانَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَمْسُ سِنِينَ، وَبَيْنَ مَخْرَجِهِ وَبِنَائِهَا حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة. الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَمْسُ سِنِينَ، وَبَيْنَ مَخْرَجِهِ وَبِنَائِهَا حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة. فَلَمَا كَانَ جَيْشُ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَذَكَرَ حَرِيقَهَا فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ خَمْسُ سِنِينَ، وَبَيْنَ مَخْرَجِهِ وَبِنَائِهَا حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة. فَلَمَا كَانَ جَيْشُ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَذَكَرَ حَرِيقَهَا فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي، أَنَ النَّبِي ﷺ قَالَ (٢): " لَوْلَا حَدَائَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَة، وَإِنْهُمْ تَرَكُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُع فِي الْحِجْرِ ضَاقَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ، وَالْخَشَبُ».

قَالَ ابْنُ خُنَيْمٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَ

فَقَالَ ابْنُ خُفَيْمٍ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَابِطٍ ، أَنَّ زَيْدًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا (٣) بَنَاهَا ابْنُ الزُبَيْرِ
كَشَفُوا عَنِ الْقَوَاعِدِ ، فَإِذَا بِحَجَرِ مِنْهَا مِثْلِ الْخَلِفَةِ ، مُتَشَبِّكًا بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، إِذَا حُرِّكَتْ
بِالْعَتَلَةِ تَحَرَّكَ الَّذِي مِنْ نَاحِيَتِهِ الْأُخْرَىٰ ، قَالَ ابْنُ سَابِطٍ : فَأَرَانِيهِ زَيْدٌ (٤) لَيْلًا بَعْدَ
الْعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ ، فَرَأَيْتُهَا أَمْثَالَ الْخِلَفِ مُتَشَبِّكَةً (٥) أَطْرَافِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ .

٥ [ ٩٣٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يبنوها» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قالوا» ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) غير واضح بالأصل ، والمثبت من «التمهيد» (١٠/ ٣٧) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فأرانيه زيد» وقع في الأصل: «ورأيت زيدا»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «متشبطة» ، والمثبت من المصدر السابق.

٥[٩٣٢٤][التحفة: خ س ٥٦٠٠، خ س ٥٥٣٠، خ س ٩٣٤٥][شيبة: ٣٦٩١٢].

يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : سَلُونِي يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، فَإِنِّي أَوْشَكْتُ أَنْ أَذْهَبَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ مَسْأَلَتَهُ ، فَقَالَ لَـهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، أَرَأَيْتَ الْمَقَامَ هُوَ كَمَا كُنَّا نَتَحَدَّثُ؟ قَالَ : مَاذَا كُنْتَ تَتَحَدَّثُ؟ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ اللَّيْ حِينَ جَاءَ عَرَضَتْ عَلَيْهِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ النُّزُولَ فَأَبَى ، فَجَاءَتْ بِهَذَا الْحَجَر، فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ، قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَوَّلُ مَا اتَّخَذَتِ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّي أَثَرَهَا عَلَىٰ سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّىٰ وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْق زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذِ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا ، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْمَوْضِع ، لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ لَـهُ : اللَّهُ أَمرَكَ بِهَـذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ الطِّيِّلا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ : ﴿ زَّبَّنَا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلمُحَرَّمِ ﴾ حَتَّىٰ : ﴿ يَسْكُرُونَ ﴾ [إسراهيم : ٣٧]، وَجَعَلَتْ أُمُّ ١ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، حَتَّىٰ إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّىٰ، أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ (١)، فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا ، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِي ، رَفَعَتْ طَرَف دِرْعِهَا ، وَسَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّىٰ جَاوَزَتِ الْوَادِي، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا ، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ

٥[٣/ ٥٣١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يتلبظ»، والمثبت من «السنن الكبرئ» (٥/ ٩٨)، «دلائل النبوة» للبيهقي (٢/ ٤٦) من طريق عبد الرزاق، به.

مَرَّاتٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: قَالَ النَّبِي عَيَّكِيَّة: «فَلِذَلِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهُمَا» ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا ، فَقَالَتْ : صَهِ (١) ، تُريدَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا ، ثُمَّ قَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ ، فَإِذَا بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ يَبْحَثُ (٢) بِعَقِبِهِ (٣) ، أَوْ قَالَ: بِجَنَاحِهِ ، حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ هَكَذَا وَتَقُولُ بِيَدِهَا ، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهِيَ تَغُورُ بِقَـدْرِ مَا تَغْرِفُ ، قَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمِ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ ، أَوْ قَالَ: لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ ، كَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا (٤) مَعِينًا (٥) ، قَالَ : فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَـدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ ، فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتَ اللَّهِ ، يَبْنِيهِ هَـذَا الْغُـلَامُ وَأَبُوهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ (٦) ، تَأْتِيهِ السُّيُولُ تَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّىٰ مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُم - أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُم \_ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيق كَدَاء ، فَنَزَلُوا بِأَسْفَلَ مَكَّة ، فَرَأَوْا طَائِرًا حَائِمًا فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَىٰ مَاءٍ ، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ ، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا (٧) أَوْ جَرِيَّيْن ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ ، وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ ﷺ عِنْدَ الْمَاءِ ، فَقَالُوا: تَأْذَنِينَ (^ ) لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: قَالَ النَّبِيُّ عَيَيْ : «فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُ الْأُنْسَ»، فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلَامُ

<sup>(</sup>١) صه: اسكت السكوت المعروف منك ، وهي كلمة زجر ، تقال عند الإسكات ، وتكون للواحد والاثنين والجمع ، والمذكر والمؤنث . (انظر : النهاية ، مادة : صه) .

<sup>(</sup>٢) غير واضح بالأصل ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) العقب: عظم مؤخر القدم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عقب).

<sup>(</sup>٤) العين: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عين).

<sup>(</sup>٥) المعين: الظاهرة تراها العين تجري على وجه الأرض. (انظر: اللسان، مادة: عين).

<sup>(</sup>٦) الرابية: الرَّبُوة، وهي: ما ارتفع من الأرض. (انظر: القاموس، مادة: ربو).

<sup>(</sup>٧) الجريُّ : الرسول . (انظر : النهاية ، مادة : جرا) .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «تأذني» ، والمثبت من المصدر السابق.



وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ الْغُلَامُ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَركته ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ هَيْئَتِهِمْ عَنْ عَيْشِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرِّ فِي ضِيقِ وَشِدَّةٍ ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَأَقْرِئِيهِ السَّلَامَ ، وَقُولِي لَهُ : يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ أَنِسَ شَيْتًا ، قَـالَ : فَهَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَأَلَنَا عَنْ عَيْشِنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي شِدَّةٍ وَجَهْدٍ ، قَالَ : أَبِي أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، أَمَرِنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ : ذَلِكَ أَبِي ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكِ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَىٰ ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، قَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِى لَنَا ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْتَتِهِمْ ، قَالَتْ : بِخَيْرِ، وَنَحْنُ فِي سَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَىٰ اللَّهِ ، قَالَ : مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ : اللَّحْمُ ، قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ: الْمَاءُ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ(١)، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «يَوْمَئِذِ لَمْ يَكُنْ حَبٌّ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ ﴿ حَبُّ دَعَا لَهُمْ فِيهِ » ، قَالَ : فَهُمَا لَا يَخْلُو (٢) عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ (٣) فَاقْرَئِي عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ ، وَأْمُرِيهِ أَنْ يُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : هَلْ أَتَاكِ أَحَدٌ؟ قَالَتْ : نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، وَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَأَلَنِي عَنْ عَيْشِنَا ، فَقُلْتُ : إِنَّا بِخَيْرِ، قَالَ: هَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ دَارِكَ ، قَالَ : ذَلِكَ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

١[٣٥/٣]٠

<sup>(</sup>٢) يخلو: ينفرد، وقيل: يعتمد. (انظر: النهاية، مادة: خلا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رجل» ، والمثبت من المصدر السابق.



مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ (١) ، ثُمَّ قَالَ : يَا إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُونِي فَلَمَّا رَآهُ قَامَ ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ (١) ، ثُمَّ قَالَ : يَا إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُونِي أَنْ أَبْتَنِي بَيْتًا هَاهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُوْتَفِعَةٍ إِلَى مَا حَوْلَهَا يَأْتِيهَا السَّيْلُ مِنْ نَاحِيتِهَا ، وَلَا يَعْفُو مَا يَحْفِرَانِ عَنِ الْقَوَاعِدِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْنِي ، حَتَى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوْضَعَهُ إِبْرَاهِيمُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْنِي ، حَتَى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوْضَعَهُ إِبْرَاهِيمُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْنِي ، حَتَى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوْضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُو يَبْنِي ، وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ ، وَهُمَا يَقُولَانِ : رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ : رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ : رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْتِيهِمْ عَلَى الْبُرَاقِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا آخَرَ يَقُولُ: بَكَيَا حِينَ الْتَقَيَا حَتَّىٰ أَجَابَتْهُمُ الطَّيْرُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِقُرَيْشِ: إِنَّهُ كَانَ وُلَاةُ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَكُمْ طَسْمٌ فَتَهَاوَنُوا بِهِ ، وَلَمْ يُعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ ، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ (٢) ، ثُمَّ وَلِيَهُ بَعْدَهُمْ جُرْهُمٌ ، فَتَهَاوَنُوا فِيهِ ، وَلَمْ يُعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ ، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ، فَلَا تَهَاوَنُوا بِهِ ، وَعَظِّمُوا حُرْمَتَهُ .

- [٩٣٢٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُينْنَة، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ مِنَ " الْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِإِسْمَاعِيلَ: انْتِنِي بِحَجَرٍ أَجْعَلُهُ عَلَمًا يَهْتَدِي النَّاسُ مِنْهُ، فَأَتَاهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَرْضَهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِحَجَرٍ غَيْرِ هَذَا، قَالَ: وَأُوتِي إِبْرَاهِيمُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَأَتَى إِسْمَاعِيلُ بِالْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: قَدْ أَتَى إِسْمَاعِيلُ بِالْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : قَدْ أَتَانَى إِلَى حَجَرِكَ.
- [٩٣٢٦] عبد الزال، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَرَ مَكَثَ عَلَىٰ أَبِي قُبَيْسٍ أَرْبَعِينَ سَـنَةً كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ مَنْضَاءُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالوالد»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، واستدركناه من «أخبار مكة» للفاكهي (٢/ ٢٦٦) عن معمر، يبلغ به عن عمر ﴿ اللَّهُ عَالَ

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .



# ١١١- بَابُ سُنَّةِ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ وَالْقَوْلِ إِذَا شَرِبْتَهُ

- [٩٣٢٧] عبد الزال ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : شُرْبُ رَمْزَمَ بِأَخْذِ الدَّلْوِ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَيَشْرَبُ مِنْهَا حَتَّىٰ يَتَضَلَّعُ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَضَلَّعُ مِنْهَا مُنَافِقٌ .
- ٥ [٩٣٢٨] عبد الرزاق، عن عبد اللّه بن عمر، و لا أعلم النّوريّ إلّا قد حدَّفناه، عن عنمان بن (١) الأسود، عن ابن أبي مُلَيْكَة، قال: كُنْتُ عِنْدَ (١) الأسود، عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كُنْتُ عِنْدَ (١) الأسود، عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: شربتها إلى جَنْبِه، فقال لهُ ابن عبّاس، مِنْ أَيْنَ جِئْت؟ قال: شربتُ مِنْ زَمْزَم، قال: شربتها كما ينبَغِي؟ قال له وكيف ينبغي يا ابن عبّاس؟ قال: تَستقبل القبلة، وتُسمّى الله تُم تشرب ، وتَتنفسُ فلاتَ مرّاتٍ ، فإذا فرَعْت حَمِدْت الله تَعالى، وتَضلَعْ مِنْها ؟ فإني سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْها ؟ في إنّ آية ما بيننا وبين المنافقين أنّه م لا يتضلَعُون مِن زَمْزَم».
- [٩٣٢٩] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْ يَـذْكُرُ ، أَنَّ ابْـنَ عَبَّاسٍ شَـرِبَ مِـنْ زَمْزَمَ ، ثُمَّ قَالَ : أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَرِزْقًا وَاسِعًا ، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ .

## ١١٢- بَابُ زَمْزَمَ وَذِكْرِهَا

• [٩٣٣٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيُ ﴿ ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا أَنْ بَطَ زَمْ رَمَ بَنَى عَلَيْهَا حَوْضًا فَطَفِقَ هُوَ وَابْنُهُ الْحَارِثُ يَنْزِعَانِ فَيَمْلَآنِ (٣) ذَلِكَ الْحَوْضَ ، فَيُشْرِبَانِ مِنْهُ الْحَاجَ ، فَيَكْسِرُهُ أُنَاسٌ مِنْ حَسَدَةِ قُرَيْشِ بِاللَّيْلِ وَيُصْلِحُهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ يُصْبِحُ ،

٥ [٩٣٢٨] [التحفة: ق ٦٤٤٢].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١١/ ١٢٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري، به، غير أنه قال: عن عبد الرحمن بن عمر، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «سنن ابن ماجه» (٣٠٧٧) من طريق عثمان بن الأسود ، به . ﴾ [٣/ ٣٦] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فيمليان» ، والتصويب مما يأتي عند المصنف (١٠٤٤٦).

فَلَمَّا أَكْثَرُوا إِفْسَادَهُ (١) دَعَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ رَبَّهُ ، فَأُرِيَ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي فَلَا أَحِلُهَا لِمُقَارِفٍ (٢) ، وَلَكِنْ هِيَ لِشَارِبِ حِلٌّ وَبِلٌّ ، ثُمَّ كَفَيْتَهُمْ ، قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَلُّ أَحِلُهَا لِمُقَارِفٍ (٢) ، وَلَكِنْ هِيَ لِشَارِبِ حِلٌّ وَبِلٌّ ، ثُمَّ كَفَيْتَهُمْ ، قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حِينَ أَجْفَلَتْ قُرَيْشٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَىٰ بِالَّذِي أُرِيَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَكُنْ يُفْسِدُ حَيْنَ أَرْعُوا لَهُ حَوْضَهُ وَسِقَايَتَهُ .

- [٩٣٣١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ زَمْزَمَ وَهُوَ يَرْفَعُ ثِيَابَهُ بِيَدِهِ ، وَمُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ ، وَلَكِ نْ هِ يَ لِـ شَارِبٍ أَحْ سَبُهُ ، قَالَ : وَمُتَوَضِّئِ حِلُّ وَبِلٌ .
- [٩٣٣٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَيْضًا وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ زَمْزَمَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- [٩٣٣٣] أَضِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، أَنَّ زُيَيْدَ بْنَ الصَّلْتِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ لِزَمْ رَمَ : بَرَّةُ ، مَضْنُونَةٌ ، ضُنَّ بِهَا لَكُمْ أَوَّلُ مَنْ أُخْرِجَتْ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ كَعْبٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَنَجِدُهَا طَعَامَ طُعْمِ (٣) ، وَشِفَاءَ سَقَم (١٤).
- [٩٣٣٤] عبد الرزاق، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَهْرَامَ، قَالَ: أَخْبِرْنِي مَنْ سَمِعَ تَبِيعًا، يَقُولُ: عَنْ كَعْبِ قَالَ: لَمَّا دَحَلَ زَمْزَمَ دَحَلَهَا بِبَعِيرِهِ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهَا، وَأَفْرَغَ عَلَى ثِيَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَبُلُّ ثِيَابَكَ يَا أَعْرَابِيُّ؟ قَالَ: أَنْتُمْ لَا تَعْرِفُونَ هَذِهِ، هَذِهِ وَأَفْرَغَ عَلَى ثِيَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَبُلُّ ثِيَابَكَ يَا أَعْرَابِيُّ؟ قَالَ: أَنْتُمْ لَا تَعْرِفُونَ هَذِهِ، هَذِهِ فَوَافُرَغَ عَلَى ثِيَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَبُلُّ ثِيَابَكَ يَا أَعْرَابِيُّ؟ قَالَ: أَنْتُمْ لَا تَعْرِفُونَ هَذِهِ، هَذِهِ فَوَى فَا فَيْ كِتَابِ اللّهِ بَرَّةُ، شَرَابُ الْأَبْرَارِ زَمْزَمُ، لَا تُنْزِف، وَلَا تُذَمُّ، وَاسْمُهَا رُواءً، طَعَامُ طُعْم، وَشِفَاءُ سَقَم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فساده» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفيها يأتي عند المصنف: «لمغتسل».

<sup>(</sup>٣) الطعم: أي: تصلح للأكل، والطُّعم - بالضم - مصدر، أي: تغني شاربها ومتطعمها عن الطعام. (انظر: المشارق) (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) السقم: المرض، والجمع: أسقام. (انظر: النهاية، مادة: سقم).





- [٩٣٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُينِنَة، عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّانِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِي قَالَ: خَيْرُ وَادِيَيْنِ فِي النَّاسِ وَادِي (١) مَكَّة، وَوَادٍ فِي الْهِنْدِ هَبَطَ بِهِ آدَمُ ﷺ فِيهِ هَـذَا الطّيبُ اللَّهِ عَيْرُ وَادِيَيْنِ فِي النَّاسِ وَادِي الْأَحْقَافِ، وَوَادٍ بِحَضْرَمَوْتَ، يُقَالُ لَهُ: اللَّذِي تَطَّيَبُونَ بِهِ، وَشَرُ وَادِيَيْنِ فِي النَّاسِ وَادِي الْأَحْقَافِ، وَوَادٍ بِحَضْرَمَوْتَ، يُقَالُ لَهُ: بَرَهَوْتُ، وَحَيْرُ بِيْرٍ فِي النَّاسِ زَمْزَمُ، وَشَرُ بِيْرٍ فِي النَّاسِ بُلْهُ وتُ، وَهِي بِنْرٌ فِي بِنْرٌ فِي بِنْرٌ فِي بَرْمَوْتُ ، وَحَيْرُ بِيْرُ فِي النَّاسِ زَمْزَمُ، وَشَرُ بِيْرٍ فِي (٢) النَّاسِ بُلْهُ وتُ، وَهِي بِنْرٌ فِي بِنْرٌ فِي بِنْرٌ فِي بِنْرٌ فِي النَّاسِ بَلْهُ وتُ ، وَهِي بِنْرٌ فِي بَرْمَوْتُ ، وَمَعْرُ بِيْرٍ فِي النَّاسِ بَلْهُ وتُ ، وَهِي بِنْرٌ فِي النَّاسِ بَرْهَوْتُ ، وَمَعْرُ بِيْرٍ فِي النَّاسِ بَلْهُ وَلَا مُ الْكُفَّارِ .
- [٩٣٣٦] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ، أَنَّهُ يُقَالُ : خَيْرُ مَاء فِي الْأَرْضِ مَاءُ وَمُرْمَ ، وَشَرُ مَاء فِي الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهَوْتُ ، شِعْبٌ (٣) مِنْ شِعَابِ حَضْرَمَوْتَ ، وَخَيْرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ .
- [٩٣٣٧] عبد الرزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَوْ عَنِ الْعَلَاءِ، شَكَّ أَبُوبَكْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُنَّا نُسَمِّيهَا شُبَاعَةَ، يَعْنِي زَمْزَمَ، وَكُنَّا نُسَمِّيهَا شُبَاعَةَ، يَعْنِي زَمْزَمَ، وَكُنَّا نُجِدُهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ.
- [٩٣٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ حُقَيْمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: نَجِدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْنِي زَمْزَمَ شَرَابَ الْأَبْرَارِ، يَعْنِي زَمْزَمَ مَضْنُونَةٌ، طَعَامُ طُعْمِ وَشِفَاءٌ مِنْ سَقَمٍ، وَلَا تُنْزَحُ، وَلَا تُذَمُّ، قَالَ: وَقَالَ وَهْبٌ: مَنْ شَرِبَ مِنْهَا حَتَّىٰ يَتَضَلَّعَ أَحْدَثْتَ لَهُ شِفَاءٌ، وَأَخْرَجَتْ لَهُ دَاءً.
- [٩٣٣٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمِ وَشِفَاءُ سَقَم .
- [٩٣٤٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَقُولُ: هِيَ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ. لَهُ، يَقُولُ: تَنْفَعُ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذي» ، والمثبت من «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٥٠) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) الشعب : الفرجة النافذة بين الجبلين ، وقيل : هو الطريق في الجبل ، والجمع : شعاب . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : شعب) .

<sup>• [</sup>٩٣٣٧] [شيبة: ١٤٣٣٧].



- [٩٣٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَتْ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ الطَّمَأَكَ قَطَعَهُ، شُرِبَتْ تُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ الطَّمَأَكَ قَطَعَهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ الطَّمَأَكَ قَطَعَهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ تُرِيدُ أَنْ تُشْبِعَكَ أَشْبَعَتْكَ هِي هَزْمَةُ (١) جِبْرِيلَ، وَسُقْيَا اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ.
- [٩٣٤٢] مِدالرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أُخْبِرْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ سَمَّىٰ زَمْزَمَ، فَسَمَّاهَا زَمْزَمَ، وَبَرَّةَ، وَمَضْنُونَةً.
- [٩٣٤٣] مِرَالزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُخْرِجَ السِّفَايَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا اقْتَدَيْتَ بِبِرِّ (٢) مَنْ هُوَ أَبْرُ مِنْك، وَلَا بِفُجُورِ مَنْ هُوَ أَفْجَرُ مِنْكَ.

#### ١١٣- بَابُ حَمْلِ مَاءِ زَمْزَمَ

ه [٩٣٤٤] عِدَارَنَاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حَدَّفَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَتَبَ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو : "إِنْ جَاءَكَ كِتَابِي لَيْلاَ فَلا تُصْبِحَنَّ ، أَوْ نَهَارًا(") فَلا تُمْسِيَنَ ، حَتَّى إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو : "إِنْ جَاءَكَ كِتَابِي لَيْلاَ فَلا تُصْبِحَنَّ ، أَوْ نَهَارًا(") فَلا تُمْسِيَنَ ، حَتَّى تَبْعَثَ إِلَيٍّ مَاءً مِنْ زَمْرَمَ» ، فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَةُ سُهيْلٍ أُفَيْلَةَ الْخُزَاعِيَّةَ جَدَّةً أَيُّوبَ بْنِ تَبْعَثَ إِلَيٍّ مَاءً مِنْ زَمْرَمَ» ، فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَةُ سُهيْلٍ أُفَيْلَةَ الْخُزَاعِيَّة جَدَّةً أَيُّوبَ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ ، فَأَذْلَجَتَا " وَجَوَارٍ مَعَهُمَا ، فَلَمْ تُصْبِحًا حَتَّى قَرَنَتَا مَزَادَتَيْنِ فَرَادَتَيْنِ ، فَمَّ مَلَاثَهُمَا مَاءً ، فَبَعَثَتْ بِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ .

<sup>• [</sup>۹۳٤۱] [شيبة: ۲٤١٨٩].

۵[۳۱/۲] .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «حزمة» ، والمثبت من «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٥٠) من طريق سفيان بن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل ، وأثبتناه استظهارًا .

البر: اسم جامع للخير كله. (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ليلا» ، والمثبت من «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٥١) ، من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٤) الإدلاج والدلجة: سير الليل، يقال: (أدلج) بالتخفيف: إذا سار من أول الليل، و(ادَّلج) بالتشديد: إذا سار من آخره. ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله. (انظر: النهاية، مادة: دلج).



# ١١٤- بَابُ ذِكْرِ مَنْ قُبِرَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

- [٩٣٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُبِرَ (١) إِسْمَاعِيلُ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ.
- [٩٣٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ سَابِطِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: طُفْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَذَكَرَ أَنْ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَذَكَرَ أَنْ الرَّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَذَكَرَ أَنْ وَكُنَ السَّعِينَ نَبِيًّا، فَذَكَرَ أَنْ فَكَرَ قَبْرَ إِسْمَاعِيلَ هُنَالِكَ أَحْسَبُهُ ذَكَرَ نَحْوَ تِسْعِينَ نَبِيًّا، فَذَكَرَ نَحْوَ تِسْعِينَ نَبِيًّا، وَكَذَا ، حَتَّىٰ ذَكَرَ قَبْرَ إِسْمَاعِيلَ هُنَالِكَ أَحْسَبُهُ ذَكَرَ نَحْوَ تِسْعِينَ نَبِيًا، أَوْ سَبْعِينَ .
- [٩٣٤٧] عبد الله ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْمُحْدَوْدِبَ قَبْرُ عَذَارَىٰ بَنَاتِ إِسْمَاعِيلَ ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ ، مُقَابِلَ بَابِ بَنِي سَهْم نَحْوَ الرُّكْنِ .

# ١١٥- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمِ

- ٥ [٩٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَا حَبْرَهُ، عَنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».
- ٥ [٩٣٤٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْقَ ، مِثْلَهُ .
- [ ٩٣٥ ] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ ، قَالَ : وَلَمْ يُسَمِّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ .

<sup>(</sup>١) اضطرب في كتابته في الأصل ، والمثبت من «أخبار مكة» للفاكهي (٢/ ٣٢) عن ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والسياق يقتضي ما أثبتناه .

٥ [٩٣٤٨] [التحفة: م س ١٣٥٥١ ، س ١٤٩٦٠ ، م ١٣٢٩٧ ، ت ١٤٨١١ ، خ م ت س ق ١٣٤٦٤] [الإتحاف: طح حم ٢٠٥٧٧] [شيبة: ٧٥٩٧، ٩٥ [٣٣] ، وسيأتي: (٩٣٦٠) .

- [٩٣٥١] عِد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَتِيقٍ مِثْلَ خَبَرِ عَطَاءِ هَذَا ، وَيُشِيرُ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِيَادِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ .
- ٥ [٩٣٥٢] عبدالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: حَدَّثَ الْبَيِّ وَالْبَيِّ وَالْبَيِّ وَالْبَيِّ وَالْبَيِّ وَالْبَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَى مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ».
- ٥ [٩٣٥٣] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِذَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».
- ٥ [ ٩٣٥٤] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي عَيْرِهِ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .
- ٥ [ ٩٣٥٥] عبد الزال ١٠ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .
- [٩٣٥٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي الْمَدِينَةِ .
- [٩٣٥٧] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ .
- ٥ [٩٣٥٨] عبد الزاق، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْمَكِّيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: جَاءَ الشَّرِيدُ

٥ [ ٩٣٥٢ ] [التحفة: م س ١٨٠٥٧ ، خ م ١٥٠٧ ] [الإتحاف: عه طح حم ٣٣٣٥ ] [شيبة: ٥٩٥٧ ،

ه (٩٣٥٣] [التحفة: م ١٣٢٩٧ ، م ق ٧٩٤٨ ، م ٨٢٠٠ ، م ٧٨٥٥ ، م ٧٥٥٨] [الإتحاف: حم ١٠٦٦١] [شيبة: ٧٥٩٥].

<sup>·[[</sup>TV/T]]

### المصنف الإعام عندالة





إِلَى النَّبِيِّ يَكُلِيُّ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ (١) إِنِ اللَّهُ فَتَحَ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ يَكُلِيُّ: «هَاهُنَا أَفْضَلُ» - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ قَالَ: «صَلَاتٌ فِي مَذَا الْمَسْجِدِ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا أَجْزَأَ عَنْكِ»، ثُمَّ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ».

- [٩٣٥٩] عبرالزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّع، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَسْجِدَ قُبَاءِ (أَ) ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْ أُصَلِّيَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَرْبَعًا ، بَعْدَ أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ صَلَاةً وَاحِدَةً ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمَسْجِدُ بِأُفْتِ (أُن مِنَ الْآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الْمَسْجِدُ بِأُفْتِ (أُن مِنَ الْآفَاقِ لَصَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الْمَسْجِدُ بِأُفْتِي أَنْ هَذَا الْمَسْجِدُ بِأُفْتِي أَنْ هَذَا الْمَسْجِدُ بِأُنْ إِلَى اللّهُ الْمَسْجِدُ اللّهُ الْمَسْجِدُ اللّهُ اللّهُ الْمَسْجِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا
- ٥ [٩٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٤): «صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

## ١١٦- بَابُ الْبُزَاقِ فِي الْجِجْرِ

• [٩٣٦١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ تَنَخَّمَ (٥) رَجُلُ فِي الْحِجْرِ فَلَا بَأْسَ إِذَا غَيَّبَهُ .

<sup>(</sup>١) النفر: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا ؛ من عبادة ، أو صدقة ، أو غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : نذر) .

<sup>(</sup>٢) قباء: قرية بعوالي المدينة ، وتقع قبلي المدينة ، وهناك المسجد الذي أسس على التقوي ، وقباء متصل بالمدينة ويعدّمن أحيائها . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) الأفق: الناحية من النواحي . (انظر: النهاية ، مادة : أفق) .

٥[٩٣٦٠] [التحفة: ق ٢٤٣٢، ت ١٤٨١٠، ت ١٤٨١١، م ١٣٢٩٧، م ٧٥٧٨، م س ١٣٥٥١][الإتحاف: حم ١٨٩٤١][شيبة: ٧٥٩٦]، وتقدم: (٩٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «يقول» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٥) النخامة : البَزْقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ أَقْصَى الْحُلْق . (انظر : النهاية ، مادة : نخم) .



- [٩٣٦٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ تَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَمْ يُغَيِّبُهَا ، فَجَاءُوا مَعَهُ بِمِصْبَاحٍ ، فَجَعَلَ يَلْتَقِطُهَا بِرِدَائِهِ وَيَتَتَبَّعُهَا بِهِ .
- ه [٩٣٦٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ مَوْلَىٰ أَسْلَمَ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَطِينَةٌ ، وَلْيُغَيِّبُ وَعَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَطِينَةٌ ، وَلْيُغَيِّبُ أَخُدُكُمْ نُخَامَتَهُ ».

  أَحَدُكُمْ نُخَامَتَهُ ».
- [٩٣٦٤] أَخْبَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْرُقَ؟ قَالَ : يَبْرُقُ فِي ثَوْبِهِ .

## ١١٧- بَابُ الْحِجْرِ وَبَعْضُهُ مِنَ الْكَعْبَةِ

• [ ٩٣٦٥] عبد الرزاق ، عن ابن جُريْج ، قَالَ : لَمَّا كَانَ أَهْلُ الشَّامِ فِي الْجَيْشِ الْأَوَّلِ جَيْشِ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَحْوِ بَابِ بَنِي جُمَح (١) وَالْمَسْجِدُ يَوْمَئِلْهِ مَلْآنَ خِيَامًا وَأَبْنِيَة ، فَسَارَ الْحَرِيقُ حَتَّى أَحْرَقَ الْبَيْتَ ، فَأَحْرَقَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَيَحْرِدُ ، حَتَّى إِذَ طَائِرًا لَيَقَعُ عَلَيْهِ فَتَنْتَثِرُ حِجَارَتُهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : طَائِرًا لَيَقَعُ عَلَيْهِ فَتَنْتَثِرُ حِجَارَتُهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُرْتَفِعِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةِ الْعِشَاءَ وَرَاءَ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِذَا رَأَيْتُ مُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُرْتَفِعِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنُصَرَفَ ابْنُ الزُّبِيْرِ ، قَالَ : هَلُ رَأَيْتُمْ ؟ فَي جَوْفِ الْبَيْتِ وَرَأَيْنَا مِنْ حَلِّ الْبَابِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : هَلُ رَأَيْتُمْ ؟ فَي جَوْفِ الْبَيْدِ ، قَالَ : فَأَجْمَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِهَدْمِهِ وَبِنَائِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا يَحْمِلُ فَي جَوْفِ الْبَيْتِ ، وَلَيْ يَعْمُ ، فَالَ : فَأَجْمَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِهَدْمِهِ وَبِنَائِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا يَحْمِلُ الْوَرْسَ مِنَ الْيَمَنِ ، وَذَكَرَ أَرْبَعَةَ آلَافِ بَعِيرٍ ، وَشَيْئًا سَمَّاهُ ، يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَهُ مَدَرًا لِلْبَيْتِ ، وَالْمُورُسَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَقَوَاعِدِهِنَّ ، وَبَنَى الْوَرْسَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَقَوَاعِدِهِنَّ ، وَبَنَى الْفَرْسَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَقَوَاعِدِهِنَّ ، وَبَنَى النَّاسُ لِلْقَلْ الْوَرْسَ عِنْ الْمَالُ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَاسٍ لَمَّا أَحْضَرَ حَاجَتَهُ : إِنْ كُنْتَ فَاعِلَا فَلَا تَدَع النَّاسُ إِلَيْهَا ، فَفَعَ لَ لَهُ مُ الْمُعَلَّ عَلَى زَوَايَاهَا صَوَارِيَ ، وَاجْعَلْ عَلَيْهَا سُتُورًا الْعَيْمَ الْمُعَلِي النَّاسُ إِلَيْهَا مُنَوْرَا الْهُ يَلَو الْفَلْ مُ الْمُعْلَى الْفَاسُ الْمَرْسُ فَي وَلَوْ الْمُ الْمُولَ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْوَلِ الْمُعْرَاقِ الْمُنْ الْمُعْمَالُ اللْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رجل»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. وينظر: «أخبار مكة» للأزرقي (١/ ٢٠٠)، «أخبار مكة» للأزرقي (١/ ٢٠٠)، «أخبار مكة» للفاكهي (٣/ ٣٥٨)، «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٤٤٥).

ث[۳/ ۲۷ ∟].

TO THE AND

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْأَحَدِ، صَعِدَ(١) عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا تَرَوْنَ فِي هَدْمِ الْبَيْتِ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَقَالُوا : نَرَىٰ أَلَّا تَهْدِمَهُ ، فَسَكَتَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ إِذَا انْتَفَدَ رَأْيَهُمْ ، قَالَ : يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَسُدُّ أُسَّهُ (٢) عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ الطَّائِرَ يَقَعُ عَلَيْهِ فَتَنْتَثِرُ حِجَارَتُهُ ، أَلَا إِنِّي هَادِمٌ غَدًا ، وَوَافَقَ ذَلِكَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَكْرٍ ، فَاتَّبَعَهَا مَنْ كَانَ يُرِيدُ اتِّبَاعَهَا وَمَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ اتِّبَاعَهَا ، وَكُسِرَتْ لَهُ وِسَادَةٌ عِنْدَ الْمَقَامِ (٢٦) ، ثُمَّ عَلَاهُ رِجَالٌ مِنْ وَرَاءِ السُّتُورِ ، وَفَرَغَ النَّاسُ مِنْ جِنَازَتِهِمْ ، فَالذَّاهِبُ فِي مِنْي وَالذَّاهِبُ فِي بِنُر مَيْمُونِ ، لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّهُ سَيْصِيبُهُمْ صَاحَّةٌ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلَمَّا(١) أَتَّى النَّاسُ ، فَقِيلَ : ادْخُلُوا فَقَدْ وَاللَّهِ هَدَمَ ، دَخَلَ النَّاسُ ، وَحَفَرَ حَتَّىٰ هَدَمَهَا عَنْ رَبَضِ فِي الْحِجْرِ ، فَإِذَا هُوَ آخِذْ بَعْضُهُ بِبَعْضِ لَا يَسْتَحِقُّ فَدَعَا مُكَبِّرةَ قُرَيْشِ ، فَأَرَاهُمْ إِيَّاهُ ، وَأَخَذَ ابْنُ مُطِيعِ الْعَتَلَةَ مِنْ شِقِّ الرَّبَضِ الَّذِي يَلِي دَارَ بَنِي حُمَيْدٍ ، فَأَنْفَضَهُ أَجْمَعَ أَكْتَعَ ، ثُمَّ بَنَاهَا حَتَّىٰ سَمَّاهَا ، وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ (٤) شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَيَخْرُجُونَ مَنْ هَذَا ، فَبَنَاهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَائِهَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حُفْرَةٌ مُنْكَرَةٌ وَجَرَاثِيمُ وَتُعَادُ ، فَأَهَابَ (٥) النَّاسُ إِلَىٰ بَطْحِهِ فَجَعَلَ الرَّجُـلُ يَسِبْطَحُ عَلَىٰ مِائَةِ بَعِيرِ وَادِيّ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ فِي حُلَّتِهِ وَقَمِيصِهِ إِلَىٰ ذِي طُوَىٰ ، فَيَأْتِي فِي طَرْفِ رِدَائِهِ بِبَطْحَاءَ (١) ، يَحْتَسِبُ فِي ذَلِكَ الْخَيْرَ حَتَّىٰ إِذَا مَلَّ النَّاسُ أَخَلَ يُقْوِثُهُ فَبَطَحَ حَتَّى اسْتَوَىٰ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَعْتَمِـرُوا مِـنَ التَّنْعِـيمِ (٧) مُـشَاةً فَمَـنْ كَـانَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المقدام» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأرضين» ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وتعاد، فأهاب» وقع في الأصل: «وقعاد، نافاب» وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه. ينظر: «غريب الحديث» للزمخشري (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٦) البطحاء: الحصى الصغار. (انظر: اللسان، مادة: بطح).

<sup>(</sup>٧) التنعيم: الوادي الذي يقع بين مكة وسَرِف ، على بعد ٥ ،٧ كم من مكة المكرمة ، وفيه مسجد السيدة عائشة ، منه يحرم من بمكة المكرمة بالعمرة . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٩٤) .

مُوسِرًا بِجَزُورِ نَحَرَهَا وَإِلَّا فَبَقَرَةٍ ، وَإِلَّا فَشَاةٍ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ ، دَبَّتِ الْأَرْضُ سَهْلُهَا وَجَبَلُهَا ، نَاسًا كِبَارًا ، وَنَاسًا صِغَارًا ، وَعَـذَارَىٰ ، وَثَيِّبًا ، وَنِسَاءً ، وَالْحَلْقَ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا الْبَيْتَ فَطُفْنَا مَعَهُ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ نَحَرْنَا وَذَبَحْنَا فَمَا رَأَيْتُ الرُّءُوسَ وَالْكِرْعَانَ وَالْأَذْرُعَ فِي مَكَانٍ أَكْثَرَ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ .

• [٩٣٦٦] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ تِلْكَ الْقَوَاعِدَ تُحَرَّكُ بِالْعَتَلَةِ ، فَيَكَادُ الْبَيْتُ يَتَحَرَّكُ ، قَالَ : كَأَنَّهَا الْإِبِلُ الْبَوَارِكُ .

٥ [٩٣٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : وَطَافَ رَسُولُ اللّهِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : وَطَافَ رَسُولُ اللّهِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : وَطَافَ رَسُولُ اللّهِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَطَافَ رَسُولُ اللّهِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَطَافَ رَسُولُ اللّهِ عَبِيْلًا مِنْ وَرَاثِهِ .

٥ [٩٣٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءِ يُحَدِّفَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَيْرٍ (١٠): وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : مَا أَظُنُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : مَا أَظُنُ أَبَا خُبَيْبٍ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا، قَالَ: وَكَانَ الْحَارِثُ مُصَدَّقًا لَا يَكُذِبُ، قَالَ: وَكَانَ الْحَارِثُ مُصَدَّقًا لَا يَكُذِبُ، قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ اللّهِ وَيَقِيدٌ: "إِنَّ قَوْمُ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ مِ إِلللّهَ وَلَا عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَلَى اللّهَ عَلْمَ عَبْدِ اللّهِ مَا تَرَكُوا مِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوهُ مِنْ بَعْدِي فَهَلُم لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْ هُ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، وَاللّه اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، وَالَ : قَالَ النّبِي مَا مَوْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللله

٥[ ٩٣٦٨] [التحفة: م س ١٦١٩، ، س ١٧٠٩٣، م ١٦٠٥، ت س ١٦٠٣٠، خ ١٦٠١٦، خ م ق ١٦٠٠٥، خ م س ١٩١٢، خ ١٦٨٣١، خت م س ١٧١٩٧، م ١٧٠٠٢، خ س ١٧٣٥٣، دت س ١٧٩٦١، خ م س ١٦٢٨٧] [شيبة: ١٤٣٠٨]، وتقدم: (٩٣٢٣)، وسيأتي: (٩٣٧٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «والوليد بن عطاء ، يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، قال عبد الله بن عمير» ليس في الأصل ، واستدركناه من «صحيح مسلم» (٧/١٣٥٢) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «موضعين» ، والمثبت من المصدر السابق.





قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟ قَالَتْ: لَا ، قَالَ ٣ : «تَعَزُّزًا (١) لِئَلَا يُدْخِلُوهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ » ، الرَّجُلَ إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ » ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ : أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَنَكَتَ بِعَصَاهُ سَاعَة ثُمُ قَالَ : وَدِدْتُ أَنِي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ .

- ٥ [٩٣٦٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ : «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» قَالَتْ : أَفَلَا تَرُدُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ : "إِنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدِ بِكُفْرٍ أَوْ إِنَّهُمْ حَدِيثُونَ بِكُفْرٍ » .
- ٥ [٩٣٧٠] عبد الرزاق، عن ابن عُيئنة، عن عُبَيْدِ اللّهِ بن أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّفَنِي أَبِي، أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ مَكَّة ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَة يَسْأَلُهُ عَنْ وَلِيدٍ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ ذَهَبَ مَعَ السَّيْخِ إِلَىٰ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ ذَهَبَ مَعَ السَّيْخِ إِلَىٰ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ ذَهَبَ مَعَ السَّيْخِ إِلَىٰ عُمَرَ، فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي الْحِجْرِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ ؟ وَأَمَّا الْوَلَـدُ فَهُو عَمَرَ ، فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي الْحِجْرِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ ؟ وَأَمَّا الْوَلَـدُ فَهُو عَمَرَ ، فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي الْحِجْرِ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ ؟ وَأَمَّا الْوَلَـدُ فَهُو عَلَى اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ
- [٩٣٧١] عِمَّالِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يُحَدِّث، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْءٌ، فَحَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَهَا، فَأَرَادَتْهُ عَلَى أَنْ عَائِشَةَ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْءٌ، فَحَلَفَ أَلَّا يُكلِّمَهَا، فَأَرَصَدَتْهُ بِبَابِ الْحِجْرِ حَتَّى إِذَا أَنْ يَأْتِيهَا فَأَبَىٰ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ لَهُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَطُوفُهَا، فَرَصَدَتْهُ بِبَابِ الْحِجْرِ حَتَّى إِذَا

٥[٣٨/٣]].

<sup>(</sup>١) تعززا: تكبرًا وتشددًا على الناس . (انظر: النهاية ، مادة : عزز) .

٥[ ٩٣٧٠] [التحفة : د (بل ق) ١٠٦٧٢] [شيبة : ١٧٩٨١ ، ٢٩٦٥٠] .

<sup>(</sup>٢) قوله : «فهو على» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «السنن المأثورة» للشافعي (ص : ٣٧٩) من طريق ابن عيينة ، به .



مَرَّ بِهَا أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ اجْتَرَّتْهُ حَتَّىٰ دَخَلَتِ الْحِجْرَ ، ثُمَّ قَالَتْ : فُلَانٌ عَنْكَ حُرِّ ، وَفُلَانٌ عَنْكَ حُرِّ ، وَفُلَانٌ عَنْكَ حُرِّ ، وَالَّذِي أَنَّا فِي بَيْتِهِ ، فَجَعَلَتْ تَحْلِفُ لَهُ وَتَعْتَذِرُ إِلَيْهِ .

- [٩٣٧٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا سَأَلَتْهُ أَنْ يَفْتَحَ لَهَا الْكَعْبَةَ لَيْلا فَأَبَىٰ عَلَيْهَا ، وَعَمُوا شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِأُمِّ كُلْثُومٍ : انْطَلِقِي تَدْخُلِي الْكَعْبَةَ ، فَدَخَلَتِ وَعَمُوا شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِأُمِّ كُلْثُومٍ : انْطَلِقِي تَدْخُلِي الْكَعْبَةَ ، فَدَخَلَتِ الْحِجْرَ.
- [٩٣٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا أُبَالِي أَفِي الْحِجْرِ صَلَّيْتُ أَمْ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ .
- [٩٣٧٤] عن مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ صَلَّتْ فِي الْحِجْرِ ، وَقَالَتْ : لَأُصَلِّينَ فِي الْبَيْتِ يَعْنِي الْحِجْرَ ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ (٢) فُلَانٍ لِبَعْضِ الْحَجَبَةِ ، وَكَانَ مَنَعَهَا أَنْ تَدْخُلَ الْبَيْتَ لَيْلًا .
- ٥ [٩٣٧٥] أَخْبَنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ مَرْفَدَ بُن شُرَخْبِيلَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ ذَلِكَ ، قَالَ : أَدْخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَىٰ عَائِشَةَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِ قُرَيْشٍ وَمُكَبَّرَتِهِمْ ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَهَا : "لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ قُرَيْشٍ وَمُكَبَّرَتِهِمْ ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لَهَا : "لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالشَّرْكِ لَبَنَيْتُ الْبَيْتَ عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَا قَصَّرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَا قَصَّرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَا قَصَّرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَا قَصَّرُوا عَنْ قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَا قَصَّرُوا عَنْ قَوَاعِد إِبْرَاهِيمَ ؟ " فَالَ : فَكَانَتِ الْكَعْبَةُ قَدْ وَهَتْ مِنْ

<sup>• [</sup>۹۳۷۳] [شيبة: ٢١٦٨، ١٢٨].

<sup>(</sup>١) قوله : «هشام بن عروة ، عن أبيه» وقع في الأصل : «هشام بن أبيه ، عن عروة» وهو خطأ ، والمثبت من «موطأ مالك» (١٣٣٧) من طريق هشام بن عروة ، به .

<sup>(</sup>٢) رغم الأنف: إلصاقه بالرغام وهو: التراب؛ هذا هو الأصل، شم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف، والانقياد على كُره. (انظر: النهاية، مادة: رغم).

<sup>0[</sup>۹۳۷۰] [التحقة: ت س ۱٦٠٣٠، خت م س ۱۷۱۹۷، م س ۱٦١٩٠، خ م س ٦٩١٢، خ م س ١٦٠٢، خ ١٦٠١٠، م١٧٠٠٢، خ ١٦٨٣١، خ س ١٧٣٥٣، خ م س ١٦٢٨٧، خ م ق ١٦٠٠٥، س ١٧٠٩٣، دت س ١٧٩٦١، م ١٦٠٥٦] [شيبة: ١٤٣٠٨]، وتقدم: (٩٣٢٣)، (٩٣٦٨).

حَرِيقِ (١) أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَهَدَمَهَا وَأَنَا يَوْمَنِذِ بِمَكَّة ، فَكَشَفَ عَنْ رَبَضٍ فِي الْحِجْرِ ، آخِذُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَتَرَكَهُ مَكْشُوفًا ثَمَانِيَة أَيَّامِ لِيُشْهِدَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ رَبَضَهُ ذَلِكَ الْحَلِ الْإِبِلِ ، حَمْسُ حِجَارَاتٍ وَجُهٌ حَجَرٌ وَوَجُهٌ حَجَرَانِ (٢) ، قَالَ : وَرَأَيْتُ الرَّجُلُ (٢) كَخَلِفِ الْإِبِلِ ، حَمْسُ حِجَارَاتٍ وَجُهٌ حَجَرٌ وَوَجُهٌ حَجَرَانِ (٢) ، قَالَ : ثُمَّ بَنَى عَلَىٰ ذَلِكَ يَأْخُذُ الْعَتَلَةَ فَيهُزُها مِنْ نَاحِيةِ الرُّكْنِ فَيَهَتَرُّ الرُّكُنُ الْآخَرُ ، قَالَ : ثُمَّ بَنَى عَلَىٰ ذَلِكَ يَأْخُذُ الْعَتَلَة فَيهُزُها مِنْ نَاحِيةِ الرُّكْنِ فَيهَتَرُّ الرُّكُنُ الْآخَرُ ، قَالَ : ثُمَّ بَنَى عَلَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ الرَّبَيْرِ هَدَمَهُ الرَّبَيْرِ هَمَتَ بِهِ بَابَيْنِ لَاصِقَيْنِ بِالْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا ، فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَمَ مَا كَانَ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَدِدْتُ الْحَجَّاجُ مِنْ نَحْوِ الْحِجْرِ ، ثُمَّ أَعَادَهُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَدِدْتُ الْحَجَّاجُ مِنْ نَحْوِ الْحِجْرِ ، ثُمَّ أَعَادَهُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَدِدْتُ الْتَبَعْرِ فَمَا تَحَمَّلَ ، قَالَ مَوْنَدُ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ : لَـ وَلَيتُ مِنْهُ مَا وَلِيَ الْحِجْرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، أَذْخَلْتُ الْحِجْرَ كُلَهُ فِي الْبَيْتِ ، فَلِمَ يُطَافُ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْبَيْتِ ، فَلِمَ يُكُنْ مِنَ الْبَيْتِ؟

## ١١٨- بَابُ مَا تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ (٥) وَالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

٥ [٩٣٧٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَىٰ فَلَافَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَـذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ ».

٥ [٩٣٧٧] عِد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَقِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَقَلِينَ فَقِيلَ : مِنْ أَيْنَ جِنْتَ؟ قَالَ : مِنَ الطُّورِ ، قَالَ : لَـوْ لَقِيتُكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَقَلِينَ فَقِيلَ : مِنْ أَيْنَ جِنْتَ؟ قَالَ : مِنَ الطُّورِ ، قَالَ : لَـوْ لَقِيتُكَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تحريم» ، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (١٠/ ٤٩) من طريق عبد الرزاق ، به .

٥ [٣٨/٣]٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حجرات» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الرحلة» وهو خطأ ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الرحال: جمع رحل، وهو: البعير، وقيل: ما يوضع على البعير، ثم يعبر به عن البعير، وشده كناية عن السفر. (انظر: مجمع البحار، مادة: رحل).

٥ [ ٩٣٧٦] [ التحفة : خ م دس ١٣١٣٠ ، م ١٣٤٣ ] [ الإتحاف : جاعه حب حم ١٨٦٣٨ ] [ شيبة : ٢٦٢٠ ،



مَا تَرَكْتُكَ تَذْهَبُ ، ثُمَّ حَدَّفَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى فَلَافَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا» .

- [٩٣٧٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ يَقُولُ : تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ اللَّهِ عَيَيِيْةٍ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ .
- [٩٣٧٩] قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كَانَ عَطَاءٌ (١) يَقُولُ: تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، كَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ الْأَقْصَى، ثُمَّ عَادَ فَعَدَّهُ مَعَهَا.
- [٩٣٨٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ طَاوُسٌ : تُرَحَّلُ الرِّحَالُ إِلَىٰ مَسْجِدَيْنِ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ .
- ٥ [٩٣٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ بَصْرَةَ بْنِ أَبِي بَصْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا يُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاقَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ثَمَّ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ » .
- [٩٣٨٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: لَوْ كَانَ مَسْجِدُ قُبَاءِ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ ضَرَبْنَا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْمَطِيِّ.
- [٩٣٨٣] عبد النهسيَّب، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ فِي نَعَمِ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ مَرَّ بِهِ رَجُلَانِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمَا؟ قَالَا: مِنَ الْبَيْتِ عُمَرُ فِي نَعَمِ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ مَرَّ بِهِ رَجُلَانِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمَا؟ قَالَا: مِنَ الْبَيْتِ عُمَرُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُقَدَّسِ، فَعَلَاهُمَا ضَرْبًا بِالدِّرَةِ (٢)، وَقَالَ: حَجٌّ كَحَجٌ الْبَيْتِ؟ قَالَا: يَا أَمِيرَ

<sup>• [</sup>۸۳۷۸] [شيبة: ۲۸۷۵۸].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ابن عطاء» ، وهو خطأ ، والسياق يقتضي ما أثبتناه .

٥ [ ٩٣٨١] [ التحفة: دت س ٢٠٢٥].

<sup>• [</sup>۹۳۸۳] [شيبة: ١٥٧٨٩].

<sup>(</sup>٢) الدَّرة: ما يضرب به . (انظر: اللسان ، مادة: درر) .

### المصنف للإمام عندالزاف





الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا جِئْنَا مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَمَرَرْنَا بِهِ ، فَصَلَّيْنَا فِيهِ ، فَقَالَ : كَذَلِكَ إِذَنْ فَتَرَكَهُمَا .

- [٩٣٨٤] عبد الْجَزِيّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ، فَاسْتَأْذَنَ عُمَرُ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : تَجَهَّزَ ، فَإِذَا فَرَغَتْ فَالَ : وَجَاءَهُ ، قَالَ : اجْعَلْهَا عُمْرَةً .
- [٩٣٨٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَرْسَخَانِ مَا أَتَيْتُهُ .
- ٥ [٩٣٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُه، قَالَ: سَمِعْتُ السَّعْبِيَّ يُقْسِمُ بِاللَّه: مَا رَدَّ مُحَمَّدٌ ﷺ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَّا عَنْ سَخْطَةٍ، يَعْنِي عَلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .
- [٩٣٨٧] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: قُلْتُ لِلْمُثَنَّىٰ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ الْمَدِينَة، قَالَ: لَا تَفْعَلْ، سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: طَوَافٌ سَبْعًا بِالْبَيْتِ خَيْرٌ مَنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ.
- [٩٣٨٨] عبد الرزاق ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّوْدِيِّ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِيَ الْمَدِينَة ، قَالَ : لَا تَفْعَلْ .
- [٩٣٨٩] قَالَ عِبِهُ الزَّنَ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ : طَوَافُ سَبْعِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قُلْتُ : فَآتِي جُدَّةً؟ قَالَ : لَا إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَخُرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قُلْتُ : فَآتِي جُدَّةً؟ قَالَ : لَا قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : مَا زَالَتَا قَدَمَايَ مُنْذُ إِلَى الشَّجَرَةِ ، فَأَعْتَمِرُ مِنْهَا؟ قَالَ : لَا قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : مَا زَالَتَا قَدَمَايَ مُنْذُ قَدِمْتُ مَكَّةً ، قَالَ : قُلْتُ : فَالإِخْتِلَافُ أَحَبُ إِلَيْكَ أَمِ الْجِوَارُ؟ قَالَ : بَلِ الإِخْتِلَافُ .
- [٩٣٩٠] عبدالرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإبْنِ

<sup>• [</sup>٩٣٨٤] [شبية: ٨٨٧٥٨].

<sup>[174</sup> PT]].

<sup>• [</sup>۹۳۹۰] [شيبة: ۲۲۱، ۱۵۷۸۱]، وتقدم: (۹۳۷۸).

779



عُمَرَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ آتِي الطُّورَ، قَالَ: إِنَّمَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَدَعْ عَنْكَ الطُّورَ فَلَا تَأْتِهِ.

#### ١١٩- بَابُ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ

- [٩٣٩١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حُدِّثُ أَنَّهُ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ تَعْظِيمًا لَهُ وَمَعْرِفَةً بِحَقِّهِ ، كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ ، وَمُحِيَ حُدُّثُ أَنَّهُ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَمَعْرِفَةً لَهُ ، تَحَاتَّتُ (١) ذُنُوبُهُ حِينَ يَنْظُرُ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ ، وَمَنْ جَاءَهُ زَائِرًا لَهُ ، تَعْظِيمًا لَهُ ، وَمَعْرِفَةً لَهُ ، تَحَاتَّتُ (١) ذُنُوبُهُ حِينَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَحَاتُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ .
- [٩٣٩٢] قال برارات: عَنِ ابْنِ مُجَاهِد، عَنْ عَطَاءِ وَمُجَاهِد قَالَا: النَّظَرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَة، وَتُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَة، وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.
- [٩٣٩٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .
- [٩٣٩٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ لِكُلِّ نَظْرَةٍ تُنْظَرُ إِلَى الْمُنْكَدِرِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ لِكُلِّ نَظْرَةٍ تُنْظَرُ إِلَى الْبَيْتِ حَسَنَةً .

#### ١٢٠- بَابُ خَرَابِ الْبَيْتِ

٥ [٩٣٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَظْهَرُ ذُو السُّويْقَتَيْنِ (٢) عَلَى الْكَعْبَةِ»، قَالَ: حَسِبْتُ، أَنَهُ قَالَ: «فَيَهْدِمُهَا».

<sup>(</sup>١) التحات: التساقط. (انظر: النهاية، مادة: حت).

<sup>• [</sup> ۹۳۹۲ ] [شيبة: ١٤٩٨٥ ] .

٥ [ ٩٣٩٥] [الإتحاف : عه حب حم ١٨٦٧٨ ] ، وسيأتي : (٩٣٩٦) .

<sup>(</sup>٢) السويقتان: مثنى السويقة، وهي تصغير الساق، وإنها صغر الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة. (انظر: النهاية، مادة: سوق).





قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ الْكَعْبَةَ تُهْدَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، تُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعةِ ، فَاسْتَمْتِعُوا مِنْهَا .

- ه [٩٣٩٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ وَعَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ وَوَعَهُ أَظُنُهُ ، قَالَ: «اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّويْقَتَيْن مِنَ الْحَبَشَةِ».
- [٩٣٩٧] أَخْبَرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : اسْتَكْثِرُوا مِنْ هَذَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ، فَإِنِّي بِهِ أَصْمَعَ أَصْعَلَ يَعْلُوهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ .
- [٩٣٩٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلَ يُحَدَّثُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ ، قَدْ عَلَاهَا بِمِسْحَاتِهِ .

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ مِنْ أَشْيَاخِهِ ، وَأَهْلِ الْبَلَدِ: أَنَّ الْحَبَشَةَ مُخَرِّبُوهَا.

• [٩٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ﴿ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ، أُفَيْدِعَ، قَائِمَا عَلَيْهَا ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ﴿ قَالُ مُحَاهِدٌ : فَنَظَرْتُ حِينَ هَدَمَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ وَهِيَ تُهْدَمُ هَلْ أَرَى صِفَةَ بِمِسْحَاتِهِ، قَالَ مُجَاهِدٌ : فَنَظَرْتُ حِينَ هَدَمَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ وَهِيَ تُهْدَمُ هَلْ أَرَى صِفَةَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَهِيَ تُهْدَمُ هَلْ أَرَى صِفَةَ ابْنُ الرُّابَيْرِ وَهِيَ تُهْدَمُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْرِقِ ، فَلَمْ أَرَهُ .

<sup>• [</sup>۹۳۹۷] [شيبة: ۱٤۲۹۸].

<sup>• [</sup>٩٣٩٨] [التحفة : د ٨٦٠٤] [شيبة : ١٤٢٩٩] ، وسيأتي : (٩٣٩٩) .

<sup>• [</sup>٩٣٩٩] [التحفة: د ٨٦٠٤] [شيبة: ٣٨٣٨٣، ١٤٢٩٩].

۵[۳/۳۹ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صفة عبد الرزاق عن» وهو خطأ من الناسخ، وما أثبتناه هو الصواب، كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٢٩٩) من طريق ابن عيينة، به .

- [٩٤٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا هَرَبْنَا مِنْ مَكَّةَ فَلَبِثْنَا ثَلَاثًا ، وَنَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا الْعَذَابُ .
- [٩٤٠١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَعَنِي أَنَّ الْحُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرٍ حِينَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ (١) عَلَى الْكَعْبَةِ طَلَعَتْ سَحَابَةٌ بَيْضَاءُ نَحْوَ أَبِي قُبَيْسٍ فَرَعَدَتْ ، ثُمَّ صَعَقَتْ فَاحْتَرَقَتِ الْمَنْجَنِيقَ ، وَاحْتَرَقَ تَحْتَهُ سَبْعُونَ رَجُلًا.
- [٩٤٠٢] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عُلَيْمِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ: لَيَخْرَبَنَّ هَذَا الْبَيْتُ عَلَىٰ يَدِ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ ابْنِ الزُّبَيْر.
- [٩٤٠٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ كَعْبِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْكَعْبَةِ تَهْدِمُونَهَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تُرْفَعُ فِي الرَّابِعَةِ ، فَاسْتَمْتِعُوا مِنْهَا .

### ١٢١- بَابٌ الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْبَيْتِ

- [٩٤٠٤] أَضِوْا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مِينَاءَ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : إِنِّي لَأَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بَعْدَ حَرِيقِ الْبَيْتِ ، إِذْ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَعْظَمُ مِنْهُ ؟ الْبَيْتُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَعْظَمُ مِنْهُ ؟ قَالَ : دُمُ الْمُسْلِم يُسْفَكُ بِغَيْر حَقِّهِ .
- ٥ [٩٤٠٥] عبد الزراق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَثَلِيَّةٍ : «مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ نَظْرَةً يُخِيفُهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

<sup>• [</sup>٩٤٠٠] [شيبة: ١٤٣٠٠، ١٣١٦، ٣٨٣٨٤].

<sup>(</sup>١) المنجنيق: القذَّاف، التي ترمي بها الحجارة. (انظر: اللسان، مادة: مجنق).

<sup>• [</sup>۲۰۶۹][شيبة: ۳۸۳۸۲، ۳۱۲۳۷، ۲۸۳۸۳].

<sup>• [</sup>٤٠٤] [التحفة: س ٨٦٠٥، ت س ٨٨٨٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبي» وهو خطأ ظاهر.





#### ١٢٢- بَابُ الْحَرَمِ وَعَضْدِ (١) عِضَاهِهِ (٢)

٥ [٩٤٠٦] عبد الزال ، قَالَ : قُلْتُ لِمَعْمَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَبَلَعَكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُحَرِّمُوا مَكَّةَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا فَهِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَرَّمَها فَهِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ الْقَيَامَةِ ، وَإِنَّ مِنْ أَعْتَىٰ (٣) النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ فَا لِللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ فَا لِللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ فَا لَيْهِ يَوْمَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ فَا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ اللَّهُ مِنْ أَعْتَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَرَمِ ، وَرَجُلٌ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَ

٥ [٩٤٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ مُجَاهِد، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ قَامَ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَـوْمَ خَلَـقَ الـسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِـيَ النَّبِيَ عَيْقِ قَامَ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَـوْمَ خَلَـقَ الـسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِـيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي، وَلَا لِأَحَدِ بَعْدِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي ، وَلَا لِأَحَدِ بَعْدِي، وَلَمْ تَحِلً لِأَحْدِ قَبْلِي ، وَلَا لِأَحَدِ بَعْدِي، وَلَمْ تَحِلً لِأَحَدِ قَبْلِي ، وَلَا لِأَحْدِ بَعْدِي، وَلَمْ تَحِلً لِأَحْدِ قَبْلِي ، وَلَا لِأَحْدِي بَعْدِي، وَلَمْ تَحِلً لِأَحْدِ قَبْلِي ، وَلَا لِمُنْ عَلِي مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعَةُ مِنَ الدَّهْرِ (١٤) فَهِي حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَىٰ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُنَقِّلُونَ مُ صَدِيلًا مَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ (١٤) فَهِي حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَىٰ يَعْضَدُ اللَّهُ لِلْمُنْ مُ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّ

<sup>(</sup>١) العضد: القطع. (انظر: اللسان، مادة: عضد).

<sup>(</sup>٢) العضاه: جمع العضة ، وهي : كل شجر عظيم له شوك. (انظر: النهاية ، مادة: عضه).

<sup>(</sup>٣) العتو: التجبر والتكبر. (انظر: النهاية، مادة: عتا).

<sup>(</sup>٤) الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يعقر» ، والمثبت من «صحيح البخاري» (٤٢٩٥) من طريق ابن جريج ، به (٩٤١٠) . ينفر: يُزجر ويُدفَع عن الرعمي . (انظر: النهاية ، مادة: نفر) .

<sup>(</sup>٦) الاختلاء: القطع. (انظر: النهاية، مادة: خلا).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «خلاؤها» ، والمثبت من المصدر السابق.

الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبًا . (انظر: النهاية ، مادة : خلا) .

<sup>(</sup>٨) اللقطة : هو اسم للمال ، أو الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد وطلب . (انظر : النهاية ، مادة : لقط) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «المنشد» ، والمثبت من المصدر السابق.

إنشاد الضالة: نشدت الضالة فأنا ناشد، إذا طلبتها، وأنشدتها فأنا منشد، إذا عرفتها. (انظر: النهاية، مادة: نشد).



الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (١) يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّهُ لِلْقَيْنِ وَلِلْبُيُوتِ فَسَكَتَ النَّبِيُ عَلِيْ ، ثُمَّ قَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ فَهُوَ حَلَالٌ».

٥ [٩٤٠٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَـذْكُرُ هَذَا أَجْمَعَ ، وَزَادَ فِيهِ : وَلَا يَخَافُ آمِنُهَا .

٥ [٩٤٠٩] عبد الزان، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بِخُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ هَذِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، يَذْكُو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٥ [٩٤١٠] عبرالراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ النَّبِيَ الْكَعْبَةِ، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَمَرَ بِيَلْكَ الْأَصْنَامِ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُو فَنُكِبَتْ عَلَى وُجُوهِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَسُحِبَتْ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُو فَنُكِبَتْ عَلَى وُجُوهِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَسُحِبَتْ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَهُو يَتُولُ: "جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا"، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: يَقُولُ: "جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا"، قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ الْإِنَّ اللهَ عَرَمَ مَكَةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَمْ وَلَا يَحْرَلُ اللهَ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، لَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُحْتَلَى خَلَاهَا الله لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَا إِلَا لِمُنْشِدٍ»، قَالَ: فَقَالَ النَّهِ وَلا يُخْتَلَى خَلَاهَا لا أَنْ يَعِمُ لُلُ الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا، وَصَاغَتِنَا، وَ أَلَا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالُ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا، وَصَاغَتِنَا، وَ (٣) قُيُونِنَا (٤٠٤)؟ فَقَالَ النَّهِ وَلَا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْإِنْ الْمُؤْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالًا اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُ اللْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالًا اللهِ عَلَى الْمُؤْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالًا اللَّهِ عَلَى اللهُ الْمُؤْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَاللهُ اللّهُ الْمُؤْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالهُ اللّهُ الللهُ الْمُؤْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالُهُ الْمُؤْخِلُكُ الْمُؤْخِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُ السَاعِقِينَا اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُؤْخِرَ فَإِلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْم

٥ [٩٤١١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>١) الإذخر : حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب . (انظر : النهاية ، مادة : ذخر) .

<sup>[[1] [[1] ]</sup> 

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «خلاؤها» ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٤ • ٣٨) عن أيوب ، عن أبي الخليل ، عـن مجاهد ، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والسياق يقتضي إثباته (٩٤٠٧) .

<sup>(</sup>٤) القيون : جمع قين ، وهو : الخذَّاد والصائغ . (انظر : النهاية ، مادة : قين) .

٥[٩٤١١][التحفة : خ ٢٠٦١، ق ٥٤١٨، خ ١٦٥٠، د ٢٢٦٢، خ س ٦٢١٠، خ م دت س ٥٧٤٨، خت س ٦١٦٩][الإتحاف : حم ٨٧٠٧][شيبة : ٣٨٠٧٩، ١٤٢٩٠)، وتقدم : (٩٤٠٧).



النَّبِيُ عَلَيْةَ حَسِبْتُهُ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا(١)، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُتَقَلَ وَسَيْدُهَا اللَّهِ؟ فَقَالَ: عِضَاهُهَا، وَلَا تَحِلُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ».

### ١٢٣- بَابُ الدَّوْحَةِ وَهِيَ الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ

- [٩٤١٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الدَّوْحَةِ : يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ بَقَرَةٌ يَعْنِي تُقْطَعُ .
- [٩٤١٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ ، عَنْ أَشْيَاحٍ (٢) ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ كَانَ يَقْطَعُ الدَّوْحَةَ مِنْ حَائِطٍ كَانَ فِي شِعْبِ مِنَّى ، وَالشَّجَرَةَ ، وَالسَّجَرَةَ ، وَالسَّلَمَ ، وَيُغَرِّمُ عَنْ كُلِّ دَوْحَةٍ بَقَرَةً .
- [٩٤١٤] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : فِي الدَّوْحَةِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ أَوْ سِتَّةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا بِمَكَّةَ .
- [٩٤١٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُضَرِّسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَنِ الْحَاجِ قَطَعَ شَجَرًا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنْهِ أَوْ قَالَ: شَجَرَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، كَانَتْ قَدْ ضَيَقَتْ عَلَيْنَا مَنَازِلَنَا وَمَسَاكِنَنَا، قَالَ: فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ، ثُمَّ مَا رَأَيْتُهُ (٣) إِلَا دِينَهُ.
- [٩٤١٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدُرَةً، فَقَ الَ: لَا يُعْضَدُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ رَأَىٰ رَجُلَّا يَقْلَعُ سَمُرَةً، فَقَ الَ: لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خلاؤها» ، والمثبت من «مسند أحمد» (١/ ٣٤٨) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «مزاحم ، عن أشياخ» وقع في الأصل : «مزاحم بن سباع» وهو تصحيف ، والتصويب من «أخبـار مكة» للأزرقي (٢/ ١٤٣) ، «أخبار مكة» للفاكهي (٣/ ٣٥١) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل، واستدركناه من «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ١٤٣) عن خالد بن مضرس، به .



#### ١٧٤- بَابُ مَا يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَم

- [٩٤١٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السَّوَاكِ يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ ، كَانَ لَا يَرَىٰ بِهِ بَأْسًا .
- [٩٤١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ وَالْعِصِيِّ تَأْخُذُهُ مِنَ الْحَرَمِ ، قَالَ : وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ .
- [٩٤١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَا بَـأْسَ بِنَـزْعِ الْمَـيْسِ، وَالضَّعَابِيسِ (١)، وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ، قَالَ: لَا نَرَاهُ أَرَادَ بِقَوْلِـهِ: لَا يُخْتَلَىٰ خَلَاهَا (٢) إِلَّا لِلْمَاشِيَةِ.

قَالَ عَمْرُو: وَبِوَرَقِ السَّنَا لِلْمَشْيِ ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَخَ لَيُنْتَزَعَنَّ كَمَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ الضَّغَابِيسُ وَالْبَهْشُ (٣) ، وَأَمَّا التَّجَارَةُ فَلَا .

- [٩٤٢٠] أخبر عبد الرّزّاقِ ، عن ابن جُريْج ، قَالَ : كَرِه عَطَاءٌ وَعَمْرٌو مَا نَبَتَ عَلَىٰ مَائِكَ فِي الْحَرَمِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، فَرَاجَعَ عِكْرِمَةُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لَئِنْ حَرُمَ عَلَيَّ مَا نَبَتَ عَلَىٰ مَائِي فِي الْحَرَمِ لَيَحْرُمَنَّ عَلَيَّ قُطْنِيٍّ ، فَإِنَّهُ تَنْبُتُ فِيهِ الْغَرِيبَةُ ، وَتَنْبُتُ فِيهِ الْخُصْرُ مَا نَبَتَ عَلَىٰ مَائِكِ وَإِنْ وَالنَّجُمُ ، فَإِذَنْ لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ الْ خُضَرَهُمْ ، فَقَالَ : أُحِلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَىٰ مَائِكِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ أَنْبَتُهُ .
- [٩٤٢١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَرِهَ عَطَاءٌ لِي أَنْ أُقَرَّبَ لِبَعِيرِي غُصْنًا أَوْ لِشَاتِي، قَالَ: وَأَقُولُ ضَمِنْتَهُ إِنْ كَسَرْتَهُ وَذَلِكَ اخْتِلَاءٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلَهُ

<sup>• [</sup>۸۲۱۸] [شبية: ۱۸۰۱۸].

<sup>(</sup>١) الضغابيس: صغار القِنَّاء ، مفردها: ضُغْبوس. (انظر: النهاية ، مادة: ضغبس).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «خلاؤها» ، والمثبت من «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ١٤٤) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) البهش: الْمُقْل الرطب، وهو من شجر الحجاز. (انظر: النهاية، مادة: بهش).

٣ [٣/ ٤٠ ب] .

#### المصنف الإمام عنوالزاف



عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.



• [٩٤٢٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عُمَرَ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ بِمِنَى، إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَعْضِدُ مِنْ شَجَرٍ (٢)، فَأَرْسَلَ (٣) إِلَيْهِ، فَقَالَ: مِنْ مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: هَلْ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَمَرَ عُمَرُ لَهُ بِنَفَقَةٍ.

#### ١٢٥- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ وَقَطْعِ الْغُصْنِ

- [٩٤٢٣] أَضِّى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَـذَ مِـنْ حِجَـارَةِ الْحَرَمِ ، فَيُصْنَعَ عُرَىٰ لِلْغَرَائِرِ يُرْبَطُ عَلَيْهَا .
- [٩٤٢٤] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : كَرِهَ مُجَاهِدٌ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ شَيْءٌ .
- ه [٩٤٢٥] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تَقْطَعُوا الْأَخْضَرَ مِنْ عُرَنَةً وَمَرَةً» (٤) .
- ٥ [٩٤٢٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَضُد (٥٠) الشَّجَرِ، قَالَ: «إِنَّهُ حَتْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ».
- ٥ [٩٤٢٧] عبد الزال، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكِيَّةُ: «لَا تَقْطَعُوا الشَّجَرَ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلْمَوَاشِي فِي الْجَدْبِ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بسط» ، والمثبت هو الأولى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «شبر» ، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أرسل» ، والمثبت هو الأصح.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وينظر : «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عقد» ، والصواب ما أثبتناه .

#### يُحَنَّا فَالْمِلْنَالِينَاكُ





## ١٢٦- بَابُ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ ، وَهَلْ تُبَوَّبُ دُورُ مَكَّةً؟ وَالْكِرَاءِ بِمِنَى

- [٩٤٢٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَنْهَىٰ عَنِ الْكِرَاءِ فِي الْحَرَمِ ، وَأَخْبَرَنِي : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ تُبَوَّبَ دُورُ مَكَّةَ ، لِأَنْ يَنْزِلَ الْحَاجُ فِي وَأَخْبَرَنِي : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَىٰ أَنْ تُبَوَّبَ دُورُ مَكَّةَ ، لِأَنْ يَنْزِلَ الْحَاجُ فِي عَرَصَاتِهَا ، فَكَانَ أَوْلَ (١) مَنْ بَوَّبَ دَارَهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و (٢) ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأَ تَاجِرًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْخِرَ بَابَيْنِ يَحْبِسَانِ ظَهْرِي ، قَالَ : فَذَلِكَ إِذَنْ .
- [٩٤٢٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ (٣) ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّة ، لَا تَتَّخِذُوا لِدُورِكُمْ أَبْوَابًا ، لِيَسْزِلَ الْبَادِي حَيْثُ شَاءَ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي يَا أَهْلَ مَكَّة ، وَبَيْع رِبَاعِهَا . مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : نَهَى عَنْ إِجَارَةِ بُيُوتِ مَكَّة ، وَبَيْع رِبَاعِهَا .
- [٩٤٣٠] قال: وَأَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: لَقَدِ اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ
   وَمَا لِدَارِ بِمَكَّةَ بَابٌ.
- [٩٤٣١] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: ﴿ سَوَآءٌ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ [الحج: ٢٥]، قَالَ: يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا.
- [٩٤٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابًا مِنْ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَأْمُرُهُ أَلَّا يُكْرَىٰ بِمَكَّةَ شَيْءٌ .
- [٩٤٣٣] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ (١) عَـنْ طَـاؤسِ قَـالَ : اللّهُ يَعْلَمُهُ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْكَنِ لِي ، فَقَالَ : كُلْ كِرَاءَهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبوك»، والمثبت من «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٦٦) معزوا لـ «مصنف عبد الرزاق» بسنده، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمير» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن معمر» ليس في الأصل ، والمثبت من «فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٤٥١) معزوا لعبد الرزاق بسنده ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله : «ابن حجير» وقع في الأصل : «حجير» ، والصواب ما أثبتناه ، كما في «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ١٦٥) من طريق ابن جريج ، به .



- [٩٤٣٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَا يَرَىٰ بِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (١١) بَأْسًا، قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ وَالرُّبُعُ (٢٦) يُبَاعُ فَيُؤْكُلُ ثَمَنُهُ، وَقَدِ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السِّجْنِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِينَارٍ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ فَرُّوخَ.
- [٩٤٣٥] وقال الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ<sup>(٣)</sup> عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَىٰ مِـنْ صَـفْوَانَ بْنِ أَمْيَةَ دَارَ السِّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ ، وَإِنْ عُمَرُ لَـمْ يَـرْضَ بِـالْبَيْعِ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ ، وَإِنْ عُمَرُ لَـمْ يَـرْضَ بِـالْبَيْعِ فَلْصَفْوَانَ ٣ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَم ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ .
- [٩٤٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَـالَ: لَا يَحِلُ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةً وَلَا كِرَاقُهَا.
- ٥ [٩٤٣٧] مِدارزاق، عَنِ ابْنِ عُيَئِنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ كَنِيفًا بِمِنَىٰ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا.

#### ١٢٧- بَابُ الْمَقَامِ وَذِكْرِ مَا فِيهِ مَكْتُوبٌ

• [٩٤٣٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ : بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ بِمَكَّةَ ، مُبَارَكُ (٤) أَهْلُهُ فِي الْمَاءِ وَاللَّحْمِ ، تَكَفَّلَ اللَّهُ بِرِزْقِ أَهْلِهِ ، يَأْتِيهِ مِنْ ثَلَاقَةِ سُبُلِ : أَعْلَى (٥) الْوَادِي ، وَأَسْفَلِهِ ، وَالتَّنِيَّةِ ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهْلَهُ .

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل: «به» ، وهو مزيد خطأ ، كما في «أخبار مكة» للفاكهي (٣/ ٢٥٨) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والربيع» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>٩٤٣٥] [شيبة: ٢٣٦٦٢].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (١١/ ٦٧٢) من طريق نافع ، به .

<sup>·[[181/</sup>T]

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «منازل» ، وهو تصحيف (٩٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أهل» ، والصواب ما أثبتناه ، وينظر: «أخبار مكة» للأزرقي (١/ ٧٩) .

- [٩٤٣٩] عِد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسَا يُخْبِرُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَكْتُوبٌ فِي الْمَقَامِ : بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ مُبَارَكٌ لِأَهْلِهِ فِي الْمَقَامِ : بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامُ مُبَارَكٌ لِأَهْلِهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ وَلْ مَنْ أَهْلُهُ . اللَّحْمِ وَالْمَاءِ ، عَلَىٰ اللَّهِ وِزْقُ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلِ ، لَا يُحِلُّهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَّهُ .
- [٩٤٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ الْبِيْمَ الْبِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللْلْمُ اللْلِهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ ا
- [٩٤٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَهُمْ وَجَدُوا فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَلَاثَةَ صُفُوحٍ فِي كُلِّ صَفْحٍ مِنْهَا كِتَابٌ فِي الصَّفْحِ الْأَوَّلِ: أَنَا اللَّهُ ذُو (١) بَكَّةَ، صِغْتُهَا يَوْمَ صِغْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَحَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ وَبَارَكْتُ لِأَهْلِهَا فِي اللَّحْمِ يَوْمَ صِغْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَحَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءً وَبَارَكْتُ لِأَهْلِهَا فِي اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ، وَمَكْتُوبٌ فِي الصَّفْحِ الثَّانِي: أَنَا اللَّهُ ذُو (١) بَكَّةَ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَفَقْتُ لَهَا وَاللَّبَنِ، وَمَكْتُوبٌ فِي الصَّفْحِ الثَّالِي : أَنَا اللَّهُ ذُو (١) بَكَّةَ خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَفَقْتُ لَهَا اللَّهُ مِن الشَّوى، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ (٢) ، وَفِي الصَّفْحِ الثَّالِيثِ : أَنَا اللَّهُ عَلَى يَدِهِ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ كَانَ الشَّرُ عَلَى يَدِهِ .

#### ١٢٨- بَابُ الْحَجَرِ وَمَا فِيهِ مَكْتُوبٌ

• [٩٤٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: فِي الْحَجَرِ: أَنَا اللَّهُ ذُو (٣) بَكَّةَ

<sup>• [</sup>٩٤٤٠] [التحفة: خ س ٥٦٠٠ ، خ س ٥٤٣٩ ، خ س ٥٥٣٠] ، وتقدم: (٩٣٢٤) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذواً»، والمثبت من «الإبانة الكبرى» لابن بطة (٤/ ٢٧٧)، «شعب الإيان» للبيهقي (٥/ ٢٧٧) من طريق الدبري عن عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٢) البت: القطع. (انظر: النهاية، مادة: بتت).

<sup>• [</sup>٩٤٤٢] [شيبة : ١٤٣٠٢]، وسيأتي : (٩٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذوا» ، والتصويب بما تقدم (٩٤٤١) ، وينظر: «أخبار مكة» للأزرقي (١/ ٧٩) من طريق ابن جريج ، به .





صِغْتُهَا يَوْمَ صِغْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، حَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ ، مُبَارَكٌ لِأَهْلِهَا فِي اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ ، وَ (١) لَا يُحِلُّهَا أَوَّلُ مَنْ أَهَلَهَا ، وَقَالَ : لَا تَزُولُ حَتَّىٰ يَـزُولَ الْأَخْشَبَانِ وَالْأَخْشَبَانِ : الْجَبَلَانِ الْعَظِيمَانِ .

• [٩٤٤٣] قَالَ عَبَّالِرَاقَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وُجِدَ فِي حَجَرٍ بِمَكَّةَ أَنَا اللَّهُ ذُو (٢) بَكَّةَ، صِغْتُهَا يَوْمَ صِغْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا تَزُولُ حَتَّى يَرُولَ اللَّهُ ذُو (٢) بَكَّةَ، صِغْتُهَا يَوْمَ صِغْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا تَزُولُ حَتَّى يَرُولَ اللَّمْنِ وَالسَّمِينِ، يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ سُبُلٍ، وَخَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءَ، أَوَّلُ مَنْ يُحِلُّهَا لِأَهْلِهَا.

#### 17٩- بَابُ مَا يُبْلِغُ الْإِلْحَادَ ﴿ وَمَن دَخَلَهُ د كَانَ عَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]

- [٩٤٤٤] عِمارزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: بَيْعُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إِلْحَادٌ.
- [٩٤٤٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، يَرْفَعُهُ إِلَىٰ فَاطِمَةَ السَّهْمِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ ظُلْمُ الْخَادِمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.
- [٩٤٤٦] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ سَابِطِ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَسْكُنُهَا سَافِكُ دَم، وَلَا تَاجِرُ رِبًا، وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ ١٠.
- [٩٤٤٧] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : وَمَا ﴿ مَن دَخَلَهُ وَكَانَ عَامِنًا ﴾ [آل عمران : ٩٧] قَالَ : يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ شَيْءِ دَخَلَهُ ، قَالَ : وَإِنْ أَصَابَ فِيهِ دَمَا ؟ فَقَالَ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، فَقُتِلَ فِيهِ ، قَالَ : وَتَلَا : ﴿ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، فَقُتِلَ فِيهِ ، قَالَ : وَتَلَا : ﴿ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ [البقرة : ١٩١] ، فَإِنْ كَانَ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ ، ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ، فَقَالَ لِي : أَنْكَرَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أو» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>٩٤٤٣] [شيبة: ١٤٣٠٢].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذوا» ، وهو خطأ ، والتصويب مما تقدم (٩٤٤١) ، (٩٤٤٢) .

۵[۳/ ٤١ ب].



ابْنُ عَبَّاسٍ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا مَوْلَىٰ عُتْبَةَ وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ : تَرَكَهُ فِي الْحِلِ حَتَّىٰ إِذَا دَحَلَ الْحَرَمَ أَخْرَجَهُ مِنْهُ فَقَتَلَهُ ، قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ : فَعَبْدٌ أَبَتَ فَدَخَلَهُ ، فَقَالَ : خُذْهُ فَإِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ .

- [٩٤٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَانَ عَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، قَالَ: مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَحَلَ فِي الْحَرَم، فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلِّمُ، وَلَا يُؤُوَى (١١)، وَلَكِنَّهُ يُنَاشَدُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكلِّمُ ، وَلَا يُؤُوى (١١)، وَلَكِنَّهُ يُنَاشَدُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، مَا أَصَابَ، فَإِنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ فَأَدْخِلَ الْحَرَمَ فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، مَا أَصَابَ، فَإِنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ فَأَدْخِلَ الْحَرَمَ فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ، أَخْرَجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُوسِمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُوسِمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُوسَمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فَي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُوسَمَ عَلَيْهِ فَي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُولِهُ عَلَيْهِ فَلَا الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُوسَمَ عَلَيْهِ فَى الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُوسَمَ عَلَيْهِ فَي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُوسَمَ عَلَيْهِ فَي الْحَرَمِ .
- [٩٤٤٩] عبد الزارن ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أُخِذَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ ، قَالَ : أَدْخَلَهُ بِأَمَانِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ قَتْلًا ، قَالَ : فَلَمْ يَمْكُثِ النَّهُ مِنْ الزُّبَيْرِ فَي بَعْضِ الْأَمْرِ ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا ، قَالَ : فَلَمْ يَمْكُثِ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَعْدَهُ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى هَلَكَ .
- [٩٤٥٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْ وَعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ الْخَطَّابِ مَا مَسِسْتُهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهُ.
- [٩٤٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ <sup>(٢)</sup> أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَـوْ وَجَـدْتُ فِيهِ قَاتِلَ عُمَرَ مَا<sup>(٣)</sup> نَدَهْتُهُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يودى» ، والمثبت مما يأتي عند المصنف (١٨٣٧٩) ، (١٨٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «بن» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ١٣٩) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق.



• [٩٤٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ تُبَعًا سَارَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَهُوَ يُرِيدُ هَدْمَهَا، وَسَارَ مَعَهُ بِأَحْبَارِ (١) الْيَهُودِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِمَرَّ (٢) أَوْ بِسَرِفَ (٣) وَإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ : بَلَغَ التَّنْعِيمَ أَظْلَمَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ فَدَعَا الْأَحْبَارَ فَسَأَلَهُمْ ، فَقَالُوا : أَحَدَّثْتَ نَفْسَكَ فِي هَذَا الْبَيْتِ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثْتُ نَفْسِي بِهَدْمِهِ، قَالُوا: فَلِـذَلِكَ<sup>(٤)</sup> كَانَتْ هَذِهِ الظُّلْمَةُ ، فَعَاهَدَ اللَّهَ تُبَّعٌ لَئِنْ كُشِفَتْ عَنْهُ تِلْكَ الظُّلْمَةُ لَيُعَظِّمَنَّ الْكَعْبَةَ وَلَيَكُسُونَهَا فَكَشَفَ اللَّهُ تِلْكَ الظُّلْمَةَ فَسَارَ تُبَّعٌ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَنْـصَابَ الْحَرَم نَـزَلَ عَـنْ دَابِّتِهِ ، ثُمَّ خَلَعَ نَعْلَيْهِ تَعْظِيمًا لِلْحَرَم وَتَوْبَةً مِمَّا أَرَادَ ، قَالَ : حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ رَاجِلًا حَافِيًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَكَسَا الْكَعْبَةَ الْوَصَائِلَ فَسُتِرَتْ بِهَا ، ثُمَّ أَنْزَلَ (٥) ثِقْلَهُ وَمَطْبَخَهُ فِي شِعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَامِر بْن كَرِيمٍ ، فَسُمِّيَ الْمَطَابِخَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ النَّاسَ هَذَا ، وَأَنْزَلَ سِلَاحَهُ فِي شِعْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَامِر (٦) فَسُمِّيَ بِقُعَيْقِعَانَ (٧) مِـنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَى يَـوْم النَّاس، وَأَنْزَلَ خَيْلَهُ فِي شِعْبِ بَنِي مَخْزُوم، فَسُمِّي ذَلِكَ السُّعْبَانِ أَجْيَادَ الْأَصْغَرَ وَأَجْيَادَ الْأَكْبَرَ إِلَىٰ يَوْمِ النَّاسِ هَذَا وَذَكَرُوا أَنَّهُ إِنَّمَا أَشَارَ عَلَيْهِ بِهَدْمِ الْكَعْبَةِ رَجُلَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَلَمَّا كَشَفَ اللَّهُ تِلْكَ الظُّلْمَةَ أَمَرَ (٨) ثُبَّعٌ بِهِمَا فَأُخْرِجَا مِنَ الْحَرَمِ وَصُـلِبَا ، وَقَـدْ زَعَمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَا الْكَعْبَةَ إِسْمَاعِيلُ النَّبِيُّ وَيَلِيَّةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

• [٩٤٥٣] قال عِبد الرزاق: وَسَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ بَعْضِ مَشْيَخَتِهِمْ . . . نَحْوَهُ .

<sup>• [</sup>۲۵۲] تقدم (۹۳۰۲).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بمر : مرُّ الظهران : واد فحل من أودية الحجاز، ويمرِّ شهال مكة على مسافة اثنين وعشرين كيلا، ويصب في البحر جنوب جدّة " (انظر : المعالم الأثيرة) (ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) سرف أو بطن سرف: تبعد ستة أميال من مكة المكرمة ، يقوم عندها اليوم مسجد يعرف بمسجد مسجد عرف بمسجد ميمونة ، ١٢ كم شهال مكة المكرمة . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢١٨) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فكذلك» ، والمثبت هو الأولى.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نزل» والمثبت هو الأولى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الزبير»، وهو خطأ، وينظر: «أخبار مكة» للأزرقي (١/ ١٣٣)، «أخبار مكة» للفاكهي (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٧) غير واضح في الأصل، وينظر المصادر السابقة . (٨) في الأصل: «مر» والمثبت هو الأولى .



#### ١٣٠- بَابُ ١ الْقَوْلِ فِي السَّفَرِ

ه [٩٤٥٤] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوْجِسَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّكِيْ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ ('') ، وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ» ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ لِمَعْمَرٍ ('') : مَا الْحَوْرُ بَعْدَ الْكَوْرِ يَا أَبَا عُووَةً؟ قَالَ : لَا تَكُونُ كُنْتِيَّا ("') ، يَقُولُ : كَانَ رَجُلًا صَالِحًا ، ثُمَّ رَجَعَ عَلَى عَقِيهِ .

ه [٩٤٥٥] أخب را عبد الرزّاقِ ، عن إبن جُريْجٍ ، قالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبِيْرِ أَنَّ عَلِيَّا الْأَدْدِيَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَمَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ آكَانَ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرِ كَبَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلذَا ﴾ ، حَتَّىٰ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ كَبَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلذَا ﴾ ، حَتَّىٰ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ كَبَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ ، [الزحرف: ١٣ ، ١٤] اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ ، اللَّهُمَّ هَوَنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ اللَّهُمَّ هَوَنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةٍ (٤) الْمُنْقَلَبِ وَسُوء الْمَنْظُرِ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةٍ (٤) الْمُنْقَلَبِ وَسُوء الْمَنْظُرِ فِي الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَا مُؤْلُ الْمَنْ الْمُؤْلُونَا مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةٍ (٤) الْمُنْقَلَبِ وَسُوء الْمَنْظُرِ فِي

٩[٣/٢٤].

٥ [ ٩٤٥٤] [ التحفة : م ت س ق ٥٣٢٠].

<sup>(</sup>١) وعثاء السفر : شدته ومشقته . (انظر : النهاية ، مادة : وعث) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لعمر» ، وهو تصحيف ، والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) قال الخطابي: «أخبرني عبد الرحمن بن الأسد، أخبرنا الدبري قال: قلنا لعبد الرزاق: فالحور بعد الكور؟ قال: سمعت معمرا يقول: هو الكنتي، قلت: وما الكنتي؟ قال: الرجل يكون صالحا ثم يتحول امرأ سوء. وقال أبو عمر: قال ابن الأعرابي: يقال للرجل: «كنتي» إذا كان لا يزال يقول: كنت شابا، كنت شجاعا أو نحو هذا، و «كأني» إذا قال: كان لي مال فكنت أهب، وكان لي خيل فكنت أركب، ونحو هذا من الكلام». اهد «غريب الحديث» (٢/ ١٩٤)، ينظر حديث (٢١٨٥٢).

٥ [٩٤٥٩] [التحفة: خ ٧٠٣٠، خ ٧٦٣٠، م ٧٧٠٣، خ م دس ٨٣٣٢، خ س ٢٧٦٢، سي ٨٢٦٦، م ت ٧٥٣٩، م دت س ٧٣٤٨، سي ٧٩٠٥، م ٧٨٥٧] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ١٠٠٥٠].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأفر» والمثبت من «مسند أحمد» (٢/ ١٥٠) من طريق عبد الرزاق، به.

#### لِلصِّنَّفُ الِلْمِالْعَتْدَالِ وَأَفْ





الْأَهْلِ»، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ (١)، وَزَادَ فِيهِ: «آيِبُونَ (٢)، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا (٣) حَامِدُونَ».

• [٩٤٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا خَرَجُوا مُسَافِرِينَ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا تُبَلِّغُ مَغْفِرَتَكَ عَنَّا وَرِضْوَانًا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ خَرَجُوا مُسَافِرِينَ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا تُبَلِّغُ مَغْفِرَتَكَ عَنَّا وَرِضْوَانًا، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ أَنْ شَيْءِ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ (٥) فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْكِبَرِ وَالْأَهْلِ، كُلِّ مَنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ اللَّهُمَّ هَوْنُ (٢) عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطُولِ لَنَا الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ.

٥ [٩٤٥٧] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الثَّقَفِيّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : كَانَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «الْحَمْدُ لَلَّهُ الَّذِي حَلَقَنِي وَلَمْ أَكُنْ شَيْنًا مَذْكُورًا ، اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى هَوْلِ الدُّنْيَا ، وَبَوَائِقِ (٢) الدَّهْرِ ، وَمَصَائِبِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى هَوْلِ الدُّنْيَا ، وَبَوَائِقِ (٢) الدَّهْرِ ، وَمَصَائِبِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ ، اللَّهُمُ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى حَلُيْ وَهَ لِللَّهُ عَلَى حَلُقِ صَالِحٍ فَقَوْمَنِي ، وَالْحَلُقْنِي فِي الْمُلْتَ عَلَى حُلُقِ مَالِحٍ فَقَوْمَنِي ، وَإِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِي ، وَلَكَ فَدَلِّلْنِي وَذَلِكَ عَلَى حُلُقٍ صَالِحٍ فَقَوْمَنِي ، وَإِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِي ، وَلِكَ فَدَلِّلْنِي وَذَلِكَ عَلَى حُلُقِ صَالِحٍ فَقَوْمَنِي ، وَإِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِي ، وَلِكَ فَدَلِّلْنِي وَذَلِكَ عَلَى حُلُقٍ مَالِحٍ فَقَوْمَنِي ، وَإِلَى النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِي ، وَلِلْكُ عَلَى حُلُقِ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى حُلُقِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وإذا»، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأيبون: الراجعون. (انظر: النهاية، مادة: أوب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لنا»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>• [</sup> ٩٤٥٦] [شيبة : ٣٤٣١٣، ٣٠٢٢٦].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٠٢٢٦) ، عن إبراهيم ، به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الصاف» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عون» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وبواريق» ، وهو تصحيف ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٨) الحول: الحركة. يقال: حال الشخص يحول إذا تحرك، المعنى: لا حركة ولا قبوة إلا بمشيئة الله تعالى.
 وقيل الحول: الحيلة، والأول أشبه. (انظر: النهاية، مادة: حول).



- ه [ ٩٤٥٨] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ الْأَرْضِ ، كَبَّرَ فَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ إِذَا قَفَلَ (١) مِنْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِفَدْفَدٍ أَوْ نَشَرٍ مِنَ الْأَرْضِ ، كَبَرَ فَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ، ثُمَّ قَالَ : «آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ (٢) ، سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » .
- [٩٤٥٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ (٣): سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ (٤) اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ، عَائِذًا بِكَ مِنَ النَّارِ.
- [٩٤٦٠] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ (٥) الطَّبْحِ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، قَالَ : قُلْتُ مَرَّاتِ : سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا ، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ .
- ٥ [٩٤٦١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّةُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَمَرَّ بِفَدْفَدٍ أَوْ نَشَرٍ كَبَرَ ثَلَافًا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ (٦) بْنِ عُمَرَ .

٥ [٩٤٥٨] [التحفة: م دت س ٧٣٤٨، م ٧٧٠٧، م ٧٨٥٧، سي ٧٩٠٥، م ت ٧٥٣٩، خ س ٦٧٦٢، سي ٩٤٥٨] [المتبعة: ٦٧٦٣، سي ٨٢٢٦، خ ٥٠٢٣٠، خ ٧٠٣٠، خ ٧٠٣٠] [الإتحاف: خز عه ١٠٨٥٥] [المتبعة: ٣٠٢٣٠، ٢٣٠٦٦]

<sup>(</sup>١) القفول والمقفل والإقفال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «حامدون» ، وهو مزيد ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢/ ٢١) ، عن عبيد الله ، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه مما يأتي برقم : (٢١٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وبحمد» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) العشي والعشية : آخر النهار ، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها ، وقيل : من زوال الشمس إلى الصباح . (انظر : اللسان ، مادة : عشا) .

١٤٢/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «عبيد الله» وهو المتقدم قريبا (٩٤٥٨).



- ٥ [٩٤٦٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى كُلِّ سَنَامٍ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِيْمٌ : "عَلَىٰ كُلِّ سَنَامٍ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ (١) وَاللَّهُ يَحْمِلُ عَلَيْهَا (٢)» .
- ٥ [٩٤٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَظِيرُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ، قَالَ: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».
- ٥ [٩٤٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّيْ الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّيْمُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : «آيِبُونَ ، تَاتِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَابِدُونَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبُنَا حَامِدُونَ ، إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : «آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَابِدُونَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبُنَا حَامِدُونَ ، إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ» .
- [٩٤٦٥] عِمِ الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَقْبَلُوا مِنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ آيِبُونَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .
- [٩٤٦٦] عبد الزان ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ .
- ٥ [٩٤٦٧] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ ، فَأَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ ، فَرَفَعَ النَّاسُ

٥ [ ٩٤٦٢ ] [ التحفة : سي ٣٤٤٣ ] .

<sup>(</sup>١) قوله : «امتهنوها لأنفسكم» وقع في الأصل «امتهنوا لأنفسها» ، والمثبت مما يأتي عند المصنف (٩٤٨٧) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليهما» ، والمثبت مما يأتي كما تقدم.

٥ [٩٤٦٣] [التحفة: سي ١٨٢٤ ، س ١٨٥٥ ، ت س ١٧٥٥ ، سي ١٨٨٧] [الإتحاف: حب حم أبويعلى ت ٢٠٦٠] [شبية: ٣٠٢٢٩، ٣٠٢٢٩].

<sup>• [</sup>٩٤٦٥] [الإتحاف: خز حم ٩٥٠٩].

٥ [٧٤٦٧] [التحفة: ع ٩٠١٧] [شيبة: ٨٥٥٠].

أَصْوَاتَهُمْ ، أَخَذَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ ، قَالَ النَّبِيُّ يَا اللَّهِيُ عَلَيْ أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لَأَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَ (١) وَلَا غَائِبًا ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ، إِنَّهُ مَعَكُمْ ».

ه [٩٤٦٨] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْةٌ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَ اكَبَّرُوا ، وَضِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

٥ [٩٤٦٩] عبرالزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِم، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنْ أَبِي مُثْمَانَ النَّاسُ يُكَبَّرُونَ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا وَإِذَا هَبَطُوا النَّهُدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُكَبَّرُونَ إِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا وَإِذَا هَبَطُوا فَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ رَفْعًا شَدِيدًا، فَقَالَ النَّبِيُ يَتَلِيُّةٍ: "إِنَّكُمُ لَا تَدْعُونَ أَصَمَ وَلَا غَائِبًا وَلَكِنْكُمْ تَدْعُونَ أَصْمَعً وَلَا غَائِبًا وَلَكِنْكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ»، وَأَمْرَهُمْ بَالسُّكُونِ.

#### ١٣١- بَابُ ذِكْرِ الْغِيلَانِ (٢) وَالسَّيْرِ بِاللَّيْلِ

ه [٩٤٧٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّذَا أَخْصَبْتُمْ فَأَمْكِنُوا الدَّوَابَّ أَسْنِمَتَهَا ، وَلَا تَعْدُوا الْمَنَاذِلَ ، وَإِذَا أَجْدَبْتُمْ فَسِيرُوا ، وَإِذَا أَخْصَبْتُمْ فَأَمْكِنُوا الدَّوَابُ أَسْنِمَتَهَا ، وَلَا تَعْدُوا الْمَنَاذِلَ ، وَإِذَا أَجْدَبْتُمْ فَسِيرُوا ، وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوَى بِاللَّيْلِ (٣) ، وَلَا تَنْزِلُوا عَلَىٰ جَوَادً (٤) الطَّرِيقِ ، فَإِنَّهَا وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلُوا عَلَىٰ جَوَادً (٤) الطَّرِيقِ ، فَإِنَّهَا مُنْ فَعَالَ الْمَلَاعِنُ ، وَإِنَّا كُمْ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا الْمَلَاعِنُ ، وَإِذَا تَعْوَلَتِ الْغِيلَانُ لَكُمْ فَأَدْنُوا » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أصما» ، وهو خطأ ، والتصويب عما يأتي عند المصنف (٩٤٦٩) ، «مسند أحمد» (٤/ ٣٩٤) من طريق سفيان ، به .

٥ [ ٩٤٦٩ ] [ التحفة : ع ٧٠ ١٠ ] [شيبة : ٥٥٥٠]، وتقدم : (٩٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الغيلان : جمع : غول ، وهي : جنس من الجن والشياطين ، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا ، أي : تتلون تلونا في صور شتى ، وتغولهم ، أي : تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي على وأبطله . (انظر : النهاية ، مادة : غول) .

<sup>(</sup>٣) تطوئ بالليل: تُقطع مسافتها ؛ لأن الإنسان فيه أنشط منه في النهار ، وأقدر على المشي والسير ؛ لعدم الحروغيره . (انظر: النهاية ، مادة : طوا) .

<sup>(</sup>٤) الجواد: جمع: جادة ؛ وهي سواء الطريق ، وقيل: معظمه ، وقيل: وسطه ، وقيل: هي الطريق الأعظم الذي يجمع الطرق ولا بد من المرور عليه ، وجادة الطريق: مسلكه وما وضح منه . (انظر: اللسان، مادة: جدد).



- [٩٤٧١] عبد الزاق ، عَنِ الْأَسْلَمِيّ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : ذُكِرَتِ الْغِيلَانُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاس ، فَقَالَ : ذَلِكِ قَرْنٌ قَدْ هَلَكَ .
- [٩٤٧٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِه (١١)، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عُمْرَ الْغِيلَانُ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَتَحَوَّلَ شَيْءٌ عَنْ خَلْقِهِ الَّذِي خُلِقَ لَهُ، وَلَكِنْ فِيهِمْ السَحَرَةُ عَنْ خَلْقِهِ الَّذِي خُلِقَ لَهُ، وَلَكِنْ فِيهِمْ السَحَرَةُ مِنْ سَحَرَتِكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ (٢) ذَلِكَ شَيْتًا فَأَذَّنُوا.
- [٩٤٧٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي الْعُدَيْسِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : فَرَّقُوا عَنِ الْمَنِيَّةِ وَاجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ ، وَلَا تَلْبَثُوا بِدَارِ مَعْجَزَةٍ ، وَأَصْلِحُوا شَاوِيَكُمْ مَثَاوِيَكُمْ وَأَخِيفُوا الْهَوَامُّ (٢) قَبْلَ (٤) أَنْ تُخِيفَكُمْ .
- ٥ [ ٩٤٧٤] عبد الزاق ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ (٥) خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ رَفِيتٌ يُحِبُ الرَّفْق ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَ الْعُجْمَ فَانْزِلُوا بِهَا وَيَرْضَاهُ ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَ الْعُجْمَ فَانْزِلُوا بِهَا مَنَازِلَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الأَرْضَ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَعْرَيْسَ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَإِنَّهُ طَرِيتُ الدَّوَابُ تُطْوَى بِالنَّهَادِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَإِنَّهُ طَرِيتُ الدَّوَابُ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ» .

<sup>• [</sup>۹٤٧٢] [شيبة: ٣٠٣٦١].

<sup>(</sup>١) قوله: «يسير بن عمرو» وقع في الأصل: «أسير بن عمر» ، والمثبت من «الدعاء» للضبي (ص٣٠٧) ، «المصنف» لابن أبي شيبة (١٥/ ٣٥٥) ، «مكائد الشيطان» لابن أبي الدنيا (ص٢٤) من طريق الشيباني، به .

<sup>@[7\</sup>T3i].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>• [</sup>۲۲۸۰۲] [شيبة: ۲۲۲۲، ۲۸۸۲۲].

<sup>(</sup>٣) الهوام: جمع هامة ، وهي كل ذات سم يقتل ، وقد تقع على ما يدب من الحيوان ، وإن لم يقتل كالحشرات . (انظر: النهاية ، مادة: همم) .

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف (٢٠٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «بن»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٧٦٤٧) عن خالد بن معدان، به.

7/9

GE

٥ [٩٤٧٥] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ يَقُولُ : «إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ فَأَذَنُوا» .

### ١٣٧- بَابُ الْجِمْلَانِ عَلَى الضَّعِيفِ وَالسَّفَرِ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

- [٩٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، قَالَ، قَالَ عُمَوْ: إِذَا اشْتَرَىٰ أَحَدُكُمْ جَمَلًا فَلْيَشْتَرِهِ طَوِيلًا عَظِيمًا، فَإِنْ أَخْطَأَهُ خَيْرُهُ لَمْ يُخْطِئْهُ سُوقُهُ، وَلَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ، فَإِنَّهُ إِنْ لَا يَشِفَّ يَصِفُ، وَأَصْلِحُوا مَثَاوِيكُمْ، وَأَخِيفُوا الْهَوَامَّ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو مِنْهُ مُسْلِمٌ.
- [٩٤٧٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي (١) عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لَـوْ يَعْلَمُ النَّاسُ حِمْلَانَ عَلَى (٢) اللَّهِ عَلَى الضَّعِيفِ مَا غَالَوْا فِي الظَّهْرِ (٣) .
- ٥ [٩٤٧٨] عِمَّالِرْاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ».

## ١٣٣- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِي السَّفَرِ؟ وَصَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ رَجَعَ

٥ [٩٤٧٩] عبد الزُبيْدِيّ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُهَاصِرِ (٤) بْنِ حَبِيبِ الزُّبَيْدِيّ ، قَالَ : اجْتَمَعَ

<sup>• [</sup>۲۷۹۹] [شيبة: ۲۲۲۲۱، ١٥٨٢٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، وهو خطأ، والتصويب من «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٣٦٦) من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا وقع الأثر في الأصل، وفي «سنن سعيد بن منصور» فيها تقدم: «لو يعلم الناس ما عون الله للضعيف ما غالوا بالظهر» وهو أوفق وأصح. والله أعلم.

٥ [٩٤٧٨] [التحفة: خ م س ق ١٢٥٧٢] [الإتحاف: مي خز عه حب ابن عبد البرط حم ١٨١٤٣].

ه [٩٤٧٩] [شيبة: ٣٤٧٦].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «مهاجر» والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٤٧٨) ، عن مهاصر ، به . وينظر ترجمته : «تهذيب الكيال» (٤١٩/٤) .



أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِأَبِي سَلَمَةَ حَدِّثْ فَإِنَا سَنَتْبَعُكَ ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : «إِذَا كَانَ ثَلَائَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ ، فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ (١) أَمِيرُهُمْ » .

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَذَاكُمْ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ .

- [٩٤٨٠] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مُسَافِرَا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِكَ، وَإِذَا جِئْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِكَ.
- ٥ [٩٤٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ وَيَكِيْهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ صَلَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْن .
- [٩٤٨٢] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ (٢) مِغْ وَلِ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ (٣) بَشِيرِ الْعِجْلِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَدِمَ مِنْ سَفَرِ فَصَلَّىٰ عَلَىٰ بِسَاطٍ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ .

### ١٣٤ - بَابُ مَا (٤) يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا

٥ [٩٤٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (٥) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هو» ، والمثبت عما تقدم عند المصنف (٣٨٥٦) .

٥ [ ٩٤٨١] [ التحفة: س ١١١٤١، ت ١١١٥٣، س ١١١٥٩، ق ١١١٥٥، س ١١١٦٠، س ١١١٥٩، س ١١١٤٢، د ١١١١٥، د س ١١١٣٥، س ١١١٨٨، خ م د س ١١١٣١، م ١١١٥٧، خ س ١١١٤٣، س ١١١٤٥، خ م د س ١١١٣٧، خ د س ١١١٤٧] [شيبة : ٤٩٢٢]، وتقدم : (٤٩١٤، ٤٩١٥).

<sup>• [</sup>۲۸۶] [التحفة: ق ۲۳۱].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، والتصويب من «المصنف» لابن أبي شيبة (٤٩٢١) من طريق مالك بن مغول ، عن مقاتل بن بشير العجلي ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «مقاتل بن» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق، وينظر: «ميزان الاعتدال» (١٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [٩٤٨٣] [التحفة: س ١٨٧٥٧].

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبد الرزاق، عن ابن عجلان» كذا في الأصل، وفي السند سقط ظاهر.



الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ : «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلُهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْهُ » .

- ٥ [٩٤٨٤] ق*ال عِبد الزاق*: وَأَمَّا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ عَنْ يَعْقُوبَ (١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدٍ (٢) ، عَنْ خَوْلَةَ ابْنَةِ حَكِيمٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْ ، مِثْلَهُ .
- [٩٤٨٦] عبد الرَّاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ رَجُلُ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ رَجُلُ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَا يَقُولُ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلَا لَـمْ نَـزَلْ نُسَبِّحُ حَتَّىٰ تُحَلَّ الرِّحَالُ .
- ٥ [٩٤٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ دِينَـادِ ، عَـنْ مُحَمَّـدِ بْنِ عَلِي عَمْـرُو بْنُ دِينَـادِ ، عَـنْ مُحَمَّـدِ بْنِ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ كُـلَّ سَـنَامِ بَعِيرِ شَيْطَانٌ ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا أُمِرْتُمْ ، ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ ، وَاللَّهُ يَحْمِلُ (٤) عَلَيْهَا» .

٩ [٣/٣] ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إسحاق»، وهو تصحيف، والتصويب من «الموطأ» (١٩٩٨) عن مالك، عن الثقة عنده، عن يعقوب، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعيد» والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: سمعت أبي» كذا في الأصل.

<sup>• [</sup> ٩٤٨٦ ] [ التحفة : د ٥٥٧ ] ، وتقدم : (٢٠٨٣ ) .

٥ [٩٤٨٧] [التحفة: سي ٣٤٤٣].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ويحمل» والمثبت مما تقدم عند المصنف (٩٤٦٢).





ه [٩٤٨٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْمَرِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلْمُ عَل

## ١٣٥- بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ وَكَيْفَ تَسْلِيمُ الْحَاجِّ؟

- [٩٤٨٩] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي السَّفَرِ ، فَكَانُوا لَا يُصَلُّونَ جَمَاعَة ، وَلَا يَسْتَنْزِلُونَ فِي الْمَنْزِلِ (١) ، فَطُمِسَتْ أَبْصَارُهُمْ ، فَبَدَا لَهُمُ الْخَضِرُ ﷺ ، فَأَخْبَرُوهُ بِشَأْنِهِمْ ، فَدَعَا لَهُمْ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبْصَارَهُمْ .
- [٩٤٩٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
   لِلْحَاجُ إِذَا قَدِمَ : أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ أَوْ : عَظَمَ أَجْرَكَ وَتَقَبَّلَ نُـسُكَكَ ، وَأَخْلَفَ لَـكَ
   نَفَقَتَكَ .
- [٩٤٩١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ ، كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ ، وَإِذَا مَرَزْتُمْ بِرَاعٍ ، فَنَادُوا ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ ، وَإِذَا مَرَزْتُمْ بِرَاعٍ ، فَنَادُوا ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ ، وَإِذَا مَرَرْتُم مُرُوا .
- [٩٤٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ ، قَـالَ : قَـالَ عُمَـرُ : سَـافِرُوا تَصِحُوا ، وَتُرْزَقُوا .
- ٥ [٩٤٩٣] عِدَالرَزَاق، عَنْ مَعْمَرِ، أَظُنَّهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ شَكَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وقد ذكره ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص٦٥)، وفيه: «لا يستنزلون الله إذا نزلوا».

<sup>• [</sup>٩٤٩٠] [شيبة: ١٦٠٦٢].

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل: «عبدالله بن»، والتصويب مما عند المصنف (٤٩١٤)، (٤٩١٥)، (٢٠٤١)، (٢٠٤١)، (٢٠٤١)، (٢٠٤١)،



## الم الحالية

# صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

#### ١٣٦- بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (١)

مرثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكَشْوَرِيُّ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْحُذَاقِيُّ (٢) الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ :

- [٩٤٩٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْعُمْرَةُ عَلَى النَّاسِ إِلَّا عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ أَحَدُهُمْ مِنْ أُفْقٍ مِنَ الْآفَاقِ .
- ه [٩٤٩٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ ، قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ هُ يُحَدِّثُ أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلتَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ مَعَ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ مَعْدُ الْحَجُ » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بُنِ خُرَيْمَةَ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ (٣)
- [٩٤٩٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا كَمَا قَالَ اللَّهُ ، وَحَتَّىٰ أَهْلِ بَوَادِينَا (١٠) إِلَّا أَهْلَ مَكَّة ، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ حَجَّةً وَلَيْسَتْ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِمْ حَجَّةً وَلَيْسَتْ عَلَيْهِمْ عُمْرَةٌ مِنْ أَجْل الطَّوَافِ .

<sup>(</sup>١) من هنا تبدأ نسخة ابن النقيب المحفوظة بدار الكتب المصرية ، والمرموز لها برمز: (ك) ، وهي من كتاب المناسك الكبير الذي تفرد بروايته الحذاقي دون الدبري ، ورقمنا صفحاتها بأرقام المخطوط الذي يبدأ من اللوحة رقم (١٥٥٠/ب) إلى نهاية (١٨٢/ب) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحراني»، وهو خطأ، والتصويب من مصادر ترجمته، انظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٨٢٣)، «الأنساب» للسمعاني (٤/ ٨٩).

١٥٥/١٥١ ب].

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى الأثر في الأصل ، ويأتي بأتم من ذلك عند المصنف برقم: (٩٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في الأصل.





- [٩٤٩٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجْبَتَانِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَىٰ ذَلِكَ سَبِيلًا ، وَمَنْ زَادَ (١) بَعْدَ (٢) ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ وَتَطَقُعٌ .
- [٩٤٩٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْمُتْعَةُ (٣) فِي الْحَجِّ تُقْضَى .
- [٩٤٩٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّ .
- [٩٥٠٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ الْقَيْسِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ .
- [٩٥٠١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ .
- [٩٥٠٢] أَخْسِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّـوبُ، أَنَّ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ قَالَا: الْعُمْرَةُ فِي شَهْرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى .
- [٩٥٠٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الْعُمْرَةُ هِي عَلَيْنَا فَرِيضَةٌ كَالْحَجِّ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : هَلْ يُجْزِئُنَا مِنْهَا الْمُتْعَةَ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [٩٠٠٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْهَا الْمُتْعَةُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أراد» ، والتصويب من: «الاستذكار» (٤/ ١١٢) ، «المحلي» (٥/ ١١) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية الأصل: «كذا في الأصل: بَعدَهُما».

<sup>(</sup>٣) المتعة : الاعتبار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة . (انظر : النهايـة ، مادة : متع) .

- [٩٥٠٥] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْن سِيرِينَ قَالَا : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ .
- [٩٥٠٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَأَتِثُواْ لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَأَتِثُواْ لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَأَتِثُواْ لَكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَأَتِثُواْ لَهُ مُواللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَأَتَتُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْ
- ٥ [٩٥٠٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ رُوَيْمَانَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ وَالْنَا عَنْ الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ : أَوَاجِبَةٌ هِي عَلَيْنَا ؟ قَالَ : «لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» .
- [ ٩٥٠٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ (١) : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ وَعُمْرَةٌ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .
- ٥ [ ٩ ٥ ٩ ] أَضِبْ الْمَا نَزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ ، قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ يُحَدِّثُ أَنَهَا لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٧٧] قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَنْهَا النَّاسُ ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَبُّ » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمُ الْحَبُ » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُرَيْمَةَ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَسَكَتَ النّبِي عَلَيْهُ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ قُلْتُ : كُلَّ عَامٍ ، لَوَجَبَتْ ، وَإِذَنْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَلَوْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا لَكُورُتُمْ ، وَإِنَّمَا هِي حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، فَمَنْ قَضَاهُمَا فَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ ، ثُمَّ كُلَّ شَيْءِ أَصَبْتُهُ بَعْدُ فَهُو تَطُوعٌ » .

قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْعُمْرَةُ.

• [٩٥١٠] أخبئ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ

ش[ك/٢٥١أ].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال» وهو مزيد خطأ.







- [٩٥١١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ .
- [٩٥١٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ : أُمِرْتُمْ فِي الْقُرْآنِ بِإِقَامَةِ أَرْبَعِ : أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالرَّكَاةَ ، وَأَقِيْمُوا الْحَجَّ
- [٩٥١٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ يَقُولُ: الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
- ٥ [٩٥١٤] أَخْبَى ثُمَّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ السَّعَاقَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْحَبِّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ
- [٩٥١٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ ، وَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ .
- [٩٥١٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ قَالَ : فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَقِيمُوا الْحَجَّ ﴿ وَالْعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ ، الْحَجُّ : الْمَنَاسِكُ ، وَالْعُمْرَةُ: الْبَيْتُ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةُ.
- [٩٥١٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرِ ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ (١) أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الْحَجُّ فَرِيضَةٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ .

١٥٦/٤١ س].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» وهو تصحيف، والتصويب من «التمهيد» (٢٠/ ١٩) معزوا للمصنف، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣٨٢٨) من طريق سعيد ، به على الصواب .



- [٩٥١٨] أَخْبَى رَاعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ : أَنَّهُ سُثِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ : أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ : مَا نَعْلَمُهَا إِلَّا وَاجِبَةً ، فَتَلَا : ﴿ وَأَتِسُواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمْرَةَ ﴾ [البقرة : ١٩٦].
- [٩٥١٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ .
- ه [٩٥٢٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْم (١) : «إِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ».

## ١٣٧- بَابُ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ

- [٩٥٢١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا .
- [٩٥٢٢] أخبسرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ ، فَقَالَ : صَلَاتَانِ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ .
  - [٩٥٢٣] قال هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: نُسُكَانِ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ.
- [٩٥٢٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ وَالْعُمْرَةُ صَلَاتًانِ ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ .
- [٩٥٢٥] أَخْبَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَسَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَسَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَعْتَمِرُ قَبْلَ الْحَجِّ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : نُسُكَانِ لِلَّهِ ، لَا يَضُرُكَ نُسُكَانِ لِلَّهِ عَلَيْكَ ، لَا يَضُرُكَ نُسُكَانِ لِلَّهِ عَلَيْكَ ، لَا يَضُرُكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : نُسُكَانِ لِلَّهِ عَلَيْكَ ، لَا يَضُرُكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ .

<sup>(</sup>١) قوله: «عمرو بن حزم» في الأصل كأنه: «عيينة»، والتصويب من «معرفة السنن والأشار» (٧/ ٥٥) من حديث ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، به، والحديث معروف من حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي له.



٥ [٩٥٢٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَل ابْنَ الْمُسَيَّبِ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ ؟ قَالَ : نَعَم ، اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

• [٩٥٢٧] أَضِوْ عَبْدُ الوَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ : قِبلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : تَزْعُمُ أَنَّ الْعُمْرَةَ قَبْلَ الْحَجِّ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَأَتِسُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ لإبْنِ عَبَّاسٍ : تَزْعُمُ أَنَّ الْعُمْرَةَ قَبْلَ الْحَجِّ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَأَيْتُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟! قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَكَيْفَ تَقْرَأُ : ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١] أَفِيالدَّيْنِ تَبْدَأُ أَمْ بِالْوَصِيَّةِ ، وَقَدْ بَدَأَ بِالْوَصِيَّةِ ؟ .

## ١٣٨- بَابُ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ١٣

٥ [٩٥٢٨] أَخْبَى ثَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَقَقَالَ : مَنِ الْحَاجُ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَقَقَالَ : أَيُّ الْحَاجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّعِمُ التَّهِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللْهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَلِي اللْعُلِي الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعَا عَلَى الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعِيْمُ عَلَى الْمُعْتَعَلَى الْمُ

- [٩٥٢٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ ( ؛ ) : إِنَّ ( ) ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : سَبِيلُهُ : مَنْ وَجَدَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يُحَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ .
- [٩٥٣٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَىٰ عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ حَجًّا .

۵[ك/٧٥١].

<sup>(</sup>١) التفل: الذي ترك استعمال الطيب. (انظر: النهاية، مادة: تفل).

<sup>(</sup>٢) الثج: سيلان دماء الهدي والأضاحي. (انظر: النهاية، مادة: ثجج).

<sup>(</sup>٣) الزاد: طعام السفر والحضر جميعا، والجمع: أزواد. (انظر: اللسان، مادة: زود).

<sup>(</sup>٤) ضبب عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٥) صحح عليه في الأصل.

- [٩٥٣١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَخْشَ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَا يَحُجُّ بِهِ فَخَشِيَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْفَاحِشَةَ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْفَاحِشَةَ فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ عَلَىٰ نَفْسِهِ حَجَّ .
- [٩٥٣٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ قَالَ : السَّبِيلُ : النَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ [آل عمران : ٩٧] قَالَ : هُوَ مَا إِنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا ، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَرَهُ إِثْمًا .
- [٩٥٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ [آل عمران : ٩٧] قَالَ : هُوَ مَا إِنْ حَجَّ لَمْ يَرَهُ بِرًّا ، وَإِنْ قَعَدَ لَمْ يَرَهُ إِثْمًا .
- ٥ [٩٥٣٤] أخبر لا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَا : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا سَبِيلُ الْحَجِّ؟ قَالَ : «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» .
- [٩٥٣٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قُلْتُ : رَجُلٌ لَمْ يَحُجَّ ، أَيَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ .
  - قَالَ سُفْيَانُ : وَنَقُولُ (١) : إِذَا كَانَ لَهُ وَفَاءٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَقْرِضَ .
- [٩٥٣٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : قُلْنَا لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : لِمَ تَحُجُّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ؟ قَالَ : هُوَ أَقْضَىٰ لَهُ ، يَقُولُ : لِدِينِهِ .
- [٩٥٣٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ [آل عمران : ٩٧] قَالَ : هُوَ الْجُحُودُ بِهِ وَالزَّهَادَةُ فِيهِ .

## ١٣٩- بَابُ حَجَّ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ يُسْلِمُ

• [٩٥٣٨] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ويقول» ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٣٣٣) من طريق سفيان ، به بمثله .





تُقْضَىٰ حَجَّةُ ١٩ الصَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّىٰ يَعْقِلَ ، فَإِذَا عَقَلَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ لَا بُدَّ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي صِغَرِهِ ، حَتَّىٰ إِنْ مَاتَ صَغِيرًا وَلَمْ يَحُجَّ قُضِيَتْ عَنْهُ ، وَلَكِنْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ .

قَالَ عَطَاءٌ: وَيَعْقِلُ الصَّغِيرُ حَتَّىٰ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ إِذَا عَقَلَ ذَلِكَ ، وَعَقَلَ الْخَيْرَ مِنَ السُّوءِ .

قَالَ : وَيُقَالُ : تُقْضَى حَجَّةُ الْمَمْلُوكِ حَتَّىٰ يُعْتَقَ (١) ، فَإِذَا أُعْتِقَ وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي رِقِّهِ .

- [٩٥٣٩] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُقْضَىٰ حَجَّةُ السَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّىٰ يَعْقِلَ ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ لَا بُدَّ ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ يُجْزَأُ عَنْهُ حَبَّةٌ السَّغِيرِ عَنْهُ حَتَّىٰ يَعْقِلَ ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ .
- [٩٥٤٠] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ .
- [٩٥٤١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا حَجَّ الْمَمْلُوكُ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَىٰ إِنْ وَجَدَ ، وَالصَّبِيُّ إِذَا حَجَّ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ . فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ .
- [٩٥٤٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا حَجَّ الْعَبْدُ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْعِتْقِ ، وَالصَّبِيُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْعِتْقِ ، وَالطَّبِيُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْمُهَاجِرِ .
- [٩٥٤٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ احْتَلَمَ فَوَجَدَ مَا يَحُجُّ بِهِ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِذَا عَتَقَ فَوَجَدَ مَا يَحُجُّ بِهِ حَجَّ .

٥[ك/١٥٧ ].

<sup>(</sup>١) العتق والعتاقة: الحرية. (انظر: النهاية، مادة: عتق).



• [٩٥٤٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْمَعُونِي وَاسْمَعُوا مِنِّي ، وَلَا تَذْهَبُوا تَقُولُونَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ بِالْجَدْرِ ، وَلَا تَقُولُونَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ بِالْجَدْرِ ، وَلَا تَقُولُونَ : الْحَطِيمُ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا حَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَةِ طُرِحَ فِيهِ نَعْلُهُ أَوْ قَوْسُهُ أَوْ وَسُهُ أَوْ مَوْلُهُ وَقُدُ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّتُهُ ، فَإِذَا عَتَقَ (١) فَلْيَحُجَ . سَوْطُهُ ، وَأَيُّمَا مَمْلُولِ حَجَّ بِهِ مَوْلَاهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّتُهُ ، فَإِذَا عَتَقَ (١) فَلْيَحُجَ .

## ١٤٠ بَابُ حَجِّ الْمَجْنُونِ

- [٩٥٤٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : يَرَوْنَ الْمَجْنُونَ يُحَجُّ بِهِ لَا يَعْقِلُ كَذَلِكَ . لَا يَعْقِلُ الْعَبْدِ وَالْغُلَامِ ، قَالَ : وَأَقُولُ : وَالْمَرِيضُ يُحَجُّ بِهِ لَا يَعْقِلُ كَذَلِكَ .
- [٩٥٤٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَرَأَيْتَ إِنْ حَجَّ الْعَبْدُ تَطَوُّعًا لَا يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ ، وَلَا آجَرَ نَفْسَهُ ، وَلَا حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ يَخْدُمُهُمْ ؟ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا عَتَقَ حَجَّ لَا بُدً .

# ١٤١- بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بِعَرَفَةَ

- [٩٥٤٧] أَخْبَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا عُتِقَ بِجَمْع (٢) لَمْ تَجُزُ عَنْهُ . قَالَ : إِذَا عُتِقَ بِجَمْع (٢) لَمْ تَجُزُ عَنْهُ .
- [٩٥٤٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ فِي عَبْدِ أُعْتِقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ قَالَا (٣) : إِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الصَّبْحِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْ لَيْلَةَ جَمْعِ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عقل» ، والتصويب من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٥/ ١٥٦) من حديث ابن عيينة ، بـ ، ، بنحوه .

٩ [ك ٨٥١]]

 <sup>(</sup>٢) جمع: ضد التفرق، وهو المزدلفة، سميت بذلك للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فيها. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «قال» ، والجادة ما أثبتناه .



## ١٤٢- بَابُ الصَّرُورَةِ (١) وَقَوْلِهِ: إِنِّي حَاجٌ

- [٩٥٤٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ لِعَطَاءِ : الصَّرُورَةُ ، فَلَا يُنْكِرُهُ .
  - [ ٩٥٥٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .
- [ ٩٥٥ ] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هُ السَّعِعُ عُمَرَ يَقُولُ: لَحَجَّهُ أَحُجُهَا وَأَنَا صَرُورَةٌ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ سِتِّ غَرَوَاتٍ أَوْ سَبْعٍ ، وَلَغَزُوهٌ أَغْزُوهَا بَعْدَمَا أَحُجُ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ سِتِّ حِجَجِ أَوْ سَبْعٍ .

عَبْدُ اللَّهِ (٢) بْنُ نُعَيْمٍ شَكَّ.

- ه [٩٥٥٢] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَطَمَ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ : أَنَا صَرُورَةٌ ، فَيُقَالُ لَهُ : اعْذُرُوا الصَّرُورَةَ بِجَهْلِهِ ، وَلَوْرَمَى بِجَعْرِهِ (٣) فِي رَحْلِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الصَّرُورَةَ فِي الْإِسْلَامُ » .
- [٩٥٥٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي حَاجٌّ حَتَّىٰ يُحْرِمَ .

قَالَ عَاصِمٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: صَدَقَ، أَرَأَيْتَ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.

ه [٩٥٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُثَنَّىٰ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَام» .

<sup>(</sup>١) الصرورة: التبتل وترك النكاح وهو من فعل الرهبان. (انظر: النهاية، مادة: صرر).

<sup>(</sup>٢) أقحم قبله في الأصل: «أخبرنا» ، والصواب بدونها .

<sup>(</sup>٣) الجعر: ما يبس في الدبر من العذرة ، وخرء كل ذي مخلب من السباع . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: حع ) .

- [٩٥٥٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ﴿ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنْ حَجَجْتَ وَلَسْتَ صَرُورَةَ فَاشْتَرِطْ إِنْ أَصَابَنِي مَرَضٌ أَوْ كَسْرٌ أَوْ حَبْسٌ فَأَنَا حِلٌ .
- [٩٥٥٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي صَرُورَةٌ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي حَاجٌ ، إِنَّمَا الْحَاجُ الْمُحْرِمُ .

#### ١٤٣- بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ

- [٩٥٥٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَىٰ لَنَا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَيَّبٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَيَّبٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَلْ عَبْدِ اللَّهَا ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، أَوْ فَلْيَحُجَّ الْعَامَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَامًا قَابِلًا (١) حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، أَوْ يَعْرُونِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا .
- ٥ [٩٥٥٨] أَخْبَ وَالضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يُبِلِّهُ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ ، أَوْ عِنْدَهُ مَالٌ يَحِلُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُزَكِّهِ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ وَانْدَهُ مَالٌ يُبِلِّغُهُ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ ، أَوْ عِنْدَهُ مَالٌ يَحِلُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُزَكِّهِ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ» ، فَقُلْنَا : يَا أَبَا عَبَاسٍ ، إِنَّمَا كُنَّا نَرَىٰ هَذَا لِلْكَافِرِ ، قَالَ : وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ بِهِ قُرْآنًا ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ يَا أَيْلِ عَبَاسٍ ، إِنَّمَا كُنَّا نَرَىٰ هَذَا لِلْكَافِرِ ، قَالَ : وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ بِهِ قُرْآنًا ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا آَوُكَ دُكُمْ عَن ذِكُرِ ٱللّهِ ﴾ قُرْآنًا ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا آَوُكُ دُكُمْ عَن ذِكُرِ ٱللّهِ كَالِهُ عَلَى بَلَعَ : ﴿ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [المنافقون: ٩٠].
- ه [٩٥٥٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي : الْفَرِيضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُعْرَضُ لَهُ» .

۱۵۸/۷] و [ك/۸۵۱ ب]

<sup>(</sup>١) القابل: العام المقبل. (انظر: اللسان، مادة: قبل).





- [٩٥٦٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ لِلأَسْوَدِ بَنِ يَزِيدَ جَارٌ لَمْ يَحُجَّ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَقَالَ لَـهُ الْأَسْوَدُ: لَـوْ مُـتَّ مَا صَلَيْتُ عَلَيْكُ.
- [٩٥٦١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَىٰ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ الشَّيْبُ فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَىٰ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ الشَّيْبُ فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَهُ سَعَةٌ إِلَّا ضَرَبْتُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ ، وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ بِمُسْلِمِينَ ، وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ بِمُسْلِمِينَ .
- [٩٥٦٢] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَدِيِّ ، عَنْ عُمِرِ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ مَاتَ مُوسِرًا ، وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا .
- ه [٩٥٦٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ قَالَ : ١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ قَالَ : ١ عَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، لَمْ تَمْنَعْهُ حَاجَةٌ طَاهِرةٌ ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ ، أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ ، فَلْيَمُتْ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا».
- [٩٥٦٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قُلْتُ : رَجُلْ مَاتَ مُوسِرًا لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : فِي النَّارِ ، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ قَالَ : فِي النَّارِ ، ثَلَاقًا ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : مَاتَ وَهُو عَاصٍ لِلَّهِ ، وَلَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ (١) : مَاتَ وَهُو عَاصٍ لِلَّهِ ، وَلَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ (١) : مَاتَ وَهُو عَاصٍ لِلَّهِ ، وَلَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ (١) : مَاتَ وَهُو عَاصٍ لِلَّهِ ، وَلَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ (١) : مَاتَ وَهُو عَاصٍ لِلَّهِ ، وَلَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ (١) :
- [٩٥٦٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَفْرِضَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ نَاسَا

<sup>﴿ [</sup>ك/ ٥٥١ أ] .

<sup>(</sup>١) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «مات وهو عاص» ضبب عليه في الأصل.



يَحُجُّونَ كُلَّ عَامٍ ، فَلَمَّا رَأَى سَرْعَ النَّاسِ تَرَكَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَوْ تَرَكُوهُ لَجَاهَ دْتُهُمْ عَلَيْهِ كَمَا نُجَاهِدُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ .

## ١٤٤- بَابُ عُقُوبَةٍ مَنْ تَقَمَّصَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

- [٩٥٦٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْمًا بِعَرَفَةَ عَلَيْهِمْ قُمُصٌ وَعَمَائِمُ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِمُ الْجَرْيَةَ ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ .
- [٩٥٦٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : ذَكَرَ الْعَمَائِمَ قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : ذَكَرَ الْعَمَائِمَ فَقَالَ : إِنْ كَانُوا عَلِمُوا فَعَاقِبُوهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا جَهِلُوا فَعَلِّمُوهُمْ .

## ١٤٥- بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيَّتِ وَالشَّيْخِ ، وَهَلْ تَحُجُّ عَنْهُ امْرَأَتُهُ؟

٥ [٩٥٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَفْعَمَ فَقَالَتْ : يَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَفْعَمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ ، قَالَ : «فَحُجًى عَنْ أَبِيكِ» .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ: أَنَّهَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَنْ أُمِّهَا.

- [٩٥٦٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، وَهِشَامٍ ، عَنِ الْحَسنِ قَالَ : يَحُجُ الرَّجُلُ عَنِ (١) الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ عَنِ (١) الرَّجُلِ .
- [٩٥٧٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَحُجُ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ . المَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ . الرَّجُلِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «على» ، والمثبت هو الصواب.



- ٥ [٩٥٧١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًا» .
- ٥ [ ٩٥٧٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ (١) الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيِّ وَقَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيِّ وَقَالَ : النَّبِيِّ وَقَالَ : النَّبِي وَقَالَ : النَّعْدَ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ ، قَالَ : «فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ» .
- [٩٥٧٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ ذُو قَرَابَتِهِ وَمَوْلَاهُ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنَ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ ، هُوَ قَوْلُهُ .
- ٥ [٩٥٧٤] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي نَذَرَ إِنْ رَأَىٰ ابْنَا لَـ هُ بَلَـغَ الْحَلْبَ ('') أَنْ يَحُجَّ وِيهِ ، فَقَالَ لِبَعْضِ وَلَدِهِ يَوْمًا : قُمْ فَاحْلُبْ هَذِهِ النَّاقَةَ ، فَحَلَبَهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ بِهِ ، قَالَ : «فَاحْجُجْ بِأَخِيكَ عَنْ أَبِيكَ» .
- ٥ [٩٥٧٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأُوصِي عَنْهَا؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، وَقَالَ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَحُجُّ إِلَّا مُعْتَرِضًا ، أَفَا حُجُّ عَنْهُ؟ وَالَ : «نَعَمْ» .
- ٥ [٩٥٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ بُورِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ

٥ [ك/ ١٥٩ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يزيد» وهو تصحيف، وكل من روئ الحديث من طريق شعبة رواه كالمثبت، وهو الصواب؛ حيث لا يعرف «أبو يزيد العقيلي» في الصحابة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحنث».



وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، قَالَ: «صُومِي مَكَانَهَا». قَالَتْ: مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجِّ، قَالَ: «حُجّي مَكَانَهَا»، قَالَ: «قَدْ أَجَرَكِ اللَّهُ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ مَكَانَهَا»، قَالَ: «قَدْ أَجَرَكِ اللَّهُ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاكُ».

- ه [٩٥٧٧] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَلَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَلَّهُ عَنْ أَمَرَ أَنْ يُحَجَّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، قِيلَ : أَوَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ : «بَعَمْ ، كَمَا يَكُونُ عَلَيْهُ عَنْ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، قِيلَ : أَوَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ : «بَعَمْ ، كَمَا يَكُونُ عَلَيْهُ عَلَى أَحَدِكُمُ الدَّيْنُ فَيَقْضِيهِ وَلِيُّهُ » .
- ه [٩٥٧٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ (١) قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحْجُجْ ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ ؟ قَالَ : «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ » . لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ » .
- [٩٥٧٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرِ عَنِ الْحَكَمِ .
- [ ٩٥٨٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، قَالَ : وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : أَقَضَيْتِهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : أَقَضَيْتِهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : فَحُجِي عَنْ أُمِّكِ ، أَوْ أَحِجِي عَنْ أُمِّكِ امْرَأَةً مَكَانَهَا .

## ١٤٦- بَابٌ هَلْ يَحُجُّ عَنِ الْمَيَّتِ مَنْ لَمْ يَحُجَّ ۞

• [٩٥٨١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسِ : وَمَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : رَجُلُ ابْنُ عَبَّاسِ : وَمَنْ شُبْرُمَةُ ؟ قَالَ : رَجُلُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل مرسلا ، وقد رواه النسائي في «المجتبئ» (٢٦٥٩) ، وابن حزم في «حجة الموداع» (ص٤٦٤) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٣٢) كلهم من طريق أبي عاصم خشيش بن أصرم ، عن عبد الرزاق ، بـه ؟ فقال : «عن عكرمة ، عن ابن عباس» .

١ [ك ١٦٠ ]].



- أَوْصَانِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ، قَالَ: أَحَجَجْتَ قَطُّ ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبُوْمَة .
- [٩٥٨٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : لَا بَالْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ . قَالَ : وَنَقُولُ نَحْنُ : إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَحُجَّ فَلْ يَكُنْ حَجَّ . قَالَ : وَنَقُولُ نَحْنُ : إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَحُبَّ فَلْ يَحُبُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ فَلْيَحُجَّ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ .
- ٥ [٩٥٨٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ : سَمِعَ النَّبِيُ عَيَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ فُلَانٍ ، فَقَالَ لَهُ : «إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ ، وَإِلَّا فَاحْجُجْ عَنْ نَفُولُ : لَبَيْكَ عَنْ فُلَانٍ ، فَقَالَ لَهُ : «إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْهُ ، وَإِلَّا فَاحْجُجْ عَنْ نَفُوسِكَ » .

#### ١٤٧- بَابُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ

- [٩٥٨٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : مَنْ حَجَّ عَنْ رَجُلِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ .
- [٩٥٨٥] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّوْرِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ اللَّهُ وَاسِعٌ ، لَا يَجْبَرُ اللَّهُ وَاسِعٌ ، لِكَلَيْهِمَا الْأَجْرُ ؟ فَقَالَ : اللَّهُ وَاسِعٌ ، لِكِلَيْهِمَا .
- ٥ [٩٥٨٦] أخبر عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُ ، عَنْ رَبِيعَة ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَتَبَ اللَّهُ لِلْمَيْتِ مِفْلُ أَجْرِ الْحَاجِ ، وَكَانَتْ لِلْحَاجِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ » . قَالَ : وَأَعْطَى النَّبِيُ وَيَلِيْهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَطَاء أَجْرِ الْحَاجِ ، وَكَانَتْ لِلْحَاجِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ » . قَالَ : وَأَعْطَى النَّبِيُ وَيَلِيْهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَطَاء فَبَكَى مُعَاذٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنْتَ إِذَا أَعْطَيْتَنِي شَيْنًا وَأُمُ مُعَاذٍ حَيَّةٌ أَعْطَيْتُهَا مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِي وَيَكِيدُ : "لَا يُبْكِي اللَّهُ عَيْنَكَ يَا مُعَاذُ ، انظُر فَأَمْضَةُ ، فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ عَنِي ، فَقَالَ النَّبِي وَيَكِيدُ : "لَا يُبْكِي اللَّهُ عَيْنَكَ يَا مُعَاذُ ، انظُر اللَّهِ يَعْفِيهَا فَأَمْضِهِ عَلَىٰ مَا كَانَتْ تُمْضِية ، وَقُلِ : اللَّهُمَ آجِر أُمَّ مُعَاذٍ » . فَقَالَ النَّبِي كُنْتَ تُعْطِيهَا فَأَمْضِهِ عَلَىٰ مَا كَانَتْ تُمْضِيهُ ، وَقُلِ : اللَّهُمَ آجِر أُمَّ مُعَاذٍ » . فَقَالَ النَّبِي كُنْ عَنْدَهُ وَرِقٍ أَفَلَا يَحُمَ عَنْهُ ، وَقُلِ : اللَّهُمَ الرَيْطِ لِلْنَاسِ عَامَة » ، فَقَالُ النَّهِ يَتَهُ اللهُ اللَّهُ مَا لَالَهِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَرِقٍ أَفَلَا يَحُمَ عَنْهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَرِقٍ أَفَلَا يَحُمَ عَنْهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَرِقٍ أَفَلَا يَحُمَ عَنْهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَرِقٍ أَفَلَا يَحُمَ عَنْهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَرِقٍ أَفَلَا يَحُمَ عَنْهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَرِقٍ أَفَلَا يَحُمَ عَنْهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَرِقٍ أَفَلَا يَحُمَ عَنْهُمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَرِقَ أَفَلَا يَصُعُونَ عَلْهُ وَلَا يَعْمَالُ وَالْمُعُولُولَ اللَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا يَعْمَالُ وَالْمُ الْعَلَا يَعْمَالُ و الْعَلْهُ وَلِي إِلَا يُعْمَالُوا اللَهُ عَلَا يَعْمَالُوا اللَه



يَصِلَ ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ بِمِثْلِ (١) حَجَّةٍ يُتْبِعُهَا إِيَّاهُ فِي قَبْرِهِ، فَأُوفُوا عَنْهُمُ النَّذُر وَالصَيَامَ وَالْمَشْيَ وَالصَّدَقَةَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَلْيَقُلْ: لَبَيْكَ عَنْ فُلَانٍ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمِوَاقِيتِ فَلْيَقُلْ: لَبَيْكَ عَنْ فُلَانٍ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوَاقِيتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَ تَقَبَّلُ عَنْ فُلَانٍ، وَأَوْلَى النَّاسِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَزْأَةِ أَوِ الْمَرْءِ ذُو رَحِمٍ إِنْ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَ تَقَبَّلُ عَنْ فُلَانٍ، وَأَوْلَى النَّاسِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَزْأَةِ أَوِ الْمَرْءِ ذُو رَحِمٍ إِنْ كَانَ» ١٤ .

## ١٤٨- بَابُ الصَّرُورَةِ يَنْذِرُ حَجَّةً

- [٩٥٨٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ ، فَقَالَ : صَرُورَةُ لَمْ يَحُجَّ ، نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، فَحَجَّ ، قَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَجَّتَهُ الَّتِي نَذَرَ بَعْدَمَا يَقْضِي حَجَّتَهُ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ .
- [٩٥٨٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ أَحُجَ ، وَلَمْ أَحُجَ قَطُّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : قَضَتْهُمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .
- [٩٥٨٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يُجْزِئُهَا ذَلِكَ لَهُمَا جَمِيعًا .
- [ ٩٥٩٠] أَضِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ نَذْرٌ حَجَّ ، أَيُجْزِثُهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- [٩٥٩١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَالِـدٌ الْحَـذَاءُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ الْفَرِيضَةَ ، بِأَيْهِمَا يَبْدَأُ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ حَجَّةٌ لَهُمَا جَمِيعًا .
- [٩٥٩٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَ وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ قَالَ : أَمَّا هَذِهِ فَحَجَّةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يسأل» ، وأثبتناه لموافقة السياق .

١٦٠/٤] و [ك/ ١٦٠ ب].



الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُوْفِّي نَذْرَكِ، قَالَتْ: إِنِّي مُعْسِرَةٌ، قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ أَنْ يُيَسِّرَ عَلَيْهَا.

# ١٤٩- بَابُ الصَّرُورَةِ يُخْطِئُ الْمِيقَاتَ (١) أَوْ يَفُوتُهُ الْحَجُّ

• [٩٥٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : لَـوْ أَنَّ رَجُلًا صَرُورَةً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ حَجَّ فِي أَوَّلِ مَا حَجَّ فَأَخْطَأَ مِيقَاتَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ ، أَهَلَّ مِنْ دُونِهِ ، أَوْ حَرَقَ لَمْ يَحُجَّ فِي عَامٍ أَخْطَأَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ كَانَ قَدِمَ مَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي بَعْضِ السُّهُورِ حَجَّ فِي عَامٍ أَخْطأَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ كَانَ قَدِمَ مَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي بَعْضِ السُّهُورِ تَاجِرًا فَلَمْ يَدْخُلُهَا حَرَامًا فَمَكُثَ بِمَكَّةً حَتَّىٰ جَاءَ الْحَجُّ فَخَرَجَ إِلَىٰ مِيقَاتِهِ فَأَهَلَ مِنْهُ لَاعِرًا فَلَمْ يَدْخُلُهَا حَرَامًا فَمَكُثَ بِمَكَّةً حَتَّىٰ جَاءَ الْحَجُّ فَخَرَجَ إِلَىٰ مِيقَاتِهِ فَأَهلًا مِنْهُ بِالْحَجِّ ، أَيفِي هَذِهِ الْحَجَّةُ كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ عَنْ هَوُلَاءٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَيْ لَعَمْرِي .

## ١٥٠- بَابُ الصَّرُورَةِ يَمُوتُ وَلَمْ يُتِمَّ حَجَّهُ

• [٩٥٩٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نَهِيكِ : أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَطَاوُسًا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ نُسُكِهَا ، فَقَالَ طَاوُسٌ : يَقْضِي عَنْهَا وَلِيُّهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِي بِمَا قَالَ طَاوُسٌ ، لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ٣ وِزْرَ أُخْرَىٰ .

قَالَ : قُلْتُ لِلتَّوْرِيِّ : أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : قَوْلُ طَاوُسِ .

<sup>(</sup>١) الميقات: الموضع الذي يحرم منه (الحجاج). (انظر: اللسان، مادة: وقت).

û [ك/ ١٦١ أ]. (٢) مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) مكان النقط في الأصل طمس بمقدار ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٤) العقبة : الجبل الطويل ، يعرض للطريق فيأخذ فيه . وهي العقبة التي بويع فيها النبي ﷺ . وهي عقبة منى ، ومنها ترمى جمرة العقبة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص١٩٤) .



# قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: يَقْضِي مَا بَقِيَ وَإِنْ بَقِيَ رَمْيٌ . . . (١) . (الله البُنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: يَقْضِي مَا بَقِيَ وَإِنْ بَقِيَ رَمْيٌ . . . (١) . (١٥٠ بَابُ نَفَقَةِ الْحَجَّةِ الْوَاجِبَةِ إِذَا مَاتَ ، هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ؟

- [٩٥٩٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ ، قَالَ : نَفَقَةُ حَجَّتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالدَّيْنِ .
  - [ ٩٥٩٧] أخبر عُبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ عَلَيْهِ كَالدَّيْنِ .
- [٩٥٩٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ مِنَ الثُّلُثِ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : إِذَا أَوْصَى فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : إِذَا أَوْصَى فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ ، وَإِذَا لَمْ يُـوصِ فَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُوا عَنْهُ .
- [٩٥٩٩] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَرَبُوذَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَحُجَّ لَمْ يَحِلَّ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَعْزِلُوا مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْهُ .
- •[٩٦٠٠] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، يَقُولُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .
- [٩٦٠١] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَوْصَى فَهُوَ مِنَ الثَّلُثِ ، وَإِذَا لَمْ يُوصِ فَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحُجُّوا عَنْهُ .
- [٩٦٠٢] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَّوْرِيُّ قَالَ : إِذَا أَوْصَىٰ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِذَا أَوْصَىٰ بِحَجِّ أَوْ زَكَاةٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ ، وَقَالَ الثُّلُثِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ .
- [٩٦٠٣] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُسْتَحَبُ لِلرَّجُلِ الذِي لَمْ يَحْجُ أَنْ يُوصِي بِذَلِكَ ، وَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُحَجُّ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) مكان النقط في الأصل كلمة مطموسة.





• [٩٦٠٤] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عَنْ عَلْ عَلْ أَبِيهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ .

قال عبد الرزاق: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجِ.

• [٩٦٠٥] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجّ عَنْهَا ﴿ مِنْ مَالِهَا ، وَلَهَا ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ قَالَ : إِنَّ لِقَرَابَتِهَا لَحَقًّا ، وَلَكِنَهَا قَدْ قَالَتْ قَوْلًا .

# ١٥٢- بَابُ حَجَّ الْأَجِيرِ وَالْجَمَّالِ وَالتَّاجِرِ وَالَّذِي يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ فَيَفْضُلُ عَنْ نَفَقَتِهِ

- [٩٦٠٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ حَجُ الْأَجِيرِ ، وَحَجِّ الْجَمَّالِ ، وَحَجِّ التَّاجِرِ ، فَقَالَ : تَامٌّ لَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْتًا .
- [٩٦٠٧] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : أَتَىٰ رَجُلُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي آجَرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ فَتَرَكْتُ اَجْرِي أَوْ قَالَ بَعْضُ أَجْرِي ، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ ، فَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ أَوْ قَالَ بَعْضُ أَجْرِي ، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ ، فَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ ، هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ : ﴿ أُولَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ مَرْعُولِ اللهُ عَلَيْكِ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ مَرْعِيهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ
- [٩٦٠٨] أَخْبُ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلِ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : لَا يَعْتَمِرُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، قَالَ : وَإِنْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : لَا يَعْتَمِرُ فِي حِرْزِ أَوْ فِي حِلْ ، عَنْ رَجُلٍ فَبَقِيَتْ عِنْدَهُ ثِيَابٌ فَلَا بَأْسَ بِمَا اسْتَفْضَلَ مِنْهَا إِذَا جَعَلُوهُ فِي حِرْزِ أَوْ فِي حِلّ ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْتَفْضِلَ بِعَيْرِ إِعْلَامِهِمْ .
- [٩٦٠٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ آجَرْتُ نَفْسِي مِنْ قَوْمٍ ،

١٦١ ب].



فَتَرَكْتُ لَهُمْ بَعْضُ أَجْرِي وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ ، فَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِي؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ ، هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ: ﴿ أُوْلَتَبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ ﴾ [البقرة: ٢٠٢] الْآية .

• [٩٦١٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّا قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُونَ ، وَتَطُوفُونَ ، وَتَطُوفُونَ ، وَتَرْمُونَ كَمَا يَرْمُونَ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَأَنْتَ حَاجٌ ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى كَمَا يَطُوفُونَ ، وَتَرْمُونَ كَمَا يَرْمُونَ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَأَنْتَ حَاجٌ ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَنْ فَيَ فَسَأَلُهُ عَمًا سَأَلْتَ عَنْهُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٨] .

قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَيَحُبُّ الْمَرْءُ عَنْ قَرِيبِهِ وَتُكْرَهُ الْإِجَارَةُ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ يَجْعَلُهَا مَعُونَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ إِجَارَةً .

# ١٥٣- بَابٌ هَلْ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ (١) وَكَيْفَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا زَوْجُهَا ١٠

ه [٩٦١١] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالْجَزَرِيُّ ، أَنَّ عَمْرُو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالْجَزَرِيُّ ، أَنَّ عَمْرُو الْمَا الْنَاسَ وَذَكَرَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : «لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ مَسِيرَةً فَلَاثٍ ، وَلَا تَتَقَدَمُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» .

٥ [٩٦١٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُثَنَّىٰ يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً .

<sup>(</sup>١) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النظر: النهاية، مادة: حرم).

۵[ك/ ٢٢١ أ].



- [٩٦١٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ يُفْتِي أَلَّا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدْنَ ذَا مَحْرَمٍ .
- [٩٦١٤] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ ، هَلْ تَحُبُّ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تَحُبُّ مَعَ نِسَاءِ مُسْلِمَاتٍ .
- [٩٦١٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الْمَرُأَةُ صَرُورَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةُ الْصَرُورَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ لَا الصَّرُورَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَرَأَةِ لَا يَسُرَ مِعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجٍ وَلَكِنْ مَعَهَا وَلَا ثِنَدَ وَمَوَالِيَاتٍ يَلِينَ إِنْزَالَهَا وَخَفْضَهَا وَرَفْعَهَا ، قَالَ : تَحُجُّ .
- [٩٦١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .
- [٩٦١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ التَّيْمِيِّ أَنَّهُمَا سَمِعَا (٢) أَيُّـوبَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، فَقَالَ : رُبَّ مَنْ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ خَيْرٌ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ .

<sup>(</sup>١) اكتتبت : كُتِبَ اسمى في جملة الغزاة . (انظر : النهاية ، مادة : كتب) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأخبرنا معمر وابن التيمي أنهم سمعا» وقع في الأصل: «أخبرنا هشام، عن الحسن وابن التيمي أنه سمع»، والتصويب من «الاستذكار» لابن عبد البر (٤١٢/٤) معزوا للمصنف، به.



٥ [٩٦١٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا مَعَ فَيَ مَحْرَمٍ» .

٥ [٩٦٢٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَطَاءِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ : «سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْعَبْدِ ضَيْعَةٌ» .

• [٩٦٢١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنَ الرَّيِّ تَسْأَلُهُ عَنِ الْحَجِّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنَ السَّبِيلِ ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ ذَا مَحْرَمِ فَلَا سَبِيلَ لَهَا .

٥ [٩٦٢٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : أَخبَرَنِي عِكْرِمَةُ أَوْ أَبُو مَعْبَدٍ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيَّ : «أَيْنَ نَزَلَتْ؟» قَالَ : عَلَىٰ فُلَانَةَ . قَالَ : «أَغْلَقَتْ عَلَيْكَ بَابَهَا -مَرَتَيْنِ- لَسُولُ اللَّهِ عَيْنِيَّ : «أَيْنَ نَزَلَتْ؟» قَالَ : عَلَىٰ فُلَانَة . قَالَ : «أَغْلَقَتْ عَلَيْكَ بَابَهَا -مَرَّتَيْنِ- لَا تَحُجَّنَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» .

*قَالَ عِبِدَالَزَاقَ* : وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ لَيْسَ فِيهِ شَكِّ .

٥ [٩٦٢٣] أَخْبَى نُو عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَيِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةٍ قَالَ : «لَا يَحِلُ لِإِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .

٥ [٩٦٢٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكَمْ حَبَّ بِنِسَائِهِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْحَجَّةُ ثُمَّ الْحُصُرُ» يَقُولُ : ثُمَّ الْزَمْنَ ظُهُ ورَ الْحُصُر فِي بُيُوتِكُنَّ .

٥ [ك/ ١٦٢ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «أو أبو معبد» وقع في الأصل: «وأبو معمر»، والتصويب من: «المحلى» لابن حرم (٧/ ٥١) من طريق المصنف به، و «سنن الدارقطني» (٣/ ٢٢٧) من طريق ابن جريج، به بمثله.





#### ١٥٤- بَابٌ مَتَى أَشْهُرُ الْحَجِّ

- [٩٦٢٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَخْبُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ قَالَ : شَوَالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحَجَّةِ ، ﴿ فَمَن فَرَضَ فَرَضَ فَيْهِنَّ ٱلْحَجَّ ﴾ [البقرة : ١٩٧] قَالَ مُجَاهِدٌ : وَالْفَرْضُ : الْإِهْلَالُ (١) .
- [٩٦٢٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحَجَّةِ ، ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ﴾ [البقرة : ١٩٧] قَالَ : التَّلْبِيَةُ .
- [٩٦٢٧] أَضِرْا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ : ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ ﴾ شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ ، ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة : ١٩٧] قَالَ : يَقُولُ الْفَرْضُ الْإِحْرَامُ .
- [٩٦٢٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ .
- [٩٦٢٩] قال الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحُرَمَ . الْلِقرة : ١٩٧] قَالَ : فَمَنْ أَحْرَمَ .
- [٩٦٣٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : الْفَرْضُ : التَّلْبِيةُ .

# ١٥٥- بَابُ الْإِهْلَالِ بِالْعَجِّ قَبْلَ ﴿ أَشْهُرِ الْعَجِّ ، وَكَيْفَ إِنْ أَهَلَّ بِحَجَّتَيْنِ؟

- [٩٦٣١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَوْ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ أَيْهِلُ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرُ الْحَجِّ؟ فَقَالَ : لَا .
- [٩٦٣٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ سَمِعْتُهُ أَوْ أُخْبِرْتُ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) **الإهلال**: رفع الصوت بالتلبية ، وموضعه: هو الميقات الذي يحرمون منه. (انظر: النهاية ، مادة: هلل). 4[ك/ ١٦٣ أ].



عَطَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُهِلَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي شُهُورِ الْحَجِّ ، لِقَوْلِ اللَّهِ : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧] لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُلَبِّيَ بِالْحَجِّ مُمَّ يُقِيمَ بِأَرْضِ .

- [٩٦٣٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ .
- [٩٦٣٤] أخب رًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ : رَجُلٌ أَهَلَ بِالْحَجِّ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ : فَهِيَ عُمْرَةٌ .
- [٩٦٣٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ ، قَالَ : هُوَ حَرَامٌ حَتَّىٰ يَا أَتِيَ الْحَجَّ . وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
- [٩٦٣٦] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : مَنْ أَهَلَ بِحَجَّتَيْنِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : يَمْضِي عَلَىٰ حَجَّةٍ ، وَيُقْضِي مِنْ قَابِلِ . وَيُهْرِيقُ دَمًا ، وَيُلْغِي حَجَّةً ، وَيَقْضِي مِنْ قَابِلِ .
- [٩٦٣٧] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ رَجُلِ لَبَى بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً .
- [٩٦٣٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ أَهَلَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : لِيَجْعَلْهَا عُمْرَةً .

#### ١٥٦- بَابُ الرَّفَثِ لِلْمُحْرِمِ

• [٩٦٣٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الرَّفَثُ فِي الصِّيَامِ : الْجِمَاعُ ، وَالرَّفَثُ فِي الْحَجِّ : الْإِعْرَابَةُ ، وَكَانَ يَقُولُ : الدُّحُولُ وَاللَّمَاسُ وَالْمَسِيسُ : الْجِمَاعُ .



- [٩٦٤٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : التَّغَشِّي وَالْإِفْضَاءُ وَالْمُبَاشَرَةُ وَالرَّفَثُ وَاللَّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ ، غَيْرَ أَنْ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّى بِمَا شَاءَ عَمَّا شَاءَ .
- [٩٦٤١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا : الرَّفَتُ غِشْيَانُ النِّسَاءِ .
- [٩٦٤٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَيَرْفُثُ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ ٣ صَائِمًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَمَّا فِي الْحَجِّ فَلَا .
- [٩٦٤٣] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّاجِزِ : لَا تُعَرِّضْ بِذِكْرِ النِّسَاءِ .
- [٩٦٤٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الرَّفَ الْجِمَاعُ .
- [٩٦٤٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَوْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَنَزَلَ يَسُوقُ بِنَا وَهُوَ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَنَزَلَ يَسُوقُ بِنَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ بِذَنَبِ بَعِيرٍ ثُمَّ ارْتَجَزَ ، فَقَالَ :

وَهُنْ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكُ لَمِيسَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَرْفُتُ مَا كُلِّمَ بِهِ النِّسَاءُ.

- [٩٦٤٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : الرَّفَثُ مَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاءُ .
- [٩٦٤٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ يَقُولُ : الرَّفَثُ الْجِمَاعُ .

٥ [ك/ ١٦٣ ب].



## ١٥٧- بَابٌ مَا الْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ؟

- [٩٦٤٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَ (١) عَن أَبِيهِ ، وَ (١) عَن أَبِيهِ ، وَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا : الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي .
- [٩٦٤٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُوَاحِم ، يَقُولُ : الْفُسُوقُ التَّنَابُرُ بِالْأَلْقَابِ .
- •[٩٦٥٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ : ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِ ﴾ [البقرة : ١٩٧] قَالَ : الْجِدَالُ جِدَالُ النَّاسِ .
- [٩٦٥١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : هُوَ الصَّخَبُ وَالْمِرَاءُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ .
- [٩٦٥٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : ذَكَرَ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أَخْرَمَ كَأَنَّهُ حَيَّةٌ ضُحَىٰ .
- [٩٦٥٣] قال الثَّوْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي أَسْلَمُ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ صَكَّ عُلَامَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : لِيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ .
- [٩٦٥٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسِ قَالَ : الْفُسُوقُ السِّبَابُ .
- •[٩٦٥٥] أَخْسَرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْجِدَالُ أَنْ تُمَارِي صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ.
- [٩٦٥٦] أَخْبَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ : الْجِدَالُ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ ١٠.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «تفسير الطبري» (٤/ ١٣٧) من طريق المصنف ، به . ١٦٤/٤١٠ أ].





• [٩٦٥٧] أخبر عَنْ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْجِدَالُ الْمِرَاءُ .

# ١٥٨- بَابٌ مَتَى إِهْلَالُ الْمَكِيِّ

- [٩٦٥٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَجْهُ إِهْلَالِ أَهْلِ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يُهِلَّ أَحْدُهُمْ حِينَ تُوَجَّهُ دَابَّتُهُ نَحْوَ مِنَى، قَإِنْ كَانَ مَاشِيًا فَحِينَ يَتَوَجَّهُ (١) نَحْوَ مِنَى . مِنَى .
- ٥ [٩٦٥٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَهَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَكَالِثُمْ إِذْ دَخَلُوا فِي حَجَّتِهِمْ مَعَ النَّبِيِّ يَكَالُمْ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ حِينَ تَوَجَّهُوا إِلَىٰ مِنْى . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ ذَلِكَ أَيْضًا .
- ٥ [٩٦٦٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وَهُوَ يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ يَكَا اللَّهِ يَقُولُ وَهُو يُخْبِرُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ يَكَا اللَّهِ قَالَ: فَأَمَرَنَا بَعْدَمَا طُفْنَا أَنْ نَخْطَلِقُوا إِلَى مِنْى فَأَهِلُوا اللَّهِ عَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ نَحِلً ، وَقَالَ النَّبِيُ يَكِلَةٍ: «فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنْى فَأَهِلُوا» قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ (٢).

  الْبَطْحَاءِ (٢).
- [٩٦٦١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَالُ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يُهِلُّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ حَتَّىٰ يُرِيدَ الرَّوَاحَ إِلَىٰ مِنَىٰ ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : وَكَانَ أَبِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ .
- [٩٦٦٢] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْ نِ عُمَرَ:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تتوجه» ، والتصويب من: «الاستذكار» (٤/ ٧٧) ، «التمهيد» (٢١/ ٨٨) لابن عبد البر معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى ، والمقصود بطحاء مكة ؛ وكانت علمًا على جزء من وادي مكة بين المحجون إلى المسجد الحرام ، ولم يبق اليوم بطحاء ؛ لأن الأرض كلها معبدة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩) .



أَنَّهُ أَهَلَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: مَرَّةً وَهُوَ عِنْدَ الْمَقَامِ، فَقَالَ لَهُ عُلَامُهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْهِلَالُ(')، فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَخَلَعَ (') قَمِيصَهُ فَأَلْقَاهُ إِلَى الْعُلَامِ، وَأَهَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ مِنْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَهُو قَاعِدٌ ضَاحِيَةَ الْهِلَالِ، وَأَهَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ مِنَ الْبَطْحَاءِ حِينَ رَاحَ مُنْطَلِقًا إِلَىٰ مِنْىٰ.

- [٩٦٦٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- ٥ [٩٦٦٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَن جُمَو ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَن الْمَخْتَلِفًا؟ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : فَقُلْتُ لِإبْنِ عُمَرَ : قَدْ أَهْلَلْتَ فِينَا إِهْ لَا لَا مُخْتَلِفًا؟ قَالَ : أَمَّا أَوَّلُ مِنْ عَامِ الْأَوَّلِ فَأَخَذْتُ بِأَخْدِ أَهْلِ بَلَدِي ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَدْخُلُ عَلَى قَالَ : أَمَّا أَوَّلُ مِنْ عَامِ الْأَوَّلِ فَأَخَذْتُ بِأَخْدِ أَهْلِ بَلَدِي ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ بَلِي حَرَامًا وَأَخْرُجُ حَرَامًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كُنّا نَصْنَعُ ، إِنَّمَا كُنّا نُهِلُ ثُمَ نُقْبِلُ عَلَى شَأْنِنَا ، قُلْتُ : فَبِأَيِّ ذَلِكَ تَأْخُذُ؟ قَالَ : نُحْرِمُ يَوْمَ التَّرُونِيَةِ .
- [٩٦٦٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَهَلَ بِالْحَجِّ مِنْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ .
- ٥ [٩٦٦٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْدِيُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ (٣) بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، أَنَّهُ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ النَّبِيُ ﴿ يَكُولُهُ مَا لَتَرُويَةِ مِنْ مَكَّةَ فِي حَجَّةِ النَّبِيُ ﴿ يَكُولُونَ وَ مِنْ مَكَّةً فِي حَجَّةِ النَّبِيُ ﴾ النَّبِيُ ﴿ يَكُولُونَ وَ مِنْ مَكَّةً فِي حَجَّةِ النَّبِيُ ﴾ النَّبِيُ ﴿ النَّالِيَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- [٩٦٦٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُزْوَةَ قَالَ : أَقَامَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الإهلال» ، والتصويب من «المناسك» لابن أبي عروبة (ص٦٠٦) من طريق نافع مولى ابن عمر ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «عن» وضبب عليه، وهو مزيد خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣٩٣/٤) من طريـ ق المصنف، به مطولا، وانظر: «تهذيب الكهال» (١٣/ ٣٤١)، وينظر الموضع الآتي برقم: (٩٩٨٦).

٥[ك/ ١٦٤ ب].



عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُ بِالْحَجِّ إِذَا رَأَىٰ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ مِنّى .

- [٩٦٦٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءُ بْنُ أبِي رَبَاحٍ يُعْجِبُهُ إِذَا تَوَجَّهُ إِلَى مِنَى أَنْ يُهِلَّ ثُمَّ يَمْضِي عَلَى وَجْهِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، إِنْ شَاءَ حِينَ يَتَوَجَّهُ إِلَى مِنَى وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَهَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، إِنْ شَاءَ حِينَ يَتَوَجَّهُ إِلَى مِنَى وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَهَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، إِنْ شَاءَ حِينَ يَتَوَجَّهُ إِلَى مِنَى وَإِنْ شَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَهَلَ قَبْلَ التَّرُويَةِ فَإِنَّهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أَحْرَمَ عَشِيَّةَ التَّرُويَةِ فَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَرُوحَ إِلَى مِنَى .
- [٩٦٦٩] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَـالَ : إِنْ شَاءَ الْمَكِّيُّ أَلَّا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا يَوْمَ مِنَىٰ فَعَلَ ، قَالَ : وَكَـذَلِكَ إِنْ كَـانَ أَهْلُـهُ مِـنْ دُونِ الْمِيقَاتِ إِنْ شَاءَ أَهَلُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَإِنْ شَاءَ فَمِنَ الْحَرَمِ .
- [٩٦٧٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ (١) ، قَالَ : أَهْ الْعَلَالِ مِنْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ ، أَهَلَ ابْنُ عُمَرَ مَرَّة بِالْحَجِّ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ ، وَمَرَّة أُخْرَىٰ بَعْدَ الْهِلَالِ مِنْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ ، وَمَرَّة أُخْرَىٰ بَعْدَ الْهِلَالِ مِنْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ ، وَمَرَّة أُخْرَىٰ جَينَ رَاحَ مُنْطَلِقًا إِلَىٰ مِنْى .
- ه [٩٦٧١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَسَعِيدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ: سَعِيدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَرَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، قَالَ: وَمَا هِي يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَةَ (٢)، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصُّفْرَةِ (٣)، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ عِنْدَنَا بِمَكَّةً يُهِلُّ النَّعَالَ السِّبْتِيَةَ (٢)، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُعُ بِالصُّفْرَةِ (٣)، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ عِنْدَاللَهِ : أَمَّا الْأَرْكَانُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلًّ أَنْتَ حَتَى كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الْأَرْكَانُ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن نافع» ليس في الأصل، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (٢١/ ٩٠) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) السبتية : ضرب من النعال ، مشتقة من سَبَت ، بمعنى : قطع ، وسميت هـ له النعـال بالـسبتية لأنهـا مقطوعة الشعر . (انظر : معجم الملابس) (ص٣٢٣) .

<sup>(</sup>٣) الصفرة : الورس ، والزعفران . (انظر : الصحاح ، مادة : صفر) .



فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَمَسُ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ فَإِنَّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَا يَمَسُ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ فَإِنِّي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَصْبُعُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُعَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِي وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يُهِلُ حِينَ تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

- [٩٦٧٢] أَضِوْا عَبْدُ الوَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ عُبَيْدِ (١) اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قال جدالرزاق : وَسَمِعْتُ أَنَا عُبَيْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهِ لِعَطَاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْفَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّة ، ﴿ مَا لِي أَرَىٰ النَّاسَ يَقْدَمُونَ عَلَيْكُمْ شُعْثًا وَأَنْتُمُ مُتَدَمِّنُونَ مُتَلَبِّسُونَ ، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَهِلُوا .
- [٩٦٧٣] أَضِيرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : تَجَرِّدُوا فِي الْحَجِّ وَإِنْ لَمْ تُحْرِمُوا .

## ١٥٩- بَابُ إِهْلَالِ الَّذِي لَيْسَ بِمَكِّيِّ

٥ [٩٦٧٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ النُّبيْرِ ، عَنِ الْمُليَّفَةِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : قَلَّدَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْهَدْيَ (٤) وَأَشْعَرَهُ بِنِي الْحُلَيْفَةِ (٥) وَأَشْعَرَهُ بِنِي الْحُلَيْفَةِ (٥) وَأَخْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد»، والمثبت هو الصواب كما يدل عليه سياق الإسـناد، وينظـر: «تهـذيب الكـمال» (١٩٤/١٩).

요[[년/ 07/ 1].

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٣) تقليد الهدي : أن يجعل في رقبة الهدي شيئا كالقلادة من لحاء شجرة أو غير ليُعلم أنها هدي . (انظر : مجمع البحار ، مادة : قلد) .

<sup>(</sup>٤) الهدي: ما يُهدي إلى البيت الحرام من النعم لتُنحر. (انظر: النهاية، مادة: هدا).

<sup>(</sup>٥) ذو الحليفة: قرية بظاهر المدينة النبوية على طريق مكة ، بينها وبين المدينة تسعة كيلو مترات ، وتعرف اليوم بـ «بنار على» ، وهي ميقات أهل المدينة . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٠٣).



- [٩٦٧٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّغْثَاءِ قَالَ : إِذَا دَحَلَ الْإِنْسَانُ مَكَّةَ قَدْ أَهَلَ مِنْ مِيقَاتِهِ فَلْيُحْرِمْ بِالْحَجِّ مِنْ عَيْثُ شَاءَ .
- ٥ [٩٦٧٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدِ : أَلَا آتِي مِيقَاتِي فَأُهِلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ لَوْ كُنْتَ جِنْتَ مِنْهُ ، أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْحَجْرَانَةِ (١) ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَهِلَّ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ .
- ٥ [٩٦٧٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ رَاحِلَتُهُ مُتَوَجِّهًا .
- ٥ [٩٦٧٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ خُصَيْفِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعَ قَوْمٌ النَّبِيَّ وَ لَلَّهِ يُلَبِّي فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَخَذُوا بِذَلِكَ ، وَسَمِعَهُ آخَرُونَ يُلَبِّي حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَأَخَذُوا بِذَلِكَ ، وَسَمِعَهُ آخَرُونَ يُلَبِّي إِذَا جَاءَ الْبَيْدَاءَ ، فَأَخَذُوا بِذَلِكَ .
- ٥ [٩٦٧٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي فَابِتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : مِنْ كُلِّ قَدْ أَهَلَّ ، قَدْ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : مِنْ كُلِّ قَدْ أَهَلً ، قَدْ أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ السَّوَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَبِالْبَيْدَاءِ بِالْأَرْضِ ، يَعْنِي : أَنَّ الْبَيْدَاءَ هِيَ الْأَرْضُ .
- [٩٦٨٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا نُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُهِلُّ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ .
- [٩٦٨١] قال نُعْمَانُ: وَأَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ وَهْرَامَ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا أَخَرَ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَسْتَوى بهِ رَاحِلَتُهُ .
- [٩٦٨٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ مَكَّةَ .

 <sup>(</sup>١) الجعرانة: مكان بين مكة والطائف يقع شيال شرقي مكة في صدر وادي سرف ، ولا زال الاسم معروفا .
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٩) .



- [٩٦٨٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ : فَذَهَبْتُ مُعْتَمِرًا ، فَمِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ؟ قَالَ : مِنْ حَيْثُ شِنْتَ
  - [٩٦٨٤] قال : وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَخْبَرَنَاهُ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- [٩٦٨٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ مَكَّةً بِالْحَجِّ ، وَكَانَ قَدِمَ مُتَمَتِّعًا .
- [٩٦٨٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ إِذَا رَأَىٰ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ نَزَعَ قَمِيصَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَقَلَّدَ هَدْيَهُ وَأَشْعَرَهُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَن ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ .
- ٥ [٩٦٨٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : فَلَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَ .
- ٥ [٩٦٨٨] أَخْبُ مِنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : هَذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكُذِبُونَ فِيهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَاللَّهِ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ .
- ٥ [٩٦٨٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ يَثَلِيْهُ مُتَجَرِّدًا عُبَيْدِ اللَّهِ يَثَلِيْهُ مُتَجَرِّدًا عُبَيْدِ اللَّهِ يَثَلِيْهُ مُتَجَرِّدًا مُتَدَهِّنَا مُتَرَجِّلًا (١) فِي ثَوْبَيْنِ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ .
- ٥ [٩٦٩٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا سَافَرَ فَأَتَىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَقْبَلَ بِرَأْسِ الْعَضْبَاءِ عَلَى الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا سَافَرَ فَأَتَىٰ ذَا الْحُلَيْفَةِ أَقْبَلَ بِرَأْسِ الْعَضْبَاءِ عَلَى الْشَهِيئَةِ ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَفِي مُدَّنَا (٢) وَفِي اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَفِي مُدَّنَا (٢) وَفِي مُدَّنَا ، وَقَضَىٰ بِهَا الصَّلَاةَ ، وَأَحْرَمَ مِنْهَا .

١٦٥/٤] و [ك/ ١٦٥

<sup>(</sup>١) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. (انظر: النهاية، مادة: رجل).

<sup>(</sup>٢) المدوالمدي: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع، ما يعادل: (٥٠٩) جرامات. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).



#### ١٦٠- بَابُ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ حَلَالًا فَأَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ

- [٩٦٩١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ دَخَلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِلَىٰ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُهِلُ مِنْهَا ، فَإِذَا دَخَلَهَا بِإِحْرَامٍ أَحْرَمَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ .
- [٩٦٩٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ : لَا يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ إِلَّا مَنْ دَخَلَهَا حَرَامًا .
- [٩٦٩٣] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ يَخْرُجُ إِلَى الْمِيقَاتِ ، وَأَمَّا أَصْحَابُنَا ﴿ فَقَالُوا : يُجْزِئُهُ يُحْرِمُ مِنْ مَكَةً ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .
- [٩٦٩٤] أخبي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُجَاهِدُ بْنُ رُومِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ (١) عَطَاءً يَسْأَلُ عَنْ نَصْرَانِيِّ أَسْلَمَ بِمَكَّةَ ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ؟ قَالَ : يَخْرُجُ إِلَى الْمِيقَاتِ ، وَرَدَّ غَيْرُهُ فَقَالَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وُلِدَ بِمَكَّةَ يُحْرِمُ مِنْهَا .

## ١٦١- بَابُ الْإِحْرَامِ دُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

- ٥ [٩٦٩٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتُهُ صَلَّىٰ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ أَهَلَ .
- ٥ [٩٦٩٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّىٰ أَصْبَحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فِلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ أَهَلً .

۵ [ك/ ררו أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «سألت» ، والتصويب من «تاريخ ابن أبي خيثمة» (١/ ٢٥٨) من طريق سفيان ، به ، بنحوه .



- [٩٦٩٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ صَلَّىٰ صَلَاةً مَكْتُوبَةً ، فَإِذَا سَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْهَضَ أَهَلَ .
- [٩٦٩٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ إِحْرَامُهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ .
- [٩٦٩٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَرْكَبُ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَ .
- [٩٧٠٠] أَضِينَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يُهِلُّ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِنْ وَافَقَتْ ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَجْزَأً عَنْهُ ، وَإِنْ أَهَلَّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَجْزَأً عَنْهُ .
- [٩٧٠١] أَضِيرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يُهِلُّ إِهْلَالًا مُخْتَلِفًا .
- ٥ [٩٧٠٢] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ النَّبِيِّ وَ الْكَافِرُ عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ النَّبِيِّ وَ الْكُلُورُ النَّبِيِّ وَ الْكُلُورُ عَنْهَا .
- [٩٧٠٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَأَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي .
- ٥ [ ٩٧٠٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ : أَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهُ الرَّرِّاقِ الظُّهْرِ .

## ١٦٢- بَابُ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ الْ

• [٩٧٠٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِذَا أَحْرَمْتَ أَجْزَأُكَ ، وَالْوُضُوءُ أَحَبُ إِلَيَّ .

۱٦٦/٤] ب].

## المُصِنَّفُ الإنبام عَتُدَالِ وَأَفِيا





- [٩٧٠٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعْجِبُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَسِلَ .
- [٩٧٠٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لَهُ : إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فَأَفِضْ عَلَيْكَ إِدَاوَةً (١) مِنْ مَاءِ ثُمَّ أَحْرِمْ .
- [٩٧٠٨] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ .
- [٩٧٠٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
- [ ٩٧١ النب راعبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَيَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ .
- (٩٧١١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ
   وَحُسَيْنُ بْنُ مَرْذَبُوذَ قَالَا : كَانَ طَاوُسٌ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الْإِحْرَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأً .
- [٩٧١٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ ، عَـنْ مَنْـصُورٍ ، عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ قَالَ : يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ .
- [٩٧١٣] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحْرِزِ ، عَنْ شَيْحٍ لَهُمْ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : إِنِ اغْتَسَلْتَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلَا بَأْسَ .

<sup>(</sup>١) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. (انظر: النهاية، مادة: أدو).





## ١٦٣- بَابُ الْمَزْأَةِ تَجِيشُ (١) أَوْ تُنْفَسُ (٢) عِنْدَ الْإِحْرَامِ

- [٩٧١٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ قَالَ : إِذَا مَرَّتْ بِالْمِيقَاتِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ ، وَلَا تُجَاوِزُهُ حَتَّى تُحْرِمَ .
- [٩٧١٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا مَرْتِ الْحَائِضُ بِالْمِيقَاتِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ .
- ٥ [٩٧١٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَىٰ إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ حِضْتُ ، وَلَا نَرَىٰ إِلَّا الْحَجَّ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : مَا لَكُ مَ أَنْ فَقَالَ : فَا مَنْ مَا لَكُ ، أَحِضْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ ، اقْضِ مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ﴿ ، قَالَتْ : وَضَحَىٰ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقِرِ .
- [٩٧١٧] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَوْأَةُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَافَتْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَائِضًا .
- [٩٧١٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَمْ الْمَعْ وَالْمَرُوةِ حَائِضًا . قَالَ : إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ حَائِضًا .
- [٩٧١٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْن .
- ه [ ٩٧٢٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).

<sup>(</sup>٢) النفاس: مدة تعقب الوضع ليعود فيها الرحم إلى حالته العادية ، وهي نحو ستة أسابيع . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : نفس) .

<sup>☆[</sup>Ŀ/ ٧٢١ أ].



سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَسَأَلَ أَبُو بَكْرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مُرْهَا فَلْتُفِضْ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِتُحْرِمَ، وَأَتْمِمْ بِهَا»، يَقُولُ: أَنْسِكْ بِهَا الْمَنَاسِكَ كُلِّهَا.

- ٥ [ ٩٧٢١] أخب زاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ ، فَقَالَ : «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُهِلَ» .
- ٥ [٩٧٢٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أُمِرَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ نُفَسَاءُ .
- ٥ [٩٧٢٣] الخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ ، فَاسْتَفْتَى أَبُو بَكْرٍ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقُ ، فَقَالَ : «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُ» .
  - ه [ ٩٧٢٤] قال عَبْدُ اللَّهِ : وَأَخْبَرَنَاهُ نَافِعٌ أَيْضًا .
- [٩٧٧٥] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمَرْأَةُ الْمَائِثُ الْمَوْأَةُ الْمَائِثُ الْمَوْقَةِ الْمَوْقَةُ الْمَوْقَةُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ عَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَتَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ عَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
- [٩٧٢٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَطْنَعُ الْحَاجُ : تَرْمِي الْجِمَارَ وَتَقِفُ وَتَذْبَحُ وَتَرْمِي وَتُقَصَّرُ ، قَالَ : تَطْنَعُ الْحَاجُ : تَرْمِي الْجِمَارَ وَتَقِفُ وَتَذْبَحُ وَتَرْمِي وَتُقَصَّرُ ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
- [٩٧٢٧] انْجِعْبُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ . هَانِي ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .
  - [٩٧٢٨] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . . . مِثْلَهُ .



• [٩٧٢٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ وَمَنْصُورِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تُهِلُّ الْحَائِضُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْوَقْتَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ اغْتَسَلَتْ وَأَهَلَّتْ .

## ١٦٤- بَابٌ هَلْ تَفْسَخُ الْعُمْرَةُ حَجًّا .

- ٥[٩٧٣٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ النَبِيُ عَلَيْ قَلْيُهِ لَى بَحِلَّ مَعَهُ هَدْيٌ قَلْيُهِ لَّ بِحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ، فُمَ لَا يَحِلَّ حَتَّى الْهَدْيَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَلَيْ اللَّهِ عَرَفَةَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَحِضْتُ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَحِضْتُ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ يَكُنْتُ الْمَعْمَرَةِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي ؟ قَالَ : «انْقُضِي رَأْسَكِ (١) وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي ؟ قَالَ : «انْقُضِي رَأْسَكِ (١) وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهِلِي بِالْحَجِ » ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْمَرَنِي مِنَ النَّعْمِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ عَنْهَا .
- [٩٧٣١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ التَّوْرِيُّ : هَذَا الَّذِي نَقُ ولُ (٢) ، وَنَقُولُ : عَلَيْهَا لِرَفْضِهَا عُمْرَتَهَا دَمٌ .
- [٩٧٣٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٍّ : إِذَا خَشِيَ الْمُتَمَتِّعُ فَوَاتًا أَهَلَ بِحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ .
  - [٩٧٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءِ مِثْلَهُ .
- [٩٧٣٤] ق*الجبدالزاق*: قَالَ سُفْيَانُ: لَا نَأْخُذُ بِهَذَا، نَقُولُ: يُلْغِي الْعُمْرَةَ وَيُهِلُ بِالْحَجِّ، ثُمَّ يَقْضِي عُمْرَةً بَعْدُ، وَيُهَرِيقُ دَمًا.
- [٩٧٣٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ تَمَتَّعَ إِنْ سَانٌ بِعُمْرَةٍ فَهِيَ لَهُ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ

٥٠[ك/ ١٦٧ ب].

<sup>(</sup>١) انقضى رأسك: حُلى شعر رأسكِ . (انظر: مجمع البحار، مادة: نقض) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقول».



يَكُنْ سَاقَ هَدْيًا ، فَإِنْ جَاءَ مَكَّةَ يَـوْمَ عَرَفَةَ أَوْ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيُصِبِ النِّسَاءَ إِنْ شَاءَ.

- [٩٧٣٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِنْ جَاءَ يَـوْمُ عَرَفَةَ فَطَـافَ بِالْبَيْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ النِّسَاءَ وَلَا يَلْبَسَ الثِّيَابَ الَّتِي لَا يَلْبَسُهَا الْحَـرَامُ، يَقُـولُ: الْجِلُ وَالنَّاسُ حُجَّاجٌ.
- [٩٧٣٧] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِـشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ (١١) ، عَنْ طَاوُسِ مِثْلَهُ .
- ٥ [٩٧٣٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : «مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجِّ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجْرَةٍ » قَالَتْ : فَكُنْتُ مِمَّنْ أَهلَ بِعُمْرَةٍ » وَقَالَ مَالِكُ ﴿ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ النَّبِيُ عَيْهُ : فَكُنْتُ مِمَّنْ أَهلَ بِعُمْرَةٍ فَقَدَيْنَا ، وَقَالَتْ : فَكُنْتُ مِمَّنُ أَهلَ بِعُمْرَةٍ فَقَدَيْنَا ، وَقَالَتْ : فَكُنْتُ مِمَّنْ أَهلَ بِعُمْرَةٍ فَقَدَيْنَا ، وَقَالَتْ : فَكُنْتُ مِمَّنَ أَهلِي وَأَمْرَنِي وَأُمْرَنِي وَأُمْرَنِي وَأُنْ أَنْقُضَ رَأُسِي وَأَمْتَشِطَ وَأَدَعَ عُمْرَتِي وَأُخْرِمَ بِالْحَجِّ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ (\*) أَرْسَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكُرٍ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّعْمِمِ . التَّغْمِمِ .

## ١٦٥- بَابُ طَوَافِ الْمَكِّيِّ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

• [٩٧٣٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَحْرَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ عَجَّلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حِينَ يَقْدَمُ، وَإِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ عَجَّلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَأَخَرَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّىٰ يَرُورَ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حجر» وهو تصحيف، والتصويب من «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٧٩).

<sup>☆[</sup>Ŀ/ストノ゙i].

<sup>(</sup>٢) الحصبة والمحصب: موضع بين مكة ومنى ، وهو إلى منى أقرب ، ويعرف اليوم بمجرّ الكبش ، وهـ و ممـا يلي العقبة الكبرى من جهة مكة إلى منفرج الجبلين . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص ٢٤٠) .



- [٩٧٤٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَن ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [٩٧٤١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ مِنْ مِنْ مِنْ مَ وإذَا قَدِمَ مِنَ الْمَدِينَةِ طَافَ حِينَ يَقْدَمُ .
- [٩٧٤٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ يُحْرِمُ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، وَلَا يَطُوفُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ حِينَ يَزُورُ .
- [٩٧٤٣] أَضِرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءِ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَنْ قَدِمَ مُهِلًّا مِنْ هَذِهِ الْأَمْصَارِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ مِنْ مَكَّةَ طَافَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ .
- [٩٧٤٤] أَخْبِى رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، لَا تُهِلُوا حَتَّى تَدَّهِنُوا ، وَلَا تَطُوفُوا حَتَّى تَرْجِعُوا .
- [٩٧٤٥] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : طَوَافُ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ الْمَغْرِبَ ، وَطَوَافُ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ .
  - [٩٧٤٦] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس.
- ٥ [٩٧٤٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ يَتَنِيُّهُ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فِي حَجَّتِهِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ حِينَ قَدِمَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ مِنّىٰ .

## ١٦٦- بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ هَلْ يُهِلُّ ۞

• [٩٧٤٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبّاسِ



يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ حَلَّ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ مَا يَقُولُ حَقَّا لَكَانَ قَوْلُهُ: اجْتَنِبُوا الْبَيْتَ، جَوْرًا قَبِيحًا، وَاللَّهِ لَأَنْ يَجِلُوا ثُمَّ يَجِلُوا ثُمَّ يُحْرِمُوا خَيْرًا مِنْ أَنْ يِجْتَنِبُوا الْبَيْتَ.

- [٩٧٤٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ أَحَلَ ، فَلْيُهِلَ بِالْحَجِّ عِنْدَ كُلِّ سُبُوع ، يَحُلَّ عُقْدَةً وَيَعْقِدُ أُخْرَىٰ .
- [ ٩٧٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدٍ أَحْرَمَ فَمَنَعَهُ سَيِّدُهُ الْحَجَّ ، فَقَالَ : يُحِلُّهُ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ . عَنْ عَطَاءِ أَوْ غَيْرِهِ .
- ٥ [٩٧٥١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الشَّعْقَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، وَالْعُمْرَةُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ يُصَيِّرُهُ إِلَىٰ عُمْرَةٍ إِنْ شَاءَ وَإِنْ أَبَىٰ ، فَقُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَيْنَا يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، قَالَ : هِيَ سُنَّةُ نَبِيَّهِمْ وَإِنْ وَغِمُوا .
- [٩٧٥٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ أَبِي هَاشِمِ قَالَ : أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَطُفْتُ بِالْصَفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَعْدٍ أَبِي هَاشِم قَالَ : أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَطُفْتُ بِالْصَفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَمَرَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ (١) عَلَى إِحْرَامِكَ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : فَإِنَّكَ كُلَّمَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ نَقَضْتَ حَرَمَكَ ، فَجَدِّدُ إِهْلَالًا .
- [٩٧٥٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ كَثِيرًا مَا يَبْدَأُ بِعَرَفَةَ .
- [٩٧٥٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِعَرَفَةَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أتيت» وهو سبق قلم من الناسخ، والصواب ما أثبتناه.



- [ ٩٧٥ ] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : مَحِلُّهُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .
- [٩٧٥٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : الْحَجُّ عَرَفَاتٌ ، وَالْعُمْرَةُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .

#### ١٦٧- بَابُ الْمَوَاقِيتِ

٥ [٩٧٥٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْ وَقَتَ (١) الْمَوَاقِيتَ بَعْدَ عُمْرَتِهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ .

٥ [٩٧٥٨] أخبرُا ﴿ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَىٰ : مِنْ أَيْنَ أُهِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «يُهِلُ مُهِلُ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ (٢) ، وَيُهِلُ مُهِلُ أَهْلِ الْجَدِ (٣) مِنْ قَرْنٍ (٤) » ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَيَزْعُمُونَ أَوْ قَالَ : وَيَقُولُونَ : أَنَّهُ قَالَ : وَيُهِلُ مُهِلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ أَلَمْلَمَ » .

٥ [ ٩٧٥٩] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ فَ : « يُهِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُ

<sup>(</sup>١) وقت : التوقيت والتأقيت : أن يجعل للشيء وقت يختص به ، وهو بيان مقدار المدة . ثم اتسع فيه فأطلق على المكان ، فقيل للموضع : ميقات . (انظر : النهاية ، مادة : وقت) .

û[년/ P٢١ i].

<sup>(</sup>٢) الجحفة : موضع بين مكة والمدينة ، يقع شرق رابغ مع ميل إلى الجنوب على مسافة (٢٢) كيلو مترًا ، وهي ميقات أهل مصر والشام . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٨٨) .

<sup>(</sup>٣) نجد: إقليم يقع في قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض ، ويشمل القصيم ، وسدير ، والأفلاج ، واليهامة ، وحائل ، والوشم وغيرها ، ويتصل بالأحساء شرقا ، وبالحجاز غربا ، وباليمن جنوبا ، وباديمة العرب شهالا . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣١٢) .

<sup>(</sup>٤) قرن : المراد : قرن المنازل ، وهو على طريق الطائف من مكة المارّ بنخلة اليهانية ، يبعد عن مكة ثهانين كيلو مترًا وعن الطائف ثلاثة وخمسين كيلو مترًا . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٢٦) .

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢/ ١٥١) عن عبد الرزاق، به.





أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَلَمْلَمَ ، وَيُهِلُ أَهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرْنٍ ، وَهُوَ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّا سِوَاهُمْ مِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ بَيْتُهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يُهِلُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَانْتِي مِمَّنْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ بَيْتُهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ يُهِلُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَانْتِي عَلَى أَهْل مَكَةً » .

- [٩٧٦٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ الْمَوَاقِيتَ ، فَقِيلَ لَهُ : فَلِأَهْلِ (١) الْعِرَاقِ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذِ .
- [٩٧٦١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- ٥ [٩٧٦٢] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِيهِ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ عِبِدَالِرَاقِ: أَخْبَرَنِيهِ مَالِكٌ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ.

- [٩٧٦٣] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ : رَأَيْتُ أَيُّوبَ دَارَ مَرَّةً إِلَىٰ قَرْنِ فَأَحْرَمَ مِنْهَا .
- ه [٩٧٦٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمَ .
- ه [٩٧٦٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَوْفِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ أَنَّ النَّبِيُّ يَكِيُّ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَوَقَّتَ لِأَهْلِ الْعَرَاقِ أَوْ قَالَ : لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقِ (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «يا أهل» ، وهو تصحيف واضح ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٢٦٣) عن جرير ، عن صدقة بن يسار ، به .

<sup>(</sup>٢) ذات عرق: الحد الفاصل بين نجد وتهامة. بينها وبين مكة المكرمة ٩٠ كيلو مترًا. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٨١).



ه [٩٧٦٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : وَقَتَ النَّبِيُ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقِ . الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِرْقٍ .

٥ [٩٧٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ . . . مِثْلَهُ .

٥ [٩٧٦٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَـمْ يُوقِّتِ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاتَ عِرْقِ ، فَأَخَذَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقِ بِحِيَالِ قَرْنٍ .

ه [٩٧٦٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ﴿ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو (١١) ، عَنْ أَبِي السَّعْثَاءِ قَالَ : لَمْ يُوقِّتِ النَّبِيُ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ شَيْئًا ، فَأَخَذَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقِ بِحِيَالِ قَرْنٍ .

• [ ٩٧٧ ] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ : أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُجَاوِزَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ حَتَّىٰ يُحْرِمَ مِنْهَا ، قَالَ : قُلْتُ لِهِشَامٍ : فَإِنِّي قَدْ لَقِيتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَمْ يُحْرِمْ إِلَّا مِنَ الْجُحْفَةِ ، فَقَالَ : بِالْمَدِينَةِ مَنِ الزُّنْجُ خَيْرٌ مِنْهُمْ .

• [٩٧٧١] أَخْبَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنِّي مَعِي جَوَارٍ وَنسَاءٌ .

• [٩٧٧٢] ووُر ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ .

٥ [٩٧٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءِ : أَنَهُ كَانَ يُرَّحُصُ لِأَهْلِ الشَّامِ إِذَا مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ أَلَّا يُحْرِمُوا إِلَّا مِنَ الْجُحْفَةِ ، قَالَ الشَّوْرِيُّ وَقَالَ يُرَّحُصُ لِأَهْلِ الشَّبِيِّ عَلَيْهُ : «هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَيْرُهُ : إِذَا مَرُّوا بِالْمَدِينَةِ فَلْيُحْرِمُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ : «هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَيْرُهُ وَلِمَنْ أَهْلِهِنَّ » .

١٦٩/٤] ه [ك/ ١٦٩

<sup>(</sup>١) في الأصل : «عمر» وهو خطأ ، والتصويب من «مسند الشافعي» (٥٤٣) ، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (٩٤٠٥) من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، به .



- [٩٧٧٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَهْلُ مِصْرَ وَمَنْ مَرَّ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فِي الْمِيقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فِي الْمِيقَاتِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ .
  - [٩٧٧٥] قال ابْنُ جُرَيْج: قَالَ عَطَاءٌ: مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ فَإِذَا حَاذَىٰ مِيقَاتَهُ (١١) فَلْيُهِلَّ.
- ٥ [٩٧٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرَ قَالَ : هَا لَهُ لَمُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحْفَةِ ، وَيُهِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُ أَهْلُ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : «وَيُهِلُ أَهْلُ الْيَمَن مِنْ أَلَمْلَمَ» .
- ٥ [٩٧٧٧] أَضِينُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتَ عِنْقٍ ، وَلِأَهْلِ الْمَغْرِبِ وَمِنْ سَاحِلِ (٢) الْجُحْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ أَلَمْلَمَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا .
- ٥ [٩٧٧٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ حِينَ وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ ، قَالَ : «لِيَسْتَمْتِعِ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْوَقْتُ» .

## ١٦٨- بَابُ مَنْ شَاءَ أَهَلَ مِنْ أَهْلِهِ

- [٩٧٧٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَـرَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .
  - [٩٧٨٠] ق*ال عِبدالرزاق* ، وَأَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
- [٩٧٨١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّادٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ الْحَبْرِ فَأَحْرَمَا مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ ، وَأَحْرَمَ مَعَهُمَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بميقاته» ، والمثبت أقيس لغة .

<sup>(</sup>Y) قوله: «ومن ساحل» كذا في الأصل.



- [٩٧٨٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ مُحْرِمًا مِنَ الْكُوفَةِ .
- [٩٧٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : تَمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئ .
- [٩٧٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشِ ، يُقَالُ لَهُ : حَمْزَةُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْرَمَ فِي الشِّتَاءِ وَهُوَ بِالشَّامِ .
- [٩٧٨٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَ وَالْمَا الْحَيْرَةِ (١) وَالْسَيْلُحِينِ (٢) ثُمَّ أَحْرَمَ ، قَالَ رَجُلٌ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ اغْتَسَلَ مَا بَيْنَ الْحِيرَةِ (١) وَالْسَيْلُحِينِ (٢) ثُمَّ أَحْرَمَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَبَيْنَهُمَا قَرِيبٌ مِنْ فَرْسَخَيْن .
- [٩٧٨٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ قَـالَ : قَـالَ رَجُـلٌ لِأَبَيِّ : أَحْرَمْتُ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْقَرْنَيْنِ ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ .
- [٩٧٨٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ الْوَقْتَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
  - [٩٧٨٨] قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: لَا تُحْرِمُ إِلَّا إِذَا شَارَفْتَ الْبِلَادَ.
- [٩٧٨٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أُذَيْنَةَ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أُذَيْنَةَ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى رَكِبْتُ الْحَيْلُ (٣) وَاللهُ فَنَ ، فَمِنْ أَيْنِ أَعْتَمِرُ ؟ وَالسُّفُنَ ، فَمِنْ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ أَلُهُ ، فَقَالَ لِي : أَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ ابْتَذَأْتَ ، قَالَ : كَأَنَمَا وَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لِي : أَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ ابْتَذَأْتَ ، قَالَ : كَأَنَّمَا وَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَلَمْ آمُرُكَ أَنْ تَأْتِي عَلِيًا ؟ فَقَالَ : وَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : أَلَمْ آمُرُكَ أَنْ تَأْتِي عَلِيًا ؟ فَقَالَ : أَنْ مَا أَنْ تَا أَيْنَ عَلَى الْتَلْكُ ؟ فَقَالَ : أَلَمْ آمُرُكَ أَنْ تَأْتِي عَلِيًا ؟ فَقَالَ : أَلَى مُولِكُ أَنْ تَأْتِي عَلِيًا ؟ فَقَالَ : أَلَى مُولَا الْتَعْرِبُ لِلْكُولُ أَنْ تَعْتُ عَلَى الْعُقَالَ الْتَهُ الْعُلْتُ الْتُعْتَالَ الْتُولِيْقُ الْتَلْتُ الْتَعْرَالُ الْتُلْلِكُولُ أَلْمُ الْتُولِ عَلَى الْعُلَالِ الْعُلْلُ الْتُولُ الْتُعْرِبُولُ الْتَعْلَى الْتَعْرِبُولُ الْتُعْرِبُولُ الْتُعْلَى الْتَعْرَالُولُولُ الْتُولِ الْتُعْلَى الْتَعْلَى الْتُعْلَى الْتُولِ الْتُعْلَى الْتَعْلَى الْتَعْلَى الْتَعْلِقُ الْعُلَالَ الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتَعْلَى الْتَعْلَى الْتَعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتَعْلَالَ الْتَعْلَى الْتَعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتَعْمُ الْتَعْلَى الْتَعْلَى الْتُعْلَى الْتَعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتَعْلَى الْتَعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتُعْلَى الْتَعْلَى الْتُعْلَى ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحرة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «السائحين» وهو خطأ، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «الجبل» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٣١٠٠) من طريق سلمة بن كهيل ، به .



لَا حَاجَةَ لِي بِفُتْيَا عَلِيٍّ ، قَالَ : مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ : قَالَ لِي : أَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَجِدُ لَكَ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٍّ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَصَنَعْنَا ذَلِكَ عَلَى الْمَوَاقِيتِ .

- [٩٧٩٠] اخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَخْرَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ خُرَاسَانَ (١) فَقَدِمَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَلَامَهُ ، وَقَالَ : غَزَوْتَ ﴿ وَهَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ خُرَاسَانَ (١) فَقَدِمَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَلَامَهُ ، وَقَالَ : غَزَوْتَ ﴿ وَهَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ خُرَاسَانَ (١) فَقَدِمَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَلَامَهُ ، وَقَالَ : غَزَوْتَ ﴿ وَهَانَ
- [٩٧٩١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : لَا أَدْرِي مَا يُفْتَىٰ ، يُهِلُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَمِنْ بَعْدِ مَا يُجَاوِزُ إِنْ شَاءَ ، وَلَا يُجَاوِزُ اللهِ الْمَاعِ اللهِ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتَ إِلَّا حَرَامًا ، وَهُنَّ لِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ أَهلً مِنْ أَهْلِهِ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقُولُ لَكُمْ هَذَا وَمَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُهِلُ .
- [٩٧٩٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا : مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ .
- [٩٧٩٣] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِعَلِيِّ : إِنِّي أُرِيدُ الْحَبِّ ، فَمِنْ أَيِّ الْأَمْكِنَةِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِعَلِيِّ : إِنِّي أُرِيدُ الْحَبِّ ، فَمِنْ أَيِّ الْأَمْكِنَةِ أَفْضَلُ أُخْرِمُ ؟ قَالَ : مِنْ دُويْرَةِ أَهْلِكَ .
- [٩٧٩٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِي قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِي قَدْ رَكِبْتُ السُّفُنَ وَالْحَيْلَ وَالْإِيلَ ، فَمِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ : اثْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ ، فَرَجَعْتُ

<sup>(</sup>١) قوله : «من خراسان» وقع في الأصل : «بن حريث» وهو خطأ ، والتصويب من : «فتح الباري» (٣/ ٤٢٠)، «تغليق التعليق» (٣/ ٦٢) منسوبًا لعبد الرزاق .

خراسان: كلمة مركبة من «خور» أي: شمس، و «أسان» أي: مشرق، كانت مقاطعة كبيرة من الدولة الإسلامية، تتقاسمها اليوم إيران الشرقية «نيسابور»، وأفغانستان الشهالية «هراة وبلخ»، ومقاطعة تركهانستان السوفيتية «مرو». (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٠٨).

۵ [ك/ ۱۷۰ ب].



إِلَيْهِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ، فَقَالَ : اثْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ ، فَأَتَىٰ عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ أَتَيْتُ عَلِيًّا ، قَالَ : فَمَاذَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ : أَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ ، قَالَ : فَهُوَ مَا قَالَ لَكَ .

- [٩٧٩٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ (١)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ بَيْتِهِ، وَأَوَّلَ مَا يَعْتَمِرُ.
- [٩٧٩٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ النَّوْدِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ النَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ النَّوْرِيُّ، عَنْ مِنْ بَيْتِهِ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ يَسْتَمْتِعُ بِثِيَابِهِ.
- [٩٧٩٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ : أَبْصَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا عَلَيْهِمُ الْقُمُصُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ : أَبْصَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا عَلَيْهِمُ الْقُمُصُ أَوْ ثِيَابُهُمْ فَقَالَ : مَا بَالُ هَوُلَاءِ ، أَتُجَّارٌ هُمْ وَقَدْ كَانَ أَحْرَمَ بَعْضُهُمْ فَقَالُوا : لَا ، قَالُ : فَأَلْقُوا الثِّيَابَ وَأَحْرِمُوا .

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَـالَ: فَمَـا يَحْبِسُهُمْ بِالَّـذِي خَرَجُوا عَنْهُ؟ فَمَالُوا (٢) إِلَى أَدْنَى مَاءِ فَاغْتَسَلُوا وَأَحْرَمُوا.

- ه [٩٧٩٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَىٰ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ يَحْيَى الْأَخْنَسِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَحْرَمَ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ كَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
- [٩٧٩٩] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ : مِنْ أَيْنَ أُهِلُ ؟ قَالَ : إِنَّ تَمَامَ حَجِّ أَحَـدِكُمْ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ حَيْثُ يَبْدَأُ ،
   يَعْنِي : بَيْتَهُ .

합[난/ 171 ]].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الاستذكار» (٤/ ٤٠) منسوبًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقالوا» ، والتصويب من «المحلى» (٥٦/٥) من طريق ابن عيينة ، به .



### ١٦٩- بَابُ الْإِخْرَامِ لَيْلًا

• [٩٨٠٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُحْرِمُوا لَيْلًا ، مَخَافَةَ الشُّهْرَةِ .

### ١٧٠- بَابُ مَنْ لَمْ يُهِلَّ مِنْ مِيقَاتِهِ

- [٩٨٠١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَدِيِّ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَدَّ رَجُلًا إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاوَزَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَأَمَّا اسْعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَدَّ رَجُلًا إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاوَزَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَأَمَّا إِسْرَائِيلُ فَأَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : رَأَيْتَهُ رَدَّ رَجُلًا أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي .
- [٩٨٠٢] أَخْبَىرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَرْجِعُهُمْ إِلَى مَوَاقِيتِهِمْ ، هَذَا الَّذِي يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا .
- [٩٨٠٣] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا جَاوَزَ الرَّجُلُ الْوَقْتَ حَلَالًا فَخَشِيَ إِنْ رَجَعَ الْفَوْتَ قَالَ : يُهِلُّ وَيَمْضِي .
- [٩٨٠٤] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : يُهِلُّ وَيُهَرِيُّ دَمًا . قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ : فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قَوْلُ عَطَاءٍ .
- •[٩٨٠٥] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيمَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامِ يَخْشَىٰ إِنْ رَجَعَ فَوْتَ الْحَجِّ ، قَالَ : يَمْضِي لِوَجْهِهِ .
- [٩٨٠٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا ءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءِ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنَ الْحَاجِّ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ وَمَعَهُمُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنَ الْحَاجِّ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ وَمَعَهُمُ الْمَرَأَةُ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُهِلًّ مِنَ الْمِيقَاتِ ، قَالَ : تَرْجِعُ ، قَالَ : فَذَكَرُوا مِنْ ضَعْفِهَا ، قَالَ : فَلْكَرُوا مِنْ ضَعْفِهَا ، قَالَ : فَلْتَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلًّ .



• [٩٨٠٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تُحْرِمَ حَتَّىٰ دَخَلَتْ مَكَّةَ قَالَ : تَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ : تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ وَتُهِلُ ، وَعَلَيْهَا دَمٌ .

- [٩٨٠٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا زَلَ الرَّجُلُ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا زَلَ الرَّجُلُ عَنِ الْوَقْتِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمِيقَاتِ ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَبُّ تَقَدَّمَ وَأَهْرَاقَ دَمًا .
- [٩٨٠٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ اللهِ عَبَّاسِ قَالَ : إِذَا لَمْ يُهِلَّ مِنْ مِيقَاتِهِ أَجْزَأَهُ وَأَهْرَاقَ دَمًا .
- [٩٨١٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدِ ، عَنْ عَطَاءِ فِي الَّذِي يُهِلُّ بَعْدَ مِيقَاتِهِ يَرْجِعُ إِلَى الْمِيقَاتِ قَالَ : لَا يَزَالُ حَرَامًا فِي رُجُوعِهِ ، فَإِنْ خَشِيَ الْفَوْتَ تَقَدَّمَ وَأَهْرَاقَ دَمًا .
- •[٩٨١١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ وَلَمْ يُحْرِمْ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْوَقْتِ وَيُحْرِمُ ، فَإِنْ خَشِيَ الْفَوْتَ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ وَأَحْرَمَ فَعَلَيْهِ دَمٌ .
- [٩٨١٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ ، عَنْ وَمَا وَبَرَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ جَاوَزَ الْوَقْتَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَخَشِيَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَقْتَ الْوَقْتِ أَنْ يَفُونَهُ الْحَجُّ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ أَتَى الْوَقْتَ فَأَهَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ أَتَى الْوَقْتَ فَأَهَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ أَتَى الْوَقْتَ فَأَهَرَهُ أَنْ يُهِلًّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ أَتَى الْوَقْتَ فَأَهَرَهُ مُعْرَةٍ .

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ جُرَيْجٍ ، فَقَالَ: حَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءَ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ، وَقَالَ: عَلَيْهِ دَمٌ.

١٧١ ب].





- [٩٨١٣] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَهَلَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ وَقَدْ جَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْيَرْجِعْ ، فَإِنَّهُ لَا يَخْشَىٰ فَوَاتًا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْ يَمْضِ لِعُمْرَتِهِ وَلْيُهَرِيقَ دَمًا .
- [٩٨١٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مَمْلُوكٌ فَقَالَ : إِنِّي حَجَجْتُ مَعَ مَوَالٍ لِي فَدَخَلْتُ مَكَةً حَلَالًا مَنَعُونِي أَنْ أُحْرِمَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ ثُمَّ أَحْرِمْ ، فَوَاللَّهِ لَحَجُّكَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حَجِّ الَّذِينَ مَنَعُوكَ .

## ١٧١- بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ مَكَّةً بِغَيْرٍ إِحْرَامٍ؟

- ٥ [٩٨١٥] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَحِلُ لِأَحَدِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ لِحَاجَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا إِلَّا حَرَامًا، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ لَا يَدْخُلْهَا قَطُّ إِلَّا حَرَامًا إِلَّا عَامَ الْفَتْح مِنْ أَجْلِ الْقِتَالِ.
- [٩٨١٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ السَّرَّاجِ وَكَانَ قَدْ وَعَىٰ عِلْمًا عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَوْلَا أَنْ يَسُقَّ عَلَى السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ مَا دَخَلْتُ مِنْ حِلِّ إِلَىٰ حَرَمِ إِلَّا بِإِحْرَامِ .
- [٩٨١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَاسِينُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوبِ سُطَامَ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَهْمَا عَصَيْتَنِي فِي شَيْء فَلَا تَعْصِيَنِي فِي الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَهْمَا عَصَيْتَنِي فِي شَيْء فَلَا تَعْصِيَنِي فِي فَي فَلَا تَعْصِيَنِي فِي ثَلَاثٍ : إِذَا خَرَجْتَ مُسَافِرًا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ تَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِكَ ، وَلَا تَسُومَنَّ حَتَّىٰ تَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِكَ ١٠ وَلَا تَدْخُلْ مَكَةً إِلَّا بَإِحْرَام .
- [٩٨١٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا عُمْرَةَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ الطَّوَافِ أَنَّهُمْ أَهْلُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا عُمْرَةَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةً مِنْ أَجْلِ الطَّوَافِ أَنَّهُمْ أَهْلُهُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ قَرِيبًا لِحَاجَةٍ ؟ أَحَدُهُمْ مِنَ الْحَرَمِ فَلَا يَذْخُلُهُ إِلَّا حَرَامًا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : فَإِنْ خَرَجَ الرَّجُلُ قَرِيبًا لِحَاجَةٍ ؟



- قَالَ: يَقْضِي حَاجَتَهُ وَيَجْمَعُ مَعَ قَضَائِهَا عُمْرَةً ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ : فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَكَّةَ بَطْنَ وَادٍ .
- [٩٨١٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ كَانَ يُرخِّصُ لِلْحَطَّابِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِغَيْرِ إِهْلَالٍ .
- [٩٨٢٠] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، غَيْرَ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يُرَخِّصُ لِلْحَطَّابِينَ .
- [٩٨٢١] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : خَرجَ ابْنُ عُمَرَ مَرَّةً مِنْ مَكَّةً يُرِيدُ الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِالْفِتْنَةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةً بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .
- [٩٨٢٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَمْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَمْ وَجَعَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ حَتَّى بَلَغَ ضَجْنَانَ (١) ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .
- [٩٨٢٣] أَخْسِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنِ ابْـنِ طَـاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : لَا يُجَاوِزُ الْمَكِّيُّ مِيقَاتَ أَهْلِ مِصْرَ إِذَا مَرَّ بِهِ حَتَّىٰ يُحْرِمَ مِنْهُ .
- [٩٨٢٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ إِلَّا بِإِحْرَامِ .
- ٥ [٩٨٢٥] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَلَيْهِ الْمِغْفَرُ (٢) فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : هَـذَا ابْنُ خَطَلِ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَسْتَارِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ : «اقْتُلُوهُ» .

<sup>(</sup>١) ضجنان : جبل بناحية تهامة ، على بعد أربعة وخمسين كيلو مترًا من مكة على طريق المدينة المنورة ، وهي اليوم (خشم المحسنية) . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٢٤٣) .

<sup>(</sup>٢) المغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد (الحلق) ونحوه. (انظر: النهاية، مادة: غفر).



## ١٧٢- بَابُ مَنْ نَذَرَ مَشْيًا ثُمَّ عَجَزَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

- [٩٨٢٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيْهِ مَشْيٌ إِلَىٰ بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي؟ قَالَ : لِيهَمْشِ ، فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا ، وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ .
- [٩٨٢٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ لَأَمْشِينَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ . قَالَ : فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ خَقَالَ : فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا جِئْتَ الْحَرَمَ ۞ فَامْش حَتَّى تَدْخُلَ ، وَاذْبَحْ أَوْ تَصَدَّقْ .
- [٩٨٢٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَـذَرَ أَنْ يَمْشِي إلَى الْبَيْتِ ، قَالَ : يَمْشِي ، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ وَأَهْـدَىٰ بَدَنَةً ، وَإِنْ جَعَـلَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ حَافِيًا انْتَعَلَ وَتَحَفَّفَ وَيُهَرِيقُ دَمًا .

قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْذِرُ الْحَجَّ مَاشِيًا. قَالَ: يَرْكَبُ إِنْ شَاءَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْحَدِّ وَكَانَ عَظَاءٌ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْذِرُ الْحَدِّ حَتَّىٰ يَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا.

- [٩٨٢٩] أَخْبَى وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ نَـذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيبًا قَالَ : مَا نَوَى وَكَانَ مَشْيُهُمْ مِنَ الْبَصْرَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ رَكِبَ وَأَهْدَى .
- [٩٨٣٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ لَيَحُجَّنَ أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا وَلَمْ يَنْوِ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي؟ قَالَ: لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ.
- [٩٨٣١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُرَأَةِ رُهَا طِيَّةٌ نَذَرَتْ لَئِنْ أَخَذَتْ مِنْ أَخِ لَهَا نَفَقَةً لَتَمْشِينَ عَلَىٰ وَجْهِهَا إِلَىٰ مَكَّةً . قَالَ : إِنَّهَا نَذَرَتْ عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ ، فَلْتُقْبِلْ رَاكِبَةً حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الْحَرَمِ أَهَلَتْ بِعُمْرَةِ وَمَشَتْ حَتَّىٰ تَرَىٰ الْبَيْتَ . وَأَقُولُ أَنَا : لِتَعْتَمِرْ مِنْ رُهَاطٍ .

١٧٢ ب].

- [٩٨٣٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لَيَمْشِينَ ، فَلَمْ يَمْشِ حَتَّى كَبِرَ وَضَعُفَ . قَالَ : لِيَمْشِ عَنْهُ بَعْضُ أَهْل بَيْتِهِ .
- [٩٨٣٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَمِّ مُحِبَّةَ أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَشَتْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتْ إِلَى عَقَبَةِ الْبَطْنِ أَمْ مُحِبَّةَ أَنَّهَا نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَشَتْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتْ إِلَى عَقَبَةِ الْبَطْنِ أَعْيَتْ فَرَكِبَتْ ، ثُمَّ أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّي قَابِلَا أَعْيَتْ فَرَكِبَتْ ، ثُمَّ أَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : أَتَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّي قَالِلًا وَتَرْكِبِي حَتَّىٰ تَنْتَهِي إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَكِبْتِ فِيهِ فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : فَالْ نَعْشِي عَنْكِ؟ قَالَتْ : إِنَّ لِي ابْنَتَيْنِ وَلَكِنَّهُمَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ . هَلْ لَكِ ابْنَةٌ تَمْشِي عَنْكِ؟ قَالَتْ : إِنَّ لِي ابْنَتَيْنِ وَلَكِنَّهُمَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمَا مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ .
- [٩٨٣٤] أَضِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا نَـ لَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَشَّعْبِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا نَـ لَدَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَمْشِي ، فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، فَإِذَا كَانَ قَابِلًا رَكِبَ مَا مَشَى (١) وَمَشَىٰ مَا رَكِبَ ، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً .
- [٩٨٣٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ مُغِيرَةَ قَالَ : يُهْدِي هَدْيًا .
- ٥ [٩٨٣٦] أَخْبَى الشَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ وَالْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْيَحْصُبِيِّ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ عَبْدِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَكَالَ النَّبِيِّ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ وَيَ الْمُومَ اللَّهُ وَيَهَ عَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ؟ قَالَ : المُوهَا فَلْتَخْتَمِرُ ، وَكَانَ التَّوْرِيُّ يُفْتِي بِهَذَا .

<sup>(</sup>١) قوله : «ما مشيى» وقع في الأصل : «ماشيًا» ، والتصويب من «المصنف» لعبد الرزاق (١٦٨٨٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «عبيد الله» وهو خطأ ، والتصويب من «المصنف» لعبد الرزاق برقم (١٦٨٨٨ ) عن الشوري ، به .

اً]. الدر ١٧٣ أ

<sup>(</sup>٣) والحديث رواه أحمد في «المسند» (٤/ ١٤٥) ، والترمذي في «السنن» (١٦٢٧) من طريق الثوري عن يحيل بن سعيد ، عن عبيد الله بن رحر ، عن أبي سعيد الرحيني ، عن عبد الله بن مالك ، عن عقبة بن عامر مرفوعا ، وكذا رواه غير الثوري ، عن يحيي بن سعيد الأنصاري ، به ، فظه ربذلك أن رواية المصنف بها قلب في الإسناد بين أبي سعيد الرعيني وعبد الله بن مالك .



- ٥ [٩٨٣٧] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّالِثَةَ النَّالِثَةَ ، النَّبِيُ ﷺ : «لِتَرْكَبْ » . ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ : «لِتَرْكَبْ » . ثُمَّ سَأَلَهُ أَحْسَبُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : «لِتَرْكَبْ » . ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : «لِتَرْكَبْ » . ثُمَّ سَأَلَهُ أَحْسَبُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : «لِتَرْكَبْ » . ثُمَّ سَأَلَهُ أَحْسَبُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : «لِتَرْكَبْ » . ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ مَشْيِهَا » .
- ٥ [٩٨٣٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ عَيِّلِيْ إِمْرَأَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا حَافِيَةٍ ، فَاسْتَتَرَ مِنْهَا ، ثُمَّ سَأَلَ مَا شَأْنُهَا ؟ فَقَالُوا : فَالْ : مَرَّ النَّبِيُ عَلِيْ أَنْ تَحْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ . نَذَرَتْ أَنْ تَحْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ .
- ٥ [٩٨٣٩] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَهَا النَّبِيُ ﷺ وَاللَّا النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- [٩٨٤٠] اخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٍّ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ لَيَحُجَّنَّ مَاشِيًا فَلَا يَسْتَطِيعُ . قَالَ : يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً .
  - [٩٨٤١] أخبى أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

## ١٧٣- بَابُ الَّذِي يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

- [٩٨٤٢] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
  - [٩٨٤٣] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَقَالَ النَّوْرِيُّ : عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . . . مِثْلَهُ .
- [٩٨٤٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَجَابِرَ بْنَ زَيْدِ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ. فَقَالَا: إِنَّمَا الْإِحْرَامُ عَلَىٰ مَنْ نَوَىٰ الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
- [٩٨٤٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .



- [٩٨٤٦] أخب راعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَنْ الرَّرِّاقِ ، عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : إِذَا دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ الَّذِي يَقُولُ : هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ .
- [٩٨٤٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

## ١٧٤- بَابٌ لَا مُتْعَةَ لِمَكِّيِّ

- [٩٨٤٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : الْمُتْعَةُ لِلنَّاسِ اللَّهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : الْمُتْعَةُ لِلنَّاسِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ فِي الْحَرَمِ ، ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ فِي الْحَرَمِ ، ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ فِي الْحَرَمِ ، ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ فِي الْمَدَةِ : ١٩٦] .
  - [٩٨٤٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ . . . مِثْلَهُ .
- [٩٨٥٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . . . مِثْلَهُ .
- [٩٨٥١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : مَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ الْمَوَاقِيتِ فَهُوَ كَأَهْلِ مَكَّةَ لَا يَتَمَتَّعُ .
  - [٩٨٥٢] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: مَنْ كَانَ أَهْلُهُ عَلَىٰ يَوْمِ أَوْ نَحْوِهِ تَمَتَّعَ.
- [٩٨٥٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ أَنَّهُ جَعَلَ أَهْلَ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ و حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].
- [٩٨٥٤] أَضِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَمَا وَعَرَفَهُ وَمَرُ وَعَرَفَهُ . لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَمَا وَعَرَفَهُ وَمَا وَعَرَفَهُ . قَالَ : هُمْ مِنْ أَهْل مَكَّةً .

۵[ك/ ۱۷۳ ب].



- [ ٩٨٥٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَكِّيِّ يَمُرُ بِ وَالْمِيقَاتِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَعْتَمِرُ مِنْهُ قَالَ : لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ ؛ قَالَ اللَّهُ : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَخَاضِرِى ٱلْمَشْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [الْبَقَرَةِ: ١٩٦] .
  - [٩٨٥٦] أخبو عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِمُتَمَتِّع .
- [٩٨٥٧] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْن حَبِيبٍ .
- [٩٨٥٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الْمَكِيِّ يَمُرُ (١) بِالْمِيقَاتِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَعْتَمِرُ مِنْهُ قَالَ : هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَلْيُهْدِ أَوْ لِيَصْمْ .
- [٩٨٥٩] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ بِمُتَمَتِّع . قَالَ : وَقَالَ طَاوُسٌ : هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَلْيُهْدِ أَوْ لِيَصُمْ .
- [٩٨٦٠] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، لَا مُتْعَةَ لَكُمْ ، إِنَّمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ بَطْنَ وَادِي ثُمَّ يُهِلُّ .

## ١٧٥- بَابُ الْمُتْعَةِ لِمَنْ أُحْصِرَ (٢)

- [٩٨٦١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : الْمُتْعَةُ لِمَنْ أُحْصِرَ . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ لِمَنْ أُحْصِرَ ، وَلَا نَانُ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ لِمَنْ أُحْصِرَ ، وَلِمَنْ خُلِيَتْ سَبِيلُهُ .
- [٩٨٦٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَطَاءِ . وَالتَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ . . . مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «معي» ، وهو مزيد خطأ ، وينظر: «المحلي» (٧/ ١٥٧) ، عن ابن طاوس ، عـن أبيـه ، بنحوه .

<sup>(</sup>٢) **الإحصار** : حصول ما يمنع من المضي في أعمال الحج أو العمرة بعد الإحرام . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص٤٧) .

• [٩٨٦٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ : ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ ﴾ ﴿ [البقرة: ١٩٦] قَالَ : يَقُولُ : إِذَا أَمِنْتَ مِنْ كَسْرِكَ وَمِنْ (٢) وَجَعِكَ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ الْبَيْتَ ؛ فَتَكُونَ لَكَ مُتْعَة ، لَا حِلَّ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْتَ .

### ١٧٦- بَابٌ مِنْ أَيْنَ يَعْتَمِرُ أَهْلُ مَكَّةَ؟

- [٩٨٦٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُهِلُ أَهْلُ مَكَّةَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ خَرَجَ إِلَىٰ التَّنْعِيمِ .
- [٩٨٦٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : لَـيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ خَارِجٍ .
- [٩٨٦٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : لَا يَضُرُّكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَلَّا تَعْتَمِرُوا ، فَإِنْ كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : لَا يَضُرُّكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَلَّا تَعْتَمِرُوا ، فَإِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لَا بُدَّ فَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرِم بَطْنَ وَادٍ .
- [٩٨٦٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الْمُجَاوِرُ أَنْ يَعْتَمِرَ خَرَجَ إِلَى الْجِعْرَانَةِ .
- [٩٨٦٨] أَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ خَرَجَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَاعْتَمَرَا مِنْهَا .
- ٥ [٩٨٦٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا لَيْ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَمَّرَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا لَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَمَّرَ أَنْ يُوقِّتَ الْمَوَاقِيتَ . أَمَّرَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَجَّةِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُوقِّتَ الْمَوَاقِيتَ .

합[년/ 37/ i].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أمنا» ، والتصويب من «تفسير الطبري» (٣/ ٨٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من» بدون الواو، والتصويب من المصدر السابق.





- ٥ [٩٨٧٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْل حُنَيْنِ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ .
- [٩٨٧١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : خَرجَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ مَكَّةَ فَاعْتَمَرَا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلَمْ يَدْخُلَا الْمَدِينَةَ .
- [٩٨٧٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ نَسِيبٍ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يُقِيمُ بِمَكَّةَ ، فَكُلَّمَا حَمَّمَ رَأْسُهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَاعْتَمَرَ .

#### ١٧٧- بَابُ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ

- [٩٨٧٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَـوْ
   أَقَمْتُ إِلَىٰ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ لَخَرَجْتُ إِلَىٰ بَعْض هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ فَأَعْتَمِرُ .
- [٩٨٧٤] أَضِيرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عُمْرَتِهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّمَا الْعُمْرَةُ عَلَىٰ قَدْرِ النَّفَقَةِ .
- [٩٨٧٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، ١٥ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: طَوَافُ سَبْع خَيْرٌ مِنْ عُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ .
- [٩٨٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةُ ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : لَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَأَتْصَدُقَ عَلَىٰ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ الْعُمْرَةَ الَّتِي اعْتَمَرْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ .
- ٥ [٩٨٧٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ لِمَنِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ : مَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُونَ عَلَيْهَا أَمْ تُؤْجَرُونَ . وَزَادَ رَجُلٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ مِنَ الْفُقَهَاءِ : مَا أَدْرِي أَيْعَذَّبُ عَلَيْهَا أَمْ يُؤْجَرُ لِرَجُلٍ صَلَىٰ ، وَكَانَ يُخَاصِمُ لِعُمْرَةِ عَائِشَةَ فَيَقُولُ : أَفْعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِا قَالَتْ : يَجْتَمِعُ لِأَزْوَاجِكَ حَجِّ يُخَاصِمُ لِعُمْرَةِ عَائِشَةَ فَيَقُولُ : أَفْعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِا قَالَتْ : يَجْتَمِعُ لِأَزْوَاجِكَ حَجِّ

۵[ك/ ١٧٤ ب].



- وَعُمْرَةٌ وَأَذْهَبُ بِحَجِّ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "قَدِ اجْتَمَعَ لَكِ حَجُّ وَعُمْرَةٌ". فَلَمَّا أَعْيَتُهُ قَالَ: «الْذْهَبِي فَاعْتَمِرِي».
- [٩٨٧٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسَا يَقُولُ : وَرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ، مَا أَدْرِي مَا هِيَ . يَعْنِي : عُمْرَةَ الْمُحْرِمِ .
- [٩٨٧٩] أخبر عبدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ فِي عُمْرَةِ التَّنْعِيم : هِي تَامَّةٌ تُجْزِئُهُ .
- [٩٨٨٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَوْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمْرَةِ الْمُحْرِمِ ، فَقَالَ : عُمْرَةٌ تَامَّةٌ .
  - [٩٨٨١] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ .
- [٩٨٨٢] أَخْبَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشْكِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَمَّتِ الْعُمْرَةُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ : يَـوْمُ عَرَفَـةَ ، وَيَـوْمُ النَّحْرِ ، وَيَـوْمَيْنِ مِـنْ أَيَّامِ التَّشْريقِ .
- [٩٨٨٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هَاشِمِ قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ عَن الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ، فَأَمَرَتْنِي بِهَا .
- ه [٩٨٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ : «أَرْدِفْ عَانِشَةَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيم» .
  - قَالَ عِبِدَ الرَزَاقِ: فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ عُيَيْنَةً مِنْهُ قَالَ لِي: رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ.
- [٩٨٨٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : شَيْلَ عُمَرُ وَعَلِيُّ وَعَائِشَةُ عَنِ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، قَالَ عُمَرُ : هِي خَيْرٌ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَةٍ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّمَا الْعُمْرَةُ عَلَىٰ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَائِشَةُ : إِنَّمَا الْعُمْرَةُ عَلَىٰ قَدْرِ النَّفَقَةِ .



• [٩٨٨٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : اعْتَمَرْنَا بَعْدَ الْحَجِّ ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ .

## ١٧٨- بَابُ الْمُتْعَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا ١٠

- [٩٨٨٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : هَلْ تَرَىٰ مَنْ تَرَىٰ لِأَهْلِ مِنْىٰ فَمَا مِنْهُمْ يُهْدِي (١) أَوْ يَصُومُ إِلَّا اجْتَمَعَتْ لَهُ عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ أَرَادَهُ أَوْ لَمْ يُرِدْهُ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةً .
- [٩٨٨٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ جَاءَ حَاجًّا فَأَهْدَىٰ أَوْ صَامَ فَلَهُ عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ .
- [٩٨٨٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْمُحْرِمُ الْحَرَمَ قَبْلَ أَنْ يَرَىٰ هِلَالَ شَوَّالٍ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ ، وَإِنْ رَأَىٰ هِلَالَ شَوَّالِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ مَكَثَ إِلَى الْحَجِّ .
  - [٩٨٩٠] قال: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ.
- [٩٨٩١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَهَلَّ فِيهِ .
- [٩٨٩٢] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَقْدُمُ فِيهِ .
- [٩٨٩٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَطُوفُ فِيهِ .
  - [٩٨٩٤] قال عِد الرزاق: ذَكَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

<sup>1[[</sup>년 071]]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبدي»، والمثبت هو الصواب، فقد روى أحمد في «المسند» (١/ ٢٦٠) معناه عن ابن عباس.

- [٩٨٩٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ : أَرَدْنَا الْعُمْرَةَ فَأَحْرَمْنَا فِي رَمَضَانَ ، فَأَبْطَأْنَا السَّيْرَ فَاحْتَبَسْنَا ، فَقَدِمْنَا فِي أَيَّامٍ دَخَلَتْ مِنْ شَوَالٍ ، فَسَأَلْنَا الْفُقَهَاءَ وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ مُتَوَافِرُونَ (١) فَمَا سَأَلْنَا أَحَدًا إِلَّا قَالَ : هِي مُتْعَةٌ .
- [٩٨٩٦] أَخْسِنُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمَوْأَةِ تَجْعَلُ عَلَيْهَا عَمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمَّىٰ ثُمَّ يَخْلُو السَّمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمَوْأَةِ تَجْعَلُ عَلَيْهَا عَمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمَّىٰ ثُمَّ يَخْلُو السَّعِينُ عَلَيْهَا عَمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمَّىٰ ثُمَّ يَخْلُو إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَحِيضُ ، قَالَ : فَلْتَخْرُجْ فَلْتُهِلَ ، ثُمَّ تَنْتَظِرْ حَتَّىٰ تَطُهُرَ ثُمَّ تَطُوفَ .
- [٩٨٩٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ إِذَا اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ .

قَالَ لَيْثٌ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً (٢) يَقُولُ: لَيْسَ بِمُتَمَتِّع حَتَّىٰ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

• [٩٨٩٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : مَنْ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، يَحِلُ الْحِلَّ كُلَّهُ ، فَإِنْ مَكَثَ إِلَى مَنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، وَلَا يَحِلُ إِلَىٰ يَوْمِ النَّحْرِ الْحَجِّ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ ، فَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، وَلَا يَحِلُ إِلَىٰ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ .

وَقَالَهُ قَتَادَةُ .

- •[٩٨٩٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ قَدِمَتْ مُعْتَمِرةً فِي رَمَضَانَ فَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّىٰ دَخَلَ شَوَّالٌ ثُمَّ مَكَثَتُ (٣) إِلَى الْحَجِّ ، هَلْ عَلَيْهَا هَدْيٌ قَالَ : إِنَّمَا اعْتَمَرَتْ فِي رَمَضَانَ .
- [٩٩٠٠] أَخْسَنُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ فِي رَجُلِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ثُمَّ اسْتَمْتَعَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ وَإِنِ اعْتَمَرَ فِي الشَّهْرِ مِرَارًا .

<sup>(</sup>١) متوافرون: كثيرون. (انظر: اللسان، مادة: وفر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عليا» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «المحلي» لابن حزم (١٦٣/٥) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مكث» ، وأثبتناه لموافقة السياق.





- [٩٩٠١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ:
   لَا يُجْزِئُ هَذْيُ الْمُتْعَةِ إِلَّا أَيَّامَ مِنّى ١٠٠.
- [٩٩٠٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدي ، وَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
- [٩٩٠٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ
   وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَا فِي رَجُلٍ أَهَلَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَطُفْ حَتَّىٰ دَخَلَ شَوَالٌ قَالَا :
   عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي طَافَ فِيهِ .

# ١٧٩- بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَمُوثُ قَبْلَ عَرَفَةَ

• [٩٩٠٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُجَاهِدٍ فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعًا فَمَاتَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ ، وَإِنْ مَاتَ بِمِنْى فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَمَنْ أَهَلَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ فَمَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقِفَ وَلَا يَخْرُجَ حَتَّىٰ فَاتَهُ الْحَجُ فَإِنَّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ يُحِلُّهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُهَرِيقَ دَمّا .

قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعَرَفَةَ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.

- [٩٩٠٥] قال مَعْمَرُ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ: إِذَا مَاتَ وَقَـدْ تَمَتَّـعَ فَعَلَيْهِ الْهَـدْيُ وَإِنْ لَـمْ يُدْرِكُ عَرَفَةَ.
- [٩٩٠٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ مُتَمَتِّعًا فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَإِنْ مَاتَ بِعَرَفَةَ فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَهُوَ مُهِلُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
- [٩٩٠٧] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِذَا مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ قَـدْ لَبَعى بِالْحَجُ حَيْثُمَا مَاتَ بِمَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْئِ .



• [٩٩٠٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سُئِلَ عَطَاءٌ إِنْ مَاتَ عَبْدُكَ مُتَمَتِّعًا قَدْ أَذِنْتَ لَهُ وَلَمْ يَصُمْ ؟ قَالَ : فَأَغْرَمُ عَنْهُ .

# ١٨٠- بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟

• [٩٩٠٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ فِي شَهُورِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ إِذَا وَصَلَ أَهْلَهُ .

وَقَالَ هِشَامٍ : إِنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : إِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْهَـدْيُ ، وَإِنْ لَـمْ يَحُجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ .

- [٩٩١٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بُنِ أَبِي الْمُخَارِقِ (١) عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ أَنَّ قَوْمًا اعْتَمَرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَبِّ ثُمَّ خَرَجُوا (٢) إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيْهِمُ الْهَدْيُ .
- [٩٩١١] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ ، فَإِنْ أَقَامَ حَتَّىٰ يَحُجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةً ،

قَالَ سُفْيَانُ: وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَإِنْ بَلَغَ نَصَفَ الطَّرِيقِ أَوِ الْقَادِسِيَّةِ.

• [٩٩١٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلِ غَرِيبٍ قَدِمَ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ مُعْتَمِرًا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَنْ يَكُونَ مُتَمَتِّعًا حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ مِيقَاتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . قُلْتُ : أَرَأْيُ مُتَمَتِّعًا حَتَّى يَأْتِيَ مِنْ مِيقَاتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . قُلْتُ : أَرَأْيُ أَمْ عِلْمٌ؟ قَالَ : بَلْ عِلْمٌ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «و» وهو مزيد خطأ ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٣١٧٢) من طريق سيف ، به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من المصدر السابق.





- [٩٩١٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ فَأَذِنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ فَأَذِنَ لَهُ مُثَرَبْنَ الْخَطَّابِ فِي أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ فَأَذِنَ لَهُ مُثَرَبْنَ الْعَامَ .
- [٩٩١٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِ اسْتَمْتِعْ ، وَالصِّيَامُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا .
- •[٩٩١٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : قَدْمَ الْمَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : قَدْمَ الْمَائِيرُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ حَتَّىٰ يَحُجَّ .
- [٩٩١٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمَسَيَّبِ قَالَ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَأَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحَجِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
- [٩٩١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثُ ، عَنْ عَطَاءِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ مُتَمَتِّعًا فِي الْعَشْرِ فَلَا يَرْجِعُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّىٰ يَحُجَّ .

## ١٨١- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ٥ (٩٩١٨) أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَحُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَهُ وَ يُسَايِرُ النَّبِيَ ﷺ ، أُرَىٰ أَنَّ رِجْلَيً لَتَمَسُّ غَرْزَ النَّبِيِّ ، فَسَمِعْتُهُ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا .
- [٩٩١٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ كَانَ يَكْرُهُ أَنْ يَقْرُنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِغَيْرِ هَدْي .

۵[ك/٢٧١].



- [٩٩٢٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَدِمَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ قَدْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ .
- [٩٩٢١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ إِذَا قَرَنَ قَالَ : أَهَلَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٌ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا ، وَلَمْ يَسُوقًا هَدْيًا .
- [٩٩٢٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلْيَسُقْ هَدْيَهُ مَعَهُ .
- [٩٩٢٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَصَّرَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، قَالَا : يُهْرِيقُ دَمَا وَهُوَ عَلَىٰ إِحْرَامِهِ .
- ٥ [٩٩٢٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ مُعَاوِيَهُ : أَعَلِمْتَ أَنِّي قَطَرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ وَيَهِ الْمُنْعِقِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَهُ مُعَاوِيَهُ : أَعَلِمْتَ أَنِّي قَطَرُتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِي وَيَهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا . فَيَرَىٰ بِمِشْقُصٍ فِي حَجِّتِهِ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا . فَيَرَىٰ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِلْحُجَّةِ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً فِي نَهْيِهِ عَنِ الْمُتْعَةِ .
- [٩٩٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْقَرْنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَحَبُ إِلَىً مِنَ الْمُتْعَةِ .
- [٩٩٢٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ (١) بْنِ شِهَابٍ أَنَّ امْرَأَةُ جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَرَادَتْ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ طَارِقِ (١) بْنِ شِهَابِ أَنَّ امْرَأَةُ جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَرَادَتْ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَالْبَقَرَةِ : ١٩٧]. وَالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ : أَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ ﴾ [الْبَقَرَةِ : ١٩٧].
- ٥ [٩٩٢٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «طاوس عن» وهو خطأ، والتصويب من: «تفسير الطبري» (٣/ ٥٥٠)، «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٢) من طريق سفيان، به، بنحوه.





الشِّخِّيرِ، قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: احْفَظْ عَنِّي اثْنَيْنِ وَلَا تُحَدِّثْ بِهِمَا حَتَّىٰ أَمُوتَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِي ذَلِكَ كِتَابٌ، وَلَمْ يَنْهُ أَمُوتَ: أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّىٰ قُبِضَ، قَالَ قَائِلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءً، وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ.

- ه [٩٩٢٨] قال : قَالَ مَعْمَرُ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِـلَالٍ ، عَـنْ مُطَرِّفٍ ، عَـنْ عِمْرَانَ مِثْلَهُ .
- ٥ [٩٩٢٩] اخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ كَبْدِ اللَّهِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَحُجُّ بَعْدَهَا .
- [٩٩٣٠] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا القَوْرِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءِ اللَّيْفِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِا القَوْرِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءِ اللَّيْفِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُرَيْثُ بْنُ سُلَيْمِ الْعُذْرِيُّ (' قَالَ : نَهَى عُثْمَانُ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْحَجُّ الْحَجُّ وَعُمْرَةٍ مَعًا . فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظُو إِلَيْهِ . وَالْعُمْرَةِ مَعًا . فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظُو إِلَيْهِ .
- [٩٩٣١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ وَهُو بِالشَّقْيَا ، فَقَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَهُو بِالشَّقْيَا ، فَقَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ نَهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَعْنَ الْمُعْرَةِ ، وَكَانَ عَلِيٍّ يَنْجَعُ (٣) بَكَرَاتٍ (٤) لَه ، فَقَامَ وَفِي يَدِهِ أَثُرُ الدَّقِيقِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَكَانَ عَلِيٍّ يَنْجَعُ (٣) بَكَرَاتٍ (٤) لَهُ ، فَقَامَ وَفِي يَدِهِ أَثْرُ الدَّقِيقِ وَالْحَبَطِ (٥) ، فَمَا زَالَ أَثَرُ الدَّقِيقِ عَلَى ذِرَاعِهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ : أَنْتَ تَنْهَى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العدوي» وهو تصحيف، والتصويب من: «علل الدارقطني» (٣/ ١٨٣)، «تاريخ البخاري الكبير» (٣/ ٧٢)، «تهذيب الكهال» (٤/ ٢٤٩).

۵[ك/ ۱۷٦ ب].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، واستدركناه من «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ٦٥) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٣) النجوع: أن يُخلط العلف بالماء، ثم تُسقاه الدابة. (انظر: النهاية، مادة: نجع).

<sup>(</sup>٤) **البكرات : جمع :** بَكْرة ، وهي : الفَتِية من الإبل ، والذكر : بَكْر . (انظر : النهاية ، مادة : بكر) .

<sup>(</sup>٥) الخبط: اسم الورق الساقط من ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها . (انظر: النهاية ، مادة : خبط) .

أَنْ يُقْرَنَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: ذَلِكَ رَأْيٌ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا وَهُو يَقُولُ: لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا.

ه [٩٩٣٢] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ الصَّبَيِّ بْنِ مَعْبَدِ التَّعْلِبِيِّ (1) قَالَ : كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدِ بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَأَرَدْتُ الْحَجَّ ، فَقَرَنْتُ الْحُبَّ ، فَسَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي بِالْحَجِّ ، فَقَرَنْتُ الْجَهَادَ ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي يُقَالُ لَهُ : هُدَيْمٌ ، فَسَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي بِالْحَجِّ ، فَقَرَنْتُ الْجَهَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَخَرَجْتُ أُلَبِّي بِهِمَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْعُذَيْبِ (٢) لَقِيَنِي زَيْدُ بُنُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَخَرَجْتُ أُلَبِّي بِهِمَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْعُذَيْبِ (٢) لَقِينِي زَيْدُ بُنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ ، فَقَالًا : لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ . فَخَرَجْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ مُوحَانَ وَسَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ ، فَقَالًا : لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ . فَخَرَجْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بَعِيرِي عَلَى عُنُقِي حَتَى قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ شَيْئًا ، مُعِيرِي عَلَى عُنُقِي حَتَى قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ شَيْئًا ، هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِينَكَ .

ه [٩٩٣٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرِّرِ (٣) ، أَنَّ أَبَا مَعْشَرٍ أَخْبَرَهُ عَن إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ، اذْبَحْ كَبْشًا .

٥ [٩٩٣٤] اخبعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ جَمَلِهِ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ .

ه [٩٩٣٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ يُرِيدُ الْحَجَّ زَمَنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقِيلَ لَـهُ : إِنَّ النَّاسَ قَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَحُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً كَانَ لَحُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً كَانَ لَحُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]، إِذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الثعلبي» وهو تصحيف، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٣٧) من طريق المصنف، به، «المختارة» للضياء (١/ ٢٤٠) من طريق أبي وائل، به، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) العذيب: مكان قرب الكوفة في العراق. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٨٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «ابن محرز» بالزاي المعجمة في آخره وهو تصحيف، والصواب المثبت برائين مهملتين ؛ إذ قد أكثر عبد الرزاق في الرواية عنه ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم .



عُمْرَةً ، ثُمَّ صَارَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ : مَا شَأْنُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ إِلَّا وَاحِدٌ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَتِي ، وَهَدَىٰ هَدْيَا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْ لِا اللهِ أَنْ فَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَتِي ، وَهَدَىٰ هَدْيَا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْ لِاللهِ فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ ، ثُمَّ رَأَىٰ أَنْ قَدْ قَضَىٰ طَوَافَهُ لِلْحَجِ وَالْعُمْرَةِ ، بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ .

• [٩٩٣٦] أخبر عَبْدُ الوَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي نَصْرِ السُّلَمِيِّ أَوْ مَالِكُ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، شَكَّ الثَّوْرِيُّ ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَأَصَحَّهُ عَنْ مَالِكِ (٢) - قَالَ : لَقِيتُ عَلِيًّا وَقَدْ أَبِي نَصْرٍ ، شَكَّ الثَّوْرِيُّ ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَأَصَحَّهُ عَنْ مَالِكِ (٢) - قَالَ : لَقِيتُ عَلِيًّا وَقَدْ أَبِي نَصْرٍ ، شَكَّ الثَّوْرِيُّ ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَأَصَحَهُ عَنْ مَالِكِ (٢) - قَالَ : لَا ، ذَلِكَ لَوْ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُضِيفَ إِلَىٰ حَجَّتِي عُمْرَةً ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ لَوْ كُنْتَ بَدَأْتَ بِالْعُمْرَةِ ضَمَمْتَ إِلَيْهَا . ثُمَّ قَالَ عَلِيٍّ : إِذَا قَرَنْتَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَافِضْ عَلَاكَ إِدَاوَةً مِنْ مَاء ثُمَّ أَحْرِمْ بِعُمْرَةٍ وَبِحَجَّةٍ جَمِيعًا ، ثُمَّ طُفْ طَوَافَيْنِ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْكَ إِدَاوَةً مِنْ مَاء ثُمَّ أَحْرِمْ بِعُمْرَةٍ وَبِحَجَّةٍ جَمِيعًا ، ثُمَّ طُفْ طَوَافَيْنِ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَوَافَا ، لَا يَحِلُ لَكَ حَرَامٌ (٣) إِلَىٰ يَوْمِ النَّحْرِ .

<sup>(</sup>١) قديد: وادٍ من أودية الحجاز، يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة، على نحو (١٢٠ كيلو مـترًا). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) قوله: «عن مالك بن الحارث، عن أي نصر السلمي، أو مالك حدثني عن أي نصر، شك الثوري، وأما معمر فأصحه عن مالك» كذا في الأصل، وقد جاء في «سنن الدارقطني» (۲۳۶)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (۱۰۸/۵) من طريق محمد بن صاعد، عن محمد بن زنبور، عن فضيل بن عياض: «عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث. أو: منصور، عن مالك بن الحارث»؛ أي: أن الشك عندهما في منصور؛ هل يروي عن إبراهيم عن مالك بن الحارث، أم أنه يروي عن مالك مباشرة، وهو ما أيده ما جاء في «شرح صحيح البخاري» لابن بطال؛ حيث جاء فيه: «روى معمر عن منصور، عن مالك بن الحارث، ...» فذكر الحديث من طريق معمر من رواية منصور، عن مالك مباشرة؛ فالله أعلم، وقد أخرجه المصنف أيضا في موضع آخر هكذا من طريق منصور، عن مالك بن الحارث، ليس بينها إبراهيم، وقد سبق برقم: (۹۷۰۷).

<sup>(</sup>٣) قوله : «لك حرام» تصحف في الأصل إلى : «منك حرم» ، والتصويب من «السنن الكبرى للبيهقي» (٥/ ١٠٨) ، من طريق منصور ، به .



- [٩٩٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: قَالَ لِي شُرَيْحٌ: إِذَا قَرَنْتَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَا تُحِلَّ مِنْكَ حَرَامًا (١) دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ وَإِنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ.
- ٥ [٩٩٣٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ الْعُمْرَةِ ، وَلَا يَحِلُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا النَّبِيُ عَيَّ الْعُمْرَةِ ، وَلَا يَحِلُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا النَّبِيُ عَيَّ الْعُمْرَةِ ، وَلَا يَحِلُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا النَّبِيُ عَيَّ الْعُمْرَةِ ، وَلَا يَحِلُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا النَّبِيُ عَيَّ الْعُمْرَةِ ، وَلَا يَحِلُ حَتَّى يَحِلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا » ، فَقَدِمْتُ مَكَةً وَأَنَا حَافِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ جَمِيعًا » ، فَقَدِمْتُ مَكَةً وَأَنَا حَافِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّيِعِ عَيْقَةً ، فَقَالَ : «انْقُضِي رَأْسَكِ وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ » . فَلَمَّا قَضَيْنَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِي عَيْقَةً مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ : «امْتَشِطِي » . قَالَ : وَقَالَ لَهَا : «امْتَشِطِي » . هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ » ، قَالَ : وَقَالَ لَهَا : «امْتَشِطِي » .
- ه [٩٩٣٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ ، وَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ ، وَالَ عَلْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَرَنَ بَدِيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَنَّ عَلِيًّا فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُشْمَانُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَنَّ عَلِيًّا فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُشْمَانُ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : مَا كُنْتُ لِأَدَعَ شَيْئًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّ يَفْعَلُهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ ، لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا .
- ٥ [ ٩٩٤٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا فَقَالَ : إِنْ صُدِدْتُ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَخَرَجَ فَأَهَلَ الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا فَقَالَ : إِنْ صُدِدْتُ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَخَرَجَ فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ ، وَسَارَ حَتَّى ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ صَبْعًا ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، لَمْ يَرِدْ عَلَى ذَلِكَ ، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِنًا عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) قوله : «تحل منك حراما» وقع في الأصل : «يحل منك حرم» ، والتصويب من «أخبار القفاة» (٢/ ٢٨٠) من طريق المصنف ، به .

١٥٧ أ].

212

٥ [٩٩٤١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاء بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيِّ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَامَ حَجَّ .

#### ١٨٢- بَابُ الْمُتْعَةِ

٥ [٩٩٤٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : مَنْ أَهَلَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مِمَّنْ لَهُ مُتْعَةٌ بِالْحَجِّ خَالِصًا ، أَوْ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا ، فَهِي مُتْعَةٌ سُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَةُ رَسُولِهِ عَلَيْ ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مُلَةً صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ ، فَقَدِمَ النَّبِي عَلَيْ مَكَةً صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا النَّبِي عَلَيْ أَنْ نَحِلً ، فَقَالَ : "حِلُوا وَأَصِيبُوا النَّسَاءَ » وَلَكِنْ أَحَلَهُنَّ لَهُمْ . قَالَ عَطَاءٌ : وَلَمْ يَعْزِمْ (١) عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ ، وَلَكِنْ أَحَلَهُنَّ لَهُمْ .

قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، أَمْرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَىٰ نِسَائِنَا، نَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُو مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ، فَقَامَ النَّبِيُ وَيَلِيَّةٍ فِينَا فَقَالَ: "لَقَذْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْزَمُكُمْ وَأَبَرُكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ، فَحِلُوا، وَلَوِ الْقَذْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْزَمُكُمْ وَأَبَرُكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ ، فَحِلُوا، وَلَو الْقَذْعَلِمْتُمْ أَنْي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْزَمُكُمْ وَأَبِرُكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ ، وَقَدِمَ عَلِي بُنُ السَّعَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا النَّذَرُونُ مَا أَهْدَيْتُ »، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَقَدِمَ عَلِي بُنُ السَّعَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا النَّذَيْنُ وَلَا لَهُ النَّبِي عَلَيْقٍ: "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِي مُنْ سِعَايَتِهِ (٢) فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْقٍ: "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِي مُنْ سِعَايَتِهِ (٢) فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْقٍ: "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِي مُنْ سِعَايَتِهِ (٢) فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْقِيْ : "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِي مُنْ سِعَايَتِهِ أَنْ اللّٰ لِي يُعْلَقُونَا وَلَي مَا أَهْ لَلْتُ عَلَى الْكُولُونَا وَلَوْلَا لَهُ النَّبِي عَيْقِهُ : "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِي عُرَاقُ وَالَنْ لَهُ النَّهُ وَلَا لَهُ النَّرُ عُمُ اللّٰهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِي الْمَلْتُ مَا لَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

<sup>(</sup>١) العزم: الإيجاب. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: عزم).

<sup>(</sup>٢) قوله: "من سعايته" وقع في الأصل: "من مغابته"، والتصويب من "صحيح مسلم" (٢/١٢٣١)، «المجتبئ" (٢٧٦٤)، غيرهما، من طريق ابن جريج، به، ووقع في "البخاري" (٢٧٦٤) من طريق ابن جريج أيضا: "بسعايته"، قال النووي في "شرحه على مسلم" (٨/ ١٦٤): "السعاية بكسر السين، قال القاضي عياض: "قوله: "من سعايته" أي: من عمله في السعي في الصدقات، قال: وقال بعض علمائنا: الذي في غير هذا الحديث أنه إنها بعث عليا فيض أميرا لا عاملا على الصدقات؛ إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات؛ وقوله يَشِيُّ للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه استعمال بني هاشم على الصدقات؛ لقوله يَشِيُّ للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك: "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" ولم يستعملهما، قال القاضي: يحتمل أن عليا فيلين ولي الصدقات وغيرها احتسابا، أو أعطي عمالته عليها من غير الصدقة، قال: وهذا أشبه لقوله: "من السعاية سعايته" والسعاية تختص بالصدقة"، هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله حسن إلا قوله: "إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة"، فليس كذلك؛ لأنها تستعمل في مطلق الولاية، وإن كان أكثر استعمالها في المختص بالعمل على الصدقة" فليس كذلك؛ لأنها تستعمل في مطلق الولاية، وإن كان أكثر استعمالها في المختص بالعمل على الصدقة" فليس كذلك؛ لأنها تستعمل في مطلق الولاية، وإن كان أكثر استعمالها في المختص بالعمل على الصدقة" فليس كذلك؛ لأنها تستعمل في مطلق الولاية، وإن كان أكثر استعمالها في المختص بالعمل على الصدقة"



النَّبِيُ ﷺ ، قَالَ : «فَاهْدِ وَاهْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» . وَأَهْدَىٰ لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا ، فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم مُتَعَنَّتًا : هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِأَبَدٍ؟ قَالَ : «بَلْ لِأَبَدِ» .

- ٥ [٩٩٤٣] الخبيرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَنْ الْحَجَّ وَيَذْبَحُ ، فَقَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يُفْرِدُ الْحَجَّ وَيَذْبَحُ ، فَوَجَبَتَا لَهُ جَمِيعًا .
- [٩٩٤٤] ق*الجدالزاق*: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: هُوَ الْقَرْنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: هُوَ الرَّجُلُ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُصَيِّرُ حَجَّهُ عُمْرَةً.
- ه [٩٩٤٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا ، فَقِيلَ (١) لَهُ : إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ . فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ لَمْ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا ، فَقِيلَ (١) لَهُ : إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ . فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ ، إِنَّمَا قَالَ عُمَرُ : ﴿ أَفْرِدُوا الْحَجَّ مِنَ الْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُ أَتَمُ لِلْعُمْرَةِ ، أَيْ أَنَّ لَلْعُمْرَةِ ، أَيْ أَنَّ الْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُ أَتَمُ لِلْعُمْرَةِ ، أَيْ أَنْ الْعَمْرَةِ ، فَإِنَّهُ أَتَمُ لِلْعُمْرَةِ ، أَيْ اللّهِ اللّهُ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمُ النَّاسَ عَلَيْهَا (٢) وَقَدْ أَحَلَهَا اللّهُ وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ قَبْدُهُ فَإِذَا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ : أَكِتَابُ اللّهِ أَحَقُ أَنْ تَتَبِعُوا أَمْ عُمَرُ؟
- [٩٩٤٦] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَمْ يَنْهَ عُمَرُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَتَمَّ لِحَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ أَنْ تَفْصِلُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَعُمْرَةٍ .
- [٩٩٤٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ :

الولاية على الصدقة ، ومما يدل لما ذكرته حديث حذيفة السابق في كتاب الإيهان من "صحيح مسلم" قال في حديث رفع الأمانة: "ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت ، لئن كان مسلم ليردن علي دينه ، ولئن كان نصر انيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه" يعني: الوالي عليه ، والله أعلم". اه..

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال» ، والتصويب من: «الأمالي» للمصنف (١٤٢) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢١) من طريق المصنف ، «الاستذكار» (١١/ ٢٣٩) معزوا للمصنف .

١٧٧ ب].

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، وأثبتناه من المصادر السابقة .



قَدِمْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ بِهَا أَبَا مُوسَى ، فَسُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ سَكَتَّ عَنْ هَذَا حَتَّىٰ يَقْدَمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ ، فَقَدِمَ عُمَرُ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا ، فَنَهَاهُمْ عَنْهَا وَكَرِهَهَا لَهُمْ .

- [٩٩٤٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي رُشَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ (١) عَبْدِ اللَّهِ : أَنَهَىٰ عُمَرُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَالَ : لَا ، بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ؟! ، قَالَ الْقَاسِمُ : وَسَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِنَافِعٍ : أَنَهَىٰ عُمَرُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ : لَا .
- ٥ [٩٩٤٩] أَخْبَىنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقُ نَقُولُ : لَبَيْكَ بِالْحَجِّ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَ النَّبِيُ عَيْقِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ .
- ٥ [٩٩٥٠] قال أَيُّوبُ: وَأَخْبَرَنِي مَسْعُودٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مِـرْدَاسٍ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ:
   نَقُولُ: لَقَدْ أَعْرَسَ بِالنِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَسُطِعَتِ الْمَجَامِرُ.
- ٥ [٩٩٥١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قُ صَلَّى الصُّبْحَ بِذِي طُوّىٰ ، وَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا حَجَّهُمْ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ .
- [٩٩٥٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ وَلَيْثِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَا تَمَّتْ حَجَّةُ رَجُلِ قَطُّ إِلَّا مُتْعَةً .
- [٩٩٥٣] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُبْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ عَامِلِهِ عَلَى الْمَوْسِمِ: أَلَّا تَمْنَعَ أَحَدًا أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، قَالَ عَمْرُو: فَرَأَيْتُ الْحَسَنَ قَدِمَ ذَلِكَ الْعَامَ مُتَمَتِّعًا، فَرَأَيْتُهُ يَطُوفُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أبي» ، وهو مزيد خطأ ، والتصويب من «حجة الوداع» لابن حزم (٤٠٥) معزوا للمصنف.

بِالْبَيْتِ فِي الْعَشْرِ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ وَعِمَامَةٌ، ثُمَّ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، قَالَ عَمْرُو: وَقَدِمْتُ فِي الْبَيْتِ فِي الْعَشْرِ مُتَمَتِّعًا، فَحَلَقْتُ رَأْسِي، لِأَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ أَنِّي مُتَمَتِّعٌ.

- [٩٩٥٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ أَبِيهُ بِنُ كَعْبٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَلَا تَقُومُ فَتُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أَمْرَ هَذِهِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ بَقِى آَحَدٌ إِلَّا وَعَلِمَهَا ، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهَا .
- ٥[٥٩٥٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أُبَيُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا ذَلِكَ لَكَ قَدْ (١) نَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ ، وَاعْتَمَرْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهَا .
- ٥ [٩٩٥٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي حَجَّةِ الْـوَدَاعِ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِعُسْفَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ» . فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بُنُ كُنَّا بِعُسْفَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ» . فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ أَوْ مَالِكُ بْنُ سُرَاقَةً : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدِ؟ قَالَ : "بَلْ لِأَبَدِ» .
- ٥ [٩٩٥٧] أَخْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: لَمَّا حَجَّ مُعَاوِيَهُ فَطَافَ ﴿ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: إِيهِ يَا (٢) ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا تَقُولُ فِي التَّمَتُّعِ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: أَيهِ يَا (٢) ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا تَقُولُ فِي التَّمَتُّعِ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ السَّهُ عَبَّاسٍ: مَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَمَا إِنِّي مَعَهُ، وَصَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَمَا إِنِّي مَعَهُ، قَطَرْتُ عَنْهُ بِمِشْقَص أَعْرَابِيٍّ .

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا شَاهِدًا أَقْرَبُ مِنْكَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ عَادَ لَعُدْنَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْأُولَىٰ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَانَتْ ضَلَالَةٌ ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَة : أَعُوذُ بِاللَّهِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَيْفَ إِذَنْ.

<sup>(</sup>١) قوله: «لك قد» سقط من الأصل، وأثبتناه من «المطالب العالية» (٦/ ٣٦٠) من طريق المصنف، به. عالم الكر ١٧٨ أ].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «مستخرج أبي عوانة» (٣١٩٨) من طريق ابن جريج ، به .





- [٩٩٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ : عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ طَاوُسِ قَالَ : تَمَامُهَا أَنْ تُفْرِدَهُمَا مُؤْتَنَفَتَيْنِ مِنْ أَهْلِكَ ، يَعْنِي الْمُتْعَة .
- ٥ [٩٩٥٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ لِإبْنِ عَبَّاسٍ : أَلَا تَتَقِي اللَّهَ ، تُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَلْ أُمَّكَ يَا عُرَيَّةُ . فَقَالَ عُرْوَةُ : أَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ يَفْعَلَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ مَا أُرَاكُمْ مُنْتَهِينَ حَتَّىٰ عُرْوَةُ : يُعَذِّبَكُمُ اللَّهُ ، نُحَدِّثُونَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . فَقَالَ عُرُوةُ : هُمَا أَعْلَمُ بِسُنَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبُو مِنْكَ .
- [٩٩٦٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرّ ، قَالَ : حَجَجْتُ فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ الْحَجَّ ، قَالَ : حَجَجْتُ فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أَبِي رَبَاحٍ فَأَمَرَنِي بِالْمُتْعَةِ ، فَلَقِيتُ عَامِرًا أَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَأَمَرَنِي بِالْمُتْعَةِ ، فَلَقِيتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : هِيهِ يَا (١) ابْنَ ذَرّ ، مَا أَفْتَاكَ أَهْلُ مَكَّةً ؟ مَا قَالَ لَكَ ابْنُ أَبِي رَبَاح؟ قَالَ : قَلْتُ : مَا رَأَيْتُهُمْ يَعْدِلُونَ بِالْمُتْعَةِ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا أَنَا فَحَجَةٌ عِرَاقِيَةٌ أَحَبُ إِلَيً مِنْ حَجَةٍ مَكِيَّةٍ .
- [٩٩٦١] اخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، فَقَالَ لِي ابْنُ مُبَارَكِ: اسْمَعْ هَذَا وَاللَّهِ كَلَامٌ مُوَلَّدٌ (٢).
- [٩٩٦٢] أَخْبَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّـهُ تَمَتَّعَ وَقَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي آخِرِ زَمَانِهِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يُفْرِدُ الْحَجِّ .
- [٩٩٦٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ يَنْهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ . فَقَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ يَنْهَىٰ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْظُرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَكْذِبُ عَلَىٰ اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ كَمَا قَالَ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، وأثبتناه من «الاستذكار» (١١/ ١٣٠) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مولدا».



- [٩٩٦٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَأَتِتُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، يَقُولُ : أَقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلْبَيْتِ .
- [٩٩٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَرَنَ الْحَجَّ مَعَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ .
- ٥ [٩٩٦٦] أَضِيزًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة : أَنَّهَا أَهَلَتْ مَعَ النَّبِيِّ يَكُلُمُ بِعُمْرَةٍ (١) .
- [٩٩٦٧] أَخْبُ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَهَلَتْ بِحَجِّ .
- ٥ [٩٩٦٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ ، عَنِ الْبُنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمُوا بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ ، وَكَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمُوا بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ ، وَكَانُوا يَرُوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرَ الْفُجُورِ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ (٢) ، وَعَفَا الْأَثَرُ (٣) ، وَانْسَلَخَ (١٠) صَفَرْ ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَن اعْتَمَرْ .

وَكَانُوا يَدْعُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا ، فَلَمَّا حَجَّ النَّبِيُ ﷺ خَطَبَهُمْ فَقَالَ : «مَنْ كَانَ أَهَلَ بِالْحَجِّ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ لِيُقَصِّرْ ، ثُمَّ لِيَحِلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ » . قَالَ : فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : يَأْمُرُنَا أَنْ نَحِلَّ وَلَا يَحِلُ ، فَقَالَ : «لَوْ شَعَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ » ، نَزَلَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ بَعْدَمَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ﷺ فَكَلَّمَهُمْ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث تكرر في الأصل.

۵[ك/۸۷۸ ب].

<sup>(</sup>٢) الدبر: الجرح الذي يكون في ظهر البعير، وقيل: القرح الذي في خف البعير. (انظر: النهاية، مادة: دبر).

<sup>(</sup>٣) عفو الأثر: إذا لم يبق للشيء أثر. (انظر: النهاية، مادة: عفا).

<sup>(</sup>٤) الانسلاخ: هو انقضاء الشهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: سلخ).

بِذَلِكَ. فَقَالَ سُرَاقَةُ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَمْنَا تَعْلِيمَ قَوْمِ أَسْلَمُوا الْيَوْمَ ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدِ؟ قَالَ: «بَلْ لِأَبَدِ (٢) بَلْ لِأَبَدِ». وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْعَمْرَةُ فِي الْحَجِّ». وَقَادِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: «بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيٌّ؟» فَقَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ في هَدْيِهِ .

٥ [٩٩٦٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يُتِمَّ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ : «الْحِلُّ كُلُّ الْحِلِّ». فَصَبَّحُوا<sup>(٣)</sup> بِالطِّيبِ، وَأَتَّوُا النِّسَاءَ بَعْدَمَا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصَّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ هَـدْيٌ إِلَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ سَعْدِ بُن أَبِي وَقَّاصٍ ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَرَأَىٰ حَالَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا هَـذَا الْحَالُ؟ قَالُوا: هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ حَالِ النَّاسِ؟ قَالَ: «أَنَا أَمَوْتُهُمْ»، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتٍ: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» فَقَالَ : إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «أَسُقْتَ هَدْيَا؟» قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَتَمَّ (٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَأَحَلَّ بَقِيَّةُ النَّاسِ ، وَكَانَ عَلَىٰ مَنْ أَهَلَ يَوْمَ النَّحْرِ هَدْيٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ . وَقَدِمَتْ عَائِشَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَدْرَكَهَا الْمَحِيضُ فَلَمْ تَطْهُرَ ، وَلَمْ تَطُفُ الْبَيْتَ حَتَّىٰ أَدْرَكَهَا الْحَجُّ ، فَخَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيٌّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ النَّفْر طَهُ رَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنَا بِحَجَّةٍ ؟ قَالَ: «ذَلِكَ لَا يَضُرُّكِ». قَالَتْ: فَأَبَتْ نَفْسِي أَنْ تَطِيبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَخَرَجَتْ إِلَىٰ التَّنْعِيمِ وَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «فقال» ، وهي زيادة مقحمة لا معنى لها ، وينظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٢٣/ ٣٦٠) معزوا للمصنف.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «قال» ، وهو مزيد خطأ ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «فتضمخوا» .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : "فأتم" .

ابنُ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَاحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ بِالْبَطْحَاءِ ، ثُمَّ كَرِهَ أَنْ يَقْتَدِيَ النَّاسُ بِإِنَا حَتِهِ فَبَعَثَ حَتَّىٰ أَنَاحَ عَلَىٰ ﴿ طَهْرِ الْعَقَبَةِ ، أَوْ مِنْ وَرَاثِهَا يَنْتَظِرُهَا ، وَنَادَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ : «إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَحَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . مَرَّتَيْنِ ، قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَكَانُوا فَرَضُوا اللَّهُ عَلَىٰ الْعُمْرَةَ قَدْ دَحَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . مَرَّتَيْنِ ، قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَكَانُوا فَرَضُوا الْعُمْرَةَ قَدْ دَحَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . مَرَّتَيْنِ ، قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَكَانُوا فَرَضُوا الْعُمْرَةَ قَدْ دَحَلَتْ فِي الْحَجَّ أَمْ أَمْرَهُمْ أَنْ يُهِلُوا أَمِ انْتَظُرُوا مَا يُؤْمَرُوا بِهِ ؟ قَالَ : بَلْ أَهَلُ وَا بِإِهْ لَالِ النَّبِي عَيِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْ إِلَىٰ عَمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ جَاءَ حَاجًّا فَأَهْدَىٰ هَدْيًا فَلَهُ عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ .

- ٥ [ ٩٩٧٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ : «إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَحَلَتْ فِي الْحَجِّ أَبَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
- [٩٩٧١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : عُمْرَةٌ فِي الْعِشْرِينَ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عُمْرَةٍ فِي الْعِشْرِينَ الْآخِرَةِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعِ فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ عُمْرَةٌ فِيهَا هَدْيٌ أَوْ صِيامٌ أَحَبُ إِلَيً مِنْ عُمْرَةٍ لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ وَلا صِيامٌ .
- [٩٩٧٧] أَخْبَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا ، وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ صَرُورَةٌ لَمْ يَحُجَّ ، وَأَنَّهُ تَمَتَّعَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حَلَ ، فَأَتَيْنَا الْجَبَلِ صَرُورَةٌ لَمْ يَحُجَّ ، وَأَنَّهُ تَمَتَّعَ ، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَرْجِعُ الْنَا : صَاحِبُنَا هَذَا صَرُورَةٌ ، وَأَنَّهُ تَمَتَّعَ ، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَرْجِعُ لِبُسُكَيْن ، وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِنُسُكِ .
- [٩٩٧٣] أَخْبَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ عَبَّادِ يُحَدِّثُ أَبِي ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ ؛ عَلِيٌّ يَأْمُرُ يُحَدِّثُ أَبِي ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ ؛ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِمُتْعَةِ الْحَجِّ ، وَعُثْمَانُ يَنْهَىٰ عَنْهَا .

합[년/ 9기 ].



- [٩٩٧٤] أَضِنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ دِينَارِ ، قَالَ : أَرَدْتُ الْحَجَّ فَسَأَلْتُ عَشَرَةً ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِالْمُتْعَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا لِكُ بْنُ دِينَارِ ، قَالَ : أَرْدْتُ الْحَجَّ فَسَأَلْتُ عَشَرَةً ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِالْمُتْعَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ : أَحْفَظُ مِنْهُمْ خَمْسَةً : الْحَسَنَ وَعَطَاءً وَعِكْرِمَةً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ وَمَعْبَدَا الْجُهَنِيّ .
- [٩٩٧٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارِ ، مِثْلَهُ ، قَالَ : وَسَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ .
- ٥ [٩٩٧٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثنِي الْأَسْلَمِيُّ أَمْلاهُ عَلَيَّ إِمْلاءً قَالَ : حَدَّثنِي جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي الْحَجِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَاجٌ ، فَأَرْسَلَ النَّاسُ إِلَى قَبَائِلِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ حَاجٌ عَامَهُ هَذَا ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كُثِيرٌ كُلُّهُمْ يُرِيدُ النَّاسُ إِلَى قَبَائِلِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ حَاجٌ عَامَهُ هَذَا ، فَنزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كُثِيرٌ كُلُّهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَأْتُم بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، فَحَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَمَامَ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَأْتُم بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، فَحَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَمَامَ عَشْرِ سِنِينَ أَنْ يَأْتُم بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَ عَمَلِهِ ، فَحَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَمَامَ عَشْرِ سِنِينَ مِنْ مَقْدَمِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ مَقْدَمِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَمْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ مَا عَمْدِهِ الْمَدِينَةَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ أَوْ أَرْبَعٍ حَتَّى جِعْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوْلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَسُئِلَ النَّبِيُ عَيَظِيرٌ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَغْفِرَ (١ ) وَتُهِلً .

قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَمَا صَلَّىٰ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ الْبَيْدَاءِ وَالنَّاسُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَأَمَامَهُ وَخَلْفَهُ مَدَّ بَصَرِي - أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالتَّوْحِيدِ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ آخِرُهُنَّ: وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَهُ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْأَسْوَدَ، ثُمَّ طَافَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ خَبَبًا، وَأَرْبَعَةَ مَسْيًا، ثُمَّ قَالَ: «﴿ اَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى ﴾ "، [البقرة: ١٢٥] فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ،

٥ [ك/ ١٧٩ ب].

<sup>(</sup>١) الاستثفار : شد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قُطْنًا ، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسَطها ، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم . (انظر : النهاية ، مادة : ثفر) .



ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا ، وَقَالَ : "أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ" . فَظَهَرَ عَلَى الصَّفَا حَتَّىٰ رَأَىٰ الْبَیْتَ فَکَبَّرَ اللَّهَ وَهَلَّلَهُ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَلِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَلِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » . ثُمَّ دَعَا وَسَأَلَ وَرَغِبَ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » . ثُمَّ دَعَا وَسَأَلَ وَرَغِبَ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَىٰ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ يَغْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِدُعَاءٍ وَرَغْبَةٍ وَمَسْأَلَةٍ ثُمَّ مَوْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَىٰ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ يَغْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِدُعَاءٍ وَرَغْبَةٍ وَمَسْأَلَةٍ ثُمَ مَنْ رَبُ مَا شَاءً حَتَّى إِذَا أَنْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى ظَهَرَ مِنَ الْوادِي ، ثُمَّ عَلَى الصَّفَا ، حَتَّى فَرَغُ مِنْ مَلَاثَ مَتَى الْمَدُوةَ وَالنَّاسُ مَتَى الْمَوْوةِ وَالنَّاسُ مَتَى الْمَدُوة وَالنَّاسُ مَتَى الْهَدُى وَلَعَلَى الْمَدُوة وَالنَّاسُ مَتَى الْمَدُوة وَالنَّاسُ مَنْ الْمَوْدِة وَالنَّاسُ وَهُو عَلَى الْمَدُوة وَالنَّاسُ وَحُتَمَ بِالْمَوْوة وَالنَّاسُ وَهُو عَلَى الْمَدُوة وَالنَّاسُ وَلَا وَهُو عَلَى الْمَدُوة وَالنَّاسُ وَالْمَوْدِ وَالْمَالُولُوهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَدُولُ وَالْمَالُولُوهُ وَالْمَوالِي بَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَوْدُو وَالنَّاسُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَتَى الْمَالُولُ وَالْمَلَى الْمَالُولُ وَلَلْ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمَلْولُ وَلَا الْمَلْولُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعُولُ وَالْمُ الْمُسَالَالُولُ وَلَا الللْمَالَ الْمَالُولُ الْمُولِ وَالْمُ وَ

قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ بِعُمْرَةِ ، قَالَ: فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدِ ؟ فَشَبُكَ النَّبِيُ عَلَيْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ قَالَ: "بَلُ لِأَبَدِ أَبَدٍ ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَقَدِمَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حُرْمِهِ لِلْهَدِي الَّذِي كَانَ مَعَهُ ، وَقَدِمَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَدَحَلَ عَلَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَيْهُا فِيَابًا مُصْبَغَةً ، فَسَأَلُهَا فَقَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ أَنْ أَجِلَ ، قَالَ : فَجِنْتُ النَّبِي عَلَيْهُ مُحَرِّشًا عَلَيْهَا ، فَسَأَلُهَا فَقَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهُ أَنْ أَجِلً ، قَالَ : "بِمَا أَهْلَلْتَ؟» قَالَ : "فَمَ مُوسُلُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : "مَمَدَقَتْ صَدَقَتْ مَدَقَتْ مَدُولُ اللَّهُ عَيْقُ أَنْ أَجِلُ ، قَالَ : "فِمَا أَهْلَلْتَ؟» قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ مَ إِنْ يَعْمُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى مِنَى أَلِي مَنَى فَصَلَى بِهَا الظُهُ مَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء النَّهُ عَرَفَةً وَالْمَعْرِبُ وَالْعِشَاء اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ إِلَىٰ عَرَفَة وَلَا النَّاسُ فِي الْمُحَلَى ، وَهُو الْذِي فِيهِ الْمِنْبُلُ ، حَتَّى خَاء الشَّمْسُ أَمَرَ بِنَاقَتِهِ فَرُحِلَتْ ، فَرَكِبَهَا حَتَى جَاء المُصَلَّى ، وَهُو الَذِي فِيهِ الْمِنْبُلُ ، حَتَّى الشَامْسُ أَمْرَ بِنَاقَتِهِ فَرُحِلَتْ ، فَرَكِبَهَا حَتَى جَاء المُصَلِّى ، وَهُو الْذِي فِيهِ الْمِنْبُرُ



فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ أَذَنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا وَلَـمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكِبَ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ إِلَىٰ أَصْلِ الْجَبَل ، فَقَالَ : «قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» . حَتَّىٰ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : «السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» ، كُلَّمَا جَاءَ جَبَلًا مِنْ جِبَالِ عَرَفَةَ يَشْنُقُ بَعِيرَهُ أَوْ قَالَ : نَاقَتَهُ - حَتَّىٰ إِذَا أَنْصَبَتْ مِنْهُ بَسَطَ لَهَا زِمَامَهَا ، فَكَانَ سَيْرُهَا إِذَا انْحَدَرَتْ مِنْ كُلِّ جَبَلِ أَسْرَعَ مِنْ سَيْرِهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، أَذَنَ وَأَقَامَ لِلْمَغْرِبِ ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الصُّبْحَ مُبَكِّرًا ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَىٰ قُزَحَ وَهُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ - فَقَالَ: «قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا وَالْمُزْ دَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» . حَتَّىٰ إِذَا أَشْعَرَ دَفَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ : «السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ» . حَتَّىٰ جَاءَ الْعَقَبَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ مِنْ بُذْنِهِ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِالْحَرْبَةِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا بَقِيَّتَهَا فَنَحَرَهَا بِالْحَرْبَةِ ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، فَأَكَلَ هُوَ وَعَلِيٌّ مِنْهَا وَحَسَوَا مِنْ مَرَقِهَا ، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ، ثُمَّ جَاءَ زَمْزَمَ فَوَجَدَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ مِنْ زَمْزَمَ عَلَى ظُهُورِهِمْ فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». ثُمَّ نَزَعَ مِنْهَا دَلْـوًا فَشَرِبَ مِنْـهُ ، وَصَـبّ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ﷺ.

٥ [٩٩٧٧] أَخْبَوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج ، حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ مُعَاوِيةً قَالَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ لِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّ النَّبِيِّ عَيَّ اللَّهِ عَنْ لَنْ النَّبِيِّ عَيَّ الْكَعْبَةِ لِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيِّ إِنَّ عَلَمُونَ أَنَّ النَّبِي عَيِّ لَهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا : فَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِي عَيْ الْفُومَةِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِي عَيْ اللَّهُ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِي عَيْ اللَّهُ عَنْ أَنْ يُرْكَبُ اللَّهُ عَلْمُ لِ الْمُقَطَّعَ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِي عَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَمِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

۵[ك/ ۱۸۰ ب].



قَالَ: وَالذَّهَبُ الْمُقَطَّعُ زَعَمُ وَا الْقِلَادَةُ وَالْخَاتَمُ، وَالَّذِي لَيْسَ بِمُقَطِّعِ الطَّوْقُ وَالْقَلْبُ وَالدَّمْلَجُ.

- ه [٩٩٧٩] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّةِ مُعَاوِيةَ ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ : لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ : لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ : فَقَدْ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ : فَقَالَ الضَّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ : فَقَدْ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ : فَقَالَ الضَّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ : فَقَدْ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ،
- ٥ [٩٩٨٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُبْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلْكُوشِ ، يَعْنِي عُرُوشَ مَكَّةً . إِلَى الْحَرْشِ ، يَعْنِي عُرُوشَ مَكَّةً .
- [٩٩٨١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ وَلَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوِ اعْتَمَرْتُ ثُمَّ اعْتَمَرْتُ ثُمَّ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ .
- [٩٩٨٢] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ وَلَيْتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الْمُتْعَةِ يَعْنِي عَمَرَ طَاوُسٍ ، عَنِ الْمُتْعَةِ يَعْنِي عُمَرَ طَاوُسٍ ، عَنِ الْمُتْعَةِ يَعْنِي عُمَرَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوِ اعْتَمَرْتُ ثُمَّ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَرَةٍ : مَا تَمَتْ حَجَةُ رَجُلِ قَطُّ إِلَّا بِمُتْعَةٍ ، إِلَّا رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِي وَسَطِ السَّنَةِ .





- ٥ [٩٩٨٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ﴿ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ مَاتَ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَىٰ عَنْهَا مُعَاوِيَةُ .
- ٥ [٩٩٨٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَدِم (١ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ مُتَمَتَّعَيْنِ ، قَالَ : وَقَالَ لِي مُجَاهِدٌ : لَوْ (٢) قَدِمْتَ مِنْ بَلَدِكَ الَّذِي ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ مُتَمَتَّعَيْنِ ، قَالَ : وَقَالَ لِي مُجَاهِدٌ : هُوَ أَحْدَثُ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تَحُجُّ مِنْهُ أَرْبَعِينَ عَامًا مَا قَدِمْتَ إِلَّا مُتَمَتِّعًا ، قَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ أَحْدَثُ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ .
- [٩٩٨٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِم يَقُولُ : لَوْ حَجَجْتُ ثَمَانِينَ حَجَّةً لَتَمَتَّعْتُ .
- و [٩٩٨٦] أَضِوْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي ، فَلَمَّا حَضَرَ الْحَجُ حَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي ، فَلَمَّا خَضَرَ الْحَجُ حَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو نَاذِلٌ بِالْأَبْطَحِ ، فَقَالَ لِي : "بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَبَيْكَ بِحَجِ كَحَج رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ ! قُلْتُ : لَبَيْكَ بِحَجِ كَحَج رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ ! قُلْتُ : مَا فَعَلْتُ ، فَقَالَ لِي : "اهْلُ سُعْتَ هَدْيَا؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا فَعَلْتُ ، فَقَالَ لِي : "أَذْهُبُ فَطُفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، فُمَّ اخْلِلْ » ، قَالَ : قَالْتُ مُنْ فَعَلْتُ ، فَقَالَ لِي : هُلُ الشَّعْتِ وَبَيْنَ الْمَقْفِ وَالْمَرُوّةِ ، فَمَ اخْلِلْ » ، قَالَ : قَالْتُ مُنْ وَقُومِي فَعَسَلَتْ رَأْسِي بِالْخِطْمِيِّ ، وَفَلَتْهُ ، ثُمَّ أَهْلَكُ بِالْحَبُ الْمُنْفِي وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ ، فَمَا أَوْلُ أَفْتِي النَّاسَ بِالَّذِي أَمَرِنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ثُوفِي ، ثُمَ أَوْلُ أَنْتِي النَّاسَ بِالَّذِي أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى النَّاسَ بِالَّذِي أَمْرَ فَي الْمَارِي وَمُ مَرَ ، فَبَيْنَا أَنَا قَائِمٌ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَفْتِي النَّاسَ بِالَّذِي أَمْرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّه عَنِي النَّاسَ بِالَّذِي أَمْرَ فِي الْمَارِي فَي الْمَالِي وَسُولُ اللَّه وَلَا النَّاسُ ، مَنْ كُنَا أَفْتَيْسَاهُ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْنَا فَلْ النَّاسُ ، مَنْ كُنَا أَفْتَيْسَاهُ فِي الْمَنَاسِكِ فَي الْمَنَاسِكِ فَعَلْ : فَأَتَمُونَ قَالَ : فَقُلْتُ : قَالَى الْ النَّاسُ ، مَنْ كُنَا أَفْتَيْسَاهُ فِي الْمَنَاسِكِ فَي الْمَالِي فَي الْمَنَاسِكِ فَي الْمَنَاسِكِ وَمُو فَالَّذَى الْمَوْمِنِينَ قَادِمٌ وَبِهِ فَأَتْمُوا ، قَالَ : فَقَدِم وَهِ فَأَتُمُوا ، قَالَ : فَقَدِم وَهِ فَأَتُمُوا ، قَالَ : فَقَدِم وَهُ فَالَتُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ وَالْمِ النَّاسُ النَاسُ اللَّهُ وَالَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>4 [</sup>ك/ ١٨١ أ]. (١) في الأصل: «قام» ، والتصويب من «أمالي عبد الرزاق» (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «أو» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) التؤدة: التأني والتريث. (انظر: النهاية، مادة: تأد).



فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَلْ أَحْدَثْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْنًا؟ فَالَ: نَعَمْ ، إِنْ نَأْخُذْ بِمُنَّةِ نَبِينَا ﷺ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ حَتَّى نَحَرَ بِكِنَا ﷺ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ .

- ٥ [٩٩٨٧] قَالَ عَدَالَزَالَ : فَأَخْبَرَنِي بِهِ هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : هِيَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي الْمُتْعَةَ وَنَحْنُ نَكْرَهُ أَنْ تُعَرِّسُوا بِهِنَّ ، تَحْتَ الْأَرَاكِ ثُمَّ تَرُوحُوا بِهِنَّ حُجَّاجًا .
- [٩٩٨٨] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَأَتِبُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ : مِنْ تَمَامِهَا أَنْ نُغْتَمِرَ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : وَأَنْ نَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ شُهُورِ الْحَجِّ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ الْجَرُ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] .
- ه [٩٩٨٩] قال الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : الْعُمْرَةُ فِي شُهُورِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً يَالِيَّةً .
- [٩٩٩٠] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ مَعَ عُمَرَ بِعَرَفَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ إِذْ نَظَرَ فَإِذَا هُو بِرَجُلِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمْ عُمَرَ بِعَرَفَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ إِذْ نَظَرَ فَإِذَا هُو بِرَجُلِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مُرَجِّلًا شَعْرَهُ يَقُوحُ مِنْهُ (١ ) رِيحُ الطِيبِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمْحُرِمُ وَنُهُ أَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مُرَجِّلًا شَعْرَهُ يَقُوحُ مِنْهُ (١ ) رِيحُ الطِيبِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمْحُرِمُ الشَّعِثُ الْأَغْبَرُ أَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَيْتَتُكَ بِهِيئَةِ مُحْرِمٍ ، إِنَّمَا الْمُحْرِمُ الشَّعِثُ الْأَغْبَرُ الْأَذُونُ (٢ ) . قَالَ : إِنِّي قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا وَكَانَ مَعِي أَهْلِي ، وَإِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْخَمِّ الْيَوْمَ ، الْأَدُومُ نَا الْرَجُلَ قَدْ صَدَقَهُ ، إِنَّمَا عَهْدُهُ بِالنِّسَاءِ وَالطِّيبِ بِالْأَمْسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَتَمَتَعُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، فَإِنِّي لَوْ رَخَصْتُ فِي الْمُتْعَةِ لَهُ مُ لَعَرَّسُوا بِهِنَ الْأَرَاكَ ، ثُمَّ لَا رَاحُوا بِهِنَ عُمَرُ أَنَّ الرَّيَّامِ ، فَإِنِّي لَوْ رَخَصْتُ فِي الْمُتْعَةِ لَهُ مُ لَعَرَّسُوا بِهِنَ الْأَرَاكَ ، ثُمَّ وَا بِهِنَ عُمْرُ أَنَّ الرَّيَامِ ، فَإِنِّي لَوْ رَخَصْتُ فِي الْمُتْعَةِ لَهُ مُ لَعَرَّسُوا بِهِنَ الْأَرَاكَ ، ثُمَّ وَالْمَاسِ عُولِ الْمَنْ عُمَرُ أَنَّ الْرَاحِةِ عُلَقُولَ عُلَى الْمُتْعَةِ لَهُ مُ لَعَرَّسُوا بِهِنَ الْأَوْلَاكَ ، ثُمَا وَلَا عُمِلَ الْمَتَعَةِ لَهُ مُ لَعَرَّسُوا بِهِنَ الْأَوْلَاكَ ، ثُمَا عُولُ عُلَا عُولَ عُلَى الْمُتَعَةِ لَهُ مُ لَعَرَّسُوا بِهِنَ الْمُنْعَةِ لَهُ مُ الْمَنْ عُمَالَ عُلَى الْمُعْمِلِ الْمَلْمَالَ الْمُحْرِفِي الْمُنْ الْعَلَى الْمُنْ عُولُونَ الْمُعْوَلِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْتَعُ لَلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْتَقِهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُقَالَ الْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْوَالَ

۵[ك/ ١٨١ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «فيه» ، والتصويب من «حجة الوداع» لابن حزم (٤٠٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الدفر: النتن . (انظر: النهاية ، مادة : دفر) .



- [٩٩٩١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدَا يَقُولُ : رَأَىٰ عُمَرُ رَجُلًا مُتَرَجِّلًا . . . (١) فَعَلَاهُ ضَرْبًا بِالدِّرَةِ ، وَقَالَ : لَوْ رُخِّصَ لَكُمْ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ لَأَوْسَعَكُمْ أَنْ تَقِيلُوا بِهِنَّ تَحْتَ الْأَرَاكِ ، إِنَّمَا الْمُحْرِمُ الشَّعِثُ الْأَغْبَرُ الْأَذْفَرُ .
- [٩٩٩٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَلِي الْحَسَنِ بِمَكَّةَ وَقَدِمَ حَاجًّا ، فَوَجَدْتُهُ مُخَمِّرًا رَأْسَهُ قَدِمَ مُتَمَتَّعًا .
- [٩٩٩٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : . . (١) بِاللَّهِ مَا عُمْرَةٌ أَتَمُّ مِنْ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ : وَمَا قَدِمَ الْحَسَنُ إِلَّا مُتَمَتِّعًا . . . (١) زَادَ عَلَىٰ شَاةٍ لِمُتْعَةٍ وَشَاةٍ يُضَحِّى بِهَا .
- ه [٩٩٩٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ . . . (١) عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ خَالِصًا . . . (١) مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌّ . . . (١) .
- ه [٩٩٩٥] أَخْسَرُا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَة (٣) أَلْ الْحَجَّ فَلَمَّا لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ لَا نَرَىٰ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ (١) أَوْ ﴿ قَرِيبًا مِنْهَا أَمَرَ النَّبِيُ عَيَّكُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدِي أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَ اللَّهِ عَيْ أَزْوَاجِهِ (٥) .

<sup>(</sup>١) مكان النقط غير واضح في الأصل. (٢) كذا في الأصل، ولم نتبين المراد منه.

<sup>(</sup>٣) قوله : «سعيد، عن عمرة ، عن عائشة» غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من «السنن المأثورة» للشافعي (٤٧٨) ، من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «لا نرئ إلا الحج، فلم كنا بسرف» غير واضح في الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق. ١٤/ ١٨٢ أ].

<sup>(</sup>٥) [ك/ ١٨٢ ب]، وبعده: «نجز الثاني - بحمد الله وحسن عونه - يتلوه - إن شاء الله - في الثالث: باب الرجل يتمتع أول ما يحج، نسخة محمد بن حسن بن محمد بن أحمد بن إسرائيل الخبري المعروف بابن النقيب، عفا الله عنه! ». وهنا تنتهي نسخة ابن النقيب المحفوظة بدار الكتب المصرية، والمرموز لها برمز: (ك)، ويتضح من خاتمة هذه النسخة عدم اكتهال كتاب المناسك الكبير.

# ١٢- كَالْبُولِي اللهِ

# 

#### ١- بَابُ وُجُوبِ الْغَزْوِ

- [٩٩٩٦] أَضِرُا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : أَوَاجِبٌ الْغَزْوُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ ؟ فَقَالَ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا عَلِمْنَا .
- [٩٩٩٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ الْغَزْوَ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ (١) فَسَكَتَ فَقَدْ عَلِمَ لَـوْ أَنْكَـرَ مَـا قُلْتُ لَبَيَّنَ لِـي، فَقُلْتُ لِإبْنِ الْمُسَيَّبِ تَجَهَّرْتُ لَا يَنْهَزُنِي إِلَّا ذَلِكَ حَتَّىٰ رَابَطْتُ، قَالَ: قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ اللهُ .
- ٥ [٩٩٩٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : «أَلَا أَذَلُكَ عَلَىٰ جِهَادِ لَا قِتَالَ فِيهِ؟» فَقَالَ : «أَلَا أَذَلُكَ عَلَىٰ جِهَادِ لَا قِتَالَ فِيهِ؟» فَقَالَ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «عَلَيْكَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» .
- ٥ [٩٩٩٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلَاً، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرِ.
- ٥ [١٠٠٠٠] عبد الزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ

<sup>• [</sup>۹۹۹٦] [شيبة: ۱۹۹۰۸].

<sup>• [</sup>۱۹۹۷] [شيبة: ۱۹۹۰۷].

<sup>(</sup>١) بعده في «التفسير» للمصنف (٢/ ٣٥٣) : «غزوة واحدة كهيئة الحج ، قال داود : فقلت لابن المسيب : اعلم أن الغزو واجب على الناس» .

<sup>0[7/33].</sup> 

#### المصنف الإمام عندالزاف





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ لَا (١) يَخْرُجُ مِنْهُمْ غَاذِ ، أَوْ يُجَهِّزُونَ غَاذِيّا ، أَوْ يَخْلُفُونَهُ فِي أَهْلِهِ ، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» .

- [١٠٠٠١] عِرَارَاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدِ، عَنْ حَرْنِثِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدِ، عَنْ حُرَيْثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَادٍ، كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْحَجُ وَالْعُمْرَةُ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْ يَبْتَغِيَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ مَالِهِ، وَالْمُسْتَنْفِقُ وَالْمُحَرِّةُ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ.
- [١٠٠٠٢] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ وَغَيْرِهِ قَالَ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ وَالْجِهَادِ.
- ٥ [١٠٠٠٣] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (٢٠) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَتَظِيَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْغِشَّ وَالْهَمَّ».
- [١٠٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَادِيُّ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌ، فَقَالَ: الْحَوَادِيُّ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌ، فَقَالَ: الْمَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَاثِمَ: أَلَا تُجَاهِدُ؟ فَسَكَتَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَاثِمَ: إِنَّا الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَاثِمَ: إِنَّا الْمِسْلَامَ بُنِي عَلَى أَرْبَعِ دَعَاثِمَ الْعَمْلِ الْحَسَنِ، وَحِيتًا مِ الْعَمْلِ الْحَسَنِ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «المعجم الأوسط» للطبراني (٨٣٣٢) من طريق سعيد بن عبد العزيـز، به.

<sup>• [</sup> ۱۰۰۰۱] [شبية : ۲۲۲۲۲].

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «بن» ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وينظر: «مسند أحمد» (٩/ ٣١٩) ، «المختارة» (٨/ ٢٩٢) كلاهما من حديث سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت ، به .

<sup>• [</sup> ۱۰۰۰٤] [التحفة: م ۷۰٤٧، ت ۲۸۶۲، خ م ت س ۷۳٤٤، م ۲۲۷۹] [شيبة: ۱۹۹۱]، وتقدم: (۵۰۲۶).



- [١٠٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حَدْنِفَةَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَسْهُم : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ.
- [١٠٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَشَرَةَ أَيْمَانٍ أَنَّ الْغَزْوَ لَوَاجِبٌ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ زِدْتُكُمْ.

قَالَ عِبْدَالِرَاقَ: وَسَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ أَوْ أُخْيِرْتُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مَكْحُولٍ.

- [١٠٠٠٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ (١) بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا وَضَعْتُمُ السُّرُوجَ فَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ .
- ٥ [ ١٠٠٠ ] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ عَلَى عَلَى عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ عَلَى عَلَى

### ٧- بَابُ الرَّجُٰلِ يَغْزُو وَأَبُوهُ كَارِهٌ لَهُ

٥ [١٠٠٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبِيبِ عَنْ عَبِيبِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: «فَفِيهِمَا جِهَادٌ».

<sup>• [</sup>۲۰۰۰ ] [شيبة: ٣٠٩٤٩] ، وتقدم: (٣٠٦٣).

<sup>• [</sup>١٠٠٠٦] [شيبة: ١٩٩٠٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عابس» ليس بالأصل، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (٨٩٨٠).

٥ [١٠٠٠٩] [التحفة: م ٨٩٤٠، خ م دت س ٨٦٣٤، دس ق ٨٦٤٠] [الإتحاف: عه حب حم ١١٦٦٩] [الإتحاف: عه حب حم ١١٦٦٩] [الإتحاف: عه حب حم ١١٦٦٩] .



- ٥ [١٠٠١٠] عِم الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: عِمْرُو قَالَ: إِنِّي جِئْتُ لِأُبَايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوِيَ يَبْكِيَانِ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا» ١٠.
- ٥ [١٠٠١١] عِمِ الرَّالِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةُ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ ، فَقَالَ : «هَلْ لَكَ مِنْ حُوبَةٍ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «هَلْ لَكَ مِنْ حُوبَةٍ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَاجْلِسْ عِنْدَهَا» .
- ٥ [١٠٠١٢] عِمَالِزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ عَيِّيْ سَرِيَّةً وَعِنْدَهُ شَابٌ كَانَ يَأْخُذُ بِيَدِهِ إِذَا قَامَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَبْعَثَهُ فِي قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ عَيِّيْ : «هَلْ تَرَكْتَ فِي أَهْلِكَ مِنْ كَهْلِ؟» قَالَ : لَا ، إلَّا صِبْيَة صِغَارًا ، قَالَ : «فَارْجِعْ إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّ فِيهِمْ مُجَاهَدًا حَسَنًا» .
- [١٠٠١٣] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْوَالِدَيْنِ إِذَا أَذِنَا فِي الْغَزْوِ ، قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَرَىٰ هَوَاهُمَا فِي الْجُلُوسِ فَاجْلِسْ ، وَسُئِلَ مَا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ؟ قَالَ : أَنْ تَبُولَ لَهُ مَا مَا كُنْتَ ، وَأَنْ تُطِيعَهُمَا فِيمَا أَمَرَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً .
- [١٠٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ هَلْ يَغْزُو الرَّجُلُ وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ ذَلِكَ، أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: لَا.
- ٥ [١٠٠١٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ رَجُلَا جَاءَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: «هَلْ لَـكَ مِـنْ أُمِّ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ، وَقَدْ جِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ، قَالَ: «هَلْ لَـكَ مِـنْ أُمِّ؟» قَالَ: «قَالَ: «الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا»، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ كَذَلِكَ.

٥ [ ١٠٠١ ] [التحفة : دس ق ٨٦٤٠ ، خ م دت س ٨٦٣٨ ، م ٨٩٤٠ ] [الإتحاف : حب كم حم ١١٦٧٦ ] . \* [٣/ ٤٤ ب] .

ه [۱۰۰۱۱] [شيبة: ٣٤١٥١].

<sup>• [</sup>١٠٠١٤] [شيبة: ٣٤١٤٧].



٥ [١٠٠١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ عَيْقَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُقَاتِلُوا مِنْ نَاحِيَةٍ مِنْ خَيْبَرَ<sup>(۱)</sup>، فَانْصَرَفَ الرِّجَالُ عَنْهُمْ، وَبَقِي رَجُلٌ فَقَاتَلُهُمْ، فَرَمَوْهُ فَقَتَلُوهُ، فَجِيء (١٠) بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ: «أَبَعْدَ مَا نَهَيْنَا عَنِ الْقِتَالِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

• [١٠٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلَا حِينَ هَزَمَنَا الْجَمَاجِمَ، فَذَكَرْنَاهُ لِأَصْحَابِنَا، فَقَالُوا: هَذَا الْمَعْرُورُ بْنُ سُويْدٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ رَجُلُ الْجَمَاجِمَ، فَذَكَرْنَاهُ لِأَصْحَابِنَا، فَقَالُوا: هَذَا الْمَعْرُورُ بْنُ سُويْدٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ رَجُلُ خَرَجَ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عُمَرُ لَأَنْ أَمُوتَ عَلَىٰ فِرَاشِي خَيْرٌ لِي مِنْ أَنْ أُقَاتِلَ أَمَامَ صَفَّ. يَعْنِي: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الصَّفِّ إِلَىٰ جَمَاعَةِ الْعَدُو يُقَاتِلُ.

٥ [١٠٠١٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَالَ رَجُلُ وَالنَّبِيُ عَيَّيْ وَ النَّبِي عَيَّيْ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَتَحْمِلُ لِتَقْتُلَهُمْ؟» قَالَ : نَعَمْ ، في الصَّفِّ : أَلَا (٢) أَحْمِلُ عَلَيْهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَتَحْمِلُ لِتَقْتُلَهُمْ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «اجْلِسْ حَتَّى يَحْمِلَ (٣) أَصْحَابُكَ» .

٥ [١٠٠١٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَشَدُّ حَدِيثٍ (٤) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: أَشَدُ حَدِيثٍ (٤) سَمِعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْقَ قَالَ: قَوْلُهُ فِي سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، وَقَوْلُهُ فِي أَمْرِ الْقَبْرِ، لَمَّا كَانَتْ عَزْوَةُ تَبُوكَ، قَالَ: «لَا يَخْرُجُ مَعَنَا إِلَّا رَجُلٌ مُقُو (٥)»، قَالَ: فَخَرَجَ رَجُلٌ عَلَى بَكُرِ كَانَتْ عَزْوَةُ تَبُوكَ، قَالَ: «لَا يَخْرُجُ مَعَنَا إِلَّا رَجُلٌ مُقُو (٥)»، قَالَ: فَخَرَجَ رَجُلٌ عَلَى بَكُرِ لَهُ صَعْبٍ، فَصَرَعَهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: الشَّهِيدُ، الشَّهِيدُ، قَامَرَ النَّبِيُ عَيَيْقَ بِلَالًا أَنْ يُنْ فِي النَّاسِ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاصِ».

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت من «الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٢٣٢) معزوا لـ «مصنف عبـ د الـرزاق»، عن يحيئ بن أبي كثير، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وألا» ، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «يحملك» ، والمثبت هو الأولى .

<sup>(</sup>٤) قوله : «أشد حديث» بدله في الأصل : «أمثل حديثا» ، والمثبت من «التفسير من سنن سعيد بن منصور» (٥/ ٢٧٠) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مقوي» ، والمثبت من المصدر السابق.





- ٥ [١٠٠٢٠] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ (١) عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ يَـوْمَ بَـدْدِ : «مَـنْ رَأَى الْمُـشْرِكِينَ أَنْ أَكْنَبُـوكُمْ (٢) فَـارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ، وَلَا تَسُلُوا (٣) السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ (٤) أَكْنَبُوكُمْ يَعْنِى غَشَوْكُمْ .
- ٥ [١٠٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَالَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْعَدُوّ: «وَلَا يُقَاتِلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ»، فَعَمَدَ رَجُلُ مِنْهُمْ فَرَمَى الْعَدُوّ وَقَاتَلَهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ عَيَالَةٍ: اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ، فَقَالَ: «أَبَعْدَمَا نَهَيْتُ عَنِ الْقِتَالِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاصِ» ﴿

### ٣- بَابُ الطَّعَامِ يُؤْخَذُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

- [١٠٠٢٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يُؤْخَـذُ الطَّعَـامُ بِـأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْتًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ ، أَوْ وَلِي فَفِيهِ الْخُمُسُ (٥) . وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ (٥) .
- [١٠٠٢٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَخْذِ الطَّعَامِ بِأَرْضِ الْعَدُو، قَالَ: كَانُوا يُرَخِّصُونَ لَهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، مَا لَمْ يَعْقِدُوا بِهِ مَالًا.
- [١٠٠٢٤] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي (٦٠) الدُّرَيْكِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَنْزِلُونِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إبراهيم بن مالك بن أبي حمزة» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كبتوكم»، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ١٥٥) من طريق مالك بن حمزة، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تسيلوا» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الخمس: خمس الغنيمة . (انظر: النهاية ، مادة: خمس) .

<sup>• [</sup>۲۰۰۲۳] [شيبة: ۳٤٠٢٠].

<sup>• [</sup>۲۰۰۲٤] [شيبة: ٣٤٠١٣].

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «أبي»، وهو مزيد خطأ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٤٠١٣) من طريـق خالد بن الدريك، به .



عَنْ دِينِي ، وَلَا وَاللَّهِ لَأَمُوتَنَّ وَأَنَا عَلَىٰ دِينِي ، مَا بِيعَ مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ (١) فِضّة مِنْ طَعَام أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ خُمُسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ .

- [١٠٠٢٥] عبد الرزاق ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ سَلْمَانَ أَتِي بِسَلَّةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَجُبْنٌ ، يَعْنِي وَمَالٌ ، قَالَ : فَرَفَعَ الْمَالَ ، وَأَكَلَ الْخُبْزَ وَالْجُبْنَ .
- [١٠٠٢٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَىٰ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ .
- [١٠٠٢٧] عِدارزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوّ، أَكَلُوا فَإِذَا قَالَ عَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوّ، أَكُلُوا فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضِ الْعَدُوّ، فَإِنْ بَاعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوّ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهُبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمُسُ.
- [١٠٠٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ : رَجُلٍ حَمَـلَ إِلَـي أَهْلِهِ طَعَامًا ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
- [١٠٠٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَ قَالَ: لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ.
- [١٠٠٣٠] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : مَا كُنْتُمْ تُصِيبُونَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ : التَّبْنَ (٢) وَالْحَطَبَ ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالثَّمَارِ؟ قَالَ : يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلْ .
- [١٠٠٣١] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُسْتَأَذْنُ (٣) فِيهِ الْأَمِيرُ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولا» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>١٠٠٢٩] [التحفة: د ١٧٢٥].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «وا» ، وهو مزيد خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يستان» ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ٦٩) معزوا لسليهان بن موسى ، به .



الْأَمِيرُ عَنْهُ ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْنًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَـهُ ، هُـوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْغَنَائِمِ (١) ، قَالَ : هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا .

- [١٠٠٣٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيم، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِيدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ عَمَّا يَجِدُ السَّرِيَّةُ فِي مَطَامِيرِ الرُّومِ، قَالَ: أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَطَامِيرِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ قَالَ: أَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالثِّيَابُ وَالطَّعَامُ، فَيُطْرَحُ فِي الْمَطَامِيرِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْ كَثُرَ، زَيْتٍ، أَوْ سَمْنٍ، أَوْ عَسَلٍ، فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ، دُونَ الْجَيْشِ يَأْكُلُونَ وَيُهْدُونَ، وَلَا يَبِيعُونَ.
- ٥ [١٠٠٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسِ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ: أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى الْعَدُو أَوْ يَكُونُ فِي الصَّفِّ، فَالَ: بَلْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ فَإِذَا نَهَ ضُوا فَانْهَضْ مَعَهُمْ، قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِرَجُلٍ: «كُنْ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ».

  الْمُسْلِمُونَ فَاحْمِلْ مَعَهُمْ».
- [١٠٠٣٤] عبد الزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ مَكْحُولِ وَأَبِي عَوْنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَهُ سُثِلَ عَمَّا يُصِيبُ السَّرِيَّةَ مِنْ أَطْعِمَةِ الرُّومِ، قَالَ لَهُمْ: يَأْكُلُونَ وَيَرْجِعُونَ بِهِ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَإِنْ بَاعُوا مِنْهُ شَيْتًا فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.

### ٤- بَابُ هِبَةِ (٢) الْإِمَام

٥[١٠٠٣٥] عِدَارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّ مُجَاهِدَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَجُلَا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْغَنَائِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ " عَلَيْهِ : أَعْطِنِي هَذِهِ لِكُبَّةِ فِي غَزْوةِ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ وَالْغَنَائِمُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِ مَنْهَا فَهُو لَكَ » . غَزْلِ أَشُدُ بِهَا عَظْمَ رِجْلِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا \* : «أَمًا نَصِيبِي مِنْهَا فَهُو لَكَ» .

<sup>(</sup>١) الغنائم: جمع: الغنيمة، وهي ما أُصيبَ من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).

<sup>(</sup>٢) الهبة: المنحة أو العطية . (انظر: النهاية ، مادة: وهب) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «النبي» ، والمثبت هو الصحيح.





- [١٠٠٣٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ﴿ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ : لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلِ أَوْ رَاع .
- [١٠٠٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَا كَانَ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَصَابُوا سَبْيًا (١) ، فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ السَّبْيِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ، فَقَالَ أَنَسٌ : لَا ، وَلَكِنِ اقْسِمْ وَأَعْطِنِي مِنَ الْخُمُسِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : لَا ، إلَّا مِنْ جَمِيعِ الْغَنَائِمِ ، فَأَبَى أَنَسٌ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ ، وَأَبَى عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْخُمُس شَيْتًا .

#### ٥- بَابُ السِّهَامِ لِلْخَيْلِ

- [١٠٠٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيئنَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ قَالَ: أَغَارَتِ الْحَيْلُ الْأَقْمَرِ (٢) ، أَوْ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ (٣) الْأَقْمَرِ قَالَ: أَغَارَتِ الْحَيْلُ بِالشَّامِ فَأَذْرَكَتِ الْعَرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَ (٤) أَذْرَكَتِ الْكَوَادِنُ مِنْ ضُحَى الْغَدِ ، فَقَالَ بِالشَّامِ فَأَذْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا ، وَ (٤) أَذْرَكَتِ الْكَوَادِنُ مِنْ ضُحَى الْغَدِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حَمْصَةَ الْهَمْدَانِيُّ وَهُو عَلَى النَّاسِ: لَا أَجْعَلُ سَهْمَ مَنْ أَذْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُلْمَا لَنْ الْمَعْدِ الْعَلَى النَّاسِ: لَا أَجْعَلُ سَهْمَ مَنْ أَذْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكُ ، فَكَتَبَ عِمْدُ: هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ لَقَدْ لَيُولِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ عُمَدُ: هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ لَقَدْ لَكُورَكَتْ بِهِ ، أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ .
- [١٠٠٣٩] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا سَهُمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ ، وَإِنْ (٥) كَانَ مَعَهُ مِائَةُ فَرَسِ .

۵[۳/٥٤ ت].

<sup>(</sup>١) السبى: ما غُلب عليه من بني آدم واستُرقٌ ، والجمع: سبايا . (انظر: المشارق) (٢/ ٢٠٦) .

<sup>• [</sup>۲۳۸۸] [شيبة: ۲۲۸۸۵].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأرقم»، وهو خطأ، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٣٢٧) من طريق سفيان ابن عيينة، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أو» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فإن» ، وهو خطأ ، ويأتي مرفوعا برقم (١٠٠٤١) .

### المصنف الإنام عبدال الزاف





- [١٠٠٤٠] عبد الرزاق ، عَنِ القَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا سَهْمَ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ ، إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فَيَكُونُ لِفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلرَّجُ لِ سَهْمٌ ، وَسِهَامُ الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ سَوَاءٌ .
- ٥ [١٠٠٤١] عِمَالِزاق، عَنْ شَيْخِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ مَعْهُ اللَّهُ مَعَهُ أَلْفُ فَرَسٍ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَرْضَ يَقُولُ: «لَا سَهُمَ مِنَ الْخَيْلِ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفُ فَرَسٍ إِذَا دَخَلَ بِهَا أَرْضَ الْعَدُو»، قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَوْمَ بَدْرِ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهُمْ.
- [١٠٠٤٢] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْدِي ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ هَانِي بْنِ هَانِي قَالَ : أُسْهِمَ لَـهُ فِي إِمَارَةِ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ لِفَرَسَيْنِ ، لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَلَهُ سَهْمٌ .
- [١٠٠٤٣] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ الْخَيْلَ وَالْبَرَاذِينَ سَوَاءً ، أَحْسِبُهُ رَفَعَهُ .
- ٥ [١٠٠٤٤] عِدِ الرَّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ (١) بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، أَحْسِبُهُ عَنْ مَكْحُولِ
  قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ سَهْمَيْنِ ، وَلِفَارِسِهِ سَهْمًا يَـوْمَ خَيْبَـرَ ، قَـالَ
  يَزِيدُ : فَحَدَّثُتُ مُعَاوِيةَ بْنَ هِشَامٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَبِلَهُ .
- ه [١٠٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ جَعَلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِل سَهْمًا.
- [١٠٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ قَالَ: إِنْ أَدْرَبَ (٣) الرَّجُلُ

٥ [ ١٠٠٤٤ ] [التحفة : د ١٩٤٨٦ ] [شيبة : ٣٣٨٧٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زيد»، وهو خطأ، والمثبت من ترجمته، ينظر: «تهذيب الكمال» للمزي (٣٢/ ٢٧٣).

٥[٥٠٥٥][التحفة: م ت ٧٩٠٧، دق ٧١١١، م ٧٩٩٧، خ ٧٨٤١، خ ٨٨٨٧][شيبة: ٣٣٨٤١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله»، وهو خطأ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢/ ٨٠) من طريق عبد الرزاق، به، وينظر: «صحيح البخاري» (٢٨٨١) من طريق عبيد الله، به.

<sup>• [</sup>۲۲۸۸۰][شيبة: ۳۳۸۸۰].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أدركت» ، وصوبناه من بيانه في نفس الأثر.



بِأَفْرَاسِ كَانَ لِكُلِّ فَرَسِ سَهْمَانِ ، قُلْتُ : وَإِنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا الْعَدُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَذْرَبَ : يَعْنِي دَخَلَ بِهَا أَرْضَ الْعَدُوِّ .

- [١٠٠٤٧] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ جَعَلَ لِلْفَرَسِ الْمُقْرِفِ سَهْمًا ، وَلِلرَّجَّالَةِ سَهْمًا .
- ٥ [١٠٠٤٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ لِسِتَّةٍ لِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَرَسَا يَوْمَ النَّضِيرِ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ، وَقَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ، وَقَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ (١).
- ٥[١٠٠٤٩] عِد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ (٢)، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ (٣) بِفَرَسَيْنِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسَةَ أَسْهُم.
- [١٠٠٥] عمالزاق، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: كَتَبَ أَبُومُوسَىٰ إِلَىٰ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْخَيْلِ الْعِرَابِ مَوْتٌ وَشِدَّةٌ، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَهَا أَشْيَاءُ لَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْخَيْلِ الْعِرَابِ مَوْتٌ وَشِدَّةٌ، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَهَا أَشْيَاءُ لَيْسَتْ تَبْلُغُ مَبَالِغَ الْعِرَابِ، بَرَاذِينُ وَأَشْبَاهُهَا، فَأُحِبُ أَنْ تَرَىٰ فِيهَا رَأْيَكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ كَنْ يُسْهَمَ اللهُ وَلِيهُ اللهُ عُرْفِ سَهْمٌ، وَلِلْمُقْرِفِ سَهْمٌ، وَلِلْبَغْلِ سَهْمٌ.

### ٦- بَابُ سَهْمِ (١) الْمَوْلُودِ

٥ [١٠٠٥١] عِدَارِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ

٥ [٨٤٠٨] [شيبة: ٣٣٨٤٤].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قلت: وإن قاتل» ، وهو خطأ من الناسخ ، وانتقال نظر إلى ما تقدم برقم (١٠٠٤٦) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «إبراهيم بن يحيى الأسلمي» وقع في الأصل : «إبراهيم» ، والمثبت من «نصب الرايـة» (٣/ ٤١٨) معزوا لعبد الرزاق في «مصنفه» بسنده ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حنين» ، والمثبت من المصدر السابق.

û[٣\٢٤أ].

<sup>(</sup>٤) السهم: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهمان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم).

٥[ ١٠٠٥١] [التحفة: ت ق ٦٦١٤]، وسيأتي: (١٠٠٥٢).



فِينَا ، وَيَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّةٍ أَنَّهُ «إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَرْضِ الصُّلْحِ ، فَإِنَّ لِذَلِكَ الْمَوْلُودِ سَهْمًا » ، قَالَ : وَسَمَّوُا الرَّجُلَ الَّذِي قَضَىٰ بِهِ النَّبِيُ عَيَّةٍ لَوَلَدِهِ . لَوَلَدِهِ .

### ٧- بَابُ سَهْمِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بَعْدَمَا يُدْرِكُ أَرْضَ الْعَدُوِّ

٥ [١٠٠٥٢] عِمر الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: يُعْمَلُ بِهِ فِينَا، وَيَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَرْضَ الْعَدُو، وَيَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْضِ الصُّلْحِ فَإِنَّ سَهْمَهُ لِأَهْلِهِ».

### ٨- بَابُ سُهْمَانِ أَهْلِ الْعَهْدِ

٥ [١٠٠٥٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: كَانَ يَهُودُ يَغْزُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيُسْهِمُ لَهُمْ كَسِهَامِ الْمُسْلِمِينَ.

٥ [ ١٠٠٥٤ ] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .

•[١٠٠٥٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَا أَلْتُهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ يَغْزُونَ مَعَ الْمُشْلِمِينَ؟ قَالَ لَهُمْ : مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَهُمْ .

#### ٩- بَابُ النَّفَلِ

٥ [١٠٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ ، أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَدُ وَالْعَالِيَّةُ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ . جَارِيَةَ (١) ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَفِّلُ الثُّلُثَ .

٥ [١٠٠٥٢] [التحفة: ت ق ٦٦١٤]، وتقدم: (١٠٠٥١).

٥ [١٠٠٥٦] [الإتحاف: مي جاطح حب كم حم ٤١٣٢] [شيبة: ٣٨٠٢٤]، وسيأتي: (١٠٠٥٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حارثة» ، وهو خطأ ، والتصويب من «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٣٠٧) من طريق مكحول ، به .



- [١٠٠٥٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَكَانَ مَرِيضًا وَكَانَ يُنَقِّلُ السَّرَايَا حِينَ يَبْدَأُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ.
- ٥ [١٠٠٥٨] عِد الزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ وَالْمَد بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ زِيادِ بْنِ جَارِيَة (١) ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَتَكِيَّ نَفَلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ.
- ٥ [١٠٠٥٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ (٢) بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَة ، عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّ كَانَ يُنَفِّلُ مَبْدَأَهُ الرُّبُعَ ، وَإِذَا قَفَلَ (٣) الثُّلُثَ .
- ٥ [١٠٠٦٠] عِدِ الرَّاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا فِي سَرِيَةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا، ثُمَّ نَقَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا .
- ٥ [١٠٠٦١] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ
  - [١٠٠٥٧] [الإتحاف: مي جاطع حب كم حم ٤١٣٤]، وسيأتي: (١٠٠٥٨).
  - ٥ [١٠٠٥٨] [الإتحاف: مي جاطح حب كم حم ١٣٢٤] [شيبة: ٣٨٠٢٥]، وتقدم: (١٠٠٥٦).
- (١) في الأصل: «حارثة» ، وهو خطأ ، والتصويب من «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٣٠٧) من طريق مكحول ، به .
- ٥ [١٠٠٥٩] [التحفة: ق ٥٠٨٧، د ق ٣٢٩٣، ق ٥١٢١، ت ق ٥٠٩١، س ٥٠٩٢، مد ٥١١٥] [الإتحاف: طح حب كم حم ٥٨٧٠][شيبة: ٣٨٠٢٣].
- (٢) بعده في الأصل: «بن»، وهو مزيد خطأ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٣١٩) من طريق الشوري، به.
  - (٣) القفول والمقفل والإقفال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).
- ٥ [ ١٠٠٦ ] [التحفة : خ م د ٨٣٥٧ ، د ٨٤١٥ ، د ٧٧٩٧ ، د ٧٤٩٢ ، م ٢٠٨١ ، خ م ٧٥٣١ ، م د ٨١٧٥ ، م ٥ ٨١٧٥ ، م ٨٠٧٥ ، م ٨٠٧٥ ، م ٢٨٠٧ ] . وسيأتي : ٨٠٧٥ ، م ٢٨٠٢ ] . وسيأتي : (١٠٣١ ) . وسيأتي : (١٠٠٦ ) .
- ٥[ ١٠٠٦ ] [التحفة: خ م ٧٥٣١، د ٧٤٩٧، م ٧٠٠٥، م د ٨١٧٥، م د ٢٩٣٨، م ٧٤٨٧، د ٧٧٧٩، خ م د ٨٢٧٥، د ٨٢٩٧، خ م د ٨٣٥٧ ٧٣٥٧، د ٨٤١٥، م ٢٠٨٧، م ٨٠٠٧] [شيبة : ٣٨٠٢١]، وتقدم : (١٠٠٦٠).





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَكُنْتُ فِيهِمْ ، فَأَصَبْنَا إِبِلَا كَثِيرًا ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَـدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُل مِنَّا ، ثُمَّ نَقَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ .

٥ [١٠٠٦٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ وَيَالِيْ نَفَّلَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدُ.

### ١٠- بَابُ ۞ الْعَسْكَرِ يَرُدُّ عَلَى السَّرَايَا (١) ، وَالسَّرَايَا تَرُدُّ عَلَى الْعَسْكَرِ

- [١٠٠٦٣] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ فَمَا أَصَابُوا مِنْ شَيْءٍ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِتِلْكَ السَّرِيَّةِ ، وَإِذَا خَرَجُوا بِغَيْرِ الْأَمِيرِ فَمَا أَصَابُوا مِنْ شَيْءٍ خَمَّسَهُ الْإِمَامُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَيْشِ كُلِّهِمْ .
- [١٠٠٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ: الْإِمَامُ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَيْصِيبُوا الْمَغْنَمَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ خَمَّسَهُ، وَإِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ كُلَّهُ.
- [١٠٠٦٥] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُـزَاحِمٍ قَـالَ: الْعَـسْكَرُ يَرُدُّ عَلَى السَّرَايَا، وَالسَّرَايَا تَرُدُّ عَلَى الْعَسْكَرِ.

### ١١- بَابٌ لَا نَفَلَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ ، وَلَا نَفَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- [١٠٠٦٦] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِم، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا نَفَلَ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي خُمُسِ الْخُمُسِ.
- [١٠٠٦٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا كَانُوا يُنَقَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ .

۵[۳/۲3 ب].

<sup>(</sup>١) السرايا: جمع السرية ، وهي : الطائفة من الجيش يبلغ أقبصاها أربعهائة ، تبعث إلى العدو . (انظر: النظر: النهاية ، مادة : سرئ) .

<sup>• [</sup>۲۰۰۱] [شيبة: ۳۳۹۱۲، ۳۳۹۱].

<sup>• [</sup>۲۰۰۲۷] [شببة: ٣٣٩٧٠]، وسيأتي: (١٠٠٦٩).



- [١٠٠٦٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ أَرَادَ أَنْ يُنَفِّلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسَهُ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ حَتَّى يُخَمِّسَهُ .
- ٥ [١٠٠٦٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَكُنْ يُنَفِّلُ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ .
- [١٠٠٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ! قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : لَا نَفَلَ حَتَّىٰ يُقْسَمَ الْخُمُسُ ، وَلَا نَفَلَ حَتَّىٰ يُقْسَمَ أَوَّلُ الْمَغْنَمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ .
- [ ١٠٠٧١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ : لَا نَفَلَ (١) في عَيْنِ مَعْلُومَةٍ (٢) ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ .
- [١٠٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ قَالَ: لَا نَفَلَ فِي أَوَلِ شَيْء يُصَابُ مِنَ الْمَغَانِمِ، قَالَ: مَعْلُومٌ ذَلِكَ، يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا مَضَىٰ حَتَّى الْيَوْمِ.

## ١٧- بَابُ الْمَتَاعِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَجِدُهُ صَاحِبُهُ

- [١٠٠٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا أَحْرَزَهُ (٣) الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لَهُمْ، مَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا، أَوْ مُعَاهِدًا لَا يُرَدُّ إِلَىٰ صَاحِبِهِ.
  - [١٠٠٧٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ .
- [١٠٠٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُفِيئُهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ رُدَّ إِلَيْهِ أَحَبُ، مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ.

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل: «إلا» ، وهو مزيد خطأ ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (۱۱/ ۱۱٤) ، «التمهيد» لابن عبد البر (۱۶/ ۵۸) معزوا لسليهان بن موسئ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «معلوم» والمثبت عما تقدم.

<sup>(</sup>٣) أحرز: ملك وجمع. (انظر: النهاية، مادة: حرز).

<sup>(</sup>٤) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد . (انظر: النهاية ، مادة: فيأ) .



- [١٠٠٧٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونَهُ.
- [١٠٠٧٧] عِمَارِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ يَوْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسِهِ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ، فَرَدَّهُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ.
- [١٠٠٧٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَبَقَ لِي غُلَامٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُ إِلَيَّ .
- [١٠٠٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا عُرِفَ (١) قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَمَا لَمْ يُعْرَفْ حَتَّىٰ تَجْرِيَ (٢) فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ.
- [ ١٠٠٨٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ .
- [١٠٠٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يَقُولُ : يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْم ، أَوْ بَعْدَهُ .
- [١٠٠٨٢] عبد الرزاق ﴿ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : الْمُسْلِمُ يَـرُدُّ عَلَـىٰ أَخِيهِ .
- ٥ [١٠٠٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ الْعَدُوَّ أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلِ<sup>(٣)</sup> مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ فَعَرَفَهَا

<sup>• [</sup> ۱۰۰۷۸ ] [ التحفة : خت د ق ۷۹٤٣ ، خ ۸٤٧٩ ، د ١٨١٥ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أعرف» ، وما أثبتناه هو الأولى .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا.

١ [٣ ٧٤] أ

٥ [١٠٠٨٣] [التحفة: د ١٨٤٦٤] [شيبة: ٣٤٠٤٥].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٩/ ١١١) من طريق الثوري ، به .



صَاحِبُهَا ، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيْنَةَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ، فَقَضَى النَّبِي عَلَيْةِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الْذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوّ ، وَإِلَّا خَلَّىٰ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي .

- [١٠٠٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ
  قَالَ: مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَإِنْ أَصَابَهُ
  صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ فَهُ وَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ
  الْمُسْلِمِينَ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ.
- [١٠٠٨٥] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ هِ شَامًا يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي أَمَةٍ سُبِيَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلِّ مِنَ الْعَدُوّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ ('): أَحَتُ مَنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَخُوهُ، قَالَ الْآخَرُ: إِنَّهَا قَدْ حَبِلَتْ مِنِّي فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَعْتِقْهَا، قَضَاءُ (') الْأَمِيرِ، يَعْنِي عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ.
  - [١٠٠٨٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ .
- [١٠٠٨٧] عبد الزاق ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ مَطَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ (٣) مَكَاتَبَا أَسَرَهُ الْعَدُوُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَ بَكُرُ بْنُ قِرْوَاشٍ عَنْهُ (٤) عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيً وَابْنُ عَمَّ اللَّهِ وَابْنُ عَمَّ اللَّهِ وَابْنُ عَمَّ اللَّهِ وَابْنُ عَمَّ اللَّهِ وَابْنُ عَمَّ اللَّهُ وَابْنُ عَمَّ اللَّهِ وَابْنُ عَمَّ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ عَلِي اللَّهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللل
- [١٠٠٨٨] عبد الزاق، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنِ اقْتَسَمُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جريج» ، والتصويب عما تقدم في هذا الأثر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قضيي» ، والمثبت من «السير» لأبي إسحاق الفزاري (ص٥٥٥) من طريق هشام ، به .

<sup>(</sup>٣) مطموس في الأصل ، وأثبتناه من «المحلي» لابن حزم (٩/٣٥٣) عن قتادة ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عليه» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وإن» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.





- [١٠٠٨٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرة ، قَالَ : سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (١٠ يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ ، قَالَ : لَا يُسْتَرَقُّوا .
- [١٠٠٩٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .
- [١٠٠٩١] عِد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي الْمُشْرِكِ إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشَّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ.
- [١٠٠٩٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: نِسَاءٌ حَرَائِهُ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلْ، أَيُصِيبُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، وَلَا يَسْتَرِقُهُنَّ، وَلَكِنْ يُعْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ.

قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا.

• [١٠٠٩٣] عبد الزال، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ مِثْلَ ذَلِكَ .

## ١٣- بَابٌ هَلْ يُقَامُ الْحَدُّ (٢) عَلَى الْمُسْلِمِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ؟

• [١٠٠٩٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ الْ

<sup>• [</sup>۱۰۰۸۹] [شبية: ٣٤٢٠٥].

<sup>(</sup>١) أهل الذمة : المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرئ مجراهم . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ذمم) .

<sup>• [</sup>۲۰۰۹۲] [شيبة: ٣٤٢٠٣].

<sup>• [</sup>۲۰۰۹۳] [شبية: ۲۱۰۹۳].

<sup>(</sup>٢) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا . . . وغيره) ، والجمع : حدود . (انظر: النهاية ، مادة : حدد) .

۵ [۳/ ٤٧ ب].



هُنَالِكَ مُسْلِمًا ، ثُمَّ يَسْبِيهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، أَوْ يَزْنِي هُنَالِكَ؟ قَالَ : مَا أَرَىٰ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا أَحْدَثَ هُنَالِكَ .

- [١٠٠٩٥] عِد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ جَيْشٍ، وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَنْ لَا يَحُدَّ أَمِيرُ جَيْشٍ، وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَنْ لَا يَحُدِلَهُ الْحَمِيَّةُ (١) عَلَىٰ أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ.
- [١٠٠٩٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ عَلَىٰ جَيْشٍ فَقَالَ لِجَيْشِهِ: إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا كَثِيرَةَ النِّسَاءِ وَالشَّرَابِ يَعْنِي الْخَمْرَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَلْيَأْتِنَا، فَنُطَهِّرُهُ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فَبَلَغَ النِّسَاءِ وَالشَّرَابِ يَعْنِي الْخَمْرَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَلْيَأْتِنَا، فَنُطَهِّرُهُ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَتَرَهُمْ بِهِ.
- [١٠٠٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: أَصَابَ أَمِيرُ الْجَيْشِ وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ شَرَابًا فَسَكِرَ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ، وَحَدَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ: أَقِيمَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَا: لَا نَفْعَلُ نَحْنُ بِإِزَاءِ (٢) الْعَدُوّ، وَنَكُرَهُ أَنْ وَحُدَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ: أَقِيمَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَا: لَا نَفْعَلُ نَحْنُ بِإِزَاءٍ (٢) الْعَدُوّ، وَنَكُرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا، فَيَكُونُ جُرْأَةً (٣) مِنْهُمْ عَلَيْنَا، وَضَعْفًا بِنَا (٤).
- [١٠٠٩٨] عبد الرزاق ، عَنْ رَجُلِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ الْهُذَلِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : سَرَقَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَسًا فَدَخَلَ أَرْضَ الرُّومِ ، فَرَجَعَ مَعَ (٥) الْمُسْلِمِينَ بِهَا فَأَرَادُوا قَطْعَهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَا تَقْطَعُوا حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ .

<sup>(</sup>١) الحمية : الأنفة والغيرة . (انظر : النهاية ، مادة : حما) .

<sup>(</sup>٢) الإزاء: المحاذاة والمقابلة. (انظر: النهاية، مادة: أزو).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جره» ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ٢٧٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وضعفا بنا» وقع في الأصل: «ضعفاتنا» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من» ، والصواب ما أثبتناه .



### ١٤- بَابُ عَقْرِ الشَّجَرِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

- [10.99] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : قَدْ قَالَ : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآمِمَةً ﴾ [الحشر : ٥] ، وقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ مِن لِينَةٍ ﴾ [الحشر : ٥] : النَّخْلَةُ ، نَهَى بَعْضُ الْمُهَا جِرِينَ بَعْضًا عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ ، وقَالُوا : إِنَّمَا هِيَ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَصْدِيقِ مَنْ نَهَى عَنْ قَطْعِهَا ، وَإِنَّمَا قَطْعَهَا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِهِ .

الَّذِينَ فَحَصُوا عَنْ رُءُوسِهِمُ الشَّمَامِسَةُ ، وَالَّذِينَ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمُ الَّذِينَ فِي الصَّوَامِع .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من «موطأ مالك» (١٦٢٧) من طريق يحيي بن سعيد، به.

<sup>(</sup>٢) العصائب: جمع عصابة ، وهي كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة . (انظر: النهاية ، مادة : عصب) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إني» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تحرقها» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. (انظر: النهاية، مادة: غلل).

- •[١٠١٠] عِمالزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَاْ بَكْرِ شَيَّعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْج.
- •[١٠١٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرِ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ إِلَىٰ الشَّامِ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ فَحَصُوا عَنْ رُءُوسِهِمْ بِالسُّيُوفِ، وَسَتَجِدُونَ قَوْمًا قَدْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَذَرْهُمْ بِخَطَايَاهُمْ ١٠.
- [١٠١٠٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ يَزِيدَ بُنَ أَبِي سُفْيَانَ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .
- ٥[١٠١٠٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْوُصَفَاءِ ، وَالْعُسَفَاءِ . وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ .
- ٥[١٠١٠] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ (١) ، وَزَادَ : وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ :

وَهَانَ (٢) عَلَىٰ سُرَاةِ بَنِي لُؤَيّ حَرِيتٌ بِالْبُوَيْرَةِ (٣) مُستَطِيرٌ

٥ [١٠١٠٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَقْرِ الشَّجَرِ، فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِلدَّوَابِّ فِي الْجَدْبِ.

٥ [١٠١٠٧] عِدِ *الزاق*، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُرَقِّعُ بْنُ صَيْفِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَرَرْنَا بِامْرَأَةِ قَـدْ قُتِلَـثْ ، لَهَـا خَلْـقٌ ،

<sup>@[</sup>T\ \3 i].

<sup>(</sup>١) الظاهر من قوله: «مثله» حصول سقط في هذا الموضع بمقدار حديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لهان» ، والتصويب من «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٢٨٥) من طريق موسى بن عقبة ، م

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالنويرة» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [١٠١٠٧] [التحفة: س ق ٣٤٤٩] [شيبة: ٣٣٧٨٩].



وَالنَّاسُ عَلَيْهَا فَفَرَجُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْقَ فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَالْحَقْ خَالِدًا وَقُلْ لَهُ: لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَةً، وَلَا عَسِيفًا».

٥ [١٠١٠٨] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَيْلِاً يَوْمَ حُنَيْنِ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ: «أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَرْدَفْتُهَا مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِدَفْنِهَا.

٥ [١٠١٠٩] عبد الزال، عَنْ هُشَيْم، عَنْ جُوَيْبِر، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِم قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، إِلَّا مَنْ عَدَا مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ.

#### ١٥- بَابُ الْبَيَاتِ

٥ [١٠١١] عبد الرّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنِ ابْنِ عَبْكِ بْنُ جَثَّامَة قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَادِيِّ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : «هُمْ مِنْهُمْ» .

قَالَ: أَخْبَرَنِي (١) ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةِ حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي حَقِيقٍ، نَهَىٰ حِينَئِذٍ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

٥ [١٠١١] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَر ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ سَرِيَةً إِلَى خَيْبَرَ ، فَأَفْضَى الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِيَّةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : "مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى قَتْلِ خَيْبَرَ ، فَأَفْضَى الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِيَّةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : "مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى قَتْلِ الثُّريَّةِ؟ " قَالُوا : أَوَ لَيْسَ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ : "أَوَ لَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ : "أَوَ لَيْسَ خِيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ : "أَوَ لَيْسَ خَيَارُكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ : "أَوَ لَيْسَ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ : "أَوَ لَيْسَ فَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (٢) حَتَى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ » .

ه [۱۰۱۰۸] [شببة: ۳۳۷۹۷].

٥[١٠١٠][التحفة: خ م ت س ق ٤٩٤٠ ، خ د س ٤٩٤١ ، ع ٤٩٣٩][شيبة : ٣٣٨٠٩].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والقائل : الزهري .

٥ [ ١٠١١ ] [ التحفة : م ١٣٢٩ ] ، وتقدم : (٩٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الفطرة: الفطر: الابتداء والاختراع. والفطرة: الحالة منه، كالجلسة والركبة. والمراد: أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين، وقيل: معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقراربه. فلا تجد أحدا إلا وهو يقربأن له صانعا، وإن سهاه بغير اسمه، أو عبد معه غيره. (انظر: النهاية، مادة: فطر).

0.12



• [١٠١١٢] عِبدارات ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ بَيَّتَ عَدُوًّا مِنَ الْأَعْدَاءِ لَيْلًا .

٥ [١٠١١٣] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (١) ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو النَّبِيِّ عَيْكُ وَيُؤْذِيهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ يَيْكُ إِسْ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرِ ، فَجَاءُوا بِهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ بِالْعَوَالِي ، فَلَمَّا رَآهُمْ ذُعِرَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَاكَ لِحَاجَةِ (٢) ، قَالَ: فَيَدْنُوا بَعْضُكُمْ (٣) فَيُحَدِّثُنِي بِحَاجَتِهِ ، قَالَ : فَدَنَا مِنْهُ بَعْضُهُمْ ، فَقَالُوا : جِئْنَاكَ نُبَايِعُكَ أَدْرَاعًا عِنْدَنَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَئِنْ ٣ فَعَلْتُمْ ، لَقَدْ جَهَدْتُمْ مُنْذُ نَزَلَ هَذَا الرَّجُلُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، أَوْ قَالَ بِكُمْ ، قَالَ : فَوَاعَـدُوهُ أَنْ يَأْتُوهُ بَعْدَ هُدُوءٍ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : فَجَاءُوهُ فَقَامَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَا جَاءَكَ هَـوُلَاءِ هَذِهِ السَّاعَةَ بِشَيْءٍ مِمَّا تُحِبُّ ، قَالَ : إِنَّهُمْ قَدْ حَدَّثُونِي بِحَاجَتِهِمْ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُمُ اعْتَنَقَهُ أَبُو عَبْس ، وَعَلَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً (٤) بِالسَّيْفِ ، فَطَعَنَهُ فِي خَاصِرتِهِ بِخِنْجَرهِ فَقَتَلُوهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَتْ يَهُودُ غَدَوْا (٥) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: قُتِلَ صَاحِبُنَا غِيلَةً فَذَكَّرَهُمُ النَّبِيُّ عَيَّكِ مَا كَانَ يَهْجُوهُ فِي أَشْعَارِهِ وَيُؤْذِيهِ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِي عَيَّكِ إِلَى أَنْ يَكْتُب بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : فَذَلِكَ الْكِتَابُ مَعَ عَلِيٍّ ، وَقَالَ الزُّهْ رِيُّ ، أَوْ غَيْرُهُ ، فَقَالَ قَائِلٌ مِمَّنْ كَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ (٦) لِأَبِي عَبْسِ: قَتَلْتُمْ كَعْبًا غِيلَةً ، قَالَ: فَحَلَفَ أَبُو عَبْس : لَا يَرَاهُ أَبَدًا يَقْدِرُ عَلَىٰ قَتْلِهِ إِلَّا قَتَلَهُ ، قَالَ : فَكَانَ إِذَا رَآهُ عَـدَا فِي أَشَرِهِ حَتَّىٰ يُعْجِزَهُ الْآخَرُ.

٥ [١٠١١٣] [الإتحاف: حم ٢١٠٢٩].

<sup>(</sup>١) في «مسند أحمد» (٥/ ٤٦٤) ، عن عبد الرزاق ، به: «عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن عمه» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بحاجة» ، والمثبت من «مسند أحمد» من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لبعضكم» ، والمثبت من المصدر السابق.

١٤ [٣/ ٤٨ ب]. (٤) في الأصل: «مسلم» ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الغدو: السير أول النهار، والغدوة ما بين صلاة الغداة (الفجر) وطلوع الشمس. (انظر: النهاية، مادة: غدا).

<sup>(</sup>٦) قوله: «يدعي الإسلام» وقع في الأصل: «يدعى بالإسلام» ، والمثبت هو الأليق بالسياق.



### ١٦- بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا (١) وَفِدَاءِ الْأَسْرَى

٥ [١٠١١٤] عدارزات، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ قَتْلَ أَهْلِ الشِّرْكِ صَبْرًا وَيَتْلُو: ﴿ فَشُدُواْ ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَثَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ ﴾ [محد: ٤]، قَالَ: وَأَقُولُ: ثُمَّ نَسَخَتْهَا: ﴿ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [النساء: ٨٩] وَنَزَلَتْ زَعَمُوا فِي الْعَرَبِ حَاصَة، وَقَتَلَ النَّبِيُ وَيَلِيَّهُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرِ صَبْرًا.

٥ [١٠١١٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْهَيْثَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ صَلَبَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَىٰ شَجَرَةٍ فَقَالَ: أَمِنْ (٢) بَيْنِ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ».

- [١٠١٦] عبالزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنْ أَبِي بَكْرِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْأَمِيرِ يُعْطِي بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَتْلُ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ كَذَا وَكَذَا.
- [١٠١١٧] عبد النعزيز، قال : مَا رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ عُمْرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّوْكِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَتَلَ أَسِيرًا قَطُّ ، إِلَّا وَاحِدًا مِنَ التُّوْكِ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمْ أَنْ يُسْتَرَقُوا ، فَقَالَ (٣) رَجُلٌ مِمَّنْ التُّوْكِ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمْ أَنْ يُسْتَرَقُوا ، فَقَالَ (٣) رَجُلٌ مِمَّنْ جَاء بِهِمْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ كُنْتَ رَأَيْتَ هَذَا لِأَحَدِهِمْ وَهُ وَيَقْتُلُ فِي الْمُسْلِمِينَ ، لَكُثُرَ بُكَاؤُكَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَدُونَكَ فَاقْتُلْهُ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ .
- [١٠١٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ الْأُسَارَىٰ إِلَّا فِي الْحَرْبِ ، نُهِيبُ بِهِمْ .

<sup>(</sup>١) القتل صبرا: مسك شيء من ذوات الروح حيا ، ثم يرمي بشيء حتى يموت . (انظر: النهاية ، مادة: صبر) .

٥ [١٠١١٥] [التحفة: د ١٨٣٩٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمر»، والمثبت هو الصواب، وينظر: «المراسيل» لأبي داود (ص ٢٣١)، عن إبراهيم التيمي، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فأمر» ، والمثبت من «التفسير» للمصنف (٣/ ٢٠٢) بسنده ، به .

٥ [١٠١١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَعْمَر مِعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَادَى النَّبِيُ عَيِّلَا بِأْسَارَى بَدْرٍ، فَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ قَبْلَ الْفِدَاءِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَتَلَ هُ وَمَبْرًا، قَالَ: «النَّانُ».

٥ [١٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنْ أَيُّوب، عَنْ أَبِي قِلابَة، عَنْ أَبِي قِلابَة، عَنْ أَبِي النَّبِي عَنْ الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: كَانَتْ بَنُو عَامِرٍ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْلِي النَّبِي عَلَيْهَا الْحَاجُ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِي عَلَيْهَا الْحَاجُ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِي عَلَيْهَ وَهُو مُوثَقٌ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللَّهَ كَانَتْ (٢) تَسْبِقُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: عَلَى مَا أُحْبَسُ وَتُوخِدُ سَابِقَةُ الْحَاجِ ؟ قَالَ: "بِجَرِيرَةِ (٣) حُلَفَائِكَ مِنْ بَنِي عَامِر "، وَكَانَتْ بَنُو عَامِر مِنْ وَتُؤخِدُ سَابِقَةُ الْحَاجِ ؟ قَالَ: "بِجَرِيرَةٍ (٣) حُلَفَائِكَ مِنْ بَنِي عَامِر "، وَكَانَتْ بَنُو عَامِر مِن حُلَفَاءِ ثَقِيفِ ، ثُمَّ أَجَازَ النَّبِي عَيْلَا فَدَعَاهُ أَيْضًا: يَا مُحَمَّدُ فَأَجَابَهُ ، فَقَالَ: إِنِّ يَ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ: "لَوْ قُلْتَ ذَاكَ وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ "، قَالَ: ثُمَمَّ أَجَازَ النَّبِي عَيْلِا فَلَاح "، قَالَ: ثُمَمَّ أَجَازَ النَّبِي عَيْلِا فَلَاح اللَّهِ يَ عَلَيْهِ : "هَذِه وَعَامِر مِن فَقَالَ: النَّبِي عَلَيْهِ فَلَا النَّبِي عَلَيْهِ : "هَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: إِنِّ يَعْ مَانِ عَمْنِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ فَا وَعَلَى اللَّهُ مِنْ مَعْ أَجَازَ النَّبِي عَلَيْهِ فَادَى الرَّجُلَ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أُسِرًا مِنْ أَصْحَابِهِ . فَقَالَ: أَلْمُ عَلَى الرَّجُلَ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أُسِرًا مِنْ أَصْحَابِهِ .

قَالَ: فَأَغَارَ نَاسٌ عَلَىٰ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَأَصَابُوا نَاقَةً ، وَأَصَابُوا امْرَأَةً أَيْسَا ، فَذَهَبُوا بِهِمْ إِلَىٰ إِبِلِهِمْ ، وَكَانُوا يُرِيحُونَهَا فَذَهَبُوا بِهِمْ إِلَىٰ إِبِلِهِمْ ، وَكَانُوا يُرِيحُونَهَا فَذَهَبُوا بِهِمْ إِلَىٰ إِبِلِهِمْ ، وَكَانُوا يُرِيحُونَهَا عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ ، فَكُلَّمَا دَنَتْ مِنْ بَعِيرٍ لِتَرْكَبَهُ رَغَالًا ، حَتَّىٰ جَاءَتْ إِلَىٰ نَاقَةِ النَّبِيِ عَيَّا اللَّهُ وَعَالَا ، حَتَّىٰ جَاءَتْ إِلَىٰ نَاقَةِ النَّبِيِ عَلَيْةٍ ، وَهِي نَاقَةٌ ذَلُولٌ ، فَلَمْ تَرْغُ ، حَتَّىٰ قَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا ، قَالَ : وَنَذَرَ بِهَا

٥ [١٠١١٩] [التحفة: دس ٥٣٨٢].

o [۱۰۱۲۰] [التحفة: س ۱۰۸۱۱ ، س ۱۰۸۲۲ ، س ق ۱۰۸۸۸ ، س ۱۰۸۹۱ ، م د س ۱۰۸۸۱ ، ت س ۱۰۸۸۷ ، ت ۱۸۹۲۷ ، س ۱۸۹۸۸ ][شیبة: ۳۳۹۲].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ابن» ، وهو خطأ ، والمثبت عما في «التفسير» للمصنف (٣/ ٢٠٣) بسنده ، به مختصرا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كانوا» ، والمثبت من «مسند الحميدي» (٢/ ٧٨) ، «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٣٩٧) من طريق أيوب ، به .

٣ [٣/ ٤٩ أ]. (٣) الجريرة: الجناية والذنب. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

<sup>(</sup>٤) الرغاء: صوت الإبل. (انظر: النهاية، مادة: رغا).



الْقَوْمُ، فَرَكِبُوا فِي طَلَبِهَا، فَنَذَرَتْ وَهِي مُنْطَلِقَةٌ، وَهُمْ فِي أَثَرِهَا إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا (١) لَتَنْحَرَنَّهَا، قَالَ: فَنَجَتْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أُتِيَ النَّبِيُ يَثَلِيْهُ فَقِيلَ: هَـذِهِ نَاقَتُكَ، لَتَنْحَرَنَّهَا ، قَالَ: فَنَجَتْ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أُتِيَ النَّبِيُ يَثَلِيهُ بِالْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا: كَيْفَ صَنَعْتِ؟ جَاءَتْ عَلَيْهَا فُلَانَةُ ، أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا فَأْتِيَ النَّبِي يَثَلِيهُ بِالْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا: كَيْفَ صَنَعْتِ؟ فَأَخْبَرَتُهُ ، فَنَذَرْتُ وَهُمْ فِي طَلَبِي ، إِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي عَلَيْهَا أَنْ أَنْحَرَهَا ، فَقَالَ النَّبِي يَثَلِيهُ: (بِنُ اللَّهُ أَنْجَانِي عَلَيْهَا أَنْ أَنْحَرَهَا ، فَقَالَ النَّبِي يَثِيلُهُ: (بِنُ اللَّهُ أَنْجَانِي عَلَيْهَا أَنْ أَنْحَرَهَا ، فَقَالَ النَّبِي يَثِيلُهُ: (بِغْسَ مَا جَزَيْتِهَا إِذَنْ لَا وَفَاءَ لِنَذُرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».

- ٥ [١٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ الشَّوْرِيِّ وَإِسْرَائِيلَ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَالِيَهُ عَنْ حَالِيَهُ الْمَائِقِ عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ، أَنَّهُ أُخِذَ أَسِيرًا، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيَّاتُهُ بِقَتْلِهِ، حَالِيَّةً فِقَالَ: ﴿إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ فَقَالَ: ﴿إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ».
- [١٠١٢] عبد الرزاق ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ ، وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ مَعْمَرًا قَالَ : كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي غَزَاةٍ ، فَأَبَقَ أَسِيرٌ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَنَا ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ ، فَقَتَلَهُ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ .
- ٥ [١٠١٢٣] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَيَكُمْ لِأُسَارَىٰ بَدْرِ : «لَا يَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا بِضَرْبَةِ رَجُلٍ أَقْ بِفِدَاءِ».
- ٥ [١٠١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّ مُودِ وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِيّ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ عَيْلِا مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِيّ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلَّا مُطِيعًا، قَالَ: مَطِيعٍ بْنِ الْأَسْوَدِ وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِيّ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلَى الْمَالِيِّ مَعْدَالْ مَعْدَالْ مَعْدَالْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليهم» ، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور فيها تقدم.

٥ [ ١٠١٢١] [التحفة : د ١١٠٢٢].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحارث» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٣٣٦/٤) من طريق الثوري ، به .

٥[١٠١٢٤][التحفة: م ١١٢٩][الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ١٦٥٨٣][شيبة: ٣٨٠٦٧، ٣٣٠٦٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن عبد الله بن مطيع» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند الحميدي» (١/ ٤٨٤) من طريق ابن عيينة ، به .



- ٥ [١٠١٢٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللَّهُ عَدِيِّ حَيًّا فَكَلَّمَنِي فِي هَـ وَلَا عَلَا النَّنَى لَتَرَكْتُهُمْ».
  النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ».
- ٥[١٠١٢٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا أَسَرَ النَّبِيُ عَيَيْهُ أُسَارَى بَدْرٍ فَكَانَ فِيهِمْ أَبُو وَدَاعَةَ بْنُ صَبَارَةَ السَّهْمِيُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَيْهُ: «إِنَّ لَهُ ابْنَا كَيُسَا وَهُ وَ بِمَكَّةَ»، وَهُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي (١) وَدَاعَةَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ فَفَدَىٰ أَبَاهُ.
- ٥[١٠١٢٧] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، يَعْنِي (٢) عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : فَرَّلَ جِبْرِيلُ الطَّيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُقْتُلَ هُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِعْلَهُمْ ، فَاسْتَشَارَ هُولَاءِ الْأُسَارَى ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفَادِي بِهِمْ ، وَيُكْرِمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ مَنْ يَشَاءُ .
- ٥ [١٠١٢٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيَّ يَقُولُ : فِنْتَانِ فَعَلَهُ مَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ ، وَأَخْذُهُ مِنَ الْأُسَارَىٰ . الْأُسَارَىٰ .
- [١٠١٢٩] عمالزاق، عَنْ عَبّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدِ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ: ﴿ فَإِمّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمّا ابْنَ عَبّاسٍ قَالَ: ﴿ فَإِمّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمّا فَيْ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، قَالَ: ﴿ فَإِمّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمّا فِذَا مَعْدُ وَإِمّا فَيْ اللّهُ عَبْاللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَبْاللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ا

٥ [١٠١٢٥] [التحفة: خ م د س ق ٣١٨٩ ، خ د ٣١٩٤] [الإتحاف: جا حم ٣٩١٥].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من ترجمته ، ينظر : «تهذيب الكمال» للمزي (٢٨/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعله مزيد خطأ . ١٩/٣] م

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ما» ، والصواب ما أثبتناه .



قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَحْيَوْا ، وَإِنْ شَاءُوا فَادَوْا إِذَا لَمْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ دِينِهِمْ ، فَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ لَمْ يُفَادُوا .

- [١٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَجُوَيْبِرٍ، عَنِ النَّحَاكِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ ﴾ [محمد: ٤]، قَالَا: نَسَخَهَا ﴿ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥] الْآية، وقَالَهُ السُّدِّيُّ.
- ٥ [١٠١٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَىٰ يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْأَسِيرَ الَّذِي أَسَرَ فَكَانَ هُوَ يُفَادِيهِ بِنَفْسِهِ .
- ٥ [١٠١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بُنَ خَالِدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو حَمَلَ بِفِدَاءِ (١) أَسْرَىٰ بَدْرٍ، وَحَمَلَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَا تُرِيدُ قُرَيْشٌ فِي غَزْوِهِ، وَكَانَ فَادَىٰ (١) أَبَا وَدَاعَةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ.

# ١٧- بَابُ حَمْلِ السَّلَاحِ وَالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

• [١٠١٣٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: كُرِهَ حَمْلُ السِّلَاحِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، قُلْتُ: أَمَّا مَا (٣) تَقَوَّوْا بِهِ فِي الْقِتَالِ الْعَدُوِّ، قُلْتُ: أَمَّا مَا (٣) تَقَوَّوْا بِهِ فِي الْقِتَالِ فَلَا يُحْمَلُ إِلَيْهِمْ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ.

وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .

• [١٠١٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : نَهَىٰ عُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيـزِ أَنْ يُحْمَـلَ الْخَيْـلُ إِلَىٰ أَرْضِ الْهِنْدِ .

<sup>• [</sup>۱۰۱۳۰] [شبية: ٣٣٩٣٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بفداه» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وفادي» ، الواو مزيد خطأ.

<sup>• [</sup>۱۰۱۳۳] [شيبة: ٣٤٠٤٧].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٣٤٢) من طريق ابن جريج ، به .

<sup>• [</sup>۱۰۱۳٤] [شيبة: ٣٤٠٤٨].

٥ [١٠١٣] عِبِ الرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَيْنِهُ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُ .

٥ [١٠١٣٦] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ، قَالَ: وَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَمْصَارِ.

#### ١٨- بَابُ الْقَتْلِ بِالنَّارِ

• [١٠١٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَرَّقَ خَالِـ دُبْنُ الْوَلِيدِ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَتَدَعُ هَذَا الَّذِي يُعَذِّبُ بِعَـ ذَابِ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

٥ [١٠١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِم، وَأَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ لَقَتَلْتُهُمْ وَلَمْ أَحَرَقُهُمْ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ» ، أَوْ قَالَ: «مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ، أَحْرَقُهُمْ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلَةٍ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ» ، أَوْ قَالَ: «مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» ، يَعْنِي النَّارَ ﴿ ، قَالَ: فَبَلَغَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيًّا فَقَالَ: وَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ .

٥ [١٠١٣٩] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ فَمَرَدْنَا بِقَرْيَةِ نَمْلٍ قَدْ أُحْرِقَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُ وَاللَّهِ اللَّهِ . فَقَالَ النَّبِيُ وَ اللَّهِ اللَّهِ .

٥[١٠١٣٥][الإتحاف: عه حم ١٠٩٧٢][شيبة: ٣٧٢١٧].

<sup>• [</sup>۱۰۱۳۷] [شبه: ۲٤٤١٤].

٥ [١٠١٣٨] [التحفة: س ٦١٩٩، س ٦٣٦٢، خ دت س ق ٩٨٧٥] [الإتحاف: جا حب قط كم ش حم المدينة : ٨٤٤٨] [شيبة: ٣٣٨١٥، ٢٩٦١٤]، وسيأتي: (١٩٧٥٣).

١[٦/٠٥أ].

٥ [١٠١٣٩] [الإتحاف: حم ١٢٨٤٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعيد» ، وهو خطأ ، والتصويب من «مسند أحمد» (١/ ٤٢٣) من طريق عبد الرزاق ، به .



- ٥ [١٠١٤٠] عبد الزاق، عَنِ القَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَوِ ابْنِ عُمَرُ (١٠٤٠) عبد النَّادِ إلَّا النَّحْلَ»، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُمَرَ (١٠) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِةً : «كُلُّ الذُّبَابِ فِي النَّادِ إِلَّا النَّحْلَ»، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَ (٢٠) ، وَإِحْرَاقِ الطَّعَامِ .
  - ٥[١٠١٤١] *عبدالزاق ، عَنْ* مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَرِهَ أَنْ يُحْرَقَ الْعَقْرَبُ بِالنَّارِ ، لأَنَّهُ مُثْلَةٌ .
- ٥ [١٠١٤٢] عِمَالِرَاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَسِبْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَرِيَّة، فَقَالَ: «إِنْ أَحَذْتُمْ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَاجْعَلُوهُ بَيْنَ شُعْبَتَيْنِ مِنْ حَطَبِ، ثُمَ الْقُسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَرِيَّة، فَقَالَ: «إِنْ أَحَذْتُمْ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَاجْعَلُوهُ بَيْنَ شُعْبَتَيْنِ مِنْ حَطَبِ، ثُمَ الْقُسُولُ فِيهَا النَّارَ»، شُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُعَذَّبِ مِعْدَابِ اللَّهِ، إِنْ وَجَدْتُمُوهُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ وَجْلَهُ، ثُمَّ اقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ الْطُعُوا يَدَهُ، ثُمَّ وَجُلَهُ بُونَ وَجَدْتُمُوهُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ وَجُلَهُ ، ثُمَّ الْطُعُوا يَدَهُ، ثُمَّ الْطُعُوا يَدَهُ، ثُمَّ وَجُلَهُ ، قَالَ: فَلَمْ يَعْدَابِ اللَّهِ ، إِنْ وَجَدْتُمُوهُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ وَجُلَهُ ، ثُمَّ اقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ الْطُعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ الْعُلُولُ يَكُ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا سَبَّابًا ، فَأُتِي النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ فَعَالَ النَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ: فَجَاءَهُ النَّبِي عَلَيْ يَعْشِي حَتَّى قَامَ فَقِيلَ هَذَا هَبَارُ بُنُ الْأَسْوَدِ يُسَبُّ فَمَا يَسُبُ ، قَالَ: فَجَاءَهُ النَّبِي عَيْ اللَّهُ يَعْمِ مِنْ مَبَالَ اللَّهُ وَكَانَ هَبَارُ مُسْلِمًا فَقَالَ لَهُ: «سُبَّ مَنْ سَبَّكَ ، سُبَّ مَنْ سَبَّكَ ، سُبَّ مَنْ سَبَّكَ » .
- ٥ [١٠١٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيِّ (٣) الْأَسْلَمِيُّ مَا حِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَدَّفَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَبُ اللَّهِ عَلَيْ هُوَ الْأَسْلَمِيُّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ هُلَانُ هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ هُلَانُ فَلَانُ فَلَانُ فَأَخْرِقُوهُ عَلَيْ فَلَانُ فَأَنْ مَلُوهِ فَقَالَ لَهُمْ: «إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَى فُلَانٍ فَأَخْرِقُوهُ فِي النَّارِ»، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا تَوَارَوْا مِنْهُ نَادَاهُمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَدَّهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُ النَّارِ».
- ٥[١٠١٤٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَعَثَ بَعْثًا إِلَىٰ نَاسِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يِقْتُلُوهُمْ كُلَّهُمْ إِنْ قَدَرُوا عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِمْ، فَجَاءَ

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل: «عن النبي ﷺ» وهو تكرار، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (۱۲/ ٤١٩) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قتلهم» ، والمثبت من المصدر السابق.

٥ [١٠١٤٣] [التحفة: د ٣٤٤١] [الإتحاف: حم ٤٣٤٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد الله» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٣/ ٤٩٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

الْبَشِيرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ صَبَّحُوهُمْ ، فَجَعَلُوا يَقْتُلُونَهُمْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَبْتَشِرُ وَ(١) يَتَبَسَّمُ لِمَا هُوَ يُخْبِرُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَعَىٰ عَلَيْ يَبْتَشِرُ وَ(١) يَتَبَسَّمُ لِمَا هُو يُخْبِرُهُ ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَعَىٰ حَتَّىٰ رَقِيَ فِي شَجَرَةٍ طَوِيلَةٍ ضَخْمَةٍ ، فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبُلِ وَهُوَ فِيهَا ، ثُمَّ أَوْقَدْنَا نَارًا وَأَحْرَقْنَا السَّهُ عَلَيْهُ عِينَ ذُكِرَ (١) لَهُ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عِينَ ذُكِرَ (١) لَهُ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عِينَ ذُكِرَ (١) لَهُ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ ، قَالَ الرَّجُلُ : فَمَا الرَّجُلُ : فَمَا الرَّجُلُ : فَمَا الرَّجُلُ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ كَانَتِ النَّبُلُ قَتَلَتْهُ .

#### ١٩- بَابُ دُعَاءِ الْعَدُوِّ

٥ [١٠١٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَاحِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَوْصَى النَّبِيُ وَلَيْ الْبَيِ وَلَيْ الْمَانِي وَ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَاحِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي عَلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ النَّبِيُ وَيَكُمْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، فَإِنْ أَقَرُوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ وَسِيَامَ شَهْرٍ فِي صَلَوَاتِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِنْ أَقَرُوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ، تُوْحَدُ الْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَإِنْ أَقَرُوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ، تُوْحَدُ وَنْ أَمْوَالِهِمْ، وَاجْتَنِبْ كَرَاثِمَ أَمْوَالِهِمْ (")، وَإِيَّاكَ وَدُعْوَةً الْمَطْلُومِ هُ، فَإِنْ أَقَرُوا بِذَلِكَ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَاجْتَنِبْ كَرَاثِمَ أَمْوَالِهِمْ (")، وَإِيَّاكَ وَدُعْوَةً الْمَطْلُومِ هُ، فَإِنْ أَقَرُوا بِذَلِكَ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَاجْتَنِبْ كَرَاثِمَ أَمْوَالِهِمْ ")، وَإِيَّاكَ وَدُعْوَةً الْمَطْلُومِ هُ، فَإِنْ أَقَرُوا بِذَلِكَ، فَخُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ، وَاجْتَنِبْ كَرَاثِمَ أَمْوالِهِمْ ")، وَإِنَّاكَ وَحَجَابَ لَهَا دُونِي ".

٥ [١٠١٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَكُوْ لَمْ يُقَاتِلُ بَنِي قُرَيْظَةَ (٤) حَتَّى دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَبَوْا فَقَاتَلَهُمْ .

٥ [١٠١٤٧] عِدارزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ،

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل ، والسياق يقتضي إثباتها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذكروا» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) كرائم أموال الناس: نفائسها والعزيزة على مالكها التي تتعلق بها نفسه، والمفرد: كريمة. (انظر: النظر: النهاية، مادة: كرم).

۵[۳/۰۰]

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قريضة» ، والمثبت عما يأتي برقم (١٠٤٧٤).

قريظة : قبيلة يهودية سكنت المدينة المنورة في جنوبها الشرقي . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٣٠٧) .



عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بَنِي النَّضِيرِ إِلَى أَنْ يُعْطُوا عَهْدَا يُعَاهِدُونَهُ عَلَيْهِ ، فَأَبَوْا ، فَقَاتَلَهُمْ .

- [١٠١٤٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، قَالَ : كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَىٰ مِهْرَانَ بْنِ زَادَانَ وَآخَرَ مَعَهُ قَدْ سَمَّاهُ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّ أَدْعُ وكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ عِنْدِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَإِنَّ عَنْدِي قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقِتَالَ كَمَا تُحِبُّ فَارِسُ شُرْبَ الْخَمْر .
- ٥ [١٠١٤٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا بَعَثَ عَلِيًّا بَعَثَ خَلْفَهُ رَجُلًا فَقَالَ : اتْبَعْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي طَلْحَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا بَعَثَ عَلِيًّا بَعَثَ خَلْفَهُ رَجُلًا فَقَالَ : اتْبَعْ عَلِيًّا وَلَا تَدْعُهُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَلَكِنِ اتْبَعْهُ وَخُذْ بِيَدِهِ ، وَقُلْ لَهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَكُمْ : "أَقِمْ حَتَى يَأْتِينَكَ » ، قَالَ : فَأَقَامَ حَتَى جَاءَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : "لَا تُقَاتِلْ قَوْمًا حَتَى تَدْعُوهُمْ » .

قال عبد الرزاق: وسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ يَحْيَىٰ بْنِ إِسْحَاقَ.

- [١٠١٥] عِبرَ الزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِيِّ قَالَ : كُنَّا نَدْعُو الْعَدُوَّ وَنَدَعُ.
- [١٠١٥١] عبد الرزاق ، عَنِ الغَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَدْ عَلِمُوا مَا يُدْعَوْنَ النَّوْ
- ٥ [١٠١٥٢] عبد الزاق ، عَنِ التَّوْدِيِّ ، عَنْ صَاحِبٍ ، لَهُ عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا قَاتَلَ النَّبِيُّ عَيِّةٌ قَوْمًا إِلَّا دَعَاهُمْ .

<sup>(</sup>١) **الجزية** : المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة ، وهي فعلة من الجنزاء ، كأنها جنزت عن قتله . (انظر : النهاية ، مادة : جزا) .

٥[١٠١٤٩][شبية:٣٣٧٢٧].

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «أبي» وهو مزيد خطأ، والمثبت من «المسند» لإسحاق بن راهويه، كما في «المطالب العالية» (٩/ ٤١٢) من طريق عمر بن ذر، به .

<sup>• [</sup>۱۰۱۵۰] [شيبة: ٣٣٧٣٦].

<sup>• [</sup>١٠١٥١] [شيبة: ٣٣٧٣٩].

ه [١٠١٥٣] عِبِوالرِزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْـن بُرَيْــدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَىٰ جَيْش أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا شُمَّ ، قَالَ : «اغْزُوا بِاسْم اللهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثِّلُوا (١) ، وَلَا تَغُلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، إِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِصَالِ<sup>(٢)</sup> : فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ مِنْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، وَاذْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ (٣) مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا أَنَّ (٤) لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُ ونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُـمْ أَبَوْا أَنْ يَـدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ ، فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ <sup>(ه)</sup> اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيّهِ ﷺ ، فَـلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، وَلَكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ ، وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ عَلَىٰ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ عَلَىٰ أَنْ تُنْزِلَهُمْ (٦) عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَنْدِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا».

٥ [١٠١٥٣] [التحفة: م د ت س ق ١٩٢٩] [الإتحاف: ش مي جا عه طح حب حم ٢٢٢٦] [شيبة: المياه: ٥ (٢٨٢١) [سيبة الميام ٢٨٥١٨] [سيبة الميام ٢٨٥١] [سيبة الميام ٢٨٥١٨] [سيبة الميام ٢٨٥١٨] [سيبة الميام ٢٨٥١٨] [سيبة الميام ٢٨٥١] [سيبة الميام ٢٨٥١] [سيبة الميام ٢٨٥١٨] [سيبة الميام ٢٨٥١] [سيبة الميام ٢٨٥] [سيبة الميام ٢٨٥١] [سيبة الميام ٢٨٥] [سيبة ا

<sup>(</sup>١) التمثيل والمثلة: قطع الأطراف كالأنف، والأذن. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «خلال» وهو خطأ ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٧٨٠) من طريق الثوري ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «التحويل»، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم» ، وهو انتقال نظر ، وخطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) الذمة : العهد والأمان والضمان ، والحرمة والحق ، والجمع : الذمم . (انظر : النهاية ، مادة : ذمم) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ينزلوك» ، والمثبت من المصدر السابق.





- [١٠١٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ ﴿ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِذَا حَصَرْتُمْ قَصْرًا فَلَا تَقُولُوا : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِنَا وَلَكِنْ أَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِنَا وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكُمْ ، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ ، فَإِذَا لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ : مَتْرَسْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، فَإِذَا قَالَ : لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ ، فَإِنَّا اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَة .
- ٥ [١٠١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسِبْتُ (١) الْوَلِيدَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا، قَالَ: «انطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أَبْعَثُكُمْ عَلَىٰ أَلَّا تَعُلُوا، وَلَا تَجْبُنُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلا تَحْرِقُوا بِاللَّهِ، أَبْعَثُكُمْ عَلَىٰ أَلَّا تَعُلُوا، وَلا تَجْبُنُوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلا تَحْرِقُوا كِيدَة، وَلا تَعْقِرُوا نَحْلاً»، وَبَعَثَ إِنْسَانًا إِلَىٰ إِنْسَانٍ كَانَ يَكُذِبُ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَقَالَ: «لَا تُعَذِّرُ بِعَذَابِ اللَّهِ».
- [١٠١٥٦] عبد الرزاق يعني عن معمر، عن الأعمس، عن شقيق، قال: كتب إلينا عُمَ و وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: أَنَّ الأَهِلَة بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: أَنَّ الْأَهْمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، وَإِذَا حَاصَوْتُمْ أَهْلَ حِصْنِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ بِمَا شِنتُمْ، وَلَا تَدْهَلْ، وَمَتْرَسْ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَة.
- ٥ [١٠١٥٧] عِدَارَالٌ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأُسَّجِ قَالَ اللَّهَ عَنْ أَجَلُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أُحَدِّثُكَ

<sup>• [</sup>۱۰۱۰۶] [شيبة: ۳٤٠٨٥]. ١٠١٥٤]

٥ [١٠١٥٥] [التحفة: د ٨٢٤].

<sup>(</sup>١) قوله : «حسبت» وقع في الأصل : «حبيب» ، والتصويب من «تحذير الخواص من أكاذيب القصاص» للسيوطي (ص١١٧) .

<sup>• [</sup>۱۰۱۵] [شيبة: ۹۵۲۳، ۹۵۲۳].

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «يشهدوا» ، وهو خطأ ، والتصويب عما تقدم عند المصنف برقم (٧٤٦٠) .



بِمَا نَصْنَعُ فِي مَغَازِينَا؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَحَدِّنْنِي مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَصْنَعُونَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَن النَّبِيُ اللَّهِ الْمِالَامِ ، فَإِنِ اتَّبَعُوهُ خَلَطَهُمْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَّ (١) بِالْقَرْيَةِ دَعَا أَهْلَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنِ اتَّبَعُوهُ خَلَطَهُمْ بِنَفْسِهِ وَأَصْحَابِهِ ، وَإِنْ أَبُوا دَعَاهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ أَعْطَوْهَا قَبِلَهَا مِنْهُمْ ، وَإِنْ أَبُوا آذَنَهُمْ عَلَىٰ سَوَاءِ ، وَكَانَ أَدْنَاهُمْ إِذَا أَعْطَاهُمُ الْعَهْدَ وَقَوْا لَهُ أَجْمَعُونَ .

- [١٠١٥٨] عبد الزاق، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ.
- ٥ [١٠١٥٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَعَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي وَالْكَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى جُذَيْمَة ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَام ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا : بَعَثُ خَالِدَ بِهِمْ قَتْلاً وَأَسْرًا ، وَدَفَعَ إِلَىٰ أَسْلَمْنَا ، وَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا ، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلاً وَأَسْرًا ، وَدَفَعَ إِلَىٰ أَسْلَمْنَا ، وَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا ، صَبَأْنَا ، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلاً وَأَسْرًا ، وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرً ، وَقَى إِلَىٰ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ فَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَصِيرًا أَسِيرَهُ وَقَالَ كُلُ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، وَلا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْدَابِي أَسِيرَهُ ، وَلا يَقْتُلُ وَمُ لَا إِلْيَكُ مِلْ اللّهُمْ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمْ اصَنَعَ خَالِدٌ ، وَلَا يَقْتُلُ أَلْهُمْ إِنِي أَبُولُ اللّهُمْ إِنِي أَلْهُ إِلَيْكُ مِنْ أَلْ اللّهُ مُ إِنِي أَلْهُمْ إِنِي أَلُولُ اللّهُ مُ إِنْ مَا لَا لَعُهُمْ إِنْ مُ اللّهُ مُ إِنْ مِلْ اللّهُ مُ إِنْ مُ اللّهُ اللّهُ مُ إِنْ مُ اللّهُ مُ إِنْ مِلْ اللّهُ مُ إِنْ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ إِنْ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَلِي اللّهُ مُ إِنْ مُ اللّهُ مُ إِنْ مُ اللّهُ اللّهُ مُ إِنْ مِنْ أَلَا اللّهُ مُ إِلَيْكُ مِلْ الللّهُ مُ إِنْ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ إِنْ مُ اللّهُ مُ إِنْ مُ اللّهُ مُ إِلَيْكُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ إِلَى مُلْمُ اللّهُ مُ إِلَى مُعْمَلُونَ اللّهُ مُ إِلَيْ مُ مُ اللّهُ مُ إِلَيْكُولُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ الللّهُ مُ الللللّهُ مُ الللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ الللللّهُ مُ الللّهُ مُ اللللللّهُ مُ الللللّهُ مُ الللللّهُ مُ
- [١٠١٦٠] عبد الرَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١٠ بُنِ كُرِيزٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَشَارَ إِلَى كَرِيزٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَشَارَ إِلَى اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دخل» ، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٢١٦) من طريق ابن عيينة ، به .

<sup>• [</sup>۱۰۱۵۸] [شيبة: ۲۳۳۰۵].

٥ [١٠١٥٩] [التحفة : خ س ٦٩٤١] [الإتحاف : حب حم ٩٦٢١]، وسيأتي : (١٩٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) الصابئ: الخارج من دينه إلى دين غيره ، والجمع : صُباة . (انظر : النهاية ، مادة : صبأ) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (٢/ ١٥٠) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>•[</sup>١٠١٦٠][شيبة: ٣٨٣٤٠].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبد الله»، والمثبت من «السنن» لسعيد بن منصور (٢/ ٢٧١) من طريق موسى بن عبيدة،



## ٧٠- بَابُ الْجِوَارِ وَجِوَارِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ

- [١٠١٦١] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ فُضَيْلِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ قَرْيَةً مِنْ قُرَىٰ فَارِسَ يُقَالُ لَهَا شَاهِرْتَا فَحَاصَوْنَاهَا شَهْرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ وَطَمِعْنَا أَنْ نُصَبِّحَهُمُ، انْصَرَفْنَا عَنْهُمْ عِنْدَ الْمَقِيلِ، فَتَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنَّا فَاسْتَأْمَنُوهُ، فَكَتَبَ وَطَمِعْنَا أَنْ نُصَبِّحَهُمُ ، انْصَرَفْنَا عَنْهُمْ عِنْدَ الْمَقِيلِ، فَتَخَلَّفَ عَبْدٌ مِنَّا فَاسْتَأْمَنُوهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي سَهْم أَمَانَا ، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا الْرَجَعْنَا إِلَيْهِمْ خَرَجُوا إِلَيْنَا السَّهْمَ فِيهِ كِتَابُ وَوَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَقُلْنَا: مَا شَأْنُكُمْ ؟ فَقَالُوا: أَمَّنْتُمُونَا وَأَحْرَجُوا إِلَيْنَا السَّهْمَ فِيهِ كِتَابُ وَوَضَعُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَقُلْنَا: مَا شَأْنُكُمْ ؟ فَقَالُوا: أَمَّنْتُمُونَا وَأَحْرَجُوا إِلَيْنَا السَّهْمَ فِيهِ كِتَابُ أَمَانِهِمْ فَقُلْنَا: هَذَا عَبُدٌ وَالْعَبْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْء ، قَالُوا: لَا نَدْرِي عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ ، وَقَدْ خَرَجُوا بِأَمَانِ ، قُلْنَا: فَارْجِعُوا بِأَمَانِ قَالُوا: لَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدَا فَكَتَبْنَا إِلَىٰ عُمَرَبَعْضَ وَقَدْ خَرَجُوا بِأَمَانٍ ، قُلْنَا: فَارْجِعُوا بِأَمَانٍ قَالُوا: لَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا فَكَتَبْنَا إِلَىٰ عُمَرَبُعْضَ وَقَدْ خَرَجُوا بِأَمَانٍ مَعْنَا الْمُسْلِمِينَ أَمَانُهُمْ ، فَكَتَبْ عُمَرُ: أَنَّ الْعُبْدَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَانُهُمْ ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَانُهُمْ ، فَكَتَبُ عُمَرُ: أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمِينَ أَمَانُهُمْ ، فَكَتَبُ عُمَرُ: أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمِينَ أَمَانُهُمْ مَا مَانُهُمْ ، قَالَ : فَفَاتَنَا مَا عَلَيْهِ مِنْ غَنَائِمِهِمْ .
- [١٠١٦٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لِتَأْخُذَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَقُولُ: تُؤَمَّنُ.
- ٥ [١٠١٦٣] عبد الزاق، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ أُمَّ هَانِئِ، جَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ عَلِيٍّ قَتْلَهُمَا، فَأَتَتِ النَّبِيَ عَيَلِيَّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «قَدْ أَجَزَنَا مَنْ (١٠) أَجَارَتْ أُمُ هَانِئِ».
- ٥ [١٠١٦٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ (٢) ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ ،

١ [٣/ ٥١ ت] .

<sup>• [</sup>۱۰۱٦۲] [شيبة: ٣٤٠٧٣، ٣٤٠٧٤].

ه [۱۰۱۳۳] [التحفة: دس ۱۸۰۰۵ ، س ۱۸۰۰۳ ، خ م ت س ق ۱۸۰۱۸ ، س ۱۸۰۰۹ ، د ق ۱۸۰۱۰ ، م س ق ۱۸۰۰۳ ، خ م دت س ۱۸۰۰۷] .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ما»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (۲۶/ ۴۳۱) من طريق إسمحاق بن إسراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، به .

٥ [١٠١٦] [التحفة: خ م ت س ق ١٨٠١٨ ، م س ق ١٨٠٠٣ ، د س ١٨٠٠٥ ، د ق ١٨٠١٠ ، خ م دت س ١٨٠٠٧ ، س ١٨٠٠٦ ، الإتحاف: حم ٢٣٢٩٤ ].

<sup>(</sup>٢) كذا ورد الإسناد، وكذلك أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٤١٨) من طريبق عبد الرزاق، =

عَنْ أُمَّ هَانِئٍ ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ الْفَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «فَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمِّي أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ فُلَانًا ، رَجُلًا أَجَرْتُهُ (() ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «فَدْ أَجَرْنَا مَا أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئ» .

ه [١٠١٦٥] عبد الرَّاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ ، أَنَّ زَيْنَبَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا الْعَاصِي بْنَ الرَّبِيعِ إِنْ أَقْرَبَ فَابْنُ عَمِّ ، وَإِنْ أَبْعَدَ فَأَبُو (٢) وَلَدٍ ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ ، فَأَجَازَهُ (٣) النَّبِيُ عَلَيْةٍ .

٥ [١٠١٦٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْـ رُو بْـنُ دِينَـادٍ، أَنَّ حَسَنَ بْـنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي الْعُـزَّى بْـنِ عَبْـ لِهُ شَـمْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْـ لِلْعُـزَّى بْـنِ عَبْـ لِهُ شَـمْسِ بْنِ مَبْدِ الْعُـزَى بْنِ عَبْدِ الْعُرَى بْنِ عَبْدِ الْعُرَى بْنِ عَبْدِ الْعُرَى وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَيْكُ اللّهِ النّبِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَا لَهِ النّبِي عَلَيْهُ وَلَا لَهِ النّبِي عَلَيْهُ وَلَيْ وَعَلَيْهُ وَلَا لَكُولِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ وَوْجَالِبِنْتِ حَدِيجَةً ، فَجِيءَ بِهِ النّبِي عَلَيْهُ فِي قَيْدٍ ، فَحَلّتُ هُ زَيْنَبُ بِنْتُ عَدِيءَ لِهِ النّبِي عَلَيْهُ فِي قَيْدٍ ، فَحَلّتُ هُ زَيْنَبُ بِنْ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا الْعَامِلُ وَكَانَ زَوْجَالِبِنْتِ حَدِيجَةً ، فَجِيءَ بِهِ النّبِي عَلَيْهِ فِي قَيْدٍ ، فَحَلّتُ هُ زَيْنَبُ بِنْ عَلْمُ لِنَالِ وَكَانَ زَوْجَالِبِنْتِ حَدِيجَةً ، فَجِيءَ بِهِ النّبِي عَلَيْهِ فِي قَيْدٍ ، فَحَلَتْ هُ زَيْنَا بُ إِنْ عَلْمُ لَا الْعَامِ وَكَانَ زَوْجَالِبِنْتِ حَدِيجَةَ ، فَجِيءَ بِهِ النّبِي عَلَيْهِ فِي قَيْدٍ ، فَحَلَقُ هُولِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي قَيْدٍ ، فَحَلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥ [١٠١٦٧] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَجَارَتْ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيع، فَأَمْضَى النَّبِيُ عَلَيْهُ جِوَارَهَا.

• [١٠١٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: الْتَقَتْ خَيْلَانِ، خَيْلٌ لِلدَّيْلَمِ، وَخَيْلٌ لِلْعَرَبِ، فَانْكَشَفَتِ الْخَيْلُ، فَإِذَا صَرِيعٌ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَتِ الْعَرَبُ لِلدَّيْلَمِ، وَخَيْلٌ لِلْعَرَبِ، فَانْكَشَفَتِ الْخَيْلُ، فَإِذَا صَرِيعٌ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَتِ الْعَرَبُ وَحَيْلٌ اللَّهِ مَا أَنَّهُ مِنْهُمْ، وَقَالُوا (٤٠): لَا بَأْسَ، فَلَمَّا عَشَوْهُ (٥٠) إِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مِنَ الدَّيْلَمِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللَّهِ مَا آمَنَاهُ، وَمَا كُنَّا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مِنَّا، وَعَالَ بَعْضُهُمْ: وَاللَّهِ مَا آمَنَاهُ، وَمَا كُنَّا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ مِنَا فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَهُمْ قَدْ آمَنُوهُ.

<sup>-</sup> وقال: «هكذا قال الدبري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ميمون بن ميسرة، ووهم فيه، والصواب ما رواه القعنبي وغيره، عن مالك، عن موسئ بن ميسرة».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أخبرته» ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (٤٩١٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «فأبوا» ، وهو خطأ ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٩٥) من طريق الشوري ، به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فأجاره» ، والمثبت هو الأولى . ﴿ ٤) في الأصل: «وقال» ، والمثبت هو الأظهر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : «غشوهم» ، والمثبت هو الأولى .



- ٥ [١٠١٦٩] عبد الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: لَمَّا وَ ابْنِ عَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: لَمَّا صَلَّى النَّبِيُ عَيِّةِ الْفَجْرَ قَامَتْ زَيْنَبُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ ذَكَرَ زَوْجِي قَدْ جِيءَ بِهِ ، وَإِنِّي قَدْ أَالْأَمْرَ مَا لِي بِهِ مِنْ عِلْمٍ ، وَإِنَّهُ لَيُجِيرُ عَلَى الْقَوْمِ أَذْنَاهُمْ » . أَجَرْتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْقَوْمِ أَذْنَاهُمْ » .
- ٥ [١٠١٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ (١)، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٢)، وَيَنْعَقِدُ بِلِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ، وَأَذْنَاهُمْ عَلَىٰ أَقْصَاهُمْ، وَالْمُتَسَرِّي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَوِيُ عَلَى الضَّعِيفِ»، يَقُولُ: فِي الْغَنَائِمِ.
- ٥ [١٠١٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ جِـوَارَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ.

#### ٢١- بَابُ سَهْمِ الْعَبْدِ

- [١٠١٧٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ لَا سَهُمَ لِعَبْدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عَبْدًا وَجَدَ رِكْزَةً عَلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عَبْدًا وَجَدَ رِكْزَةً عَلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ ، وَأَعْتَقَهُ ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا مَالًا ، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
- [١٠١٧٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يُقَالُ: لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ (٣) مِنْهُ زَكَاةٌ.
- [١٠١٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْنُ دِينَـارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ

<sup>(</sup>۱) يد على من سواهم: مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم التخاذل ، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل ، كأنه جعل أيديهم يدا واحدة ، وفعلهم فعلا واحدا . (انظر: النهاية ، مادة : يد) .

<sup>(</sup>٢) تكافؤ الدماء: التساوي في القصاص والديات. (انظر: النهاية ، مادة: كفأ).

<sup>1 [7/ 70 ]].</sup> 

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت بما عند المصنف برقم (٧١٢٠) ، (٧١٣١) .

<sup>• [</sup>۱۰۱۷٤] [شيبة: ٣٥٥٣٣].



مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ بَعْضَ الْغِفَارِيِّينَ ، خَالِدَ بْنَ الْغِفَارِيِّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبِيدًا لَهُمْ شَهِدُوا بَدْرًا ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، ثَلَاثَةَ آلَافٍ كُلَّ سَنَةٍ .

- ٥ [١٠١٧] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ وَقِيدَ عَزْوَةٍ ، قَالَ : وَفِينَا مَمْلُوكُونَ ، قَالَ : فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ .
- [١٠١٧٦] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ ، هَـلْ يُعْطَوْنَ مِنَ الْخُمُسِ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْخُمُس شَيْءٌ .
- [١٠١٧] عِدَالِزَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْر، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَأَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَأَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَأَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسَدِّةِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْبَأْسَ: لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ، إِلَّا أَنْ يُحْدَدَيَا (١) مِنْ غَنَائِمِ الْقَوْم. الْقَوْم.
- [١٠١٧٨] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمَنَاثِمِ. الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَقَالَ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ نَصِيبٌ مِنَ الْغَنَاثِمِ.

قَالَ الْحَجَّاجُ : وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ .

٥ [١٠١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ قَالَ: حَضَرْتُ خَيْبَرَ مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْ يُسْهِمْ لِي، وَأَعْطَانِي (٢) مِنْ خُرْثِيِّ (٣) الْمَتَاع.

٥ [١٠١٧] [الإتحاف: حم ١٦٢٥٧].

<sup>• [</sup>١٠١٧٦] [التحفة: م دت س ٢٥٥٧ ، خ م دس ٥٤٤٩ ، ت ١٨٩٦٩].

<sup>• [</sup>۱۰۱۷۷] [التحفة: ت ۱۸۹۶۹، م دت س ۲۵۵۷، خ م دس ٥٤٤٩].

<sup>(</sup>١) الإحذاء: الإعطاء. (انظر: النهاية، مادة: حذا).

<sup>• [</sup>۱۰۱۷۸] [شيبة: ٣٣٨٨٣].

٥[٧٧٨٨][شيبة: ٣٣٨٨١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فأعطاني»، والمثبت من «المسند» لأبي داود الطيالسي (٢/ ٥٤١) من طريق محمد بن زيد، به.

<sup>(</sup>٣) الخرثي: أثاث البيت ومتاعه. (انظر: النهاية، مادة: خرث).



• [١٠١٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمٍ ذِي الْقُرْبَى ، وَعَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ ، وَعَنِ الْعَبِيدِ ، هَلْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ لِي فِي سَهْمٍ ذِي الْقُرْبَى ، فَإِنَّهُ كَانَ لَنَا مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ لِي فِي سَهْمٍ ذِي الْقُرْبَى ، فَإِنَّهُ كَانَ لَنَا حَتَى حَرَمْنَاهُ قَوْمَنَا ، وَكَتَبْتَ فِي قَتْلِ الصِّبْيَانِ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا كَانَ صَاحِبُ مُوسَى يَعْلَمُ ، وَإِلَّا لَا يَحِلُ لَكَ قَتْلُهُمْ ، وَكَتَبْتَ فِي الْعَبِيدِ هَلْ كَانُوا يُعْطَوْنَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا (١٠) ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يُحْذَوْنَ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضْرَبَ لَهُمْ سَهُمْ .

## ٢٢- بَابٌ هَلْ يُسْهَمُ (٢) لِلْأَجِيرِ؟

• [١٠١٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: لَا سَهْمَ لِلأَجِيرِ.

٥ [١٠١٨٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ: أَتَخْرُجُ مَعِي يَا فُلَانُ لِلْغَزْوِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَعَدَهُ، فَلَمًا حَضَرَهُ الْخُرُوجُ دَعَاهُ، فَأَبَىٰ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ (٣)، فَقَالَ لِلْغَزْوِ؟ قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَلَيْسَ قَدْ وَعَدْتَنِي؟ أَتَكْذِبُنِي؟ وَتُخْلِفُنِي؟ قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَالَ: مَا الَّذِي يُرْضِيكَ حَتَّى تَخْرُجَ مَعَهُ قَلَ: فَمَا الَّذِي يُرْضِيكَ حَتَّى تَخْرُجَ؟ قَالَ: فَلَا الَّذِي يُرْضِيكَ حَتَّى تَخْرُجَ؟ قَالَ: فَلَا الَّذِي يُرْضِيكَ حَتَّى تَخْرُجَ؟ قَالَ: فَلَا اللَّذِي يُرْضِيكَ حَتَّى تَخْرُجَ؟ قَالَ: فَلَا اللَّذِي يُرْضِيكَ حَتَّى تَخْرُجَ؟ قَالَ: فَلَا اللَّذِي يُرْضِيكَ حَتَّى الْحَدُرَجَ مَعَهُ فَخَرَجَ مَعَهُ، فَلَمَّا هَزَمُ وا الْعَدُو وَأَصَابُوا الْغَنَائِم، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَعْطِنِي نَصِيبِي مِنَ الْغَنَائِم، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ سَأَذْكُرُ الْغَنَائِم، قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَعْطِنِي نَصِيبِي مِنَ الْغَنَائِم، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ شَا الْخَرَةِ مَنِ الْغَنَائِم، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ شَا الْفَائِم وَالْعَلَالَةُ مَنْ الْعَنَائِم، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ سَأَعْنَائِم مَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ سَأَنْ الْمِسْ وَالْعَلَالَةُ مِنْ الْعَنَائِم، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ الْعَلَاقِ مَنْ الْعَنَائِم، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ الْعَلَالُ عَلْمِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلْوَالَ الْعَلَالِ الْعَلْمُ الْمَائِمُ وَالْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالُولَ الْعَلَالَةُ عَلَى الْلَهُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ مَا الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْمُعُلِلُ الْعُلَالُ الْعَلَالُولُولُولِهُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعُطِنِي الْعَلِيْمِ الْعُلْعُ الْعَلَالُولُ الْعُمُولُ الْعَ

<sup>• [</sup>١٠١٨٠] [التحفة: م دت س ٢٥٥٧ ، ت ١٨٩٦٩ ، خ م د س ٥٤٤٩] [شيبة: ٢٨٨٥٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا» ليس في الأصل، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٨٥٨/ ٢) من طريق إسهاعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز، به .

<sup>(</sup>٢) الإسهام: جعل الشيء صاحب حصة ، يقال أسهم له بألف ، أي : أعطاه ألفا . (انظر: اللسان ، مادة : سهم) .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل : «فلما» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من «الاستذكار» (٥/ ٤٨) معزوا لعبد الرزاق بسنده ، به .

۵[۳/۲٥ س].



أَمْرَكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُ فَذَكَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : «هَذِهِ الثَّلَاثَةُ دَنَانِيرَ حَظُهُ وَنَصِيبُهُ مِنْ غَزْوِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ».

#### ٢٣- بَابُ الْجَعَائِلِ

- [١٠١٨٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَعَائِلِ ، قَالَ : إِذَا أَخَذَهُ الرَّهُ مِنِيَةِ (١٠) عِبد الرَّبُلُ بِنِيَةِ (١٠) يَتَقَوَّىٰ بِهِ فَلَا بَأْسَ .
- [١٠١٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ الْقَاعِدُ يَتْبَعُ (٢) الْغَازِيَ ، فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَزْوَهُ فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ.
- [١٠١٨٥] عبد الزان ، عَنِ الغَوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ الْعَيْزَارِ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْجَعَائِلِ ، فَقَالَ : لَمْ أَكُنْ لِأَرْتَشِيَ إِلَّا مَا رَشَانِي اللَّهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : تَرْكُهَا أَفْضَلُ ، فَإِنْ أَخَذْتَهَا فَأَنْفِقْهَا فِي سَبِيل اللَّهِ .
- [١٠١٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْأَعْجَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَعَائِلِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَاحِدٌ، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَعَائِلِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَاحِدٌ، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٌ، قَالَ: إِنْ جَعَلْتَهُ فِي عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ أَوْ وَاحِدٌ، قَالَ: إِنْ جَعَلْتَهُ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ عَنْمِ فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ.
- [١٠١٨٧] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَأْخُذُوا ، هَذَا فِي الْجَعَالَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بدينه»، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ١٧٢) من طريق إسـحاق الـدبري، عـن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يمنح» ، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ١٧٢) من طريق إسحاق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>• [</sup>١٠١٨٥] [شيبة: ٢٧٨٧٦].

<sup>• [</sup>۲۸۱۸] [شيبة: ۱۹۸۷۷].

<sup>(</sup>٣) الكراع: اسم لجميع الخيل. (انظر: النهاية، مادة: كرع).



• [١٠١٨٨] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يَجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا خَرَجَ الْبَعْثُ .

٥ [١٠١٨٩] عما الزال (١) ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَطَاءٍ (٢) الْجَنَدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُبَيْبِ الْجَنَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُبَيْبِ الْجَنَدِيُّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : "يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، يَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ إِذَا رَأَيْتَ الصَّدَقَةَ كُتِمَتْ ، وَقَلَّتْ وَاسْتُوْجِرَ فِي الْغَزْوِ ، وَعُمِّرَ الْخَرَابُ ، وَحُرِّبَ الْعَامِرُ ، وَالرَّجُلُ يَتَمَرَّسُ كُتِمَتْ ، وَقَلَّتْ وَاسْتُوْجِرَ فِي الْغَزْوِ ، وَعُمِّرَ الْخَرَابُ ، وَحُرِّبَ الْعَامِرُ ، وَالرَّجُلُ يَتَمَرَّسُ لَيْعِيرُ بِالشَّجِرِ ، فَإِنَّكَ وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ » ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ (٣) السَّبَابَةِ بِأَمَانَتِهِ كَمَا يَتَمَرَّسُ الْبَعِيرُ بِالشَّجِرِ ، فَإِنَّكَ وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ » ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ (٣) السَّبَابَةِ وَالْتِي تَلِيهَا .

#### ٢٤- بَابُ الشُّعَارِ

• [١٠١٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ شِعَارُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَكُوْ يَعُومَ مُسَيْلِمَةً يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ .

• [١٠١٩١] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ .

٥ [١٠١٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بُنَ أَبِي صُفْرَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ يَكُلِّهُ يَقُولُ: «إِنْ بُيُّتُمُ اللَّيْكَةَ، فَقُولُوا: حم لَا يُنْصَرُونَ (٤٠)».

<sup>(</sup>۱) سقط في هذا الإسناد: «عن معمر»، ففي «جامع المسانيد والسنن» لابن كشير (٥/ ١٩٦) قال: «رواه أبو نعيم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن كثير بن عطاء الجندي . . . »، وفي «التاريخ الكبير» للبخاري (٧/ ٢١٢) ، ذكر البخاري وأبو حاتم أن مَعمرًا للبخاري (١٩٢/) ، ذكر البخاري وأبو حاتم أن مَعمرًا هو من يروي عنه ، وقد سمياه: كثير بن سويد الجندي ، والحديث رواه ابن نقطة في «إكهال الإكهال» (٣/ ١٠) بسنده إلى الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن كثير بن عطاء الجندي ، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «سويد» . ينظر : «التاريخ الكبير» ، «الجرح والتعديل» فيها تقدم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بإصبعه» ، والمثبت من «جامع المسانيد والسنن» فيها تقدم.

<sup>• [</sup>۱۰۱۹۰] [شيبة: ۳٤٢٥٧، ٣٤٤١٣].

<sup>• [</sup>۱۰۱۹۱] [شيبة: ٣١٤٠٥].

٥ [١٠١٩٢] [التحفة: دت س ١٥٦٧٩] [شيبة: ٣٧٩٥٤].

<sup>(</sup>٤) حم لا ينصرون: اللهم لا ينصرون، ويريد به الخبر لا الدعاء، وقيل: إن السور التي في أولها: ﴿حمَّ﴾ سور لها شأن؟ مما يستظهر بها على استنزال النصر من الله . (انظر: النهاية، مادة: حم).



## ٢٥- بَابُ السَّلَبِ(١) وَالْمُبَارَزَةِ

- [١٠١٩٣] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : بَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكُ أَخُو أَنَسٍ مَرْزُبَانَ الرَّأْرَةِ فَقَتَلَهُ ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنَ الْخُو أَنَسٍ مَرْزُبَانَ الرَّأْرَةِ فَقَتَلَهُ ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنَ الْخُطَّابِ ، فَقَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ : إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا كَثِيرًا ، وَلَا أَرَانِي إِلَّا خَامِسَهُ .
- [١٠١٩٤] عبالزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اسْتَلْقَىٰ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَتَرَنَّمَ، فَقَالَ (٢) لَهُ أَنَسٌ: اذْكُرِ اللَّهَ يَا أَخِي، فَاسْتَوَىٰ جَالِسًا، وَقَالَ: مَالِكٍ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَتَرَنَّمَ، فَقَالَ (٢) لَهُ أَنَسٌ: اذْكُرِ اللَّهَ يَا أَخِي، فَاسْتَوَىٰ جَالِسًا، وَقَالَ: أَيْ أَنَسُ! أَتُرَانِي أَمُوتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، وَقَدْ قَتَلْتُ مِائَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً سِوَىٰ مَا شَارَكْتُ فِي قَتْلِهِ.
- ه [١٠١٩٥] عبد الزال ، عَنِ الفَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَرَيْظَةَ ، فَقَالَ ١٠ عَنْ عُبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِبْدِي قُرَيْظَةَ ، فَقَالَ ١٠ مَنْ يُبَارِزُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "قُمْ يَا زُبَيْسُرُ » فَقَالَ تُ صَفِيّةُ : أَوَحِيدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "أَيُّهُمَا عَلَا (") صَاحِبَهُ قَتَلَهُ " ، فَعَلَاهُ الزُّبَيْرُ فَقَتَلَهُ (") فَنَظَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَلَبَهُ .
- [١٠١٩٦] عبد الرَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) السلب: ما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها . (انظر: النهاية ، مادة : سلب) .

<sup>• [</sup>۱۰۱۹۳] [شيبة: ٣٧١٦١].

<sup>• [</sup>۱۰۱۹٤] [شيبة: ۲٦٥٤٩، ١٩٧٤٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «قال» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ٢٤٥) من طريق الدبري ، عن عبـد الـرزاق ، به .

٥[٥٩١٨][شببة: ٣٧٩٧٨].

٩ [٣/٣٥].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، واستدركناه من «المغازي» للواقدي (٢/ ٥٠٤)، «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٠/ ٣٨٧)، وغيرهما من حديث الثوري، به .

<sup>• [</sup>١٠١٩٦] [شيبة: ٣٣٧٦٧].





لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ ، فَإِنَّ سَلَبَهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ .

- ٥[١٠١٩٧] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يُخَمِّسُ السَّلَبَ.
- [١٠١٩٨] عبرالراق، عَنِ الفَوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْعَبْدِيُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي شِبْرَ وَهُوَ الصَّوَابُ ، قَالَ : كُنَّا بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَيْهِ السِّلَامُ وَالْهَيْنَةُ ، قَالَ : مرد ، وَمرد يَقُولُ : رَجُلٌ وَرَجُلٌ ، فَعَرَضْتُ عَلَىٰ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَيْهِ السِّلَامُ وَالْهَيْنَةُ ، قَالَ : مرد ، وَمرد يَقُولُ : رَجُلٌ وَرَجُلٌ ، فَعَرَضْتُ عَلَىٰ أَصْحَابِي أَنْ يُبَارِزُوهُ ، فَأَبَوْا ، وَكُنْتُ رَجُلًا قَصِيرًا ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ ( ) إلَيْهِ ، فَصَاحَ صَوْبًا ، وَكَبَرْتُ وَهَدَر ، وَكَبَرْتُ فَاحْتَمَلَ بِي فَضَرَب ، قَالَ : وَيَمِيلُ بِهِ فَرَسُهُ ، قَالَ : فَأَخَذْتُ خِنْجَرَهُ ، فَوَثَبْتُ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، فَذَبَحْتُهُ ، قَالَ : وَأَخَذْتُ مِنْطَقَةً لَهُ وَسَيْفًا ، وَرَايَتَيْنِ ، وَدِرْعًا ( ) ، وَكَبَرْتُ مَلْ فَقَوْمَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ ، فَقَالَ : وَرَايَتَيْنِ ، وَدِرْعًا ( ) ، وَسِوَارَيْنِ ، فَقَوَّمَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ ، فَقَالَ : هَذَا سَلَبُ شِبْرِ بْنِ وَرَايَتَيْنِ ، وَدِرْعًا ( ) ، وَلَا يَنَعْ مَنْ إلَيْهِ ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : هَذَا سَلَبُ شِبْرِ بْنِ عَشَرَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ ، فَقَالَ : هَذَا سَلَبُ شِبْرِ بْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : هَذَا سَلَبُ شِبْرِ بْنِ عَلْمَ مَذِينًا مَرِينًا مَرِينًا فَنَقَلَنِيهِ كُلَّهُ .
- [١٠١٩٩] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَقِيَ الْبَرَاءُ بُنُ مَالِكِ يَوْمَ بَنِي مُسَيْلِمَةَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : حِمَارُ الْيَمَامَةِ ، وَكَانَ رَجُلًا طِوَالًا فِي يَـدِهِ سَيْفٌ أَبْيَضُ ، وَكَانَ الْبَرَاءُ رَجُلًا قَصِيرًا ، فَضَرَبَ الْبَرَاءُ رِجُلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، فَكَأَنَّهُ أَخْطَأَهُ ، فَوَقَعَ عَلَىٰ قَفَاهُ ، قَالَ : فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ وَأَغْمَدْتُ سَيْفِي .
- [١٠٢٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ سِلَاحٌ ، إِلَّا سِلَاحُ الْعَدُوّ ، فَقَاتِلْ بِهِ ، ثُمَّ رُدَّهُ إِلَى الْمَغَانِم .
- ٥ [١٠٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقدمت» ، والتصويب من «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ١٢٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ودراعا» ، والتصويب من المصدر السابق.

٥ [ ١٠٢٠١ ] [التحفة : خ م دت ق ١٢١٣٢ ].



عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ حُنَيْن (١) فَقَتَلْتُهُ ، فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سَلَبَهُ .

- ٥ [١٠٢٠٢] عِمَالِرَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ وَكُومَةَ مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ رَجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «مَنْ يَكْفِينِي عَدُوّي؟» فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَبَارَزَهُ الزُّبَيْرُ فَقَتَلَهُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ عَيَيْتُهُ سَلَبَهُ.
- [١٠٢٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: فُتِحَتِ الْأَهْوَادُ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو مُوسَى أَوْ غَيْرُهُ، فَدَعَا مَجْزَأَةَ أَوْ شَقِيقَ بْنَ ثَوْرِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: انْظُرْ لِي رَجُلًا مِنْ قَوْمِكَ أَبْعَثْهُ فِي مَبْعَثِ، فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي تُرِيدُ خَيْرًا، لِي رَجُلًا مِنْ قَوْمِكَ أَبْعَثْهُ فِي مَبْعَثِ، فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا أُحِبُ أَنْ أُوقِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا أُحِبُ أَنْ أُوقِعَ فِيهِ أَحَدًا مِنْ قَوْمِي، وَلَئِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مَا أُحِبُ أَنْ أُوقِعَ فِيهِ أَحَدًا مِنْ قَوْمِي، فَالَ: إِنَّا دُلِلْنَا عَلَىٰ سِرْبِ يُدْخَلُ مِنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَبَعَثُهُ فِي مِنْ قَوْمِي، فَالَ: وَعَلَيْهِمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ " فَدَخَلَ مَجْزَأَةُ أَوْ أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَرْجَ رَمَوْهُ بِصَحْرَةٍ فَقَتَلُوهُ، وَدَخَلَ النّاسُ حَتَى كَثُرُوا، وَفَتَحَهَا اللّهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ كَانَ غُلَامًا ابْنَ عِشْرِينَ.

## ٢٦- بَابُ ذِكْرِ الْخُمُسِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى

- [١٠٢٠٤] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَـالَ: سَـلَكَ عَلِيٌّ بِالْخُمُسِ طَرِيقَهُمَا.
- التُورين ، قَالَ : كَانَ لَنَا فَمَنَعْنَاهُ قَوْمَنَا ، فَدَعَانَا عُمَرُ ، فَقَالَ : يُنْكَحُ فِيهِ أَيَامَاكُمْ ، وَيُعْطَى فِيهِ غَارِمُكُمْ ، فَأَبَيْنَا ، فَأَبَيْ عُمَرُ ﴿ فَقَالَ : يُنْكَحُ فِيهِ أَيَامَاكُمْ ، وَيُعْطَى فِيهِ غَارِمُكُمْ ، فَأَبَيْنَا ، فَأَبَيْ عُمَرُ ﴿ لَيْكُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خيبر»، والمثبت كما عند أحمد في «المسند» (٥/ ٢٩٦) من حديث ابن عيينة، به .  $^{\circ}$  [٣/ ٥٣  $^{\circ}$ ].

<sup>• [</sup>١٠٢٠٥] [التحفة: ت ١٨٩٦٩ ، م دت س ٢٥٥٧ ، خ م د س ٥٤٤٩].



- [١٠٢٠٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَ أَنَّ لِلَهِ خُمُ سَهُو ﴾ [الأنفال: ٤١] خَمْسَةُ أَخْمَاسِ : لِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ، وَالْيَتَامَىٰ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيل .
- [١٠٢٠٧] عبد الرزاق، عن الشَّوْرِيِّ، عن قَيْسِ بن مُسْلِم الْجَدَلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنْمَا غَيْمَتُم مِّن الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنْمَا غَيْمَتُم مِّن الْحَرَةُ، شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و﴾ [الأنفال: ٤١]، قالَ: هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامِ ، لِلَّهِ أَلْ اللَّهُ عَلَيْةٍ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ، قَالَ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُوبَىٰ ، فَاخْتَلَفُوا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ يَتَلِيَّةٍ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ ، قَالَ قَائِلٌ: سَهُمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهُمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهُمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهُمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهُمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ النَّبِي يَكُونُ السَّهُمُ فِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ النَّبِي مَكِي وَعَمْرَ ، قُلْتُ لَ السَّهُمَيْنِ فِي الْخَيْلِ ، وَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَيْةٍ أَنْ يَجْعَلُوا هَذَيْنِ السَّهُ مَيْنِ فِي الْخَيْلِ ، وَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ خِلَافَةِ أَبِي بَكُرٍ وَعُمْرَ ، قُلْتُ لَهُ مَا مَنَعَهُ (٢) وَلُكَ فِي خِلَافَهُمَا . وَالْمُتَلِي اللَّهُ مَا وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَلَافَهُمَا .
- ٥ [١٠٢٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا»، فَقَتَلُوا مَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ، فَجَاءَ أَبُو الْيَسَرِ بْنُ عَمْرٍ و بِأَسِيرَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ وَعَدْتَنَا مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا، فَقَدْ جِئْتُ بِأَسِيرَيْنِ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا اللَّهِ الْمَثَلِ اللَّهِ عَنَا زَهَادَةٌ فِي الْآخِرَةِ، وَلَا جُبْنٌ عَنِ الْعَدُو، وَلَكِنَا قُمْنَا هَذَا الْمَقَامَ خَشْيَةً أَنْ يَقْتَطِعَكَ الْمُشْرِكُونَ، وَإِنَّكَ إِنْ تُعْطِ هَوُلَاءِ لَا يَعْفِلُ وَنَ، وَهِ فَلَاءِ يَقُولُونَ، وَهَوْلُونَ، وَهَوْلُونَ، وَهَوْلُونَ، فَنَزَلَتْ: لَا يَبْقَى لِأَصْحَابِكَ شَيْءٌ، قَالَ: فَجَعَلَ هَوُلَاءِ يَقُولُونَ، وَهَوُلَاء يَقُولُونَ، وَهَوُلُونَ، وَهَوْلُونَ، فَنَرَلَتْ:

<sup>• [</sup>١٠٢٠٧] [التحفة: س ١٨٥٧٩] [شببة: ٣٣٩٨١].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اللَّه»، والتصويب من «الأموال» لابن زنجويه (٢/ ٧٢٩) من طريق سفيان، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فيا منعه» ليس في الأصل، واستدركناه من «الأموال» لابن زنجويه (١٢٤٩)، «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٣٤) من حديث أبي جعفر محمد بن على ، بنحوه .

٥ [١٠٢٠٨] [التحفة: دس ٢٠٨١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إنك» ، وهو خطأ ، والتصويب من «التفسير» للمصنف ، به .



﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ فَلِ ٱلْأَنْفَ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: ١]، قَالَ: فَسَلَّمُوا الْغَنِيمَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ وَٱعْلَمُ وَأُ أَنْمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُحُسَهُ و﴾ [الأنفال: ٤١].

٥[١٠٢٠٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ . . . نَحْوَهُ .

٥ [١٠٢١٠] عِدَّ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ سَهُمُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ وَلَيْكُمْ النَّبِيِّ وَلَيْكُمْ النَّبِيِّ وَلَيْكُمْ النَّبِيِّ وَلَيْكُمْ النَّهُ مَن الصَّفِيِّ الْحُمُسِ، وَيُضْرَبُ لَهُ سَهُمُهُ ، إِنْ شَهِدَ وَإِنْ غَابَ، وَكَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ مِنَ الصَّفِيِّ.

٥ [١٠٢١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بُنَ الْجَزَّادِ وَسَأَلْتُ كَمْ كَانَ سَهْمُ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ : كَانَ خُمُسَ الْخُمُسِ .

### ٧٧- بَابُ بَيْعِ الْمَفَانِمِ

١٠٢١٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ
 عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَكْرَهُ بَيْعَ الْخُمُس حَتَّىٰ ٣ يُقْسَمَ.

٥ [١٠٢١٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَثُلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يَوْمَ خَيْبَرَ .

٥ [١٠٢١٤] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (٢) ، وَعَنِ الْحَبَالَى (٣) أَنْ يُقْرَبْنَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّىٰ تُقْسَمَ ، وَعَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع .

٥ [١٠٢١٠] [التحفة: دس ١٨٦٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الصيف» ، وهو خطأ ، والتصويب كما في آخر الحديث.

٥[١٠٢١١][شيبة: ٥٧٩٣٩، ٣٣٩٧٦]. ١٠٢١١]

<sup>(</sup>٢) الحمر الأهلية : جمع الحمار ، وهي التي تألف البيوت ولها أصحاب ، وهي الإنسية ضد الوحشية . (انظر : النهاية ، مادة : أهل) .

<sup>(</sup>٣) الحبالى: جمع حُبْلَىٰ ، وهي: الحامل ، وهو من الحبَل ، وهو: امتلاء الرحم. (انظر: اللسان ، مادة: حبل).



٥[١٠٢١٥] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ النَّبِيِّ وَعِثْلَهُ .

ه [١٠٢١٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُوعُثْمَانَ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِالْفَاقِ .

#### ٢٨- بَابُ الْفُلُول

٥ [١٠٢١٧] عبرالراق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(عَزَا نَبِيٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ: لَا يَعْزُو مَعِي (١ ) رَجُلِّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَبْنِ بِهَا، وَلَا رَجُلُ لَهُ عَنْمٌ يَنْعَظِرُ وِلَادَهَا، وَلَا رَجُلٌ بَنَى بِنَاء لَمْ يَغُرُعْ مِنْه، فَلَمَّا أَتَى الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ وَجَاءَهُ عَنَمٌ يَنْعَظِرُ وِلَادَهَا، وَلَا رَجُلٌ بَنَى بِنَاء لَمْ يَغُرُعُ مِنْه، فَلَمَّا أَتَى الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ وَجَاءَهُ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِمَ أُمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُ مَّ الْحِيشَةَا عَلَيْ سَاعَة، فَمَ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فُمَّ وُضِعَتِ الْغَنِيمَةُ فَجَاءَتِ النَّالُ ، فَلَمْ تَأْكُلْهَا، فَعَبَسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ سَاعَة، ثُمَ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فُمَّ وُضِعَتِ الْغَنِيمَةُ فَجَاءَتِ النَّالُ ، فَلَمْ تَأْكُلْهَا، فَعَنَا فَعْنَى مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ ، قَالَ : فَلَصِقَتْ يَدُهُ بِيدِ رَجُلَيْنِ أَوْ فَقَالَ : إِنَّ فِيكُمُ الْغُلُولَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "لَمْ تَجِلً لِأَحَدِ قَبْلَنَا، وَلَا اللَّهُ مَعْلَقَ أَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَى فَعَمَا فَطَيَبَهَا لَنَا» ، وَزَعَمُوا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحِسَلُ لِأَحَدِ قَبْلَنَا ، وَلَا بَعْلَى وَأَى اللَّهُ تَعَالَى وَأَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْمَا فَطَيْبَهَا لَنَا» ، وَزَعَمُوا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسُ لِأَحَدِ قَبْلَكُ وَلَا بَعْدَهُ وَلَى وَمُعْفَنَا فَطَيْبَهَا لَنَا» ، وَزَعَمُوا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحِسَلُ لِأَحَدِ قَبْلَكُ اللَّهُ مَعْمَا فَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ا

٥ [١٠٢١٨] عِدَارَاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا غَنِمَ مَعْنَمَا بَعَثَ مُنَادِيًا: «لَا يَعُلَّنَ رَجُلٌ بَعِيرًا، فَيَأْتِي بِهِ عَلَى ظَهْرِهِ يَوْمَ مُنَادِيًا: «لَا يَعُلَّنَ رَجُلٌ بَعِيرًا، فَيَأْتِي بِهِ عَلَى ظَهْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ظَهْرِهِ لَهُ حَمْحَمَةٌ».

الْقِيَامَةِ لَهُ رُغَاءٌ، أَلَا لَا يَعُلَّنَ فَرَسًا، فَيَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ظَهْرِهِ لَهُ حَمْحَمَةٌ».

٥[١٠٢١٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: جَاءَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبِ،

<sup>0 [</sup>۱۰۲۱۷] [التحفة: خ م ۱۶۲۷۷، خ ۱۳۱۰، م ۱۶۷۵۰، د ۱۲۸۰۹، ق ۱۶۰۳۷، س ۱۵۳۴۱، خ ۱۵۳۴۱، خ ۱۸۳۹۰، خ ۱۸۳۴۱، س ۱۸۳۹۱، س ۱۳۲۸۱، س ۱۳۲۸۱].
(۱) زاد بعده فی الأصل: «من».



فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ (١): قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ قَاتَلْتَ فَهَلْ جِئْتَنَا بِشَيْء؟ قَالَ: هَذِهِ إِبْرَةٌ خِيطِي بِهَا ثِيَابَكِ ، قَالَ: هَذِهِ إِبْرَةٌ خَمَا دُونَهَا» ، فَقَالَ عَقِيلٌ ثِيَابَكِ ، قَالَ: فَبَعَثَ النَّبِيُّ وَيَنَا أَنْ عَقِيلٌ الْأَلَا لَا يَعُلَّنَ رَجُلٌ إِبْرَةٌ فَمَا دُونَهَا» ، فَقَالَ عَقِيلٌ لِيْعَلَّنَ رَجُلٌ إِبْرَةٌ فَمَا دُونَهَا» ، فَقَالَ عَقِيلٌ لِإِمْرَأَتِهِ : مَا أَرَىٰ إِبْرَتَكِ إِلَّا قَدْ فَاتَتْكِ .

- [١٠٢٢] عبد الزال ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَٱعْلَمُ وَا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ . غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ١١]، قَالَ : الْمِخْيَطُ مِنَ الشَّيْءِ .
- ٥ [١٠٢٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسِنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقَ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَىٰ وَهُوَ وَاقِف عَلَىٰ فَرَسِهِ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقُ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَىٰ وَهُوَ وَاقِف عَلَىٰ فَرَسِهِ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ مَنْ بَلْقَيْنِ، وَقَالَ: «بَلْ هُو الْآنَ يُجَدُّ مِنْ بَلْقَيْنِ، وَقَالَ: «بَلْ هُو الْآنَ يُجَدُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ عَلَّهَا» (٢).
- ٥ [١٠٢٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَيِّ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنْيَنٍ، عَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، فَاضْطُرَّ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، وَهُو عَلَى حُنْيَنٍ، عَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ، فَاضْطُرً إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَوَقَفَ، فَقَالَ: «رَدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، أَتَخْشُوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ؟ فَلَوْ كَانَ عَدَدُهُ هَذِهِ الْعِضَاوِ (٣) نَعَمًا (٤٤) لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُوا (٥) بَخِيلًا، وَلَا شَجَبَانًا، وَلَا كَذَّابَا».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «امرأة».

<sup>• [</sup>۲۲۲۰] [شيبة: ۳۳۹۸۹].

٥ [١٠٢٢] [الإتحاف: حم ٢١٠١٦].

<sup>(</sup>٢) أقحم بعده في الأصل : «الله ورسوله» ، والمثبت موافق لما في «المسند» لأحمد (٩٧ ٣٠) من طريق المصنف ، به .

٥ [ ١٠٢٢٢ ] [ التحفة : خ ٣١٩٥] [ الإتحاف : حب حم ٣٩٠٨] .

<sup>(</sup>٣) العضاه : جمع العضة ، وهي : كل شجر عظيم له شوك . (انظر : النهاية ، مادة : عضه) .

<sup>(</sup>٤) النعم: الإبل والبقر والغنم، وقيل: الإبل خاصة، والأنعام للثلاثة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نعم).

<sup>(</sup>٥) في النسخة المصورة: «كذا في (ص) ، وفي «الصحيح»: «لا تجدوني»».

٥ [٣] ٥٥ ب].





- ٥ [١٠٢٢٣] عدارزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ عِنْدَ قَسْمِ الْخُمُسِ، أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَحِلُّهُ خِيَاطًا أَوْ مِخْيَطًا، فَقَالَ: «رُدُوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْخُمُسِ، أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَحِلُّهُ خِيَاطًا أَوْ مِخْيَطً، فَقَالَ: «رُدُوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْخُمُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ»، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ شَعَرَاتٍ أَوْ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرِهِ، فَقَالَ: «مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وَلَا مِثْلُ هَذِهِ إِلَّا (١) الْخُمُسُ وَهُو مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ».
- ٥[١٠٢٢٤] عبد الزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ (٢)، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ».
- [١٠٢٢٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أَرْبَعٍ لَا يُقْبَلْنَ فِي حَجِّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا جِهَادٍ، وَلَا صَدَقَةٍ: الْخِيَانَةُ، وَالسَّرِقَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ.
- ٥ [١٠٢٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَانَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا عَمْرَةً (٣) مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا عَمْرَةً (ته مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ لَهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِةً بِخَيْبَرَ فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَلَمْ يُصَلِّ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فِي مَتَاعِهِ، فَوَجَدُوا فِيهِ خَرَزًا (٤) مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْن.
- ٥[١٠٢٢] قَالَ عِبِوالرَّاقِ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ أَبَا عَمْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ ، مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) الطهور : بالضم : التطهر ، وبالفتح : الماء الذي يتطهر به . (انظر : النهاية ، مادة : طهر) .

<sup>• [</sup>۱۰۲۲۵] [شيبة: ٣٦٥٢٦].

٥ [١٠٢٢٦] [التحفة: دس ق ٣٧٦٧]. (٣) في الأصل: «عمر»، والتصويب من الذي يليه.

<sup>(</sup>٤) الخرز : فصوص من جيد الجوهر ورديئه من الحجارة ونحوه ، الواحدة خرزة . (انظر : اللسان ، مادة : خرز) .

٥[١٠٢٢٧][شبية: ٣٤٢١٤].



٥ [١٠٢٢٨] عدارزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَيَّا يُومَ حُنَيْنِ أَتَى الْقَبَائِلَ فِي مَنَازِلِهِمْ، يَدْعُو لَهُمْ، الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَيَّا يُومَ حُنَيْنِ أَتَى الْقَبَائِلَ فِي مَنَازِلِهِمْ، يَدْعُو لَهُمْ، ويُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، فَتَرَكَ قَبِيلَةً مِنْ تِلْكَ الْقَبَائِلِ لَمْ يَأْتِهَا، وَإِنَّهُمُ الْتَمَسُوا فِيهِمْ، فَوَجَدُوا فِي بَرُدَعَةِ (١٠ رَجُلٍ عِقْدًا مِنْ جَزْعٍ قَدْ غَلَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّى عَلَى الْمَيِّتِ.

٥ [١٠٢٢٩] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : كَانَ رَجُلٌ عَلَىٰ ثَقَلِ (٢) النَّبِيِّ عَيْقِيَّ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيِ عَيْقِيَّ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيِ عَيْقِيَّ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِيَّ يُعَلِيْهِ كِسَاءً قَدْ عَلَّهُ .

٥ [ ١٠٢٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَا قَيْلَ لَهُ فِي رَجُلٍ كَانَ يُمْسِكُ بِرَأْسِ دَابَّتِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ : اسْتُشْهِدَ فُلَانٌ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ الْآنَ يَتَقَلَّبُ فِي النَّارِ» ، فَقَالَ : وَلِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «غَلَّ شَمْلَةً يَوْمَ حَيْبَرَ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَخَذْتُ شِرَاكَيْن (٣) يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» .

٥ [١٠٢٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ عَيَيْقَ يَـوْمَ أَحُدِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَيْقَ: «أَيْ فُلَانُ، هَـلْ أَحُدِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَيْقَ: «أَيْ فُلَانُ، هَـلْ فَعَلْت؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانُ، هَـلْ الْذِي أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَعَلْت؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، النَّعْفِرُ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرُ لَهُ، فَقَالَ: وَحُونَا مَنْ أَبِي حُرُوا هَاهُنَا، فَحَفَرُوا فَاسْتَخْرِجُوا قَطِيفَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لَهُ، فَقَالَ: «دَعُونَا مَنْ أَبِي حُرُو»، يعْنِي الْعَذِرَةَ.

• [١٠٢٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُـزَاحِمٍ فِي قَوْلِـهِ : ﴿ أَفَمَنِ ٱلنَّهِ كَمَنَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٦٢]، قَالَ : مَنْ غَلَّ .

<sup>(</sup>١) البرذعة: حلس (كساء) يلقى تحت الرحل. (انظر: ذيل النهاية، مادة: برذع).

٥ [١٠٢٢٩] [التحفة: خ ق ٨٦٣٨] [الإتحاف: حم ١١٦٦٧] [شيبة: ٣٤٢١٢].

<sup>(</sup>٢) الثقل: متاع المسافر. (انظر: النهاية، مادة: ثقل).

<sup>(</sup>٣) الشراكان: مثنى الشراك، وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. (انظر: النهاية، مادة: شرك).





## ٢٩- بَابٌ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي يَغُلُّ؟

- [١٠٢٣٣] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ٩ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُـؤْمَرُ بِالرَّجُـلِ إِذَا غَلَّ فَيُحْرَقُ رَحْلُهُ (١) ، وَيُحْرَمُ نَصِيبَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ .
- [١٠٢٣٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : كَانَ يُـؤْمَرُ بِالرَّجُـلِ إِذَا غَـلَّ يُؤْمَرُ (٢٠) بِرَحْلِهِ فَيُبْرَزُ فَيُحْرَقُ .

قَالَ : وَقَالَ عَمْرٌ و ، عَنِ الْحَسَنِ : وَيُحْرَمُ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ .

- [١٠٢٣٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شَهِدَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ يَتْبَعُ عُلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي أَرْضِ الرُّومِ، فَاسْتُفْتِي فِيهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، فَكُلُّهُمْ أَشَارُوا (٣): أَنْ يُجْلَدَ جَلْدًا وَجِيعًا، وَيُجْمَعَ مَتَاعُهُ إِلَّا الْحَيْوَانَ فَيُحْرَقَ، ثُمَّ يُخَلَّىٰ سَبِيلُهُ فِي سَرَاوِيلِهِ، وَيُعْطَى سَيْفَهُ قَطْ.
- [١٠٢٣٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ <sup>(٤)</sup> جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَـالَ : يُجْمَعُ رَحْلُهُ فَيُحْرَقُ .
  - [١٠٢٣٧] عبد الرزاق ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٠٢٣٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَا تَتَمَنَّ وَالْعَانِيَ الْعَافِيَةَ (٥) ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ لِقَاءَ الْعَدُوّ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ سَتُبْلَوْنَ بِهِمْ ، وَاسْأَلُوا اللّهَ الْعَافِيَةَ (٥) ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ يَبُرُقُونَ وَيُرَجِّعُونَ ، وَيَصِيحُونَ فَالْأَرْضَ الْأَرْضَ (٢) جُلُوسًا ، ثُمَّ تَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا يَبُرُقُونَ وَيُرَجِّعُونَ ، وَيَصِيحُونَ فَالْأَرْضَ الْأَرْضَ (٢) جُلُوسًا ، ثُمَّ تَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا

<sup>.[[00/4]]</sup> 

<sup>(</sup>١) قوله: «فيحرق رحله» بدله في الأصل: «رحله فيحرق».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يوم». (٣) في الأصل: «أشار».

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى : «عن» ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) العافية: السلامة من الأسقام والبلايا. (انظر: النهاية، مادة: عفا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أرض» ، والتصويب من «الدر المنثور» للسيوطي (٧/ ١٤٢) معزوا لعبد الرزاق ، به .

وَرَبَّهُمْ ، نَوَاصِينًا وَنَوَاصِيهِمْ بِيَدِكَ ، وَإِنَّمَا تَقْتُلُهُمْ أَنْتَ ، فَإِذَا دَنَـوْا مِنْكُمْ فَثُورُوا إِلَـنِهِمْ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الْبَارِقَةِ» .

- ٥ [١٠٢٣٩] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي النَّخْرِ، عَنْ كِتَابِ (١) رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَيْ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى إِنَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ فِي أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ فِي أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ فِي أَيَّامِهِ النَّي لَقِي فِيهَا الْعَدُو يَنْتَظِرُ ، حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ ، قَامَ فِيهِمْ ، فَقَالَ : "يَا أَيُهَا النَّاسُ ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَة ، فَإِنْ لَقِيتُمُ وهُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّهُ الْعَافِية ، فَإِنْ لَقِيتُمُ وهُمْ فَاصْبِرُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّهُ الْعَلَوْ اللَّهُ مَ مُنْوِلُ الْكِتَابِ ، وَمُخْرِي الْمُعْرَالِ السُّيُوفِ » ، ثُمَ قَامَ النَّبِيُ عَيْقَةٌ فَقَالَ : "اللَّهُمَ مُنْوِلَ الْكِتَابِ ، وَمُخْرِي السَّيُوفِ » ، ثُمَ قَامَ النَّبِي عَيْقِ فَقَالَ : "اللَّهُمَ مُنْوِلَ الْكِتَابِ ، وَمَاذِمُ الْأَحْوَابِ ، اهْوِمْهُمْ وَانْصُونَا عَلَيْهِمْ » ، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ النَّبِي عَيْكِ لَا مَالُكَ وَهُمْ عَالَ : "اللَّهُمْ رَبَّنَا وَرَبَهُمْ ، وَنَحْنُ عِبَادُكُ وَهُمْ عِبَادُكَ ، وَنَواصِيهِمْ بِيَلِكَ ، انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » .
- ٥ [١٠٢٤] عِدَارِزَاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ شَيْخ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَاتِبُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى إِلَى عُبْدُ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ . مَعْمَرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ .
- ٥ [١٠٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْنَةً يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحَسَابِ مُجْرِيَ السَّحَابِ، هَازِمَ الْأَحْزَابِ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ، وَزَلْزِلْهُمْ».

٥ [ ١٠٢٣٩ ] [ التحفة : خ م ت س ق ١٥٤٥ ، خ د س ق ١٥٥٥ ، خ م د ١٦١٥ ] .

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «كاتب» ، والتصويب من «مسند ابن أبي أوفى» (٣٣) . وينظر : «تغليق التعليق» لابن حجر (٣/ ٤٣٢) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبيد الله» وقع في الأصل: «عبد العزيز» خطأ.

٥[١٠٢٤٠][شيبة: ١٩٨٥٦].

٥ [ ١٠٢٤١ ] [التحفة : خ م ت س ق ٥١٥٤ ، خ د س ق ٥١٥٥ ، خ م د ٥٦٦١ ] [الإتحاف : حم ٢٩٠٠ ] [ [شيبة : ٢١٩٨٥ ، ٣٤١٠٩ ، ٣٤١٠٩ ، ٣٤١٠٩ ] ، وتقدم : (١٠٢٣٩ ) .





- ٥ [١٠٢٤٢] عِدَارِزَاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصُدِي (١) وَنَصِيرِي، وَبِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَقَاتِلُ».
- ٥ [١٠٢٤٣] عِمِدَ الرَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ ١٠٤٤٥ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَتَمَنَّ وَالْقَاءَ الْعَدُوّ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ، وَإِنْ أَجْلَبُوا وَصَاحُوا فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ » .

### ٣٠- بَابُ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- [١٠٢٤٤] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ؟ قَالَ: الْفَارُ غَيْرُ الْمُتَحَرِّفِ لِلْقِتَالِ، وَلَا الْمُتَحَيِّزِ لِلْفِئَةِ قَوْلَ اللَّهِ، قُلْتُ: إِنْ فَرَّرَجُلٌ فِي غَيْرِ زَحْفٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّحْفِ.
- [١٠٢٤٥] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَ ﴾ حَتَّى ﴿ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٥ ١٦] ، قَالَ : يُرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُ وَ ﴾ [الأنفال: ١٦] .
- [١٠٢٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا يَوْمَ بَدْرِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا.
- [١٠٧٤٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ (٣) الثَّقَفِيَّ اسْتَعْمَلَهُ عُمَـ وُ عَلَـىٰ جَيْشٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوِ انْحَازُوا إِلَيَّ كُنْتُ لَهُمْ فِئَةً .

٥ [١٠٢٤٢] [شيبة: ٢٠٢٠١، ٣٤١٠٨].

<sup>(</sup>١) العضد: السند والعون. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: عضد).

٥ [١٠٢٤٣] [شيبة: ٢٤١٠١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الرحمن بن أبي زياد» خطأ، والصواب ما أثبتناه.

۵[٣/٥٥ ب].

<sup>(</sup>٣) كأنها في الأصل: «أبا عبد» خطأ، والصواب ما أثبتناه.

والمنافقة المنافقة ا

- [١٠٢٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: أَنَا فِئَتُكُمْ، فَمَنِ انْحَازَ مِنْكُمْ فَإِلَى الْجُيُوشِ.
- [١٠٢٤٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ وَالنَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِم.
- [١٠٢٥] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ: جُعِلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الرَّجُلِ عَشَرَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ يَكُن مِنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: ٦٦] فَإِنْ لَقِي رَجُلٌ رَجُلًى فَفَرَّ أَوْ رَجُلًا فَفَرَّ فَهِي كَبِيرَةٌ، وَإِنْ لَقِي تَكُلُ ثَخَلَيْنِ فَفَرَّ أَوْ رَجُلًا فَفَرَّ فَهِي كَبِيرَةٌ، وَإِنْ لَقِي تَكُلُثَةً فَفَرَّ مِنْهُمْ فَلَا بَأْسَ (١).
- [١٠٢٥١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥] ، قَالَ : كَانَ هَذَا وَاجِبًا عَلَيْهِمْ ، أَنْ لَا يَفِرَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
  - [١٠٢٥٢] عبد الرزاق ، عَن الثَّوْدِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ .

#### ٣١- بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

٥ [١٠٢٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ قَالَ: قَالَ

<sup>• [</sup>١٠٢٤٩] [شيبة : ٣٤٣٧٦].

<sup>• [</sup>١٠٢٥٠] [التحفة: س ٦٤١٤، خ ٥٦٣٠، خ د ٦٠٨٨] [شيبة: ١٩٧٩٢].

<sup>(</sup>۱) كذا سياقة الأثر في الأصل، وأوله مخالف لاستدلاله بالآية، والحديث أخرجه البخاري (٤٦٣٤) من وجه آخر، عن ابن عباس بلفظ: «لما نزلت ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٥٦] شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف، فقال: ﴿ ٱلْتَن خَفَّفَ ٱللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَاً قَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائْتَيْنِ﴾ [الأنفال: فلم خفف اللّه عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم».

٥ [١٠٢٥٣] [التحفة: س ١٥٢٤٠، خ م س ١٢٨٨٥، خ س ١٣١٥٤، خ ١٣١٨٦، م ١٢٦١١، س =



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهَا الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ كَهَيْئَتِهَا إِذَا أُصِيبَتْ، يَفْجُرُ دَمَا، قَالَ: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ».

٥ [١٠٢٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ (١) عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ اللَّهِ، وَلَكَ اللَّهِ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَكِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَوْلَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَ

٥ [١٠٢٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ قَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ قَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ قَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَالْقَائِمِ الصَّائِمِ ، وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْ خِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ » .

٥ [١٠٢٥٦] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كُلِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَـدْمَى رِيحُهُ رِيـحُ الْمِـسْكِ وَلَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ» .

<sup>=</sup> ۱۶۲۱۱، م ۱۶۷۷۹، ت ۱۲۷۲۰، خ م س ق ۱۶۹۰۱، د ت س ۱۳۷۳، خ س ۱۳۸۳، خ ۱۶۹۱۲، م ۱۳۷۱۳، سبی ۱۹۳۶، م ۱۳۸۹۶، خ ۱۸۶۱۱، س ۱۳۲۲۹، م ۱۳۷۱۲، خ ۱۰۱۹۸، ق ۱۲۸۷۶، م س ۱۳۳۹][شیبة: ۱۹۹۰۱].

<sup>0[</sup>۱۰۲۵] [التحفة: م ۱۳۷۱، خ ۱۳۹۱، م س ۱۳۹۰، خ س ۱۳۱۵، خ ۲ ۱۳۱۸، خ م س ۱۸۲۸، خ م س ۱۸۲۸، خ م س ۱۸۸۸، خ م س ۱۸۸۸، خ م س ۱۸۸۸، خ م س ق ۱۶۹۸، م ۱۶۷۷، ت ۱۲۷۲، م ۱۳۷۳، خ ۱۸۲۸، ق ۱۲۸۷۸، خ س ۱۸۸۳، م س ۱۲۲۸، م ۱۸۲۸، م ۱۸۲۸، م ۱۸۲۸، م ۱۸۲۸، م ۱۸۲۸، م ۱۸۲۸، و ت س ۱۲۲۸، و ت س ۱۲۲۷، ایستانی (۱۸۷۷، ایستانی (۱۸۷۷).

<sup>(</sup>١) المشقة: الشدة ، والمراد: الثقل. (انظر: النهاية ، مادة: شقق).

٥[١٠٢٥٥] [التحفة: ت ١٢٧٢٠ ، خ س ١٣١٥٣ ، خ ١٤٩١٢ ، م ١٢٨٠٠ ، م ١٢٦٣٤ ، م ت ١٢٧٩١ ، س ١٣٣٠٨ ، م ١٢٦٦٣] [شيبة : ١٩٦٦٠].

٥ [١٠٢٥٧] عبد الرزاق ﴿ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةَ : «لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي ، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، مَا خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا وَأَنَا مَعَهُمْ ، وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي مَا أَعْبَلُهُمْ عَلَيْهِ ، مَا خَرَجَتْ سَرِيَّةٌ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا وَأَنَا مَعَهُمْ ، وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنْ يَ مُا أَقْتَلُ ، ثُمَّ أَقْتَلُ » .

• [١٠٢٥٨] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الـدَّرْدَاءِ : الْقَتْلُ يَغْسِلُ الدَّرَنَ ، وَالْقَتْلُ قَتْلَانِ كَفَّارَةٌ وَدَرَجَةٌ .

٥ [١٠٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ هُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَ

<sup>0[</sup>۱۰۲۵۷] [التحفة: خ ۱۲۹۱۷، س ۱۵۲۶۰، م ۱۲۲۱۱، م س ۱۳۹۹، خ م س ق ۱۶۹۰۱، س ۱۳۲۲۹، ت ۱۲۷۲۰، دت س ۲۷۷۱، م ۱۳۷۱۲، سپی ۱۹۳۱، خ س ۱۳۱۵، م ۱۲۷۲۰، خ س ۱۳۸۳۳، خ ۱۵۱۹۸، خ ۱۳۱۸۱، خ ۱۸۲۶۱، ق ۱۲۸۷۲، م ۱۲۷۸۳، خ ۱۳۱۸۲، س ۱۶۲۱۱، خ م س ۱۸۸۸۵] [شیبة: ۲۶۲۹۱، ۲۶۲۹۱]، وتقدم: (۱۰۲۵۶).

١[٦/٢٥أ].

٥ [١٠٢٥٩] [التحفة: دت س ق ١١٣٥٩] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٦٧٢].

<sup>(</sup>١) **فواق الناقة**: الوقت بين الحلبتين والوقت بين قبضتي الحالب للضرع وما يعود فيجتمع من اللبن بعد ذهابه برضاع أو حلاب والراحة والتمهل . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : فوق) .

<sup>(</sup>٢) النكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

<sup>(</sup>٣) الغزارة: الكثرة . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : غزر) .

<sup>(</sup>٤) الزعفران: صبغ أصفر اللون له رائحة طيبة . (انظر: اللسان ، مادة : زعفر) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ولونها» ، وهو خطأ.





- ٥ [١٠٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّفَنَا كَثِيرُ بْنُ مُرَّقَ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مُرَّةَ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ (۱) تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ، تُحِبُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ، وَلَهَا (۱) الدُّنْيَا إِلَّا الْقَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ مَرَّةَ وَاحِدَةً».
- [١٠٢٦١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ (٣) إِسْحَاقَ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ الْمِقْدَادِ (١٠ عَنِ الْغَاذِيَ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ عُدِّدَ مَا خَلَّفَ وَرَاءَهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَأَهْلِ الْمِقْدَادِ (١٠ أَنَّ الْغَاذِيَ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ عُدِّدَ مَا خَلَّفَ وَرَاءَهُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَأَهْلِ النِّهَائِمِ ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيرَاطٌ قِيرَاطٌ ، كُلُّ لَيْلَةٍ مِثْلُ الْجَبَلِ ، أَوْ قَالَ مِثْلُ أَحُدٍ .
- [١٠٢٦٢] عبد الزاق ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : مَثَلُ الْغَازِي مَثَلُ الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ (٥) ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ .
- [١٠٢٦٣] عبالرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةً قَالَ: كَانَ يُصَدِّقُ قَوْلُهُ فِعْلَهُ، وَكَانَ يَخْطُبُنَا، فَيَقُولُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مَا أَحْسَنَ أَثَى كَانَ يُصَدِّقُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مَا أَحْسَنَ أَثَى نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لَوْ تَرَوْنَ مَا أَرَىٰ مِنْ أَخْضَرَ وَأَصْفَرَ، وَفِي الرِّحَالِ (٢) مَا فِيهَا، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا صَفَّ النَّاسُ لِلْقِتَالِ أَوْ صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأَبْوَابُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا صَفَّ النَّاسُ لِلْقِتَالِ أَوْ صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأَبْوَابُ

٥ [ ١٠٢٦٠ ] [التحفة : س ٥١٠٨ ] [الإتحاف : حم ٦٨٣٢ ] .

<sup>(</sup>١) المنفوسة: المولودة، من نفست المرأة؛ إذا ولدت. (انظر: النهاية، مادة: نفس).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولا تصافت» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٣١٨) من حديث عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والصواب إثباتها كها في «الدر المنثور» (٢/ ٥٣٤ ) معزوا لعبد الرزاق بإسناده ، به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الثقة» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>٢٦٢٦] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٧١٠٧].

<sup>(</sup>٥) الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).

<sup>• [</sup>١٠٢٦٣] [شيبة: ٣٦١٢٦].

<sup>(</sup>٦) الرحال: جمع رحل، وهو: المسكن والمنزل. (انظر: النهاية، مادة: رحل).



الْجَنَّةِ، وَأَبْوَابُ النَّارِ، وَزُيِّنَ حُورُ (١) الْعِينِ (٢) ، فَاطَّلَعْنَ فَإِذَا هُوَ أَقْبَلَ قُلْنَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، فَانْهَكُوا وُجُوهَ الْقَوْمِ ، فِدَى انْصُرْهُ ، وَإِذَا هُوَ أَذْبَرَ احْتَجَبْنَ مِنْهُ ، وَقُلْنَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، فَانْهَكُوا وُجُوهَ الْقَوْمِ ، فِدَى لَكُمْ أَبِي وَأُمِّي ، وَلَا تُحْرُوا الْحُورَ الْعِينَ ، قَالَ: فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ تَنْضَحُ مِنْ دَمِهِ يُكَفِّرُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلَهُ ، قَالَ: وَيُنَزِّلُ إِلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ تَمْ سَحَانِ التُّرَابَ عَنْ وَجُهِهِ ، وَتَقُولُ هُوَ: قَدْ آنَ لَكُمَا ، ثُمَّ يُكْسَى مِائَةَ حُلَّةٍ لَيْسَ مِنْ نَسْجِ بَنِي وَتَقُولُ اللهَ عُنْ الْحُورِ الْعِينِ تَمْ سَحَانِ التُّرَابَ عَنْ وَجُهِهِ ، وَتَقُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مِائَةَ حُلَّةٍ لَيْسَ مِنْ نَسْجِ بَنِي وَتَقُولُانِ : قَدْ آنَ لَكُمَا ، ثُمَّ يُكْسَى مِائَةَ حُلَّةٍ لَيْسَ مِنْ نَسْجِ بَنِي وَتَقُولُانِ : قَدْ آنَ لَكُمَا ، ثُمَّ يُكْسَى مِائَةَ حُلَّةٍ لَيْسَ مِنْ نَسْجِ بَنِي وَتَعُولُ : أُنْبِعْتُ الْجَنَّةِ لَوْ وُضِعَتْ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَسِعَتْهُ ، قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : أُنْبِعْتُ أَنَّ السُيُوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ : يَا فُلَانُ هَذَا نُورُكَ ، وَيَا فُلَانُ بُنَ السُيُوفَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ : يَا فُلَانُ هَذَا نُورُكَ ، وَيَا فُلَانُ بُنَ لَا لُورَ لَكَ .

- ٥ [١٠٢٦٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْقُدُوسِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا، يَقُولُ: حَدَّثَنَا بَعْضُ الطَّحَابَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هُ يَالِيَّةٍ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ، قُتِلَ أَوْ مَاتَ الطَّحَابَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هُ يَالِيَّةٍ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُواقَ نَاقَةٍ، قُتِلَ أَوْ مَاتَ دَحَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ بَلَغَ الْعَدُو أَوْ قَصَّرَ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُلِمَ كَلْمَة جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِيحُهَا مِثْلُ الرَّعْفَرَانِ».

  الْمِسْكِ، وَلَوْنُهَا مِثْلُ الرَّعْفَرَانِ».
- [١٠٢٦٥] عبد الله بن عُيننة ، عن ابن أبي نَجِيح ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُبَيْدِ بن عُمَيْدِ بن عُمَيْدِ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ أُهْبِطَتِ الْحُورُ الْعِينُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا رَأَيْنَ الرَّجُلَ يَرْضَيْنَ مَقْدَمَهُ ، قُلْنَ : اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ ، وَإِنْ نَكَصَ احْتَجَبْنَ عَنْهُ ، فَإِنْ هُوَ قُتِلَ نَزَلَتَا إِلَيْهِ ، فَمَسَحَتَا التُّرَابَ عَنْ وَجُهِهِ ، وَقُلْنَ : اللَّهُمَّ عَفِّرْ مَنْ عَفْرَهُ ، وَتَرَّبُ مَنْ تَرَبَهُ .
- [١٠٢٦٦] عبد الزراق، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي (٣) سَعِيدِ يُحَـدُّثُ، عَـنْ

<sup>(</sup>١) الحور: نساء أهل الجنة ، واحدتهن حوراء ؛ وهي :الشديدة بياض العين ، الشديدة سوادها . (انظر: النظر: النهاية ، مادة : حور) .

<sup>(</sup>٢) العين: جمع عيناء ، وهي الواسعة العين . (انظر: النهاية ، مادة : عين) .

١[٣/٢٥ ].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والصواب إثباته .



أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْمُكَاتَبُ مُعَانٌ، وَالنَّاكِحُ مُعَانٌ، وَالْغَازِي مُعَانٌ، ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ مَا أَصَابَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةِ، حَتَّىٰ يَنْكَفِئَ (١) إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

٥ [١٠٢٦٧] عِدِ الرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِ اللَّهِ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِ اللَّهِ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يَنْوِي الْأَدَاءَ».

٥ [١٠٢٦٨] عبد الرزاق، عَنْ هِ شَامِ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ (٢) خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْقُوفُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفَّ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ رَجُل سِتِينَ سَنَةً».

٥ [١٠٢٦٩] عِدَّالِزَاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى عَمْرِهِ وَ بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى عَمْرِهِ الْقِيَامَةِ، وَمَ سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا (٢٠) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ».

• [١٠٢٧٠] عبد الزاق، عَنْ جَعْفَر، عَنْ هِ شَامٍ، عَنْ ('' جَبَلَةَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ فَالَ : كُنَّا عِنْدَ قَارِئٍ يَقْرَأُ ، فَمَرَّ بِهَ لَهِ الْآيَةِ : ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِهِ دِينَ ﴾ إِلَى ﴿ مَغْفِرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ قَارِئٍ يَقْرَأُ ، فَمَرَّ بِهَ لَهِ الْآيَةِ : ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِهِ دِينَ ﴾ إِلَى ﴿ مَغْفِرَةَ وَرَحْمَةً ﴾ [النساء: ٩٦، ٩٥] ، فَقَالَ لِلْقَارِئِ : قِفْ ، بَلَغَنِي : أَنَّهَ اسَبْعُونَ دَرَجَة بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْن سَبْعُونَ عَامًا لِلْجَوَادِ (٥) الْمُضَمَّر (٦) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينفك».

٥ [١٠٢٦٧] [التحفة : ت س ق ١٣٠٣٩].

<sup>(</sup>٢) الروحة: المرة الواحدة من المجيء. (انظر: جامع الأصول) (٩/ ٤٧١).

ه [۱۰۲۲۹] [التحفة: س ۱۰۷۵ ، ق ۱۰۷۵ ، دت س ۱۰۷۸ ، س ۱۶۹۹ ، س ۱۰۷۵ ، ت ۱۰۷۳ ، س ۱۰۷۷۷ ، س ۱۰۷۷۷ ، د س ۱۰۷۵ ] ، وتقدم : (۱۵۵ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نور» . (٤) في الأصل: «بن» خطأ .

<sup>(</sup>٥) الجواد: الفرس السابق الجيد، والجمع: أجواد. (انظر: النهاية، مادة: جود).

<sup>(</sup>٦) تضمير الخيل: أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف. وقيل: تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها. (انظر: النهاية، مادة: ضمر).

• [١٠٢٧١] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَسَفْرَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ حَجَّةً .

قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: لَيُدْعَيَنَّ أُنَاسٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ، قَالَ: قِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْمَنْقُوصُونَ؟ قَالَ: يَنْقُصُ أَحَدُهُمْ صَلَاتَهُ فِي وُضُونِهِ وَالْتِفَاتِهِ.

٥ [١٠٢٧٢] عِدَالرَزَاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْمًا مَا سَلَكُتُمْ طَرِيقًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

٥ [١٠٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ أَبَانِ، عَنْ شَهْرِبْنِ حَوْشَبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْمُو أُمَامَةً، أَنَّهُ سَمِع النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ أَخْطَأً، أَنْ أَصَابَ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَهِ اللَّهِ أَخْطَأً، أَنْ أَصَابَ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَهِ إِسْمَاعِيلَ».

٥ [١٠٢٧٤] عبد الزاق، عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَوْحَةٌ أَوْ خَذُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

## ٣٢- بَابُ مَنْ سَأَلَ ١⁄٤ الشُّهَادَةَ

- [١٠٢٧٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ فِي مَدِينَةِ رَسُولِكَ ﷺ.
- [١٠٢٧٦] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُويْدِ ، قَالَ :

<sup>• [</sup>۱۰۲۷۱] [شبه: ۱۹۷۰۵].

٥ [ ١٠٢٧٢ ] [ التحفة : خت د ١٦١٠ ، خ ٦١٠ ، ق ٥٥٧ ] [ الإتحاف : حب حم ٥٩٥ ] . ١ (٣/ ٥٧ أ] .

<sup>• [</sup>١٠٢٧٥] [التحفة: خ ١٠٣٩٤، خت ١٠٦٧٥].





سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لَأَنْ أَمُوتَ عَلَىٰ فِرَاشِي، قَالَ وَاصِلٌ: قَالَ: أُرَاهُ، قَالَ: صَابِرًا مُحْتَسِبًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْدَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ لَا أُرِيدُ أَنْ يَقْتُلُونِي، قَالَ: قَالَ: وَلَيْسَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ وَالرَّجُلُ عَظِيمُ الْغِنَىٰ عَنْ أَصْحَابِهِ، مَحْزِيٌّ لِمَكَانِهِ.

• [١٠٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُينْنَة، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ يَوْمَ أُحُدِ: اللَّهُمَّ أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَى الْعَدُوَّ، فَإِذَا لَقِيتُ الْعَدُوَ يَعْبُدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ يَوْمَ أُحُدِ: اللَّهُمَّ أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَى الْعَدُوّ، فَإِذَا لَقِيتُكَ سَأَلْتَنِي قُلْتَ: فِيمَ هَذَا؟ قَالَ: يَقْتُلُونِي، ثُمَّ يَبْقُرُوا بَطْنِي، ثُمَّ يُمَثِّلُوا بِي، فَإِذَا لَقِيتُكَ سَأَلْتَنِي قُلْتَ: فِيمَ هَذَا؟ قَالَ: فَلَقِي الْعَدُوّ فَقُتِلَ، وَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَإِنِّي لَأَرْجُو اللَّهَ أَنْ يَبَرَّ آخِرَ قَسَمِهِ كَمَا أَبَرً أُولَهُ.

## ٣٣- بَابُ أَجْرِ الشَّهَادَةِ

٥ [١٠٢٧٨] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي صُورِ طُيُورِ بِيضِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ.

وَقَالَ الْكَلْبِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «فِي صُورَةِ طُيُورِ بِيضٍ تَـأُوِي إِلَىٰ قَنَادِيـلَ مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ».

• [١٠٢٧٩] عبد الرزاق، عن النَّوْدِيّ، عن الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ، عَنْ هَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إلى ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إلى ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إلى ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهِ كَطَيْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِيرُوقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، قَالَ: أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ كَطَيْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقة بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، قَالَ: فَاطلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُكَ اطلَلَعَة، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْء فَالْدِيهُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيْهَا شِئْنَا، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الظَّلِقَةَ، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْء فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ قَالُوا: تُعِيدُ أَرْوَاحَنَا فِي الْجَنَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الظَّلِقَةَ، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْء فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ قَالُوا: تُعِيدُ أَرْوَاحَنَا فِي الْجَنَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الظَّلِقَةَ، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْء فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ قَالُوا: تُعِيدُ أَرْوَاحَنَا فِي الْجَسَادِنَا فَنُقَاتِلُ فِي سَبِيلِكَ، فَنُقْتَلُ مَرَّةً أُخْرَى ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُمْ.

<sup>• [</sup>١٠٢٧٩] [التحفة: م ت ق ٩٥٧٠ ، ت ٩٦١٣ ، د ٢٦٥٨] [شبية: ١٩٧٣١].



- [١٠٢٨٠] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَنَهُ قَالَ فِي الثَّالِئَةِ حِينَ ، قَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْءٍ فَأَزِيدُ كُمُوهُ ؟ قَالُوا : تُقْرِئُ نَبِيَّنَا السَّلَام ، وَتُبْلِغُهُ أَنْ قَدْ رَضِينَا وَرُضِي عَنَّا .
- ٥ [١٠٢٨١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّا اللهُ وَ النَّبِيُ عَيَّا اللهُ عَنْ عَبْدِ النَّهُ وَ النَّهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ الْجَنَّةِ يُوجِعُهَا اللهُ يَوْمَ النَّهُ اللهُ عَنْ عَلْقَةٌ فِي قَنَادِيلِ الْجَنَّةِ يُرْجِعُهَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
- ٥ [١٠٢٨٢] قال مَعْمَرٌ، عَنِ (٢) الْكَلْبِيِّ «أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي صُورِ طُيُورِ خُضْرِ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ»، ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
- [١٠٢٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسِ يَقُولُ: أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ تُحَوَّلُ فِي طَيْرِ خُضْرِ تَعْلُقُ (٣) مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ.
- [١٠٢٨٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرِ بِيضِ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ .
- ٥ [١٠٢٨٥] عبد الزاق ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِيدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يَقُولُ : «إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ تِسْعَ خِصَالٍ أَنَا أَشُكُ يَغْفِرُ اللَّهُ فِعْلَهُ فِي أَوْلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ تِسْعَ خِصَالٍ أَنَا أَشُكُ يَغْفِرُ اللَّهُ فِعْلَهُ فِي أَوْلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ،

<sup>• [</sup> ١٠٢٨ ] [التحفة : ت ٩٦١٣ ، م ت ق ٩٥٧٠ ، د ٢٦٥٨ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبيد الله»، والصواب ما أثبتناه، وهو: عبد الله بن مسعود ﴿ الله عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى: «و»، وينظر إسناد الآشار المتقدمة بسرقم: (١٠٤٩٦، ١٣٣٩٨، ١٠٤٩١)، وينظر أيضا الحديث المتقدم برقم: (١٠٢٧٨)

<sup>• [</sup>١٠٢٨٣] [شيبة: ١٩٧٧]. (٣) العلق: الأكل. (انظر: النهاية، مادة: علق).

٥ [١٠٢٨٥] [التحفة: ت ق ١١٥٥٦].

۵ [۳/ ۷۵ ب].



وَيُؤَمَّنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَـاجُ الْوَقَـارِ ، كُـلُّ يَاقُوتَـةِ حَيْرٌ مِـنَ الـدُنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ حُورِ الْعِينِ ، وَيُـشَفَّعُ فِـي سَـبْعِينَ إِنْـسَانَا مِـنْ أَقَارِبِهِ» .

- [١٠٢٨٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي الْجَنَّةِ دَارٌ لَا يَنْزِلُهَا إِلَّا نَبِيٍّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إِمَامٌ عَدْلٌ ، أَوْ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْكُفْرِ يَخْتَارُ الْقَتْلَ عَلَى الْكُفْر .
- ٥ [١٠٢٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ وَ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا تَجِفُ الْأَرْضُ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَا تَجِفُ الْأَرْضُ مِنْ الْأَرْضِ، تَبْدُو مِنْ الْأَرْضِ، تَبْدُو كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي جَرَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ، تَبْدُو كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي حُلَّةٍ خَيْر مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».
- ٥ [١٠٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَيْنَة، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَيَ عَيْمَة مِنْ دُرِّ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ (٣) عَلَىٰ سَرِيرٍ، فَرَأَيْتُ زَيْدَا وَابْنَ رَوَاحَة فِي أَعْنَاقِهِمَا صُدُودًا، وَأَمَّا جَعْفَرٌ فَهُ وَ مُسْتَقِيمٌ لَيْسَ فِيهِ صُدُودٌ»، قَالَ: «فَسَأَلْتُ، أَوْ قِيلَ: إِنَّهُمَا حِينَ غَشِيَهُمَا الْمَوْتُ كَأَنَّهُمَا أَعْرَضَا، أَوْ كَأَنَّهُمَا صَدًا بِوُجُوهِهِمَا، وَأَمَّا جَعْفَرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلُ»، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَة : فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ ابْنُ رَوَاحَة : بِوُجُوهِهِمَا، وَأَمَّا جَعْفَرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلُ»، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَة : فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ ابْنُ رَوَاحَة :

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلِنَه بِطَاعَةٍ مِنْكِ لَتُكْرَمِنَهُ فَطَالَمَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَه جَعْفَرُ مَا أَطْيَبَ رِيحَ الْجَنَهُ

٥ [١٠٢٨٧] [التحفة: ق ١٣٥٠٠] [الإتحاف: حم ١٨٩١٩] [شيبة: ١٩٦٦٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: "يبتدراها".

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: «مثلوالي في الجنة» ، دون سابق ذكر لمن مثل للنبي على الحديث في مصادر التخريج و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢٤٤) معزوا لعبد الرزاق: «مثل لي جعفر، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة . . .» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «منهما».

### ٣٤- بَابُ الشَّهِيدِ

- [١٠٢٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَرَّ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ بِقَوْمٍ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَهُمْ مُهُمَّ الْحُتَسَبُوا، فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ: مَا تَذْكُرُونَ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ هَوُلَاء، فَمِنَا مَنْ يَقُولُ: مَا احْتَسَبُوا، فَقَالَ عُمَرُنْ إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا فَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمِنَا مَنْ يَقُولُ: مَا احْتَسَبُوا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا فَتِلُونَ إِنَّا مَنْ يَقُولُ: مَا احْتَسَبُوا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ ابْتِعَاءَ الدُّنْيَا، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ إِذَا وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ ابْتِعَاءَ الدُّنْيَا، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ إِذَا وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ حَمِيَّةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ إِذَا وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ حَمِيَةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ حَمِيَةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ حَمِيَةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ الْمَاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ حَمِيَةً، وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يُقَاتِلُونَ ابْتِعَاءَ وَجُهِ اللَّهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ الشُّهَدَاءُ، وَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُبْعَثُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ عَلَى النَّاسِ لَلَهُ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَقَدَّمُ مَا نَقَدَى مُنَاسِلُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَقَدَّمُ مَا لَقَلَامُ مَا مَقَالَ مُنَاسَلَقَامُ اللَّهُ مَا مَقَالَ مَا مَلَامُ اللَّهُ مَا مَا تَقَدَّمُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَا مَلْ اللَّهُ مَا مَلْ مَا مَلْ مَا مَلْ مَلْ مَا مَلْ مَا مَلْ مَا مَلْ مَا مَلْ مَا مَلْ مُلْ الْمُ اللَّهُ مَا مَلْ اللْمُولِ مَا مَلْ اللَّهُ الْمُعْمِلُ مَا م
- [١٠٢٩٠] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَ حَرَامَ بْنَ مِلْحَانَ وَهُوَ خَالُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ لَمَّا طُعِنَ يَوْمَ بِنْرِ مَعُونَةَ (١) أَنَسِ بْنِ مَالِكِ لَمَّا طُعِنَ يَوْمَ بِنْرِ مَعُونَةَ (١) أَخَذَ بِيَدِهِ مِنْ دَمِهِ ، فَنَضَحَهُ (٢) عَلَىٰ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ، قَالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فُـزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فُـزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فُـزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَـزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .
- [١٠٢٩١] عمد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّـوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَة ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَحُذَيْفَة عِنْدَه ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا حُذَيْفَة : أَخَذَ سَيْفَه فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ أَلَهُ الْجَنَّة ؟ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ حُذَيْفَة : السَّقْهِمِ الرَّجُلَ وَأَفْهِمْ ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ﴿ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ حُذَيْفَة أَيْضًا : اسْتَفْهِمِ الرَّجُلَ وَأَفْهِمْ هُ ، قَالَ : كَيْفَ قُلْك بُذَيْفَة أَيْضًا : اسْتَفْهِمِ الرَّجُلَ وَأَفْهِمْ هُ ، قَالَ : فَقَالَ حُذَيْفَة أَيْضًا : اسْتَفْهِمِ الرَّجُلَ وَأَفْهِمْ هُ ، قَالَ : كَيْفَ قُالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا هَذَا ، فَقَالَ حُذَيْفَة : لَيَدْخُلَنَ كَيْفَ قُلْك ؟ كَيْفَ قُولِهِ ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا هَذَا ، فَقَالَ حُذَيْفَة : لَيَدْخُلَنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معاوية» خطأ.

<sup>(</sup>٢) النضح والانتضاح: الرش. (انظر: النهاية، مادة: نضح).

٥ [٣/ ٨٥ أ].



النَّارَ مَنْ يَفْعَلُ هَذَا كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ مَنْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُصِيبُ الْحَقَّ ، فَلَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : صَدَق .

- ٥ [١٠٢٩٢] عبد الرزاق ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ (١) عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَكْرِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْ : «الْمَيِّتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْمَيِّتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ».
- ٥ [١٠٢٩٣] عِمِ *الرزاق ، عَنِ* الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ يُقَاتِلُ حَمِيَّة ، وَرَجُلْ يُقَاتِلُ شَجَاعَة ، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ : «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» .
- [١٠٢٩٤] عبد الزاق ، عَنِ الثَّوْدِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّمَا الشَّهِيدُ الَّذِي لَوْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، يَعْنِي : الَّذِي يَمُوتُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وَلا ذَنْبَ لَهُ .
- [١٠٢٩٥] عبد الرزاق ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : هِيَ خَاصَّةً لِلشَّهِيدِ .
- [١٠٢٩٦] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كُلُّ مُـؤْمِنٍ شَـهِيدٌ ، ثُـمً تَلَا : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مَا أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَالشُّهَدَآءُ ﴾ [الحديد: ١٩] .
- [١٠٢٩٧] عبد الله بن من الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَأَنْ أَخْلِفَ تِسْعًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيَ قُتِلَ قَتْلاً (٢٠) أَبِي الْأَحْوَقِ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ (٣)، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ نَبِيًّا وَاتَّخَذَهُ شَهِيدًا.

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي بكربن» ليس في الأصل، وسياق الإسناد يقتضيها؛ إذ إن إبراهيم بن أبي يحيئ يـروي في المصنف عن أبي بكربن عمربن عبد الرحمن، ولا يعرف في شيوخه من اسمه: عمربن عبد الرحمن. ٥ [١٠٢٩٣] [التحفة: ع ٨٩٩٩] [الإتحاف: حب حم عه ١٢٢١٦].

<sup>• [</sup>١٠٢٩٧] [الإتحاف: كم حم ١٣٠٧٦].

<sup>(</sup>٢) قوله : «قتل قتلا» ليس في الأصل ، واستدركناه من «مسند أحمد» (١/ ٨٠٤) من حديث عبد الرزاق ، به . (٣) قوله : «لم يقتل» في الأصل : «إن يقل ذلك» ، والتصويب من المصدر السابق .



قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْيَهُوذَ سَمُّوهُ وَأَبَا بَكْرٍ .

- [١٠٢٩٨] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ، عَنْ الْمُهَاجِي، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مَنْ (١) يَتَرَدَّى (٢) مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ، وَتَأْكُلُهُ السَّبَاعُ، وَيَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ لَشَهِيدٌ عِنْدَ اللَّهِ.
- ٥ [١٠٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَو، عَنِ الزُّهْوِيِّ، عَنِ الْبُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِخَيْبَرَ، قَالَ لِرَجُلٍ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِخَيْبَرَ، أَوْ قَالَ: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِخَيْبَرَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ يَدَّعِي بِالْإِسْلَامِ: "هَلَا مِنْ أَهْلِ النَّالِ"، فَلَمَّا حَضَرُوا الْقِتَالَ قَاتَلَ، فَأَنِي بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقِيلَ: الرَّجُلُ ("") الَّذِي قُلْتَ هُو مَنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: "إِلَى النَّارِ"، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ (") ، قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ قِيلَ: لَمْ يَمُثُ ، وَلَكِنْ بِهِ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ (") ، قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ قِيلَ: لَمْ يَمُثُ ، وَلَكِنْ بِهِ عَلَى النَّابِي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" ، ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَنَادَى : "لَا مُنَاتَ النَّيْ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" ، ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَنَادَى : "لَا يَعْشُ مُؤْمِنَة ، وَإِنَّ اللَّه لَيُومً يُعْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" ، ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَنَادَى : "لَا لَمْ يَمْنَ مُؤْمِنَة ، وَإِنَّ اللَّه لَيُومً يُعْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" ، ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَنَادَى : "لَا لَمْ يَعْبُولُ اللَّه لَيُومً يُعْدُ اللَّه وَرَسُولُهُ" ، ثُمَّ مَ أَمَر بِلَلَا فَنَادَى : "لَا لَكُ النَّهُ لَيُومُ يَدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ" .
- ٥[١٠٣٠٠] قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «يُؤَيَّدُ هَذَا الدِّينُ بِمَنْ لَا خَلَاقَ (١) لَهُ».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ممن» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٣٤٥) من طويق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) التردي: السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ردا).

٥ [١٠٢٩٩] [التحفة: خ ١٣١٥٨ ، س ١٣١٧٣ ، خ ١١١٩٤ ، خت س ١٣٣٤١ ، خ م ١٣٢٧] [الإتحاف: حم ١٨٧٥]]. الإتحاف

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «للرجل» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢/ ٣٠٩) ، «صحيح ابن حبان» (٤٥٤٧) ، «مستخرج أبي عوانة» (١/ ٥١) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فكاد بعض الناس أن يرتاب» بدله في الأصل: «فكأن بعض النار رتاب» ، والتصويب من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، واستدركناه من المصادر السابقة .

٥ [ ١٠٣٠ ] [التحفة: س ٩٦١].
 (٦) الخلاق: الخط والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: خلق).





- ٥ [١٠٣٠١] عِرَالِرَاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ سُهَيْلٍ ١٠ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَلَيْ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَلَيْ : «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنَّ شُهَادَةٌ ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ ،
- [١٠٣٠٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ لَعَلَّهُ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ (٢) قَالَ : أَرْبَعٌ هِيَ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ : الطَّاعُونُ ، وَالنَّفَسَاءُ وَالْغَرَقُ وَالْبَطْنُ .
- ٥ [١٠٣٠٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ (٣) قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُ وَ شَهِيدٌ ، قَالْ اللَّهِ فَهُ وَ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، قَالْ : «إِنَّ شُهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْع (٤) شَهِيدٌ » .
- [١٠٣٠٤] مِدَارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، قَالَ: وَيَقُولُونَ مَعَهُ يَعْنِي عَطَاءً، وَيَرْيدُونَ عَلَيْهِ: الشَّهِيدُ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَالنُّفَ سَاءُ، وَالْمُنْهَدَمُ عَلَيْهِ.

٥ [ ١٠٣٠ ] [التحفة: خ ت س ١٢٥٧٧ ، م ١٢٦١٢ ، ق ١٢٧٣٢ ، م ١٢٧٣٢ ] [الإتحاف: عه حب حم ١٨١٨٧] [شبية : ١٩٨١] [

۵[۳/۸۵ ب].

<sup>(</sup>١) الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية، مادة: طعن).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن مسروق» ليس في الأصل، واستدركناه من «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٨٢٦) من طريق أيوب، به.

<sup>(</sup>٣) قوله اعمرو بن حفص كذا في الأصل، وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (٢/ ٢٧٧) من طريق ابن عيينة، فقال: اعن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد».

 <sup>(</sup>٤) تموت بجمع: تموت وفي بطنها ولد. وقيل: التي تموت بكرا. والمعنى: أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها، من حمل أو بكارة. (انظر: النهاية، مادة: جمع).



٥ [١٠٣٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِ وَأَصْحَابِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ رَأْسِ تَلِّ، فَقَالُوا: مَا أَجْلَدَ هَذَا الرَّجُلَ لَوْ كَانَ جَلَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْلَدَ هَذَا الرَّجُلَ لَوْ كَانَ جَلَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ؟» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّقِيًّة: «أَوَلَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ؟» ثُمَّ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ فِي الْأَرْضِ يَطْلُبُ حَلَالًا يَكُفُ بِهِ أَهْلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ حَلَالًا يَكُفُ بِهِ نَفْسَهُ فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ حَلَالًا يَكُفُ بِهِ نَفْسَهُ فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ التَّكَاثُرَ، فَهُو فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ».

٥ [١٠٣٠٦] عِبدالرزاق ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ : «قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مِنْ دُونِ مَالِهِ شَهَادَةٌ» .

### ٣٥- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ

٥ [١٠٣٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْبُنِ أَبِي الصَّعَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَى السَّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: ﴿إِنِّي شَهِدْتُ عَلَى هَوُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَاثِهِمْ»، فَكَانَ يُدْفَنُ الرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي فَقَالَ: ﴿إِنِّي شَهِدْتُ عَلَى هَوُلَاءِ فَزَمِّلُوهُمْ بِدِمَاثِهِمْ»، فَكَانَ يُدْفَنُ الرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَيَسْأَلُ أَيْهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ؟ فَيُقَدِّمُونَهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي (١) فِي قَبْرِ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ.

٥ [١٠٣٠٨] عِدارزات، عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ وَلَمْ النَّبِيُ اللَّهُ الْمَدَاءِ (٢) يَوْمَ أُحُد: «هَوُلَاءِ قَدْ مَضَوْا وَقَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَ أُكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ لِلشَّهَدَاءِ (٢) يَوْمَ أُحُد: «هَوُلَاءِ قَدْ مَضَوْا وَقَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَ أُكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ فَيْنَا، وَإِنَّكُمْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي».

• [١٠٣٠٩] عِبالزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ شُهَدَاءِ أُحُدٍ .

٥[١٠٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ التَّوْدِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدِ.

٥[١٠٣٠٧][التحفة: خدت س ق ٢٣٨٧][شيبة: ١١٧٧٥]، وتقدم: (٦٤٧٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وعمر» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٥/ ٤٣١) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الشهداء» ، وأثبتناه استظهارا .



- [١٠٣١١] عبد الرزاق، عَنِ الفَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ، وَلَا يُكَفَّنُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كَيْفَ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَمَا يُصَلَّىٰ عَلَى الْآخرينَ (١) الَّذِينَ لَيْسُوا شُهَدَاءَ.
- [١٠٣١٢] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَتْلِ حُجْرِ بْنِ عَدِيِّ الْكِنْدِيِّ ، فَقَالَ حُجْرٌ : لَا تَحُلُّوا ﴿ عَنِي قَيْدًا ، أَوْ قَالَ : حَدِيدًا ، وَكَفَّنُونِي بِدَمِي وَثِيَابِي .
- [١٠٣١٣] عِمِ *الزاق*، عَنِ الثَّوْدِيِّ، عَنْ مُخَوَّلِ، عَنِ الْعَيْزَادِ بْـنِ حُرَيْتِ، عَـنْ زَيْدِ بْـنِ صُوحَانَ قَالَ: لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا، إِلَّا الْخُفَّيْنِ، وَارْمُسُونِي (٢) فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُحَاجٌ أُحَاجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
- [١٠٣١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُضْعَبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ زَيْدِ، قَالَ : قَالَ زَيْدٌ: اذْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَىٰ مِنْ دِمَاثِنَا.
- [١٠٣١٥] قال : وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ ، قَالَ : قَالَ زَيْدٌ : شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي ، وَادْفِنُـونِي وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرِ وَاحِدٍ يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصَمُونَ .
- [١٠٣١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ يُدْعَىٰ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ وَ الْقَارِئَ، وَكَانَ لَقِي عَدُوًا، فَانْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ؟ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ، قَالَ: لَا إِلَّا الْعَدُوَّ الَّذِي مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ؟ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ، قَالَ: لَا إِلَّا الْعَدُو النَّذِي فَرَرْتُ مِنْهُمْ، قَالَ: فَخَطَبَهُمْ فِي الْقَادِسِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا قُو الْعَدُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا، وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ، لَا تَعْسِلُوا عَنَا دِمَاءَنَا، وَلَا ثُكَفَّنُ إِلَّا فِي ثَوْبِ كَانَ عَلَيْنَا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الآخر»، وأثبتناه استظهارا. ١٩٣/ ٥٩ أ].

<sup>• [</sup>۱۰۳۱۳] [شيبة: ۱۱۱۰۳، ۱۱۱۰۷، ۱۲۱٤، ۲۳٤۷۹، ۲۳٤۷۹].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ارموني» ، والتصويب من «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٤٧٩) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٢) في الأصل: (١٧/٤) ، من طريق الثوري ، به .

<sup>• [</sup>١٠٣١٤] [شيبة: ١١١٠٨].



- [١٠٣١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَىٰ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ؟ قَالَ: كَهَيْئَتِهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَسَأَلْنَاهُ عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ، فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كَانَ فِي الشَّهِيدِ؟ قَالَ: فَإِنَّا نَدْفِنُهُ كَمَا هُوَ لَا نُعَمِّلُهُ، وَلَا نُحَفِّنُهُ، وَلَا نُحَنِّطُهُ، وَلَا نُحَنِّطُهُ، وَلَا نُحَنِّطُهُ، وَلَا نُحَنِّطُهُ، وَلَا نُحَنِّطُهُ، وَلَا نُحَفِّدُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَىٰ رَمَتُ ، فَإِنَّا نُعَمِّلُهُ، وَنُحَنِطُهُ، وَجُدْنَا النَّاسِ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَىٰ قَبْلَنَا مِنَ النَّاسِ.
- [١٠٣١٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ كَمَا هُوَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَمَا يَنْقَلِبُ بِهِ صُنِعَ بِهِ كَمَا صُنِعَ بِالْآخِرِ.
- •[١٠٣١٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ عُمَـرُ مِـنْ خَيْرِ شَـهِيدٍ فَغُسِّلَ ، وَكُفِّنَ ، وَصُلِّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ طَعْنِهِ .
  - [١٠٣٢٠] قال مِدارزاق: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
- [١٠٣٢١] عبد الرزاق ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَـزَّارِ قَـالَ: غُسِّلَ عَلِيٌّ وَكُفِّنَ ، وَصُلِّي عَلَيْهِ .
- [١٠٣٢٢] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُل قَتَلَهُ اللُّصُوصُ، قَالَ: لَا يُغَسَّلُ.
- [١٠٣٢٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: يُصَلَّىٰ عَلَى الشَّهِيدِ، وَلَا يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَيَّبَهُ.
- [١٠٣٢٤] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا : يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فَإِنَّ كُلَّ مَيَّتٍ يُجْنَبُ (١) .
- ٥[١٠٣٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْسَ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْسُ خَالِد، عَنِ ابْسَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الذي تقدم رقم: (٧٥٧).

٥ [١٠٣٢٥] [التحفة: س ٤٨٣٣]، وتقدم: (٦٧٥٨).





أَبِي عَمَّارِ (()، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ (() ، أَنَّ رَجُلَا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِي عَيَّ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ، فَقَالَ : أُهَاجِرُ مَعَكَ ، وَأُوصَى النَّبِي عَيَّ بِهِ ((() بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ غَرْوَةُ خَيْبَرَ أَوْ حُنَيْنِ غَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ ، فَرَعَى ظَهْرَهُمْ ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ فَقَالُوا : قَسْمٌ قَسَمَهُ اللَّهُ لَكَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ ، فَأَخَذَهُ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِي عَيِّ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : "قَسْمُ قَسَمْهُ اللَّهُ لَكَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَاهُمَا وَأَشَارَ إِلَى النَّبِي عَيْقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : "قَسْمُ قَسَمْهُ لَكَ » ، قَالَ : مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ ، وَلَكِنِ اتَبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَاهُمَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ ﴿ ، فَالَ : مَا عَلَى هَذَا اتَبَعْتُكَ ، وَلَكِنِ اتَبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَاهُمَا وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ ﴿ ، فَالَ : مَا عَلَى هَذَا النَّبِي عَيْهُ وَلَكِنِ اتَبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَاهُمَا وَأَشَارَ إِلَى عَمْهُ وَاللَهُ مَعْمُ اللّهُ مَالَ الْوَيْ فَيَالِ الْعَدُو مُ فَأَتِيَ بِهِ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهُمْ حَيْثُ أَشَارُ الْ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْهِ فِي جُبَّةٍ لِلنَّبِي عَيْهُ فِي اللَّهُ مَ هَا لَا اللَّهُ عَمْهُ مَ فَلَا النَّبِي عَيْهُ فَصَلَى اللَّهُ مَ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَ هَلَا اللَّهُ مَ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ هَا اللَّهُ عَلَى أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

• [١٠٣٢٦] عد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً أَيُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لِمَ وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ : قَدْ صُلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

• [١٠٣٢٧] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَبَلَغَنِي أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرِ دُفِنُوا كَمَا هُمْ .

٥ [١٠٣٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ السَّعْبِيِّ قَالَ: صَلَّى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عامر» ، والتصويب من الموضع الذي تقدم رقم: (١٠٣٢٥) ، وهو على الصواب عند البيهقي في «السنن الكبرئ» (١٥/٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «بن الهاد» في الأصل : «بن أبي الهادي» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) قبله في الأصل: «عليه» ، وهو سهو ، والتصويب من المصدر السابق.

۵[۳/۹٥ ب].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «شار» ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) قوله: «قالوا: نعم، قال» ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.

٥ [١٠٣٢٨] [التحفة : د ١٨٨٦] ، وتقدم : (٦٧٦٠) .



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً ، كُلَّمَا صَلَّىٰ فَأْتِيَ بِرَجُلٍ صَلَّىٰ عَلَيْهِ ، وَحَمْزَةُ مَوْضُوعٌ يُصَلِّي عَلَيْهِ مَعَهُ .

- [١٠٣٢٩] عِبر الزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يُلْقَى عَنِ (١) الشَّهِيدِ كُلَّ جِلْدٍ ، يَعْنِي : إِذَا قُتِلَ .
- [١٠٣٣٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: عِمَامَتُهُ، وَيُزَادُ نَوْبًا، أَوْ قَالَ: عِمَامَتُهُ، وَيُزَادُ نَوْبًا، أَوْ قَالَ: عِمَامَتُهُ، وَيُزَادُ نَوْبًا، أَوْ يُنْقَصُ نَوْبًا، حَتَّىٰ يَكُونَ وِتْرًا.
- [١٠٣٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي يَقُولُ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكِظَامَةَ، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيلَهُ، يَعْنِي يَقُولُ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكِظَامَةَ، قَالَ: فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ رِجْلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، قَتْلَى أُحُدٍ، قَالَ: فَأَضَابَتِ الْمِسْحَاةُ رِجْلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا، قَالَ: فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ (٣): لَا يُنْكِرُ بَعْدَ هَذَا مُنْكِرٌ أَبَدًا.
- [١٠٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَالِد، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم (٤) ، قَالَ: رَأَى بَعْضُ أَهْلِ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَآهُ فِي الْمَنَام، فَقَالَ: إِنَّكُمْ دَفَيْ فِي عَلَى الْمَنَام، فَقَالَ: إِنَّكُمْ دَفَيْ فِي مَكَانٍ قَدْ آذَانِي فِيهِ الْمَاءُ، فَحَوِّلُونِي مِنْهُ، قَالَ: فَحَوَّلُوهُ، فَأَخْرَجُوهُ كَأَنَّهُ سِلْقَةٌ لَمْ يَتَغَيَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَعَرَاتٌ مِنْ لِحْيَتِهِ.

٥ [١٠٣٣٣] عبد الزاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْح، عَنْ جَابِرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على» ، والتصويب من الموضع الذي تقدم رقم: (٦٧٦١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وكمه»، والتصويب من الموضع الذي تقدم رقم: (٦٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو سعد» ، والتصويب من الموضع الذي تقدم رقم: (٦٧٦٣) ، وهو على الصواب عند ابن المبارك في «الجهاد» (١/ ٨٤).

<sup>• [</sup>۱۰۳۳۲] [شيبة : ۱۲۲۲۲].

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «خالد» ، والتصويب من الموضع الذي تقدم رقم: (٦٧٦٤).

ه [۱۰۳۳۳] [التحفة: س ۲۰۰۱، خ ۲۲۱۳، ت س ۲۲۹۱، ت س ٤٤٥٤، م ۳۰۸۳، دتم سي ۲۱۱۸، خ =



عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَىٰ يَوْمَ أُحُدِ لِنَدْفِنَهُمْ ، فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ عَلَيْةُ ، فَقَالَ: «اذفِنُوا الْقَتْلَىٰ فِي مَصَارِعِهِمْ (١)» ، فَرَدَدْنَاهُمْ .

- [١٠٣٣٤] عبد الرّاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ : لَا يُدْفَنُ الشَّهِيدُ فِي حِذَاءِ خُفَّيْنِ (٢) ، وَلَا نَعْلَيْنِ ، وَلَا سِلَاحٍ ، وَلَا خَاتَمٍ ، قَالَ : كَدْفَنُ فِي الْمِنْطَقَةِ ، وَالثِّيَابِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : لَا يُدْفَنُ بُوقُعُهُ .
- •[١٠٣٣٥] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَاعِدِ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ ، وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُعْقَلْ .

## ٣٦- بَابُ الْفَزْوِ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ

- [١٠٣٣٦] عبد الرّاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ مَحْمُ ودِ بْنِ الرَّبِيعِ : أَنَّ أَبَا أَيُّـوبَ الْأَنْصَارِيَّ غَزَا مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ الْغَزْوَةَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا .
- [١٠٣٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُّـوب، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَبُـو أَيُّـوب الْأَنْصَادِيُ يَغُزُو مَعَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ فَمَرِضَ وَهُوَ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَزِيدُ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: حَاجَتُكَ؟ قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُ فَسِرْ بِي فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَا اسْتَطَعْتَ، ثُمَّ ادْفِنِي، قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ سَارَ بِهِ حَتَّى أَوْعَلَ فِي أَرْضِ الرُّومِ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ١٠ ثُمَّ نَزَلَ فَدَفَنَهُ.
- [١٠٣٣٨] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ جُنْدَبَ بْنَ

<sup>=</sup> س ۲۳۶۷، خ م س ۳۰۳۷، د ت س ق ۳۱۱۷، خت ۳۰۰۲، خ د س ق ۳۱۲۱، خ ۲۳۸۳، خت م ۳۰۶۱، خ ۲۳۶۲، خت ۳۰۹۱، م ۳۰۰۹، خ م س ۴۰۶۳][شیبه : ۱۲۲۶۵].

<sup>(</sup>١) مصارع القوم: حيث قُتلوا. (انظر: التاج، مادة: صرع).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حذاء خفين» تصحف في الأصل إلى: «حذافين»، والتصويب من الموضع الذي تقدم رقم: (٢٧٦٦).

٥[٣/٠٠].



عَبْدِ اللَّهِ هَلْ كُنْتُمْ تُسَخِّرُونَ الْعَجَمَ؟ قَالَ: كُنَّا نُسَخِّرُهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَىٰ قَرْيَةٍ ، يَـدُلُونَا عَلَى (١) الْطَرِيقِ ثُمَّ نُخَلِّيهِمْ .

- •[١٠٣٩] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا نَغْزُو مَعَ هَوُلَاءِ الْأُمْرَاءَ، فَإِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ طَلَبِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَقَاتِلْ أَنْتَ عَلَىٰ طَلَبِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَقَاتِلْ أَنْتَ عَلَىٰ طَلَبِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَقَاتِلْ أَنْتَ عَلَىٰ نَصِيبِكَ مِنَ الْآخِرَةِ.
- ٥ [١٠٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «لَا تَشْهَدُوا عَلَىٰ أُمَّتِكُمْ بِشِرْكِ، وَلَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبِ، وَالْجِهَادُ لَا يَضُرُّهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلا تَشْهَدُوا عَلَىٰ أُمِّتِكُمْ بِشِرْكِ، وَلَا تُكَفِّرُوهُمْ بِذَوْ الْأُمَّةِ، وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ». وَلا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ حَتَّىٰ يُبْعَثَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ». وَلا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ حَتَّىٰ يُبْعَثَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا وَزَادَ: حَتَّىٰ يُقَاتِلَ هَذِهِ الْأُمَّةَ الدَّجَالُ.
- ٥[١٠٣٤١] عبد الرَّاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ (٢) السَّعْبِيَّ ، عَنِ الْغَذْوِ ، وَعَنْ أَصْحَابُ الدِّيوَانِ الْمُتَطَوِّعُ مَتَى وَعَنْ أَصْحَابُ الدِّيوَانِ الْمُتَطَوِّعُ مَتَى شَاءَ رَجَعَ .
- [١٠٣٤٢] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ كَهْمَسِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَنَغْزُو مَعَ الْأُمَرَاءِ فَمَا يُطْلِعُونَا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، غَيْرَ أَنَّا نُسَالِمُ إِذَا سَالَمُوا، وَنُحَارِبُ إِذَا حَارَبُوا، قَالَ: قَاتِلْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عَدُوَّهُمْ.

#### 77- بَابُ الرِّبَاطِ<sup>(٣)</sup>

اعبر الزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْـرُو بْـنُ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ
 قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ رَابَطَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ أَكْمَلَ الرِّبَاطَ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢/ ١٦٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «عن» ، وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها. (انظر: النهاية، مادة: ريط).

<sup>• [</sup>١٠٣٤٣] [شبية: ١٩٨٠٤].





- [١٠٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُكْمِلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَلُونَ الْأَنْصَارِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَإِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ قَالَ: فِي الرِّبَاطِ، قَالَ: كَمْ رَابَطْتَ؟ قَالَ: ثَلَاثِينَ، قَالَ: فَهَلَّا أَتْمَمْتَ أَرْبَعِينَ.
- [١٠٣٤٥] عمد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ رَافِعِ الْمَدِينِيُّ، عَنْ يَحْبَل بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ (٢٠)، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: رِبَاطُ لَيْلَةَ إِلَى جَانِبِ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ (٢٠)، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: رِبَاطُ لَيْلَةَ إِلَى جَانِبِ الْبَحْرِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوافِقَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ الْبَحْرِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوافِقَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ، وَرِبَاطُ فَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِذْلُ السَّنَةِ، وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً .

وَسَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَائِمٌ لَمْ يَقْعُـ ذَ حِينَ سَاقَ يُخْبِـ وُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ يَحْيَىٰ : تَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ يَا أَبَا النَّضْرِ؟ فَقَالَ سَالِمٌ : نَعَـمْ أَشْهَدُ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ هَذَا الْحَدِيثِ .

٥ [١٠٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ: الْفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَهُوَ مُرَابِطٌ عَلَىٰ قَلْعَةٍ بِأَرْضِ فَارِسَ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: الْفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ وَهُوَ مُرَابِطٌ عَلَىٰ مَا أَنْتَ فِيهِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَنْتَ فِيهِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَنْتَ فِيهِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ مَا أَنْتَ فِيهِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا أَنْتَ فِيهِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا أَنْتَ فِيهِ ؟ وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْدٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَجِيرَ (٣) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَنُمِّي لَهُ صَالِحُ عَمَلِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

٥ [١٠٣٤٧] عبد الزال ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، سَمِعَهُ مِنْ هِشَامٍ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والتصويب من ترجمته . وينظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٩/ ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأحبثي»، والتصويب من ترجمته. وينظر: «تهذيب الكال» (٣١/ ٣٥٩)، «الكاشف» (٢٦/ ٣٦).

٥[١٠٣٤٦] [التحفة: خ ٣٣٤٦، م س ٤٤٩١، ت ٤٥١٠] [شيبة: ١٩٨٠١، ١٩٨٤٢]، وسيأتي: (١٠٣٤٨،١٠٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) الإجارة : الإعاذة والمنع . (انظر : اللسان ، مادة : جور) .

٥[١٠٣٤٧] [النحفة: م س ٤٤٩١، ت ٤٥١٠، خ ٣٣٤٦] [شيبة: ١٩٨٤٢]، وتقدم: (١٠٣٤٦) وسيأتي: (١٠٣٤٨).



مَكْحُولٌ ، عَنْ سَلْمَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْثِ مِنْ قِيَامِ شَهْرِ وَصِيَامِهِ يُقَامُ فَلَا يُفْتَرُ وَيُصَامُ ، فَلَا يُفْطَرُ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَجَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَجْرِي عَلَيْهِ صَالِحُ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

- [١٠٣٤٨] عبد الرَّاق، عَنِ القَوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ (١) جَابِر، عَنْ حَالِيدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ شَرَحْبِيلَ ٣ بْنِ السَّمِطِ ، قَالَ : كُنَّا بِأَرْضِ فَارِسَ ، فَأَصَابَنَا إِذَلٌ وَشِدَّةٌ ، فَجَاءَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فَقَالَ : أَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا مَا مِنْ مُسْلِم يُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا كَانَ كَصِيامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَأُجِيرَ مِنْ فِنْنَةِ الْقَبْر.
- ٥ [١٠٣٤٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُضَعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ : أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ مَوَّ بِشُرَخْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ (٢) وَهُوَ فِي مُرَابَطٍ قَدْ شُقَّ عَلَيْهِ وَهَمَّ بِالتَّحَوِّلِ الْفَارِسِيَّ مَوَّ بِشُرَخْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ (٢) وَهُوَ فِي مُرَابَطٍ قَدْ شُقَّ عَلَيْهِ وَهَمَّ بِالتَّحَوِّلِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُ مَ فَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ عَنْهُ ، فَقَالَ : أَلَا أُخْبِرُكِ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ ابْنِ رَاشِدٍ .
- [١٠٣٥٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ عِيسَىٰ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ ، مَا دَامَ حُلْوًا خَضِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ثُمَامًا ، أَوْ يَكُونَ وَمُكَامًا ، أَوْ يَكُونَ وَمُامًا ، أَوْ يَكُونَ وَمُامًا ، أَوْ يَكُونَ الْحَدُمُ ، وَمَامًا ، أَوْ يَكُونَ خُطَامًا ، فَإِذَا انْتَاطَتِ الْمَغَاذِي وَأُكِلَتِ الْمَغَانِمُ وَاسْتُحِلَتِ الْحُرُمُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ غَزُوكُمْ .
- ٥[١٠٣٥١] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ <sup>٣١)</sup> بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ

١٩[٣/٢٢ ].

(١) في الأصل: «عن» خطأ.

<sup>• [</sup>۲۰۳٤۸] [التحفة: م س ٤٤٩١ ، ت ٤٥١٠].

<sup>(</sup>٢) قوله: «شرحبيل بن السمط» تحرف في الأصل إلى: «السمط بن ثابت»، وهو خطأ؛ فروايات الحديث مجمعة على أنه شرحبيل بن السمط، فلعل الناسخ أدخل عليه بثابت بن السمط، وهو أخو شرحبيل، وقلبه أيضا فجعله: السمط بن ثابت.

٥ [ ١٠٣٥١ ] [التحفة : ق ١٤٦١٧ ] .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «عن» خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو: إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء.





عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فَتَانَ الْقَبْرِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَجَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُهُ».

# ٣٨- بَابُ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

- [١٠٣٥٢] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ الْمُسْلِمِينَ غُزَاةً فِي الْبَحْرِ .
- [١٠٣٥٣] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ غَزْوَةِ الْبَحْرِ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : أَخْشَهِ .
- [١٠٣٥٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ الْمُسيَّبِ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّزِ فِي أُنَّاسٍ إِلَى الْحَبَشِ، فَأُصِيبُوا فِي الْبَحْرِ فَحَلَفَ عُمَرُ بِاللَّهِ لَا يَحْمِلُ (١) فِيهَا أَبَدًا.

وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَرِهَ لِلْغُزَاةِ أَنْ يَرْكَبُوا فِي الْبَحْرِ.

- ٥ [١٠٣٥٥] عِدَارَاق، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جُـوَيْبِرٍ، عَـنِ السَّحَّاكِ بْـنِ مُـزَاحِمٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ، فَلَا يُعَرِّضُ ذُرِّيَتَهُ لِلْمُشْرِكِينَ».
- [١٠٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ رُكُوبَ الْبَحْرِ إِلَّا لِثَلَاثٍ غَازِي، أَوْ حَاجِّ، أَوْ مُعْتَمِرِ.
- ٥ [١٠٣٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ امْرَأَةَ حُذَيْفَة (٢) قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: تَضْحَكُ مِنِّي

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل: «يحلف» ، والتصويب من «كنز العمال» (٤/ ١٣٥) معزوا لعبد الرزاق.

٥ [١٠٣٥٧] [الإتحاف: حم ٢٣٧٢].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: «أن امرأة حذيفة» ، ووقع في «مسند أحمد» (٦/ ٤٣٥) ، «مسند ابن راهويه» (٢٢٦٩) : «أن امرأة حدثته» من حديث عبد الرزاق ، به . وعند الدارقطني في «العلل» (١٥/ ٤١٤) ذكر أوجه =



يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَخْرُجُونَ غُزَاةً فِي الْبَخِرِ، مَ فَلُهُمْ كَمَفَلِ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ (١)»، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ أَيْضًا فَضَحِكَ، فَقُلْتُ: تَضْحَكُ مِنِّي الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ (١)»، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ أَيْضًا فَضَحِكَ، فَقُلْتُ: تَضْحَكُ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «لَا وَلَكِنْ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنْ أُمِّتِي غُزَاةً فِي الْبَحْرِ فَيَرْجِعُونَ قَلِيلَةً غَنَائِمُهُمْ مَغْفُورًا لَهُمْ»، قَالَ: فَدَعَا لَهَا.

قَالَ: فَأَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ ، قَالَ: فَرَأَيْتُهَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى أَرْض الرُّومِ . أَرْض الرُّومِ وَهِيَ مَعَنَا فَمَاتَتْ بِأَرْض الرُّومِ .

- [١٠٣٥٨] عِمَّالِرَاْق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عَمْرِو قَالَ: غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَحْرِ، فَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عَمْرِو قَالَ: غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ، وَمَنْ جَازَ الْبَحْرَ، فَكَأَنَّمَا جَازَ الْأَوْدِيَةَ وَالْمَائِدُ (٣) فِي السَّفِينَةِ كَالْمُتَشَحِّطِ (٤) فِي دَمِهِ .
- ٥ [١٠٣٥٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَة بْنُ شِهَابِ الْقُشَيْرِيُّ (٥) قَالَ: عَدْنَا عَلْقَمَة بْنُ شِهَابِ الْقُشَيْرِيُّ (٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْغَزْوَ مَعِي فَلْيَغْزُ فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ أَجْرَ يَـوْمِ فِي

الخلاف على زيد بن أسلم في تسمية تلك المرأة ، وعما قال : "وقال معمر : عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ،
 أن امرأة حذيفة قالت : نام رسول الله ﷺ ، ووَهِم فيه ، وإنها هي أم حرام بنت ملحان امرأة عبادة بسن
 الصامت» . وطريق معمر هو طريقنا هذا ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الأسرة: جمع سرير، وهو: كرسي الملك. (انظر: اللسان، مادة: سرر).

<sup>• [</sup>۱۰۳۰۸] [شبه: ۱۹۷۵۳].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «عبد الملك» ، والتصويب من «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (٢٦٧٠) ، وغيره .

<sup>(</sup>٣) المائد: الذي يدار برأسه من ريح البحر وصيده ، يُقال: ماد الرجل يميد إذا مال. (انظر: النهاية ، مادة: ممدد).

<sup>(</sup>٤) التشحط: التخبط والاضطراب والتمرغ. (انظر: النهاية ، مادة: شحط).

٥[٥٩٥٩][شيبة: ١٩٧٥١].

<sup>(</sup>٥) تصحف في الأصل إلى: «القرشي»، والتصويب من مصادر الترجمة. ينظر: «التاريخ الكبير» (٧/ ٤٣)، «الجرح والتعديل» (٦/٦).

합[가/17]].





الْبَحْرِ كَأَجْرِ شَهْرِ فِي الْبَرِّ، وَإِنَّ الْقَتْلَ فِي الْبَحْرِ كَالْقَتْلَيْنِ فِي الْبَرِّ، وَإِنَّ الْمَائِدَ فِي السَّفِينَةِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ، وَإِنَّ الْمَائِدَ أُمَّتِي أَصْحَابُ الْكَفِّ الْهَالُوا: وَمَا أَصْحَابُ الْكَفِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قَوْمٌ تَتَكَفَّأُ بِهِمْ (٢) فِي مَرَاكِبِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

- [١٠٣٦٠] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ تَعْدِلُ عَشْرًا فِي الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
- [١٠٣٦١] عِبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ قَالَ لِقَوْم رَكِبُوا غُزَاةً فِي الْبَحْرِ: مَا تَرَكُوا وَرَاءَهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ شَيْئًا.
- [١٠٣٦٢] عبد الزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي بُـرْدَةَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَانَ يَغْزُو فِي الْبَحْرِ.

#### ٣٩- بَابُ عَسْقَلَانَ

- ه [١٠٣٦٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بُنُ رَافِعٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَهْلَ الْمَقْبَرَةِ»، قَالَتْ عَائِشَهُ: أَهْلُ الْبَقِيعِ (٣)، قَالَ: «مَقْبَرَةُ «يَرْحَمُ اللَّهُ أَهْلَ الْمَقْبَرَةِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهْلُ الْبَقِيعِ حَتَّى، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «مَقْبَرَةُ عَسْقَلَانَ». عَسْقَلَانَ».
- [١٠٣٦٤] مِمِ الرزاق، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ ابْنَ خَالَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ يُحَـدُّثُ أَنَّـهُ كَانَ يَذْكُرُ: أَنَّ الْأَكْلَ، وَالشَّرَابَ، وَالطَّعَامَ، وَالنِّكَاحَ بِهَا أَفْضَلُ بِعَسْقَلَانَ.

# ٤٠- بَابُ رَايَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَوْنِهَا

٥[١٠٣٦٥] مِدارزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَا فَالَ يَـوْمَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الكهف» ، والتصويب من «الدر المنثور» (٥/ ١١٦) معزوا لعبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: "تتكفأ بهم" تصحف في الأصل إلى: "تتفكونهم" هكذا، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>• [</sup>۲۰۳۲۲] [شبية : ۸۹۹٤].

<sup>(</sup>٣) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة وهو معروف لا يجهله أحد، بجوار المسجد النبوي من جهة الـشرق. والغرقد: كبار العوسج (شجر شوك له ثمر مدور). (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٢).



خَيْبَرَ: «لَأَذْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَىٰ رَجُلِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: فَدَعَا عَلِبًّا وَإِنَّهُ لَأَرْمَدُ، فَتَفَلَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيْهِ فَفَتَحَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ.

- [١٠٣٦٦] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ كَانَ حَامِلَ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ يَوْمَ بَدْرٍ وَغَيْرِهِ .
- [١٠٣٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَـامِرٍ، أَنَّ رَايَـةَ النَّبِـيِّ ﷺ كَانَـتْ تَكُونُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَتْ فِي الْأَنْصَارِ حَيْثُمَا تَوَلَّوْا.
- [١٠٣٦٨] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عُثْمَ انَ الْجَزِرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ أَنَّ رَايَـةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَكُونُ مَعَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَرَايَةَ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَكَانَ إِذَا اسْتَحَرَّ الْقِتَالُ كَانَ النَّبِيُ ﷺ مِمَّا يَكُونُ تَحْتَ رَايَةِ الْأَنْصَارِ .
- ٥ [١٠٣٦٩] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدُّثْتُ ، عَنْ شَقِيقِ بْـنِ سَـلَمَةَ ، عَـنْ رَجُـلِ
  رَأَى رَايَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَقَدَهَا لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَوْدَاءَ .
- [١٠٣٧٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَّ رَايَةَ النَّبِيِّ عَيَّةً كَانَتْ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَدَفَعَهَا سَعْدٌ إِلَى ابْنِهِ قَيْس .
- [١٠٣٧] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ رَايَةَ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَتْ تَكُونُ بَيْضَاءَ ، وَلِوَاءَهُ أَسْوَدُ .

# ٤١- بَابُ عَقْرِ الدَّوَابِّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ

• [١٠٣٧٢] عبد الرزاق، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِذَا خَافَ نَزَعَ سِلَاحَهُ، فَأَعْطَىٰ هَذَا، وَأَعْطَىٰ هَذَا، وَأَعْطَىٰ هَذَا مِنْ سِلَاحِهِ، وَكَانَ أَسَفَّهَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ يَعْنِي حَتَّىٰ يُنْكَرَانِ فَلَا يُعْرَفَانِ.

<sup>• [</sup>۲۲۳٦٦] [شيبة: ٣٨٠٥٥].





• [١٠٣٧٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى إِذَا أَبْطَأَتْ دَابَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَنْ تُعْقَرَ، قَالَ: وَأَمَّا السَّلَاحُ فَلْيَدْفِنْهُ.

# ٤٢- بَابُ أَوَّلِ سَيْفٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٥ [١٠٣٧٤] عبد الزار ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ الزَّبَيْرُ أَوَّلَ مَنْ سَلَّ سَيْفًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي أَسْفَلَ مَكَّةَ ، وَالزُّبَيْرُ بِمَكَّةَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قُتِلَ ، فَعَرْجَ بِسَيْفِهِ قَدْ سَلَّهُ ، يَشُقُّ النَّاسَ بِهِ حَتَّى أَتَى النَّبِي عَلَيْ فَوَجَدَهُ لَمْ يُهَجْ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ النَّبِي عَلَيْ فَوَجَدَهُ لَمْ يُهَجْ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ النَّبِي عَلِي عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ : فَدَعَا لَهُ وَلِسَيْفِهِ .

### ٤٣- بَابُ مَنْ دَمَّى وَجْهَ النَّبِيِّ ﷺ

• [١٠٣٧٦] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَعْقُوبَ بْنَ مُوسَىٰ يَقُولُ: الَّذِي دَمَّىٰ وَجْهَ النَّبِيِّ يَكِيْ يَوْمَ أُحُدِ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ الْقَمِئَةِ، فَكَانَ حَتْفُهُ أَنْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَيْسًا فَنَطَحَهُ فَقَتَلَهُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَمِئَةِ.

٥[١٠٣٧٧] عِدارزات، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الْجَزِرِيِّ، عَنْ مِفْسَم، قَالَ مَعْمَرُ: وَسَمِعْتُ النَّبِيِ عَنْ مَعْمَرُ، وَسَمِعْتُ النَّبِي اللهُ اللهُ هُرِيَّ (١) يُحَدِّثُ بِبَعْضِهِ أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ كَسَرَ رُبَاعِيَّةَ النَّبِي عَلَيْ يَـوْمَ أُحُـد،

٥[١٠٣٧٥][شيبة: ١٩٨٦٩، ٣٢٨٢٩]، وتقدم: (١٠٣٧٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الزبير» خطأ، والتصويب من «التفسير» للطبري (٦/ ٤٦) من طريق المصنف، به. وينظر: «تاريخ الإسلام» (١/ ١٢٣)، «الخصائص الكبرئ» للسيوطي (١/ ٣٦١) معزوا لعبد الرزاق.



وَدَمَّىٰ وَجُهَهُ ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ لَا يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَّىٰ يَمُوتَ كَافِرًا » . فَمَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَّىٰ مَاتَ كَافِرًا إِلَى النَّارِ.

### ٤٤- بَابُ إِعْقَابِ الْجُيُوشِ

- [١٠٣٧٨] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُعْقِبُ الْغَازِيةَ.
- [١٠٣٧٩] عِدَارِنَاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا ، وَكَانَ يُعْقِبُ الْجُيُوشَ ، فَمَكَثُوا حِينًا لَا يَأْتِي لَهُمْ عَقِبٌ ، فَقَفَلُوا فَكَتَبَ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ إِلَىٰ عُمَرَ : أَنَّهُمْ قَفَلُوا وَتَرَكُوا ثَغْرَهُمْ ، وَسَنُّوا لِلنَّاسِ سُنَّة سُوءٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ وَلَمْ يَشْهَدُ ذَلِكَ غَيْرُهُ ، فَقَلُوا وَتَرَكُوا ثَغْرَهُمْ ، وَسَنُّوا لِلنَّاسِ سُنَّة سُوءٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ وَلَمْ يَشْهَدُ ذَلِكَ غَيْرُهُ ، فَقَلُوا وَتَرَكُوا ثَغْرَهُمْ ، وَسَنُّوا لِلنَّاسِ سُنَّة سُوءٍ ، فَقَالُوا : يَا عُمَرُ ، بِمَا تُقَوِّمُنَا (٢٠)؟ فَتَعْفَظُ عَلَيْهِمْ وَأَوْعَدَهُمْ وَعِيدًا أَشْرَفَ (١) عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : يَا عُمَرُ ، بِمَا تُقَوِّمُنَا (٢٠)؟ تَرَكْتَ فِينَا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً مِنْ إِعْقَابِ الْغَاذِيَةِ بَعْضِهَا ، فَقَالَ : لَسْتُ أُقَومُكُمْ (٣) تَرَكْتَ فِينَا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ إِعْقَابِ النَّعِيِّ وَعَلَى الْأَنْصَارِ .

# ٤٥- بَابُ الْمُشْرِكِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ

• [١٠٣٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّوْكِ يَأْتِي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ، قَالَ: خَيْرُهُ إِمَّا أَنْ تُقِرَّهُ، وَإِمَّا أَنْ تُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ.

قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ - فِي مَجْلِسِ عَطَاءٍ ، قَالَ: يَأْتِي الرُّومِيُّ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ وَلَا عَهْدِ لَمْ يُرَبْ \* .

• [١٠٣٨١] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شرف»، والتصويب من «العلل» للخلال (ص١٩٦)، وفيه: «فقلت لأحمد: ما أشرف عليهم؟ قال: أشرف عليهم من مكان مرتفع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "تفرقنا" ، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أفرقكم»، والتصويب من المصدر السابق.

요[가/ ٢٢ 1].

<sup>• [</sup>١٠٣٨١] [شيبة: ١٦٤٣٤].



ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي سُلَيْم، عَنْ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ : يَدْحُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ اللَّذِي هُو وَ الرَّهُ ، إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ : تَدْحُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ إِذَا أَظْهَرَ لِلْهَ وَلِي السَّكُونَ فِي الْمَرْبِ : تَدْحُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ إِذَا أَظْهَرَتِ السَّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَلَا تُنْكَحُ .

- [١٠٣٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَأْتِيَهُمْ، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ، فَكَرِهَ قَتَلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا نَقَضَ شَيْتًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصَّلْحَ.
- [١٠٣٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : فِي رَجُلٍ صَالَحَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ بَنِيهِ ، صِغَارًا وَكِبَارًا ، ثُمَّ خَانَهُ هَـؤُلَاءِ فَلَا يُخْتَلَفُ فِيهَا ، يَقُولُونَ : يُسْتَحَلُّونَ بِمَا خَانَ بِهِ هَوُلَاءِ ، إِنْ يَكُونُوا هُمْ صُولِحُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ .
- [١٠٣٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّ تُسْتَرَ كَانَتْ فِي صُلْحٍ، فَكَفَرَ أَهْلُهَا، فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ، فَسَبَوْهُمْ فَأَصَابَ فِي صُلْحٍ، فَكَفَرَ أَهْلُهَا، فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ، فَسَبَوْهُمْ فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، حَتَّىٰ وُلِدَ لَهُمْ أَوْلَادٌ مِنْهُمْ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْلَادَهُنَ، كَانُوا مِنْ تَلْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ، حَتَّىٰ وُلِدَ لَهُمْ أَوْلَادٌ مِنْهُمْ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَوْلَادَةٍ، فَأُمْرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْكُ بِمَنْ سُبِيَ مِنْهُمْ فَوُدً فِيهَا عَلَىٰ جِزْيَتِهِمْ، وَنَيْنَهُنَ

٥ [١٠٣٨٥] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لِمَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «بن» ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبت .

<sup>• [</sup>۱۰۳۸۲] [شبية: ۲۲۳۲۷].



صَالَحَ أَهْلَ حَيْبَرَ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَمْوَالَهُمْ ، وَأَنَّهُمْ آمِنُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ ، وَذَرَارِيهِمْ ، وَنِسَائِهِمْ ، فَذَعَا النَّبِيُ ﷺ ابْنَيْ (١) أَبِي الْحُقَيْقِ ، فَقَالَ : «أَيْنَ الْمَالُ الَّذِي حَرَجْتُمَا بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟» قَالَ : اسْتَنْفَقْنَاهُ ، وَهَلَكَ ، قَالَ : «أَفَرَأَيْتُمَا إِنْ كُنْتُمَا كَاذِبَيْنِ فَقَدْ حَلَّتْ لِي النَّضِيرِ؟» قَالَ : اسْتَنْفَقْنَاهُ ، وَهَلَكَ ، قَالَ : «أَفَرَأَيْتُمَا إِنْ كُنْتُمَا كَاذِبَيْنِ فَقَدْ حَلَّتْ لِي النَّضِيرِ؟» قَالَا : اسْتَنْفَقْنَاهُ ، وَهَلَكَ ، قَالَ : «أَفَرَأَيْتُمَا إِنْ كُنْتُمَا كَاذِبَيْنِ فَقَدْ حَلَّتْ لِي دَمَاوُكُمَا ، وَنِسَاءُكُمَا؟ قَالَا : نَعَمْ ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ : «إِنَّكُمَا قَدْ حَبَالُهُمَا ، وَنِسَاءُكُمَا؟ فَوَجَدَ النَّبِيُ ﷺ الْمَالَ كَمَا ذَكَرَ ، فَضَرَبَ حَبَالْتُهُمَا ، وَأَخَذَا وَكَذَا وَكُونَا فَهُمَا ، وَآخَذَ وَتُمَا مُوالُهُمَا ، وَسَبَى نِسَاءَهُمَا ، وَكَانَتْ صَفِيّةُ تَحْتَ أَحَدِهِمَا .

• [١٠٣٨٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ.

#### ٤٦- بَابُ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ؟

• [١٠٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: غَـزَا النَّبِيُ ﷺ فَمَانِيَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: وَسَمِعْتُ مَرَّةً أُخْرَى، يَقُولُ: أَرْبَعٌ وَعِشْرِينَ غَزْوَةً، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ وَهْمًا مِنْهُ أَوْ شَيْئًا سَمِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ الَّذِي قَاتَلَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ شَيْءٍ ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ .

١٠٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: كَانَتِ السَّرَايَا
 أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَالْمَغَازِي ثَمَانِ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ ١٠٣٨٨.

# ٤٧- بَابُ اسْمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِيٌّ وَمَا يُعْطَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• [١٠٣٨٩] عبد الزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ اسْمُ جَارِيَةِ النَّبِيِّ يَكِيُّ خَضِرَةَ، وَحِمَارِهِ يَعْفُرَ، وَنَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ (٢)، وَبَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءَ (٣)، وَسَيْفِهِ ذَا الْفَقَارِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن». ث [٣/ ٦٢ ب].

 <sup>(</sup>٢) القصواء: الناقة التي قطع طرف أذنها ، ولم تكن ناقة النبي على كذلك ، وإنها كان هذا لقبًا لها . (انظر :
 النهاية ، مادة : قصا) .

<sup>(</sup>٣) الشهباء: التي يغلب بياضُها سوادَها. (انظر: النهاية، مادة: شهب).





- [١٠٣٩٠] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَـرَّةَ (١) قَـالَ : كَـانَ اسْمُ سَيْفِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ : ذَا الْفَقَارِ ، وَاسْمُ دِرْعِهِ : ذَاتَ الْفُضُولِ .
- [١٠٣٩١] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ اسْمَ سَيْفَ النَّهِ عَلَيْ قَائِمُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ قَائِمُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ قَائِمُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَنَعْلُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَنَعْلُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَالْفَقَارِ ، قَالَ جَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ ، قَالَ : هُوَ عِنْدَ هَوُلَاءِ ، يَعْنِي بَنِي فِضَّةٍ ، وَنَعْلُهُ مِنْ فِضَّةٍ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ حِلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ ، قَالَ : هُوَ عِنْدَ هَوُلَاءِ ، يَعْنِي بَنِي الْعَبَّاس .
- [١٠٣٩٢] عبد الزاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَذَا، قَالَ: أَقْمَاعُهُ
   مِنْ وَرِقٍ يَعْنِي رَأْسَهُ، قَالَ: وَكَانَ فِي دِرْعِهِ حَلَقَتَانِ مِنْ وَرِقٍ.
- [١٠٣٩٣] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْسِ عُمَرَ، أَنَّ سَيْفَ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَانَ مُحَلَّىٰ بِالْفِضَّةِ.
- [١٠٣٩٤] عبد الزاق، عَنِ ابْسِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ أَعْطَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَضَى غَزْوَتَهِ فَجَاءَ بِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ فَلَا يَأْكُلُهُ، وَلَكِنْ لِيُمْضِهِ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، قَالَ: وَإِنْ حَبَسَ نَاقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتُتِجَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
- [١٠٣٩٥] عبد الزال ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ جَعَلَهُ فِي مِثْل ذَلِكَ .
- [١٠٣٩٦] عبد الزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع قَالَ : أَعْطَى ابْنُ عُمَرَ (٢) بَعِيرًا فِي

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «ميسرة»، والتصويب من «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (۲/ ۲۲۷) من حديث عبد الرزاق، به، وهو: محمد بن مرة القرشي. ينظر: «تهذيب الكيال» (۲۲/ ۳۸۷)، «التاريخ الكبير» (۱/ ۲۳۰).

<sup>• [</sup>١٠٣٩٣] [شيبة: ٢٥٦٩٢].

<sup>• [</sup>١٠٣٩٤] [شيبة: ٣٤١٩٨].

<sup>•[</sup>٥٩٣٩][شيبة:٢١٤١٠].

<sup>(</sup>٢) قوله : «ابن عمر، تحرف في الأصل : «إنَّ» . وينظر : «الموطأ، (١/ ٥٧٩) .



سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لِلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ: لَا تُحْدِثَنَّ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا جَاوَزْتَ وَادِيَ الْقُرَىٰ أَوْ حَذْوَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَشَأْنُكَ بِهِ .

- [١٠٣٩٧] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع مِثْلَهُ .
- [١٠٣٩٨] عبد الزاق ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هُوَ لَـهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَهُ حَبِيسًا .
- [١٠٣٩٩] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيد، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاهُ فَهُوَ كَمَالِهِ.
  - [١٠٤٠٠] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ .

## ٤٨- بَابُ جِهَادِ النِّسَاءِ وَالْقَتْلِ وَالْفَتْكِ

- [١٠٤٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسُئِلَ عَنْ جِهَادِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: كُنَّ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيَسْقِينَ الْمُقَاتِلَةَ، وَلَمْ أَسْمَعْ مَعَهُ بِامْرَأَةِ قُتِلْتَ، وَقَدْ قَاتَلْنَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ حِينَ رَهَقَهُمْ جُمُوعُ الرُّومِ، حَتَّى خَالَطُوا عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ، فَضَرَبَ النِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ بِالسَّيُوفِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ضَيْكُ.
  - [١٠٤٠٢] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ (١) شِهَابِ مِثْلَهُ .
- ٥ [١٠٤٠٣] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّهَ النَّسَاءِ مَا عَلَى الرِّجَالِ، إِلَّا الْجُمُعَة، وَالْجَنَائِزَ، وَالْجِهَادَ».
- ٥ [١٠٤٠٤] عبد الزال ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ الزُّبَيْرَ فَقَالَ ۞ : أَقْتُلُ عَلِيًّا؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَكَيْفَ تَفْعَـلُ؟

• [١٠٣٩٩][شبة: ٨٨٨٤٣].

0[7/7/1].

٥[٤٠٤٠][شيبة: ١٩٥٨، ٨٢٩٨٨].



قَالَ: أُظْهِرُ لَهُ أَنِّي مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ فَأَقْتُلُهُ ، قَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَيَدَ الْإِيمَانُ الْفَتْكَ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ»

٥ [١٠٤٠٥] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ . . . نَحْوَهُ ، قَالَ : «الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ » .

٥ [١٠٤٠٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: صَحِبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَمَّا الْإِسْلَامُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ».

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَنَهُمْ كَانُوا أَخَذُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ أَلَّا يَغْدِرَ بِهِمْ حَتَّىٰ يُؤذِنَهُمْ، فَنَزَلُوا مَنْزِلًا، فَجَعَلَ يَحْفِرُ بِنَعْلِ سَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: أَحْفِرُ قُبُورَكُمْ فَنَزُلُوا مَنْزِلًا، فَجَعَلَ يَحْفِرُ بَعْلِ سَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا تَصْنَعُ عَالَ: أَحْفِرُ قُبُورَكُمْ فَاسْتَحَلَّهُمْ بِذَلِكَ، فَشَرِبُوا ثُمَّ نَامُوا، فَقَتَلَهُمْ فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا السَّرِيدَ فَلِ ذَلِكَ سُمِّيَ: الشَّرِيدَ.

٥ [١٠٤٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ عَلَى الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ رَجُلٌ وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَىٰ سَيْفِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ الْمُخْتَارُ يَكُذِبُ عَلَىٰ اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ وَ وَ اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ وَ اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ وَ اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ وَسُولِهِ وَاللَّهِ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَضُورِهُ بِنُ الْحَمِقِ، أَوْ عَمْرُو بُنُ فَلَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَىٰ دَمِهِ وَمَالِهِ فَعَلَىٰ وَمُعَلَىٰ وَمُعَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا».

# ٤٩- بَابُ رَقِيقٍ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ وَمَعَهُ الْعَبْدُ

• [١٠٤٠٨] عِد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ صَالَحَهَا أَهْلُ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ أَلْفِ رَأْسٍ كُلَّ سَنَةٍ، فَكَانَ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُؤَدِّبِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُؤَدُّونَهُ مِنْ حَيْثُ شَاءُوا.

٥ [١٠٤٠٧] [التحفة: س ق ١٠٧٣٠].



• [١٠٤٠٩] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِ الْعَدُقِ وَمَعَهُ عَبْدٌ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْعَبْدُ فَأَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ .

٥ [١٠٤١٠] عِدَالرَزَاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهُ دِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهْوَ مُحَاصِرٌ أَهْلَ الطَّائِفِ بِثَلَائَة وَعِشْرِينَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُمُ الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمُ الْعُتَقَاءُ.

## ٥٠- بَابُ الصِّيَامِ فِي الْفَرْوِ

٥ [١٠٤١١] عِدَارِزَاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ الْمُطَّرِحِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةٌ قَالَ : «مَنْ صَامَ يَوْمَا فِي عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ مَسِيرَةَ مِائَةٍ عَامٍ رَكْضَ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ» .

٥ [١٠٤١٢] مِمَالزاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَامَ يَوْمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ مَسِيرَةَ مِائةِ عَامٍ» .

٥ [١٠٤١٣] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٌ يَقُولُ : «مَنْ صَامَ يَوْمًا ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنَ النَّادِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (١)».

٥ [١٠٤١٤] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ وَيُلْاَهُ .

٥ [١٠٤١٠] [التحفة: خ م دق ١١٦٩٧ ، خت ٣٨٥٢، خ م دق ٣٩٠٢]، وسيأتي : (١٦٨١٧).

٥ [ ١٠٤١١] [ التحفة : ت ٤٩٠٤].

٥ [١٠٤١٣] [التحفة: س ٤٢٨٩ ، خ م ت س ق ٤٣٨٨ ، س ٤٠٧٨] [شيبة: ١٩٧٢٢].

۵[۳/۳۳ ب].

<sup>(</sup>١) الخريف: زمان معروف من فصول السنة بين الصيف والشتاء، ويريد به: سنة ؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة . (انظر: النهاية ، مادة : خرف) .

### المصنف الإمام عندال أأفا





- [١٠٤١٥] عبد الزال ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَىٰ قَوْمِ مُحَاصِرِينَ الْعَدُوَّ فِي رَمَضَانَ : أَلَّا تَصُومُوا .
- ٥ [١٠٤١٦] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ اللهِ عَنْ (١) شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْـرُو بْـنُ دِينَـادٍ ، عَـنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : «هَذَا يَوْمُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُوا» .

# ٥١- بَابُ لِمَنِ الْفَنِيمَةُ

- [١٠٤١٧] عبر الزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ (٢)، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهِدَ الْوَقْعَةَ . شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَىٰ عَمَّارِ أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ .
- [١٠٤١٨] عبد الزال، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أُسَامَة ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ أَنِ اقْسِمْ لِمَنْ جَاءَ مَا لَمْ يَتَفَقَّأُ الْقَتْلَى ، يَعْنِي : مَا لَمْ تَتَفَطَّرْ بُطُونُ الْقَتْلَى .
- ٥ [١٠٤١٩] عِدَالِرَاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِد، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ ، وَيَدْفَعُ عَنْ أَصْحَابِهِ ، أَيَكُونُ نَعِيبُهُ كَنَصِيبِ غَيْرِهِ؟ قَالَ النَّبِيُ يَكُونُ : «فَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمُّ سَعْدِ ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ نَصِيبُهُ كَنَصِيبِ غَيْرِهِ؟ قَالَ النَّبِيُ يَكُلِثُ : «فَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمُّ سَعْدِ ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَاثِكُمْ» .
- [١٠٤٢٠] عبد الرزاق ، عَنْ هُشَيْم ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنِ اقْسِمْ لِمَنْ وَافَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَتَفَقَّأُ قَتْلَىٰ فَارِسٍ .

٥ [١٠٤١٩] [التحفة: خ س ٣٩٣٥].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى : «بن» ، والصواب ما أثبتناه ، وهو : عبىد اللّه بـن كثير ، يـروي عـن شـعبة بـن الحجاج ، وهذا إسناد دائر عند المصنف .

<sup>• [</sup>۱۰٤۱۷] [شبية: ۳۳۹۰۱، ۳۳۹۰۱].

<sup>(</sup>۲) قوله: «سعيد بن قيس بن مسلم» كذا في الأصل، وهو وهم، لعله من الدبري عن عبد الرزاق، فكذا رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۱۱/ ۱۶۹) عن الدبري، به، والصواب: «شعبة، عن قيس بن مسلم»، كها رواه وكيع وغيره، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، فيها أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۲۹، ۳۲۹)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ ۲۲۱) وغيرهما.





#### ٥٢ بَابُ سِبَاقِ الْخَيْلِ

- [١٠٤٢١] عبد الرزاق ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ أَوَّلِ مَـنْ سَبَّقَ بَـيْنَ الْخَيْلِ ، قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَظُنُّ .
- ٥ [١٠٤٢٢] عِمَّالِرَاْق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا شَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْخَيْلِ ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ (١) وَكَانَ أَمَدُهَا (٢) إِلَى ثَنِيَةِ الْوَدَاع، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْخَيْلِ الْخَيْلِ ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْخَيْلِ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي (٣) زُرَيْتِ ، قَالَ : وَكَانَ الَّتِي لَمْ تُضَمَّر، وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي (٣) زُرَيْتِ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِمَّنْ رَكِبَ الْخَيْلَ ، قَالَ : كُنْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ ، قَالَ : فَمَرَّ بِجَدْرَ فَطَفَّ فَ عِبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِمَّنْ رَكِبَ الْخَيْلَ ، قَالَ : كُنْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ ، قَالَ : فَمَرَّ بِجَدْرَ فَطَفَّ فَ بِي حَتَّىٰ كَانَ مِنْ وَرَاثِهِ .
  - ٥ [١٠٤٢٣] عبد الرزاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .
- [١٠٤٢٤] عبد الرزاق ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَجْرَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْخَيْلَ وَسَبَّقَ .
- [١٠٤٢٥] عبد الله بن إسرائيل ، عن سِمَاكِ بن حرب ، عن عبد الله بن حصين قال : مَابَقَهُم ، قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ دَارَه ، سَابَقَ حُذَيْفَةُ النَّاسَ عَلَىٰ فَرَسِ لَهُ أَشْهَبَ ، قَالَ : فَسَبَقَهُم ، قَالَ : فَدَخُلْنَا عَلَيْهِ دَارَه ، قَالَ : فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ مَعْلَفِهِ ، وَهُوَ عَلَىٰ رَمْلَةٍ ، يَقْطُرُ عَرَقًا عَلَىٰ شَمْلَةٍ لَه ، وَحُذَيْفَةُ بن قَالَ : فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ مَعْلَفِهِ ، وَهُوَ عَلَىٰ رَمْلَةٍ ، يَقُطُرُ عَرَقًا عَلَىٰ شَمْلَةٍ لَه ، وَحُذَيْفَةُ بن الْيَمَانِ جَالِسٌ عِنْدَهُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ ، مَا تَمَسُّ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَ الْيَمَانِ جَالِسٌ عِنْدَهُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ ، مَا تَمَسُّ أَلْيَتَاهُ الْأَرْضَ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِ يُهَنِّئُونَهُ ، يَقُولُونَ : لِيَهْنِنْكَ السَّبَقُ ، قَالَ : فَدَخَلَ رَجُلٌ ، وَلَهُ يَقُلُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَلَا تُهَنِّئُونَهُ ، يَقُولُونَ : لِيَهْنِنْكَ السَّبَقُ هَرَسُهُ ، قَالَ : فَدَخَلَ رَجُلٌ ، وَلَه مُ يَقُلُ الْأُمِيرَ ، قَالَ : وَدُخُلُ رَجُلٌ : أَلَا تُهَنِّئُونَهُ ، يَقُولُونَ : بِمَ؟ قَالَ : سَبَقَ فَرَسُهُ ، قَالَ : أَخْشَىٰ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الْأَمِيرَ ، قَالَ : وَرَجُلٌ : أَلَا تُهَنِّئُونَهُ مُ قَالَ : سَبَقَ فَرَسُهُ ، قَالَ : أَخْشَىٰ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الْأَمِيرَ ، قَالَ :

o[۷۰۲۲][التحفة: خ ۳۳۲، م ۷۶۸، م ۷۲۰۶، خ م س ۸۲۸، د ۲۰۱۶، م ۲۰۵۱، م ۷۰۰۰، خ ت ۷۸۹۰، خ م ۷۶۸، د ۷۱۲۰، م ۱۲۸۷، م ق ۲۰۹۷].

<sup>(</sup>١) الحفياء: في الغابة التي تسمى اليوم «الخليل» في شهال المدينة النبوية. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٢) الأمد: الغاية . (انظر: النهاية ، مادة : أمد) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى: «أبي».

<sup>• [</sup>١٠٤٢٥] [شيبة: ٣٤٢٣٩].





وَعَلَى النَّاسِ يَوْمَئِذِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: فَتَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَلِي عَلَيْكُمْ مَنْ لَا يَزِنُ عُشْرَ بَعُوضَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

• [١٠٤٢٦] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلَيْنِ يُرْهِنَانِ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَدْ حُلُ مَعَهُمَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَيَدْ حُلُ مَعَهُمَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِذْ كَانَ لَا يَأْمَنَانِهِ أَنْ يَسْبِقَهُمَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يَأْمَنَانِهِ فَهُوَ قِمَارٌ.

## ٥٣- بَابُ السَّرَايَا ، وَأَرْدِيَةِ الْغُزَاةِ ، وَحَمْلِ الرُّءُوسِ

٥ [١٠٤٢٧] عِمِدَارِزَاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْـرُ الـصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُهْزَمَ اثْنَا عَـشَرَ أَلْفًـا مِنْ قِلَّةٍ».

٥ [١٠٤٢٨] عبد الزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ الْحَسَن عَن النَّبِيِّ قَالَ: «أَرْدِيةُ الْغُزَاةِ السُّيُوف».

- [١٠٤٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: أُتِي آَبُوبَكْرِ بِرَأْسٍ، فَقَالَ: بَعَيْتُمْ.
- [١٠٤٣٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسٍ، وَأُتِيَ أَبُو بَكْرِ بِرَأْسٍ، فَقَالَ: لَا يُؤْتَىٰ بِالْجِيَفِ إِلَىٰ مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَوَّلُ مَنْ أُتِيَ بِرَأْسِ ابْنُ الزُّبَيْرِ.
- [١٠٤٣١] عبد الزاق ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : لَمْ يُؤْتَ النَّبِيُ عَظِيمٍ فَقَالَ : مَا لِي وَلِجِيَفِهِمْ تُحْمَلُ إِلَىٰ بَلْدَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَظِيمٌ ، ثُمَّ لَمْ تُحْمَلُ بَعْدَهُ فِي زَمَانِ الْفِتْنَةِ إِلَىٰ مَا لِي وَلِجِيَفِهِمْ تُحْمَلُ إِلَىٰ بَلْدَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَظِيمٌ ، ثُمَّ لَمْ تُحْمَلُ بَعْدَهُ فِي زَمَانِ الْفِتْنَةِ إِلَىٰ

٥ [٣/ ٤٢ أ] .

٥ [١٠٤٢٧] [التحفة: دت ٥٨٤٨].

OVI



مَرْوَانَ وَلَا إِلَىٰ غَيْرِهِ، حَتَّىٰ كَانَ زَمَانُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ (١) ذَلِكَ، حُمِلَ إِلَيْهِ رَأْسُ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ وَطَبَخُوا رُءُوسَهُمْ فِي الْقُدُورِ.

# ٥٤ - بَابُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ وَعُقُوبَةِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

٥ [١٠٤٣٢] عبد الرزاق ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللللللْمُ اللَّ

٥ [١٠٤٣٣] عِبِ الرزاق، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْقِينَ (٣) أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسُبُ (٤) النَّبِيَّ وَلَيْقَةً، فَقَالَ النَّبِيُ وَلَيْقَةً: «مَنْ يَكْفِينِي عَدُوّي؟» فَخَرَجَ إِلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَتَلَهَا.

• [١٠٤٣٤] عبد الرزاق، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ أَيُوبَ بْنَ يَحْيَىٰ حَرَجَ إِلَىٰ عَدَنَ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَىٰ سَبَّ النَّبِيَ عَيَيْقٍ، فَاسْتَشَارَ فِيهِ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ لَ الصَّنْعَانِيُّ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَوَوَىٰ لَهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا، قَالَ: وَكَانَ قَدْ لَقِي عُمَرَ وَسَمِعَ الصَّنْعَانِيُّ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَقَتَلَهُ، وَرَوَىٰ لَهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا، قَالَ: وَكَانَ قَدْ لَقِي عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْهُ عِلْمًا كَثِيرًا، قَالَ: فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَيُوبُ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَوْ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَوْ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ يُحَمِّنُ ذَلِكَ .

٥ [١٠٤٣٥] عِبالزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلَا كَـذَّبَ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ، فَقَالَ: «اذْهَبَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمَاهُ فَاقْتُلَاهُ».

<sup>(</sup>١) سن الشيء: عمله ليقتدى به فيه ، وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل: هـو الـذي سـنه . (انظر: اللسان ، مادة: سنن) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، ويقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) قوله : «من بلقين» تصحف في الأصل إلى : «عن ، أو قال : ألفين» ، والتصويب من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٦/ ٣١٦٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه من المصدر السابق .





• [١٠٤٣٦] عبد الزاق ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِيمَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ . وَعُنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِيمَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ . وَعُنْ تُكُهُ .

# ٥٥- بَابُ جِهَادِ الْكَبِيرِ ١٠ وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ٥[١٠٤٣٧] عِدَارَاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: حُدَّثْت، عَنْ يَزِيدَ (١٠ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قَالَ: «جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَجِهَادُ الضَّعِيف، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ الْحَجُ وَالْعُمْرَةُ».
- ٥ [١٠٤٣٨] عبد الزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن النَّبِئَ ﷺ، مِثْلَهُ.
- ٥ [١٠٤٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (٢)».
- ٥ [١٠٤٤٠] عبد الزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَـالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح».
- ٥ [١٠٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْدِنِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْدِنِ عَبْاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّهُ لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».
- [١٠٤٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ: رَجُلٌ أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ، فَقَالُوا: نُرْسِلُكَ وَتُعْطِينَا عَهْدًا وَمِيثَاقًا عَلَىٰ

١٤/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى: «زيد»، والصواب المثبت، وينظر الحديث التالى.

<sup>(</sup>٢) **الاستنفار** : الاستنجاد والاستنصار ، أي : إذا طلب منكم النصرة فأجيبوا وانفروا خارجين إلى الإعانـة . (انظر : النهاية ، مادة : نفر) .

٥[١٠٤٤١][التحفة: خ ٢٠٦١، خ س ٦٢١٠، د ٢٢٦٢، خت س ٦١٦٩، ق ٥٤١٨، خ ١٠٥٠، خ م د ت س ٥٧٤٨][شيبة: ٣٨٠٨٥].

٥٧٢

أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْنَا كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَتَاهُمْ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّهُ لَا يَجِدُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ؟ قَالَ : يَفْي بِالْعَهْدِ ، قَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكِ ، قَالَ : يَفِي بِالْعَهْدِ ، قَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكِ ، قَالَ : يَفِي بِالْعَهْدِ ، قَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكِ ، قَالَ : يَفِي بِالْعَهْدِ ، قَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكِ ، قَالَ : يَفِي بِالْعَهْدِ اللهِمْ : ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤] .

## ٥٦- بَابٌ الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ مُخْتَلِفَانِ

• [١٠٤٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ، أَمَا الْغَنِيمَةُ ، فَمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ يَضَعُهُ حَيْثُمَا الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ يَضَعُهُ حَيْثُمَا الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّادِ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّادِ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَأَرْضِهِمْ ، وَزَرْعِهِمْ ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْكُفَّادِ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَأَرْضِهِمْ ، وَزَرْعِهِمْ ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمُ يَتُعْدُوهُ وَلَمْ يَقْهَرُوهُ وَلَمْ يَقْهَرُوهُ ، وَلَمْ يَقْهَرُوهُ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ وَقَعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ صُلْحٌ ، وَالْذِكَ الصَّلْحُ إِلَى الْإِمَامِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ .

## ٥٧- بَابُ الْفَرْض (١)

٥ [١٠٤٤٤] عبد الزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ بِسِي أَبِي يَوْمَ أُحُدِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِيْ ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْحَدْذِقِ، وَأَنَا ابْنُ أَنْ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُ عَلَيْهُ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْحَذْذَقِ، وَأَنَا ابْنُ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَمَرَ أَلَّا يُفْرَضَ إِلَّا لاِبْنِ (٣) خَمْسَ عَشْرَةَ.

<sup>(</sup>١) تكرر هذا الباب بها تحته من أحاديث في الأصل آخر الجزء الخامس، وموضعه هاهنا أليق، وسنستفيد بالموضع الثاني في سياقة أحاديث الباب هنا، وتتميها للفائدة سنجمع بين أرقام صفحات الأصل في الجزأين الثالث والخامس فتنبه.

٥[٤٤٤][شيبة: ٢٢٥٦٦، ٣٧٩٧٣، ٣٧٩٧٣].

<sup>(</sup>٢) قوله : «أربع عشرة ، فلم يجزني النبي ﷺ ، ثم جاء بي يوم الخندق ، وأنا ابن اليس في الأصل ، واستدركناه من الجزء الخامس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ابن» ، والتصويب من الجزء الخامس.



كَمُلَ كِتَابُ الْجِهَادِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ يَتْلُوهُ:

\* \* \*

٥[١٠٤٤٥][التحفة : م ٨٠٢١، م د ٧٩٢٣، ت ٧٩٠٠، ق ٨١١٥، م ٨٠٤٠، خ دس ٨١٥٨، ت ٧٩٠٣، م ق ٧٩٥٥، خ ق ٧٨٣٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عمر» ليس في الأصل، واستدركناه من الجزء الخامس.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عرضت على النبي على يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر ، قال كذا في الأصل ، ووقع في الجزء الخامس: "عرضت على النبي على وأنا ابن أربع عشرة سنة يوم أحد ، فلم يجزني ولم يرني بلغت ، ثم عرضت عليه يوم الخندق [٥/ ١٧٦ أ]. وأنا ابن خس عشرة سنة ، فأجازني . قال نافع : فأخبرت هذا الخبر عمر بن عبد العزيز ، فكتب إلى عماله ألا تفرضوا إلا لمن بلغ خس عشرة سنة » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو الصواب بدلالة ما بعده، وفي الجزء الخامس: «ابن عمر».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «له» ، ولا يستقيم به السياق ، فالصواب حذفها ، كما في الجزء الخامس.

١٤[٥/٢٧٦ س].

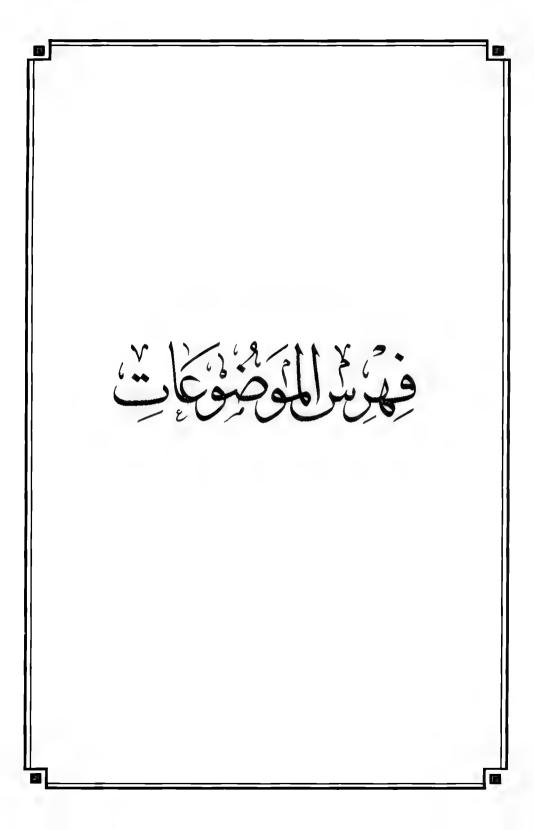



# فِهُ إِلَى الْمُؤْنَ عُلِيٌّ

| o          | كتاب الصيام                                            |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ٥          | ١ - باب متى يؤمر الصبي بالصيام؟                        |
| ٦          | ٢- باب الصيام                                          |
| ٩          | ٣- باب فصل ما بين رمضان وشعبان                         |
| ١٢         | ٤- باب أصبح الناس صياما وقدرئي الهلال                  |
| 10         | ٥- باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال؟              |
| <i>r</i> 1 | ٦- باب القول عند رؤية الهلال                           |
| ۱۷         | ٧- باب المسافر يقدم في بعض النهار والحائض تطهر في بعضه |
| ١٨         | ٨- باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان                  |
| 19         | ٩ - باب الطعام والشراب مع الشك                         |
| ۲.         | ١٠ - باب الرجل يأكل ويشرب ناسيا                        |
| فمه۲۱      | ١١ - باب الرجل يتمضمض ويستنشق صائها فيدخل الماء جوا    |
| YY         | ١٢ – باب سلسلة الشيطان وفضل رمضان                      |
| ۲۳         | ١٣ - باب الإفطار في يوم مغيم                           |
| ۲۰         | ١٤ - باب من أدركه الصبح جنبا                           |
| YV         | ١٥ - باب القبلة للصائم                                 |
| ٣٢         | ١٦ - باب مباشرة الصائم                                 |
| ٣٣         | ١٧ – باب الرفث واللمس وهو صائم                         |
| <b>٣٦</b>  | ١٨ - باب ما يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدا       |
| ٣٩         | ١٩ - باب حرمة رمضان                                    |

| ٤٠ | • ٢- باب الحقنة في رمضان والرجل يصيب أهله       |
|----|-------------------------------------------------|
| ٤٠ | ٢١- باب الرجل يدعي إلى طعام وهو صائم            |
| ٤١ | ٢٢- باب السواك للصائم                           |
| ٤٣ | ٢٣- باب العلك للصائم                            |
| ٤٣ | ٢٤- باب المضمضة للصائم                          |
| ٤٤ | ٢٥- باب المرأة تمضغ لصبيها وهي صائمة تذوق الشيء |
| ٥٤ | ٢٦-باب الكحل للصائم                             |
| ٤٦ | ٢٧- باب الحجامة للصائم                          |
| ۰٥ | ٢٨ – باب القيء للصائم                           |
| ٥١ | ٢٩- باب الحامل والمرضع                          |
| ٥٣ | ٣٠-باب ما يفطر منه من الوجع                     |
| ٥٣ | ٣١ - باب الشيخ الكبير                           |
| ٥٦ | ٣٢- باب بها يبدأ الإنسان عند فطره               |
| ٥٧ | ٣٣- باب تعجيل الفطر                             |
| ٥٨ | ٣٤- باب ما يقال في السحور                       |
| ٦. | ٣٥- باب تأخير السحور                            |
| 74 | ٣٦- باب المريض في رمضان وقضائه                  |
| ٦٧ | ٣٧- باب تدارك شهر رمضان على المسافر             |
| ۸, | ۳۸- باب قضاء رمضان                              |
| ٧١ | ٣٩- باب تأخير قضاء رمضان                        |
| ٧١ | • ٤ – باب ليلة القدر                            |
| ٧٩ | ٤١ – باب قضاء رمضان في العشر                    |
| ۸. | ۶۲ – باب قیام رمضان                             |

| AY                                    | ٤٣ - باب الوصال                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۸۸                                    | ٤٤- باب السفر في شهر رمضان                             |
| ٩٠                                    | ٤٥- باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته                |
| 90                                    | ٤٦- باب الرجل يأتي القيام ولم يصل العشاء               |
| 97                                    | ٤٧- باب صيام يوم الجمعة                                |
| ٩٨                                    | ٤٨ - باب صيام يوم عرفة                                 |
| 1•1                                   | ٤٩- باب صيام يوم عاشوراء                               |
| ١٠٥                                   | ٥٠- باب صيام أشهر الحرم                                |
| ١٠٧                                   | ٥١ - باب صيام الدهر                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٥٢ - باب صيام ثلاثة أيام                               |
| 118                                   | ٥٣ - باب ما يكره من الصيام                             |
|                                       | ٤٥- باب صيام المرأة بغير إذن زوجها                     |
| \ \ \ \                               | 1 =                                                    |
| 171                                   | ٥٦- باب من فطر صائعا                                   |
| 171                                   | ٥٧- باب الأكل عند الصائم                               |
| 177                                   | ٥٨-باب الدهن للصائم                                    |
| ١٢٣                                   | ٩٥- باب صيام يوم الإثنين                               |
| ٠٢٤                                   |                                                        |
| ١٢٥                                   | ٦١- باب النصف من شعبان                                 |
| ٠٢٦                                   | ٦٢- باب خضاب النساء                                    |
| ٠,٢٦                                  | ٦٣ - باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال |
| ١٢٨                                   | ٦٤- باب ما يكره أن يصنع في المصاحف                     |





| 141        | ١٠- كتاب العقيقة                                |
|------------|-------------------------------------------------|
| 171        | ١ – باب العقيقة                                 |
| نبح، والدم | ٢- باب العق يوم سابعه ، والحلق ، والتسمية ، وال |
| ١٣٥        | ٣- باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا تكلم          |
| به؟٢٣١     | ٤ - باب موته قبل سابعه ، ومتى يسمى وما يصنع     |
| 147        | ٥- باب الفرعة                                   |
| 18         | ٦ – باب العتيرة                                 |
|            | ١١- كتاب الاعتكاف                               |
|            | ١ - باب الجوار والاعتكاف                        |
|            | ٢- باب لا جوار إلا في مسجد جماعة                |
| 1 8 0      | ٣- باب أيقضي جوار مسجد في غيره؟                 |
| 7.5        | ٤ - باب هل يقضى الاعتكاف؟                       |
|            | ٥-باب لا اعتكاف إلا بصيام                       |
|            | ٦- باب للمعتكف شرطه                             |
|            | ٧- باب سنة الاعتكاف                             |
|            | ٨- باب خروج النبي ﷺ في اعتكافه                  |
| 107        |                                                 |
| 108        |                                                 |
| 100        | ١١-باب هل يخاصم المجاور؟                        |
| 100        | ١٢ – باب مروره تحت السقف                        |
|            | ١٣ - باب يفرقون بين جوار القروي والبدوي         |
| 10V        | ١٤-باب جوار المرأة                              |
| ١٥٨        | ١٥ - باب نكاح المجاور وطيب الرجل والمرأة        |

١٦ - باب طيب المرأة ثم تخرج من بيتها ......١٥٨

### فِهُ إِللَّهُ الْمُؤْلِيَ الْمُؤْلِيَ الْمُؤْلِيَ الْمُؤْلِينَا لِيَ



| 171 | ١٢– كتاب المناسك                            |
|-----|---------------------------------------------|
| 171 | ١ - باب فضل أيام العشر والتعريف في الأمصار  |
| ١٦٣ | ٢- باب الضحايا                              |
| ١٦٨ | ٣- باب فضل الضحايا والهدي وهل يذبح المحرم؟  |
| ١٦٩ | ٤-باب ذكر الصيد وقتله                       |
| ١٧٢ | ٥ – باب بأي الكفارات شاء كفر                |
| ١٧٤ | ٦- باب النعامة يقتلها المحرم                |
| ١٧٥ | ٧- باب حمار الوحش والبقرة والأروى           |
| ٢٧١ | ٨- باب الغزال واليربوع                      |
|     | ٩- باب الضب والضبع                          |
| ١٧٩ | ١٠- باب الثعلب والأرنب                      |
| ١٨٠ | ١١- باب الوبر والظبي                        |
| ١٨٢ | ١٢ – باب الهر والجراد                       |
| ١٨٣ | ١٣ – باب القمل                              |
| ١٨٥ | ١٤ - باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم |
| NAA | ١٥ - باب بيض الحمام                         |
| ١٨٩ | ١٦ - باب بيض النعام                         |
| 191 | ١٧ - باب الصيد يدخل الحرم                   |
| ١٩٣ | ١٨ - باب ما ينهي عنه المحرم من أكل الصيد    |
|     | ١٩-باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد  |
| ١٩٥ | ٢٠- باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد          |
| ··· | ٢١- باب حلال أعان حراما على صيد             |
| Y•Y | ٢٢ – باب أد: يقض فداء الصيد                 |

| Y•Y          | ٢٣- باب الصيد وذبحه والتربص به                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲۰٤          | ٢٤- باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله                    |
| Y•9          | ٢٥- باب هل يقرد المحرم بعيره؟                             |
| ۲۱۰          | ٢٦- باب ما ينهي عن قتله من الدواب                         |
| ن يصنع؟ ٢١٢  | ٧٧- باب هل يحكم الذي يصيب الصيد على نفسه؟ وكيف ينبغي له أ |
| ۲۱۳          | ٢٨- باب صيد الأنهار                                       |
| ۲۱۳          | ٢٩- باب المثل بالحيوان                                    |
| ۲۱٤          | ٣٠- باب ما يقتل وليس بعدو                                 |
| 710          | ٣١- باب الإخصاء                                           |
| rı           | ٣٢- باب الوسم                                             |
| Y 1 V        | ٣٣- باب الصيد يغيب مقتله                                  |
| ۲۱۹          | ٣٤- باب ما أعان جارحك أو سهمك والطائر يقع في الماء        |
| <b>۲۲・</b>   | ٣٥- باب الصيد يقطع بعضه                                   |
| ۲۲۱          | ٣٦- باب صيد الحرم يدخل الحل ، والآهل يستوحش               |
| ۲۲۳          | ٣٧- باب ذبيحة العبث ورميه ، وما لم يقدر على ذبحه          |
| YY £         | ٣٨- باب صيد كلب المجوسي                                   |
| 770          | ٣٩- باب صيد الجارح، وهل ترسل كلاب الصيد على الجيف؟        |
| YYX          | . ٤ - باب الجارح يأكل                                     |
| Y Y <b>9</b> | ٤١- باب الحجر والبندقة                                    |
| ۲۳•          | ٤٢- باب صيد المعراض                                       |
| 747          | ٤٣ - باب التسمية عند الذبح                                |
| ۲۳٤          | ٤٤- باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي                     |
| 770          | ٥٤ - باب ذبيحة الأقلف والسير والأخرس والذنحي              |

| 777   | ٦٤ – باب ذبيحة السارق                       |
|-------|---------------------------------------------|
| YTV   | ٤٧ - باب ذبيحة أهل الكتاب                   |
| 779   | ٤٨- باب الذبح أفضل أم النحر                 |
| YT9   | ٤٩ – باب الذبيحة لغير القبلة                |
| 75    | ٠٥- باب سنة الذبح                           |
| 784   | ٥١ - باب ما يقطع من الذبيحة                 |
| 7 8 8 | ۵۲ – باب ما یذکی به                         |
| 737   | ٥٣ - باب الرجل يضع منجله                    |
|       | ٥٤ - باب ذكاة البهيمة وهي تتحرك             |
| Y & V | ٥٥-باب الجنين                               |
| Λ\$Υ  | ٥٦ – باب الحيتان                            |
| Yow   | ٥٧ - باب الضب                               |
| Y00   | ٥٨ - باب الضبع                              |
| YoV   | ٥٥-باب اليربوع                              |
| YOA   | ٦٠- باب ما جاء في أكل الأرنب                |
| Y7.   | ٦٦- باب الغراب والحدأة                      |
| Y7    | ٦٢ – باب كل ذي ناب من السباع                |
| 777   | ٦٣-باب الجلالة                              |
| Y 7 T | ٦٤ - باب الحيار الأهلي                      |
| Y70   | ٦٥-باب الخيل والبغال                        |
| Y7V   | ٦٦- باب الكلب                               |
| Y7V   | ٦٧ - باب الثعلب والقرد                      |
| Y7A   | ٦٨ - باب الهر والجراد والخفاش ، وأكل الجراد |



### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَنْدَالِ الزَّافِ



| YV1           | ٦٩- باب الفيل ، وأكل لحم الفيل                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>YVY</b>    | ٧٠- باب ما يكره من الشاة                            |
| ۲۷۳           | ٧١- باب الجبن                                       |
| ٢٧٦           | ٧٢- باب فضل الحج                                    |
| ۲۸۲           | ٧٣- باب ما أقل الحاج ، وما لا يقبل في الحج من المال |
| YAY           |                                                     |
| ۲۸۹           | ٥٧- باب الهدية للبيت                                |
| <b>79.</b>    | ٧٦- باب طواف المرأة منتقبة                          |
| 791           | ٧٧- باب فضل الحرم وأول من نصب أنصاب الحرم           |
| 797           |                                                     |
| ۲۹۳           | ٧٩- باب الطواف واستلام الحجر وفضله                  |
| ۲۹٦           | ۰۸- باب القول عند استلامه                           |
| Y 9 V         | ٨١- باب الزحام على الركن                            |
| Y 9 9         | ٨٢- باب السجود على الحجر                            |
| Y 9 9         | ٨٣- باب الركن من الجنة                              |
| ۳۰۱           | ٨٤ – باب تقبيل اليد إذا استلم                       |
| ۳۰۳           | ٨٥- باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ؟   |
| <b>**</b> • • | ٨٦-باب المقام                                       |
| r•v           | ٨٧- باب الذكر في الطواف                             |
| ۳•۹           | ٨٨- باب القراءة في الطواف والحديث                   |
| ۳۱۰           | ٨٩- باب الشراب في الطواف والقول في أيام الحج        |
| ۳۱۱           | ٩٠- باب وتر الطواف                                  |
| ۳۱۳           | ٩١ – باب الشك في الطواف                             |

| <b>718</b>   | ٩٢ – باب قطعت الصلاة في سبع                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>TIV</b>   | ٩٣ - باب الجلوس في الطواف والقيام فيه                   |
| ٣١٨          | ٩٤- باب الرجل يطوف بعض السبع في الحجر                   |
| ٣١٨          | ٩٥ - باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع؟                |
| ٣٢١          | ٩٦- باب الطواف بعد العصر والصبح                         |
| ٣٢٣          | ٩٧ – باب قرن الطواف                                     |
| ٣٢٥          | ٩٨ - باب طواف الرجال والنساء معا                        |
| ٣٢٦          | ٩٩- باب أي حين يكره الطواف؟ وحد الطواف، والطواف بالصغير |
| <b>***</b> V | ٠٠٠ - باب الطواف أفضل أم الصلاة؟ وطواف المجذوم          |
| ٣٢٨          | ١٠١ – باب تقبيل الركن                                   |
| 779          | ١٠٢ - باب التعوذ بالبيت                                 |
| <b>***</b>   | ١٠٣ – باب دعاء الناس بأبواب المسجد                      |
| <b>TTT</b>   | ١٠٤ – باب دخول البيت والصلاة فيه                        |
| <b>***</b>   | ١٠٥- باب لا يدخل بحذاء                                  |
| <b>TTV</b>   | ١٠٦-باب ذكر المفتاح                                     |
| ٣٣٩          | ١٠٧ - باب الصلاة فوق ظهر الكعبة                         |
| ٣٣٩          | ۱۰۸ – باب قرني الكبش                                    |
| ۳٤٠          | ٩ • ١ - باب الحلية التي في البيت ، وكسوة الكعبة         |
| ۳٤١          | ١١٠- باب بنيان الكعبة                                   |
| ٣٥٤          | ١١١ - باب سنة الشرب من زمزم والقول إذا شربته            |
| ٣٥٤          | ١١٢ – باب زمزم وذكرها                                   |
| ToV          | ۱۱۳ – باب حمل ماء زمزم                                  |
| <b>٣ολ</b>   | ١١٤ – باب ذكر من قبر بين الركن والمقام                  |

| ٣٥٨         | ١١٥ – باب فضل الصلاة في الحرم                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٦٠         | ١١٦-باب البزاق في الحجر                                      |
| ۳٦١۱۲۳      | ١١٧-باب الحجر وبعضه من الكعبة                                |
| <b>ሾ</b> ኘ፣ | ١١٨ - باب ما تشد إليه الرحال والصلاة في مسجد قباء            |
| ٣٦٩         | ١١٩ - باب رؤية البيت                                         |
| ٣٦٩         | ۱۲۰ - باب خراب البيت                                         |
| ٣٧١         | ١٢١ - باب المؤمن أعظم حرمة من البيت                          |
| ٣٧٢         | ١٢٢ - باب الحرم وعضد عضاهه                                   |
| ٣٧٤         | ١٢٣ - باب الدوحة وهي الشجرة العظيمة                          |
| ٣٧٥         | ١٢٤ – باب ما ينزع من الحوم                                   |
| ٣٧٦         | ١٢٥ - باب ما يكره من حجارة الحرم وقطع الغصن                  |
| ۲۷۷         | ١٢٦ - باب الكراء في الحرم ، وهل تبوب دور مكة؟ والكراء بمني   |
| ٣٧٨         | ١٢٧ - باب المقام وذكر ما فيه مكتوب                           |
| ٣٧٩         | ١٢٨ - باب الحجر وما فيه مكتوب                                |
| ۳۸•         | ١٢٩ - باب ما يبلغ الإلحاد ﴿ وَمَن دَخَلَهُ  كَانَ ءَامِنًا ﴾ |
| ۳۸۳         | ١٣٠ – باب القول في السفر                                     |
| ٣٨٧         | ١٣١ - باب ذكر الغيلان والسير بالليل                          |
| ٣٨٩         | ١٣٢ - باب الحملان على الضعيف والسفر قطعة من العذاب.          |
| ۳۸۹         | ١٣٣ - باب من أحق بالإمامة في السفر؟                          |
| ٣٩٠         | ١٣٤ – باب ما يقول إذا نزل منزلا                              |
| ٣٩٢         | ١٣٥ - باب صلاة الجماعة في السفر وكيف تسليم الحاج؟            |
| ۳۹۳         | ١٣٦ – باب وجوب الحج والعمرة                                  |
| <b>٣٩٧</b>  | ١٣٧ - باب العمرة قبل الحج                                    |

| ٣٩٨             | ۱۳۸ – باب من استطاع إليه سبيلا                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٩٩             | ١٣٩ - باب حج العبد والصبي والمرتد يسلم                        |
| ٤٠١             | ١٤٠- باب حج المجنون                                           |
| ٤٠١             | ١٤١ - باب العبد يعتق بعرفة                                    |
| ٤٠٢             | ١٤٢-باب الصرورة وقوله: إني حاج                                |
| ٤٠٣             | ١٤٣-باب من مات ولم يحج                                        |
| ٤٠٥             | ١٤٤ - باب عقوبة من تقمص وهو محرم                              |
| <b>{ • 0</b>    | ١٤٥ - باب الحج عن الميت والشيخ ، وهل تحج عنه امرأته؟          |
| <b>٤•</b> ٧     | ١٤٦ - باب هل يحج عن الميت من لم يحج                           |
| ٤٠٨             | ١٤٧ - باب أجر من حج عن غيره                                   |
| ٤٠٩             | ١٤٨ – باب الصرورة ينذر حجة                                    |
| ٤١٠             | ١٤٩ - باب الصرورة يخطئ الميقات أو يفوته الحج                  |
| ٤١٠             | ١٥٠ - باب الصرورة يموت ولم يتم حجه                            |
| ٤١١ ٩٧          | ١٥١ - باب نفقة الحجة الواجبة إذا مات ، هل يؤخذ من رأس المال   |
| ضل عن نفقته ٢١٢ | ١٥٢ - باب حج الأجير والجهال والتاجر والذي يحج عن غيره فيف     |
| جها             | ١٥٣ - باب هل تحج المرأة مع غير ذي محرم وكيف إن لم يأذن لها زو |
| £17             | ١٥٤ – باب متني أشهر الحج                                      |
| تين؟            | ١٥٥ - باب الإهلال بالحج قبل أشهر الحج ، وكيف إن أهل بحج       |
| ٤ ١٧            | ١٥٦-باب الرفث للمحرم                                          |
| £19             | ١٥٧ - باب ما الفسوق والجدال؟                                  |
| £ <b>7</b> •    | ١٥٨ – باب متني إهلال المكي                                    |
| ٤٢٣             | ١٥٩ – باب إهلال الذي ليس بمكي                                 |
| 573             | ١٦٠ - باب من دخل مكة حلالا فأقام حتى الحج                     |



## المصنف الإمام عندال أفاف



| <b>٤</b> ٢٦  | ١٦١ - باب الإحرام دبر الصلاة المكتوبة        |
|--------------|----------------------------------------------|
| £ 7 V        | ١٦٢ - باب الغسل للإحرام                      |
| ٤٢٩          | ١٦٣ - باب المرأة تحيض أو تنفس عند الإحرام    |
| ٤٣١          | ١٦٤ - باب هل تفسخ العمرة حجا                 |
| ٤٣٢          | ١٦٥ - باب طواف المكي قبل المغرب              |
| £٣٣          | ١٦٦ – باب من طاف بالبيت هل يهل               |
| ٤٣٥          | ١٦٧ - باب المواقيت                           |
| ٤٣٨          | ١٦٨ – باب من شاء أهل من أهله                 |
| £ £ 7        | ١٦٩ - باب الإحرام ليلا                       |
| 733          | ١٧٠ – باب من لم يهل من ميقاته                |
| <b>٤</b> ٤٤  | ١٧١ - باب هل يدخل مكة بغير إحرام؟            |
| <b>٤٤</b> ٦  | ١٧٢ - باب من نذر مشيا ثم عجز أو نذر في معصية |
| £ £ A        | ١٧٣ - باب الذي يقول: هو محرم بحجة            |
| <b>٤ ٤ 9</b> | ١٧٤ - باب لا متعة لمكي                       |
| ٤٥٠          | ١٧٥ – باب المتعة لمن أحصر                    |
| ٤٥١          | ١٧٦ - باب من أين يعتمر أهل مكة؟              |
| ٤٥٧          | ١٧٧ - باب العمرة بعد الحج                    |
| ٤٥٤          | ١٧٨ - باب المتعة في أشهر الحج وغيرها         |
| ٤٥٦          | ١٧٩ - باب المتمتع يموت قبل عرفة              |
| £0V          | ١٨٠ - باب المتمتع يخرج من مكة أمتمتع هو؟     |
| <b>£</b> 0 A | ١٨١-باب الجمع بين الحج والعمرة               |
| ደጊደ          | 3-: 11 1 \ A Y                               |

| ٤٧٩   | ١٣- كتاب الجهاد                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ٤٧٩   | ١ - باب وجوب الغزو                                       |
| ٤٨١   | ٧- باب الرجل يغزو وأبوه كاره له                          |
| ٤٨٤   | ٣- باب الطعام يؤخذ بأرض العدو                            |
| ٤٨٦   | ٤- باب هبة الإمام                                        |
| ٤٨٧   | ٥- باب السهام للخيل                                      |
| ٤٨٩   | ٦- باب سهم المولود                                       |
| ٤٩٠   | ٧- باب سهم الرجل يموت بعدما يدرك أرض العدو               |
| ٤٩٠   | ٨- باب سهمان أهل العهد                                   |
| ٤٩٠   | ٩ – باب النفل                                            |
| ٤٩٢   | ١٠ - باب العسكريرد على السرايا ، والسرايا ترد على العسكر |
| ٤٩٢   | ١١- باب لا نفل إلا من الخمس ، ولا نفل في الذهب والفضة    |
| ٤٩٣   | ١٢ - باب المتاع يصيبه العدو ، ثم يجده صاحبه              |
| ٤٩٦   | ١٣ - باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو؟          |
| ٤٩٨   | ١٤- باب عقر الشجر بأرض العدو                             |
| o · · | ١٥- باب البيات                                           |
| o • Y | ١٦ - باب قتل أهل الشرك صبرا وفداء الأسرى                 |
| ٥٠٦   | ١٧ - باب حمل السلاح والقرآن إلى أرض العدو                |
| o • V | ۱۸ – باب القتل بالنار                                    |
| ٥ • ٩ | ١٩ – باب دعاء العدو                                      |
| ٥١٤   | ٠٧- باب الجوار وجوار العبد والمرأة                       |
| ٥١٦   | ۲۱ – باب سهم العبد                                       |
| ο 1 Λ | ۲۲- ياب ها يسهم للأحم ؟                                  |

| 019                               | ٢٣-باب الجعائل                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ٥٢٠                               | ٢٤- باب الشعار                    |
| 071                               | ٢٥- باب السلب والمبارزة           |
| ٥ ٢٣                              | ٢٦- باب ذكر الخمس وسهم ذي القربيٰ |
| 070                               | ٢٧- باب بيع المغانم               |
| ٠٢٦                               | ۲۸ – باب الغلول                   |
| ٥٣٠                               | ٢٩- باب كيف يصنع بالذي يغل؟       |
| ٠٣٢                               | ٣٠- باب الفرار من الزحف           |
| ٠٣٣                               | ٣١- باب فضل الجهاد                |
| ٥٣٩                               | ٣٢ - باب من سأل الشهادة           |
| ٥٤٠                               | ٣٣- باب أجر الشهادة               |
| ۰ ٤٣                              | ٣٤ - باب الشهيد                   |
| o & v                             | ٣٥- باب الصلاة على الشهيد وغسله   |
| oo7                               | ٣٦- باب الغزو مع كل أمير          |
| ۰۰۳                               | ٣٧- باب الرباط                    |
| ۰۰۲                               | ٣٨- باب الغزو في البحر            |
| ooA                               | ٣٩-باب عسقلان                     |
| ooA                               | ٠٤٠ باب راية النبي ﷺ ولونها       |
| ٥٥٩                               | ٤١- باب عقر الدواب في أرض العدو   |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                                   |
| ٠,٠                               | ٤٣- باب من دمني وجه النبي ﷺ       |
| ורכ                               | ٤٤-باب إعقاب الجيوش               |
| 27.1                              | 1.0 1 11 11 11 11 1 60            |

| فِهُ إِلْ لِلْوَكِينِ اللَّهِ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| وَمِنْ إِلَا أَوْضِ |  | A PURE A |
|---------------------|--|----------|
|                     |  |          |
|                     |  |          |

| ۰٦٣    | ٤٦- باب كم غزا النبي عَلِيْقًا؟                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ٠,٣٠٠  | ٤٧ - باب اسم سيف رسول الله ﷺ وما يعطى في سبيل الله         |
| ٠٢٥    | ٤٨- باب جهاد النساء والقتل والفتك                          |
|        | ٤٩- باب رقيق أهل الحرب والرجل يخرج من أرض العدو ومعه العبد |
| ٠,٧٢٥  | ٥٠- باب الصيام في الغزو                                    |
| ۰٦۸    | ٥١ - باب لمن الغنيمة                                       |
| ٠٦٩    | ٥٢- باب سباق الخيل                                         |
| ٥٧٠    | ٥٣- باب السرايا ، وأردية الغزاة ، وحمل الرءوس              |
| لنبي ﷺ | ٥٤ - باب من سب النبي ﷺ كيف يصنع به؟ وعقوبة من كذب على ا    |
| ovY    | ٥٥- باب جهاد الكبير ، ولا هجرة بعد الفتح ، والوفاء بالعهد  |
| ٥٧٣    | ٥٦- باب الغنيمة والفيء مختلفان                             |
| ٥٧٣    | ٥٧ – ياب الفرض                                             |